





صُوْرَةُ جَامِعِ الحَنَابِلَةِ بِصَالحِيَّةِ دِمَشْقَ



صُوْرَةٌ قَدِيْمَةٌ لجَامِعِ الحَنَابِلَةِ







#### صُوْرَةً حَدِيْثَةً لجَامِعِ الحَنَابِلَةِ

🗖 قَالَ ابنُ قَاضِي الجَبَلِ:

الصَّالِحِيَّةُ جَنَّةٌ والصَّالِحُوْنَ بِهَا أَقَامُوا فعَلَى اللَّيَارِ وأَهْلِهَا مِنِّي التَّحِيَّةُ والسَّلامُ وقَالَ الجَمَالُ يُوسُفُ بنُ عَبْدِ الهَادِي:

باللهِ إِنْ جُزْتَ الصَّوَالِحَ فَاقْرِهَا مِنِّي السَّلامَ، ولا تَذُدْ عَنْ صَدْرِهَا شَوْقِي يَزِيْدُ إلى مَحِلَّةِ أُنْسِهَا والقَلْبُ مِنِّي دَائِمًا في ذِكْرِهَا فالسَّهُمُ مِنْهَا قَدْ أَصَابَ لمُهْجَتِي والعَيْنُ تَجْرِي مُذْ غَدَتْ في نَهْرِهَا

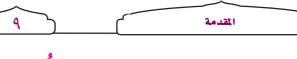

والجَامِعُ المَشْهُوْرُ شَمْلِي جَامِعًا وبِهِ مَدَارُ الأُنْسِ صَبَّ بِنُعْرِهَا والجَامِعُ المَشْهُوْرُ شَمْلِي جَامِعًا وبِهَا الفُحُوْلُ وسَادَةٌ في قَعْرِهَا والرَّوْضَةُ الفَيْحَاءُ لَيْسَ كَمِثْلِهَا وبِهَا الفُحُوْلُ وسَادَةٌ في قَعْرِهَا



- تَعَالَى: ﴿ وَمَا ءَائِنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـدُوهُ وَمَا نَهَدُهُ فَأَنَهُوا ﴾ تَعَالَى: ﴿ وَمَا ءَائِنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمُ عَنْهُ فَأَنْهُوا ﴾ [الحشر:٧].
- تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلْآمُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنكُورٌ فَإِن لَكُنُمُ تُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَالْيُومِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ لَنَوَعْلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُمُ تُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ لَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ ولَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ
  - تَ قَالَ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُ في الدِّيْنِ» مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.
- تَالَ ﷺ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأْ فَلَهُ أَجْرٌ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.
- وأهْلُ البِدَعِ في غَيْرِ الحَنْبَلِيَّةِ أَكْثَرَ مِنْهُم في الحَنْبَلِيَّةِ بوُجُوْهٍ كَثِيْرَةٍ» ابنُ تَيْمِيَّةَ.
- وهُم أهْلُ سُنَّةٍ، وأَكْثَرُهُم حَنَابِلَةٌ، لا يَسْتَطِيعُ مُبْتَدِعٌ أَنْ يَسْكُنَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ» ابنُ كَثِيْرٍ.
  - «كُتُبُ المَذْهَبِ: دَلِيْلٌ لَكَ إلى فَهْم الدَّلِيْلِ.

والأخْذُ بالدَّلِيْلِ، وإنْ خَالَفَ رَأَيَ صَاحِبِ المَذْهَبِ: هُوَ تَقْلِيْدُ لَهُ فَي صُوْرَةِ تَرْكِ التَّقْلِيْدِ» بَكْرُ أبو زَيْدٍ.

وإنَّ المَذَاهِبَ الأَرْبَعَةَ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ في مَجْمُوْعِهَا: عَامَّةَ فِقْهِ السَّلَفِ مِنَ الأَئِمَّةِ الَّذِيْنَ انْدَثَرَتْ السَّلَفِ مِنَ الأَئِمَّةِ الَّذِيْنَ انْدَثَرَتْ

literor

مَذَاهِبُهُم.. كَمَا أَنَّهَا في جُمْلَتِهَا: تَتَكَامَلُ ولا تَتَفَاضَلُ، وتَتَظَافَرُ ولا تَتَفَاضُلُ، وتَتَظَافَرُ ولا تَتَنَافَرُ، وتَتَالَفُ ولا تَتَفَارَقُ، فَكُلُّهَا تَجْتَمعُ على تَتَنَافَرُ، وتَتَالَفُ ولا تَتَفَارَقُ، فَكُلُّهَا تَجْتَمعُ على تَقْدِيْمِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ على آرَاءِ الرِّجَالِ واجْتِهَادَاتِهِمِ» المُؤلِّفُ.





#### بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيرِ

الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ في كُلِّ زَمَانِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ، بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْحَمْدُ للهِ اللهِ اللهُ لَى اللهُدَى، ويَصْبِرُوْنَ مِنْهُم على الأذَى، أَهْلِ العِلْمِ، يَدْعُوْنَ مَنْ ضَلَّ إلى الهُدَى، ويَصْبِرُوْنَ مِنْهُم على الأذَى، يُحْيُوْنَ بَنُوْرِ اللهِ أَهْلَ الْعَمَى، فَكَمْ مِنْ يَحْيُونَ بَنُوْرِ اللهِ أَهْلَ الْعَمَى، فَكَمْ مِنْ قَدْيُور اللهِ أَهْلَ الْعَمَى، فَكَمْ مِنْ قَدْيُور اللهِ أَهْلَ الْعَمَى، فَكَمْ مِنْ قَدْ مَدَوْهُ، فَمَا أَحْسَنَ أَثَرُهُم عَلَيْهِم! على النَّاسِ، وأَقْبَحَ أَثْرُ النَّاسِ عَلَيْهِم!

يَنْفُونَ عَنْ كِتَابِ الله تَحْرِيْفَ الغَالِيْنَ، وانْتِحَالَ المُبْطِلِيْنَ، وتَأْوِيْلَ المَبْطِلِيْنَ، وتَأْوِيْلَ المَبْطِلِيْنَ، الَّذِيْنَ عَقَدُوا أَلُويَةَ البِدْعَةِ، وأَطْلَقُوا عِنَانَ الفِتْنَةِ، فَهُم مُخْتَلِفُونَ في الْجَاهِلِيْنَ، الَّذِيْنَ عَقَدُوا أَلُويَةَ البِدْعَةِ، وأَطْلَقُوا عِنَانَ الفِتْنَةِ، فَهُم مُخْتَلِفُونَ في الْجَابِ، مُخْوَلُونَ على مُخَالَفَةِ الْكِتَابِ، يَقُولُونَ على الله، وفي الله، وفي كِتَابِ الله بغير عِلم، يَتَكَلَّمُونَ بالمُتَشَابِهِ مِنَ على الله، وفي الله، وفي كِتَابِ الله بغير عِلم، يَتَكَلَّمُونَ بالمُتَشَابِهِ مِنَ الكَلامِ، ويَخْدَعُونَ جُهَّالَ النَّاسِ بِمَا يُشَبِّهُونَ عَلَيْهِم، فنَعُوذُ بالله مِنَ فِتَن المُضِلِّيْن.

والصَّلاةُ والسَّلامُ على عَبْدِهِ ورَسُوْلِهِ الأَمِيْنِ، وعلى زَوْجَاتِهِ أُمَّهَاتِ المُؤمِنِيْنَ، وآلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ، وأَصْحَابِهِ الغُرِّ المَيَامِيْنَ، ومَنْ تَبِعَهُم بإحْسِانٍ إلى يَوْم الدِّيْنِ.

أُمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ بَاتَ لَدَى أَهْلِ العِلْمِ كَافَّةً (١): أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ الْمَرْ حُوْمَةَ لَم تَزَلْ في تَارِيْخِهَا العِلمِي والعَمَلي جَارِيَةً على الاتِّبَاعِ والسَّدَادِ مُنْذُ فَجْرِ الإسْلامِ إلى مَطْلَعِ القَرْنِ الرَّابِعِ!

حَيْثُ كَانَ النَّاسُ على الأَمْرِ الأَوَّلِ: يَسْأَلُوْنَ في دِيْنِهِم مَنْ يَشَاءُونَ مَنْ يَشَاءُونَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ الرَّبَّانِيِّيْنَ الَّذِيْنَ يُقْتَدَى بِهِم في العِلْمِ والإِيْمَانِ، وذَلِكَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ الرَّبَّانِيِّيْنَ الَّذِيْنَ يُقْتَدَى بِهِم في العِلْمِ والإِيْمَانِ، وذَلِكَ في الوَقْتِ الَّذِي يَصْلُحُ الوَاحِدُ مِنْهُم أَنْ يَكُوْنَ صَاحِبَ مَذْهَبِ بِنَفْسِهِ، لَكُنْ يَأْبَى اللهُ، ورَسُوْلُهُ، والمُؤمِنُوْنَ!

ومَا زَالَ ذَلِكَ العَهْدُ مُمْتَدًّا في القُرُوْنِ الفَاضِلَةِ ابْتِدَاءً بفُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، ومُرُوْرًا بالفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ في المَدِيْنَةِ، وانْتِهَاءً بالفُقَهَاءِ السَّنِيَّةِ العَلِيَّةِ! بالفُقَهَاءِ الاَّرْبَعَةِ، أَصْحَابِ المَذَاهِبِ السُّنِيَّةِ العَلِيَّةِ!

أَقْصِدُ بِهِم: أَبَا حَنِيْفَةَ في بَغْدَادَ، ومَالِكًا في المَدِيْنَةِ، والشَّافِعِيَّ في مِصْرَ، وأَحْمَدُ عَنْ أبي في مِصْرَ، وأَحْمَدُ في بَغْدَادَ، فَقَدْ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ عَنْ أبي يُوسُفَ تَلمِيْذِ أبي حَنِيْفَةَ، وأَخَذَ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ، وأَخَذَ أَحْمَدُ

(١) جَاءَ النَّاسُ كَافَّةَ: أَيْ كُلُهُم، فَكَلِمَةُ: «كَافَّةً» لا يَدْخُلُهَا «أَل»، ولا تُضَافُ، ولا تَكُوْنُ إلا مَنْصُوْبَةً على الحَالِّ نَصْبًا لازمًا!

وقَدْ أَنْكَرَ الهَرَوِيُّ والحَرِيْرِيُّ والنَّوَويُّ وغَيْرُهُم على مَنْ ذَكَرَهَا مُعَرَّفَةً أَو مُضَافَةً، وفِيْهَا بَحْثٌ يَطُوْلُ، وقَدْ أَجَازَهُ الشِّهَابُ في «شَرْحِ الدُّرَّةِ» وغَيْرُهُ، لكِنَّ الرَّاجِحَ عَدَمُ جَوَازِهِ، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. انْظُرْ: «تَهْذِيْبَ الأَسْمَاءِ واللَّغَاتِ»، و«شَرْحَ مُسْلِم» (١٤٢/١٣) كِلاهُمَا للنَّووِيِّ، و«مُعْجَمِ القَوَاعِدِ العَرَبِيَّةِ» لعَبْدِ الغَنِي الدَّقرِ (٣٦٣)، و مُعْجَمِ الأَخْطَاءِ الشَّائِعَةِ» لمُحَمَّدِ العَدْنَانِيِّ (٢١٨).

عَنِ الشَّافِعِيِّ، وأَخَذَ الشَّافِعِيُّ عَنْ أَحْمَدَ، فَهُم ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَأَرْحَامُ العِلْمِ بَيْنَهُم مَنْشُوْرَةٌ.

لأَجْلِ هَذَا؛ فَقَدْ سَارَ الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ في رِكَابِ عُلَمَاءِ القُرُوْنِ الفَاضِلَةِ حَذْوَ القُذَّةِ بِالقُذَّةِ في مَنْهَجِ التَّلَقِّي والاَسْتِدْلالِ، ومَا انْحَازَ وَالْخَدُ مِنْهُم عَنْ سُنَنِ الأَوَّلِيْنَ، ومَا اتَّخَذَ أَحَدُهُم لنَفْسِهِ مَذْهَبًا أَبَدًا، وَاحِدٌ مِنْهُم عَنْ سُنَنِ الأَوَّلِيْنَ، ومَا اتَّخَذَ أَحَدُهُم لنَفْسِهِ مَذْهَبًا أَبَدًا، وَاحَدُهُم لَنَفْسِهِ مَذْهَبًا أَبَدًا، وَاحْدُهُم لَنَفْسِهِ مَذْهَبًا أَبَدًا،

\* \* \*

وهَكَذَا مَضَى النَّاسُ على الأَمْرِ الأَوَّلِ، يَنْهَلُوْنَ مِنَ المَعِيْنِ الصَّافي، ويَرْتَعُوْنَ في المَهْيَعِ الضَّافي؛ حَتَّى إِذَا قَلَّ العِلمُ وانْتَشَرَ الصَّافي، ويَرْتَعُوْنَ في المَهْيَعِ الضَّافي؛ حَتَّى إِذَا قَلَّ العِلمُ وانْتَشَرَ الجَهْلُ، واتَّخَذَ أَكْثَرُ النَّاسِ العِلمَ ورَاءَهُم ظِهْرِيًّا: قَامُوا والحَالَةُ هَذِهِ يَتَلَمَّسُوْنَ أَهْلِ العِلْمِ الرَّبَّانِيِّيْنَ، وفُقَهَاءَ المِلَّةِ والدِّيْنِ؛ كَيْ يَظْفَرُوا بشَيءٍ يَتَلَمَّسُوْنَ أَهْلِ العِلْمِ الرَّبَّانِيِّيْنَ، وفُقَهَاءَ المِلَّةِ والدِّيْنِ؛ كَيْ يَظْفَرُوا بشَيءٍ مِنْ عُلُوْمِهِم ومَآثِرِهِم، ولَو في زَوَايَا مِنْ مَجَالِسِ العِلْمِ والتَّذْكِيْرِ.

ومَعَ هَذَا وِذَاكَ؛ إِلَّا إِنَّ كَلِمَةً مِنَ اللهِ تَعَالَى قَدْ سَبَقَتْ: بِبَقَاءِ طَائِفَةٍ ظَاهِرَةٍ مَنْصُوْرَةٍ قَائِمَةٍ بِحُجَّةِ الله في أَرْضِهِ إلى قِيَام السَّاعَةِ.

فَكَانَ مِنْهُم: هَوْ لاءِ الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ وغَيْرُهُم، وذَلِكَ في الوَقْتِ اللَّهِيَ صَارَ لهوُ لاءِ الأَئِمَّةِ مِنَ العِلمِ والفِقْهِ في دِيْنِ اللهِ مَا بَهَرَ العُقُوْلَ، وسَرَّ القُلُوْبَ، مَعَ مَا أَكْرَمَهُمُ اللهُ تَعَالَى مِنْ وُجُوْدِ أَنْبَاعٍ لَهُم مِنَ التَّلامِيْذِ وَسَرَّ القُلُوْبَ، مَعَ مَا أَكْرَمَهُمُ اللهُ تَعَالَى مِنْ وُجُوْدِ أَنْبَاعٍ لَهُم مِنَ التَّلامِيْذِ اللهُ عَيْارِ؛ حَيْثُ حَفِظُوا لَنَا عُلُوْمَهُم، فَرَوَوْهَا ودَوَّنُوْهَا في الدَّوَاوِيْنِ،

ونَشَرُوْهَا وبَعَثُوْهَا في الْخَافِقَيْنِ، وغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا كَانَ سَبَبًا في إظْهَارِ هَوْلًا عِلْمُ الْمُثْلِمِيْنَ، فعِنْدَهَا اجْتَمَعَ الطُّلَّابُ عَلَيْهِم لِبَدًا، والتَفّوا حَوْلَهُم كالعُنُقِ الوَاحِدِ.

\* \* \*

ومَعَ هَذَا؛ فَقَدِ اسْتَوْعَبَتِ الْمَذَاهِبُ الأَرْبَعَةُ في مَجْمُوْعِهَا: عَامَّةَ فِي مَجْمُوْعِهَا: عَامَّةَ فِقْهِ السَّلَفِ مِنَ الطَّعَابَةِ، والتَّابِعِيْنَ، ومَنْ بَعْدَهُم مِنَ الأَئِمَّةِ الَّذِيْنَ انْدَثَرَتْ مَذَاهِبُهُم: كَالتَّوْرِيِّ، والأَوْزَاعِيِّ، وأبي ثَوْرٍ، وابنِ شُبرُمَةَ، واللَّهْرُتِ بنِ سَعْدٍ، وابنِ جَرِيْرِ الطَّبَريِّ.. وغَيْرِهِم كَثِيْرٌ.

ومَنْ تَغَيَّأُ الْحَقَّ وابْتَغَاهُ عِنْدَ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ عَلِمَ أَنَّهَا في جُمْلَتِهَا: تَتَكَامَلُ ولا تَتَفَاضَلُ، وتَتَظَافَرُ ولا تَتَنَافَرُ، وتَتَآلَفُ ولا تَتَخَالَفُ، وتَتَآلَفُ ولا تَتَخَالَفُ، وتَتَوَافَقُ ولا تَتَفَارَقُ، فَكُلُّهَا تَجْتَمعُ على تَقْدِيْمِ الْكِتَابِ والسُّنَّةِ على آرَاءِ الرِّجَالِ واجْتِهَادَاتِهِم، فَجَزَاهُمُ اللهُ عَنِ الاسْلامِ والمُسْلِمِيْنَ خَيْرَ النَّهُ عَنِ النَّهُ عَنِ النَّهُ عَنِ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْعُنْ الْعَالَا عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ الْعَلَامِ عَنْ عَنْ الْعَلْمُ عَنْ الْعَنْ عَلَالِهُ عَنْ الْعَامِ عَنْ الْعِنْ عَلَامُ عَنْ عَلَامُ عَنْ عَلَالُهُ عَنْ عَالِمُ عَالِمُ عَلَا عَلَامُ عَلَامِ عَنْ عَلَامُ عَلَامُ عَلَاهُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَالِمُ عَلَامُ ع

وبِهَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ في «البَحْرِ المُحِيْطِ» (٦/ ٢٠٩): «وقَدْ وَقَعَ اللَّقَفَاقُ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ على أَنَّ الحَقَّ مُنْحَصِرٌ في هَذِهِ المَذَاهِبِ – الاَّتِّفَاقُ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ على أَنَّ الحَقَّ مُنْحَصِرٌ في هَذِهِ المَذَاهِبِ أَيْ: المَذَاهِبِ الأَرْبَعِةِ –، وحَيْنَتِذٍ، فَلا يَجُوْزُ العَمَلُ بغَيْرها».

قُلْتُ: مَا قَالَهُ البَدْرُ الزَّرْكَشِيُّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: «أَنَّ الحَقَّ مُنْحَصِرٌ في المَذَاهِبِ الأرْبَعِةِ، وعَلَيْهِ؛ فَلا يَجُوْزُ العَمَلُ بغَيْرِهَا»، هُوَ

قَوْلٌ لَيْسَ على إطْلاقِهِ، لأنَّ العِبْرَةَ بالدَّلِيْلِ الشَّرْعِيِّ، لا بالمَذْهَبِ، فَحَيْثُ صَحَّ الدَّلِيْلُ وَجَبَ العَمَلُ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ في هَذِهِ المَذَاهِبِ، أو فَحَيْثُ صَحَّ الدَّلِيْلُ وَجَبَ العَمَلُ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ في هَذِهِ المَذَاهِبِ، أو في غَيْرِهَا، وهَذَا مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ المُسْلِمُوْنَ.

وهُوَ مَا ذَكَرَهُ ابنُ القَيِّمِ في «إعْلامِ المُوقِّعِيْنَ» (٢/ ٣٠٢) عَنِ الْإَمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ الله: «أَجْمَعَ المُسْلِمُوْنَ على أَنَّ مَنِ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةٌ عَنْ رَسُوْلِ ﷺ؛ لم يَحِلْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لقَوْلِ أَحَدٍ».

ونَحْنُ مَعَ هَذَا؛ نَعْتَذِرُ للبَدْرِ الزَّرْكَشِيِّ فِيْمَا ذَهَبَ إلَيْهِ، وذَلِكَ باعْتِبَارِ أَنَّ دَلِيْلَ الشَّاهِدِ والحَالِ، وأَنَّ دَلالَةَ الاسْتِقْرَاءِ والمَآلِ: لَهُوَ دَلِيْلٌ قَائِمٌ على أَنَّ الحَقَّ لم يَزَلْ مُنْحَصِرًا في هَذِهِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ مُنْذُ وُجِدَتْ إلى زَمَانِهِ، بَلْ إلى زَمَانِنَا، بَلْ لا نَعْلَمُ مَسْأَلَةً فِقْهِيَّةً مُعْتَبَرَةً مُنْذُ وُجِدَتْ إلى زَمَانِهِ، بَلْ إلى زَمَانِنَا، بَلْ لا نَعْلَمُ مَسْأَلَةً فِقْهِيَّةً مُعْتَبَرَةً ذَاتَ دَلِيْلٍ شَرْعِيِّ أَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ مُجْمُوعِ رِوَايَاتِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ، وَاتَ دَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ أَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ مُجْمُوعٍ رِوَايَاتِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ، إلاّ مَا تَخَرَّجَ مِنْ مَسَائِلِ النَّوَازِلِ، وبِهَذَا الاَعْتِبَارِ يَتَوَجَّهُ كُلامُ الزَّرْكَشِيِّ رَحِمَهُ اللهُ، واللهُ تَعَالى أَعْلَمُ.

\* \* \*

فَكَانَ مِنْ أَخِرِ هَوْلاءِ الأَئِمَّةِ زَمَنًا، وأَوْسَعِهِم رِوَايَةً وأَثَرًا: إِمَامُ أَهَل الشَّنَّةِ والجَمَاعَةِ، أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ، صَاحِبُ «دِيْوَانِ الْأَسْنَةِ والجَمَاعَةِ، أَحْمَدُ بنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ، صَاحِبُ «دِيْوَانِ الْإِسْلامِ» بِلا مُنَازِعٍ، أَقْصِدُ بِهِ: «المُسْنَدَ الأَحْمَدِيَّ»!

فَهُوَ بِحَقٍّ: إِمَامٌ فِي الدِّيْنِ، وعَالِمٌ بِالشَّرْعِ المُبِيْنِ، ومُجْتَهِدُّ فِي

مَعْرِفَةِ الوَحْيَيْنِ؛ حَيْثُ احْتَوَشَهُ الطُّلَّابُ مِنْ سَائِرِ البِقَاعِ، وقَصَدَهُ المُسْتَفْتُوْنَ مِنْ كُلِّ الأَصْقَاع.

حَيْثُ حُقِّقَتْ أُصُوْلُ مَذْهَبِهِ، وقُرِّرَتْ قَوَاعِدُ فِقْهِهِ، وحُرِّرَتْ الْحَرِّرَتْ الْعَالَمِيْنَ الْحَتِيَارَاتُهُ؛ حَتَّى فَاقَ أَقْرَانَهُ، ولم يُدْرِكْ أَحَدٌ بَعْدَهُ مَكَانَهُ، فَظَهَرَ للعَالَمِيْنَ مَنْزَعُ فِقْهِهِ، ومَوْضِعُ إِيْمَانِهِ!

ومِنْ هُنَا دَوَّنَ أَصْحَابُهُ عَنْهُ المَسَائِلَ والدَّلائِل، وتَابَعُوهُ في التَّلَقِي والاسْتِدُلالِ، فعِنْدَهَا اعْتَنَوْا بجَمْعِ أَقَوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، غَايَةَ العِنَايَةِ، فَوَطَّئُوا عَقِبَهُ، ومَهَّدُوا مَذْهَبَهُ في الفِقْهِ، والأُصُوْلِ، والاعْتِقَادِ، وسَائِرِ أَنُوابِ الدِّيْنِ، كُلُّ هَذَا بالإسْنَادِ والتَّلَقِّي، طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ، فَصَارَ طُلَّابُهُ أَبُوابِ الدِّيْنِ، كُلُّ هَذَا بالإسْنَادِ والتَّلَقِّي، طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ، فَصَارَ طُلَّابُهُ بِهَذَا المَسْلَكِ أَعْلامًا في زَمَانِهِم، ومَنَارَاتٍ لعِلمِ شَيْخِهِم، ومُؤسِّسِ بِهَذَا المَسْلَكِ أَعْلامًا في زَمَانِهِم، ومَنارَاتٍ لعِلمِ شَيْخِهِم، ومُؤسِّسِ مَدْرَسَةِ فِقْهِ الدَّلِيْلِ».

فعِنْدَئِذٍ تَكَوَّنَ «المَذْهَبُ الحَنْبَلِيُّ» مِنْ مَنْظُوْمَةٍ فِقْهِيَّةٍ مُتَكَامِلَةٍ، لا يَقْتَصِرُ على فِقْهِ الإمَامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ فَحَسْبُ، بَلْ تَمَثَّلَ ظُهُوْرُهُ في مَجْمُوْعَةِ فِقْهِيَّاتِ الإمَامِ وأَصْحَابِهِ مِنْ تَلامِذَتِهِ، ومِمَّنْ جَاءَ في مَجْمُوْعَةِ فِقْهِيَّاتِ الأَوْجُهِ والتَّخَارِيْجِ مِمَّنْ جَاءَ ذِكْرُهُم في طَبَقَاتِ المُحْتَهِدِيْنَ.

فمِنْ خِلالِ هَذِهِ المَنْظُوْمَةِ العِلمِيَّةِ الفِقْهِيَّةِ: تَكَوَّنَ مَا يُسَمَّى بِهِ المَنْظُوْمَةِ العِلمِيَّةِ الفِقْهِيَّةِ: تَكَوَّنَ مَا يُسَمَّى بِهِ المَنْهَبِ على بِهِ المَنْهَبِ على المَنْهُبِ على المَنْهُبِ على المَنْهُبِ على المَنْهُبِ على المَنْهُبِ على المَنْهُبُ على المَنْهُبِ على المَنْهُبِ على المَنْهُ على المَنْهُبِ على المَنْهُبُ على المَنْهُبِ على المَنْهُبِ على المَنْهُ على المَنْهُ المُنْهُبُ على المَنْهُ المِنْهُ المِنْهُ المُنْهُبِ المَنْهُ المُنْهُبِ المُنْهُبِ المَنْهُ المُنْهُبُ على المَنْهُ المُنْهُ المُنْهُمُ المُنْهُ اللّهُ المُنْهُ الْهُ الْمُنْهُ المُنْهُ اللّهُ اللّهُ المُنْهُ اللّهُ اللّهُ المُنْهُ المُنْهُ اللّ

شُوْقِهِ، وظَهَرَ في العَالَمِيْنَ مِنْ تَفَوُّقِهِ مَا شَهِدَ لَهُ القَاصِي والدَّاني.

فمِنْ هُنَا؛ صَارَ «المَذْهَبُ الحَنْبَلِيُّ» آيَةً للنُّظَّارِ والأنْظَارِ، ومَطْلَبًا لَعُلَمَاءِ الأَمْصَارِ والأَعْصَارِ؛ حَتَّى أَضْحَى الانْتِسَابُ إلَيْهِ: انْتِسَابًا للسُّنَّةِ والأَثْرِ، وسَلامَةِ المُعْتَقَدِ، ويَكَأَنَّهُ انْتِسَابُ لفِقْهِ الدَّلِيْلِ، وفَقَاهَةِ التَّعْلِيْل، ولا يُنْكِرُ ذَلِكَ إلَّا مُكَابِرٌ أو جَاهِلٌ!

لأَجْلِ هَذَا وغَيْرِهِ مِمَّا مَرَّ خَبَرُهُ؛ فَقَدْ تَطَاوَعَتْ نَفْسِي، ورَاضَتْ أَقْلامِي - بَعْدَ تَوْفِيْقِ اللهِ - أَنْ أَرْقُمَ كِتَابًا مَّخْتَصَرًا يَسْتَعِيْنُ بِهِ كُلُّ مَنْ رَامَ التَّعَرُّفَ على «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ»، ولَوْ بَطَرَفٍ مِنْ خَبَرِ المَذْهَبِ، وأَخْبَارِ الحَنَابِلَةِ، واللهُ هُوَ المُعِيْنُ والمُوقِّقُ.

\* \* \*

فَدُوْنَكَ يَا طَالِبَ العِلْمِ: مَعَالِمَ حَنْبَلِيَّةً لا يَسْتَغْنِي عَنْهَا كُلُّ طَالِبِ عِلْم حَنْبَلِيَّةً لا يَسْتَغْنِي عَنْهَا كُلُّ طَالِبِ عِلم حَنْبَلِيِّ، نَثَرْتُهَا على وَجْهِ الإيْجَازِ والاخْتِصَارِ؛ كَيْ أُقَرِّبَ بِهَا: تَارِيْخَ الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ، وأُصُوْلَهُ الفِقْهِيَّةَ، وأعْلامَهُ الزَّكِيَّةَ، ومُؤلَّفَاتِهِ العِلْمِيَّةَ، وشَيئًا مِنْ مُصْطَلَحَاتِهِ الرَّمْزِيَّةِ، وغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لا يَسَعُ جَهْلُهَا، كُلُّ ذَلِكَ بَسَبِيْلِ التَّيْسِيْرِ والتَّقْرِيْبِ، كَمَا سَتَرَاهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وكُلُّ الحَنَابِلَةِ يَعْلَمُوْنَ: أَنَّ «المَذْهَبَ الحَنْبَلِيَّ» قَدْ خُدِمَ خِدْمَةً لا مَثِيْلَ لهَا، مَا بَيْنَ رَصْدٍ لتَارِيْخِهِ، وتَعْرِيْفٍ لأعْلامِهِ، وتَوْضِيْحٍ للمُصْطَلَحَاتِهِ... ابْتِدَاءً بِمَا جَاءَ ذِكْرُهُ في أُوَائِلِ وخَوَاتِمِ بَعْضِ أُمَّاتِ للمُصْطَلَحَاتِهِ... ابْتِدَاءً بِمَا جَاءَ ذِكْرُهُ في أُوَائِلِ وخَوَاتِمِ بَعْضِ أُمَّاتِ

كُتُبِ الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ، كَكِتَابِ: «تَهْذِيْبِ الأَجْوِبَةِ» لابنِ حَامِدٍ، و«الفُرُوْعِ» لابنِ مُفْلِحٍ، و«الإنْصَافِ» للمَرْدَاوِيِّ، و«المُنْتَهَى» لابنِ النَّجَّارِ، وغَيْرِهِم.

ومُرُوْرًا بِكِتَابِ: «المَدْخَلِ» لابنِ بَدْرَانَ، و«مَفَاتِيْحِ المَدْهَبِ الحَنْبَلِيِّ» للثَّقَفِيِّ، وغَيْرِهِم.

وانْتِهَاءً بِكِتَابِ: «المَدْخَلِ المُفَصَّلِ» لَبَكْرِ أَبُو زَيْدٍ ('')، و «المَدْهَبِ الْحَنْبَلِيِّ» للتُّركيِّ، و «المَنْهَجِ الفِقْهِيِّ الْعَامِّ لَعُلَمَاءِ الْحَنَابِلَةِ» لابنِ دُهِيْشٍ، وكَثِيْرٍ مِنْ مُقَدِّمَاتِ بَعْضِ المُحَقِّقِيْنَ لَكُتُبِ الْحَنَابِلَةِ الفِقْهِيَّةِ وَالأُصُوْلِيَّةِ، وَغَيْرها.

وهَكَذَا لَم تَزَلَ عَجَلَةُ التَّأْلِيْفِ في تَعْرِيْفِ «الْمَذْهَبِ الْحَنْبَلِيِّ» جَارِيَةً مُذَلَّلَةً بَيْنَ الأَصْحَابِ، يَتَلَقَّفُهَا الأَصَاغِرُ عَنِ الأَكَابِرِ جِيْلًا بَعْدَ جِيْلًا بَعْدَ جِيْلًا مُعْدَ مِنْ المَّمَةِ، أو كَلَلِ (٢)

<sup>(</sup>۱) «أبو زَيْدٍ» لَقَبٌ لأُسْرَةِ الشَّيْخِ بَكْرٍ، لِذَا فَلا يُعَدُّ مِنَ الأَسْمَاءِ الخَمْسَةِ الَّتِي تَجْرِي عَلَيْهَا عَوَامِلُ الإِعْرَابِ مِنْ رَفْعِ وخَفْضِ ونَصْبٍ، بَلْ يَبْقَى على الحِكَايَةِ؛ لكَوْنِهِ أَصْبَحَ عَلَمًا ولَقَبًا لهَذِهِ الأَسْرَة، واللهُ المُوَفِّقُ.

<sup>(</sup>٢) كَلِمَةُ حَتَّى: لَقَدِ الْسَتَقْرَاْتُ عَامَّةَ الكُتُبِ المَطْبُوْعَةِ المُعَرِّفَةِ بـ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ»، حَتَّى سَاعَتِي هَذِهِ، فَوَجَدْتُ كِتَابَ «المَدْخَلِ المُفَصَّلِ» لَشَيْخِنَا العَلَّامَةِ بَكْرٍ أَبُو زَيْدِ الحَنْبَلِيِّ رَحِمَهُ اللهُ مِنْ أَجْمَعِهَا تَأْلِيْفًا وأَحْسَنِهَا تَوْتِيْبًا، سَوَاءٌ فِي كَثْرَةِ مَسَائِلِهِ وَفَوَائِدِهِ، أَو فِي تَوْتِيْبِ مَدَاخِلِهِ ومَعَالِمِهِ، فَهُو عِنْدَ التَّحْقِيْقِ: كِتَابٌ يُغْنِي عَنْ غَيْرِه، ولا يُغْنِي عَنْهُ غَيْرُهُ، ولَوْلا مَا هُنَالِكَ لَقُلْتُ: إِنَّ كُلَّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ فَهُو عَالَةٌ عَلَيْهِ! فكِتَابُهُ هَذَا يُعْتَبَرُ ضَرْبًا مِنَ الإِبْدَاعِ = هُنَالِكَ لَقُلْتُ: إِنَّ كُلَّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ فَهُو عَالَةٌ عَلَيْهِ! فكِتَابُهُ هَذَا يُعْتَبَرُ ضَرْبًا مِنَ الإِبْدَاعِ =

لأَجْلِ هَذَا؛ فَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَضْرِبَ بِسَهْمٍ في بَيَانِ «مَعَالِمِ المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ» على وَجْهِ الاَخْتِصَارِ، ومَنْ أَرَادَهَا كَامِلَةً تَامَّةً؛ فليَنْظُرْهَا في الكُتُبِ المَذْكُوْرَةِ آنِفًا، هَذَا إِذَا عَلِمَ الجَمِيْعُ أَنَّ تَحْقِيْقَ مَعْرِفَةِ «مَدَاخِلِ الكُتْبِ المَذْكُوْرَةِ آنِفًا، هَذَا إِذَا عَلِمَ الجَمِيْعُ أَنَّ تَحْقِيْقَ مَعْرِفَةِ «مَدَاخِلِ الكُنْبَلِيِّ» المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ» على وَجْهِ التَّفْصِيْلِ قَدْ بَعُدَ مَنَالُهُ، وعَسُرَ نَوَالُهُ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ مُرِيْدِي «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ»؛ لكَثْرَةِ مُصَنَّفَاتِهِ، وطُوْلِ وَعِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ مُرِيْدِي «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ»؛ لكَثْرَةِ مُصَنَّفَاتِهِ، وطُوْلِ وَمَبَاحِثِهِ، الأَمْرُ الَّذِي لا يُطِيْقُهُ إلَّا مَنْ عَلَتْ هِمَّتُهُ، وسَمَتْ إِرَادَتُهُ مِمَّنْ وَيَعْلَا وَمُعْظَلِكًا!

فمِنْ هُنَا رَأَيْتُ مِنْ تَمَامِ النَّصِيْحَة الإيْمَانِيَّةِ، وإِتْمَامِ الصُّحْبَةِ

العِلمِيِّ في هَذَا العَصْرِ، وبَدِيْعَةً مِنْ بَدَائِعِ الكُتُبِ الَّتِي يَفْتَخِرُ بِهَا الحَنَابِلَةُ على غَيْرِهِم مِنْ أَصْحَابِ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ، فَكَمَا أَنَّ السَّادَةَ الحَنَابِلَةَ يَفْتَخِرُوْنَ بِكِتَابِ «الإِنْصَافِ» لِمَنْ أَصْحَابِ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ، فَكَمَا أَنَّ السَّادَةَ الحَنَابِلَةَ يَفْتَخِرُوْنَ بِكِتَابِ «المَدْخَلِ المُفَصَّلِ» لَبَكْرٍ أَبو للمَرْدَاويِّ في تَصْحِيْحِ مَذْهَبِهِم، فلا يَقِلُّ افْتِخَارُهُم بِكِتَابِ «المَدْخَلِ المُفَصَّلِ» لَبَكْرٍ أَبو زَيْدٍ، في تَعْرِيْفِ مَذْهَبِهِم، فللهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ ومِنْ بَعْدُ، ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا شَهِدْنَا لِلْعَلِي مَا عَلِمْنَا وَمَا شَهِدْنَا لِلْعَبْ حَنْفِظِينَ (١٠٠) لللهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ ومِنْ بَعْدُ، ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا شَهِدْنَا لِلْعَبْ حَنْفِظِينَ (١٠٠) للهِ المُعْرَادِيْ المَالِهُ اللهِ المُنْ المَالِهُ المُعْرَادِيْ المُعْرِيْنِ اللهِ المُعْرَادِيْنَ اللهِ المُعْرَادِيْ المَدْوِيْ بَعْدُ، ﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلَيْ لِمَا عَلِمْنَا وَمَا لَعَلَاهِ المُنْ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ المُعْرَادِيْ المَدْوَالِيَ الْمَدْوِيْنِ مَنْ الْمُعْرَادِيْنَ الْمِنْ الْمُعْرَادِيْنَ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالُولِيْنَ الْمَالُولِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُسْعِلِي الْمُنْ مِنْ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِي الْمُعْلِيْنَ الْمَالِيْنَ الْمُعْلِي الْمَالَعْنَالُولِيْنَ الْمَالِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمِلْمُ الْمُعْلِيْنَ الْمِنْ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْنَ الْمَالُولِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُلْمُ الْمُلْمِيْنَ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُلْعِلَى الْمِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُؤْمِنَا الْمُنْ الْمُلْعِيْمُ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُلْعِلَى الْمُنْ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُلْمِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَالِيْنَالِيْلِيْلِيْنَالِيْلِيْلِيْنَالِيْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَا الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِ

ثُمَّ أُثَنِّي بِكِتَابِ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ» للشَّيْخِ الأُصُولِيِّ الفَقِيْهِ عَبْدِ الله التُّرْكِيِّ الحَنْبَلِيِّ حَفِظَهُ اللهُ، فَهُوَ كِتَابٌ مُحَقَّقٌ في بَابِهِ، جَمَعَ فأوْعَى، ولاسِيَّما المُجَلَّدُ الأُوَّلُ مِنْهُ، ففِيْهِ كِفَايَةٌ ومَقْنَعٌ لمَنْ أَرَادَ التَّعَرُّفَ على «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ».

ومَنْ حَصَّلَ الكِتَابَيْنِ (بَكْرًا أَبُو زَيْدٍ، والتُّرْكِيَّ) فَقَدْ حَصَّلَ عَظِيْمًا، ومَا زَادَ عَلَيْهِمَا فَغَالِبُهُ فُضْلَةٌ، لأَجْلِ هَذَا فَقَدِ اسْتَفَدْتُ مِنْهُمَا كَثِيْرًا في كِتَابِي: «مَعَالِم المَدْهَبِ الحَنْبَلِيِّ»؛ حَيْثُ جَمَعْتُ بَعْضَ بُحُوْثِهِمَا في حُسْنِ صِيَاغَةٍ، وتَحْرِيْرِ تَهْذِيْبٍ، مَعَ تَقْرِيْرِ زِيَادَاتٍ وإضَافَاتٍ، لِذَا لَم أَعْزُ إِلَيْهِمَا إِلَّا نَادِرًا، واللَّهُ هُوَ المُوَفِّقُ، والهَادِي إلى سَوَاءِ السَّبِيْل.

الحَنْبَلِيَّةِ أَنْ أَمُدَّ حَبْلَ التَّعْرِيْفِ بـ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ الْمُبْتَدِئِيْنَ أَمْدُ خَبْلَ التَّعْرِيْفِ بـ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ الْمُنْتَقِى مَعَالِمُ أَمْثَالِي، مِمَّنْ ضَاقَ وَقْتُهُم، أو ضَعُفَ بَحْثُهُم، كُلُّ ذَلِكَ لتَبْقَى مَعَالِمُ المَذْهَبِ مُمْتَدَّةَ البِسَاطِ، مُذَلَّلَةَ الفِجَاجِ والمَسَالِكِ، ولَوْ بِشَيءٍ مِنَ المَعْالِمِ الَّتِي لا يَسَعُ الحَنْبَلِيَّ جَهْلُهَا، ابْتِدَاءً بنشُوْءِ المَذْهَبِ إلى وَقْتِنَا المَعَالِمِ النَّتِي لا يَسَعُ الحَنْبَلِيَّ جَهْلُهَا، ابْتِدَاءً بنشُوْءِ المَذْهَبِ إلى وَقْتِنَا المَعَالِمِ وَصُوى عَامَّةٍ، أَحْسِبُهَا تُقَرِّبُ البَعِيْدَ، وَتُهَذِّبُ العَصِيْب، مِمَّا لا يَسْتَغْنِي عَنْهَا الحَنْبَلِيُّ المُنْتَهِي، واللهُ الهَادِي إلى سَوَاءِ السَّبِيْل!

\* \* \*

ت فَكَانَ مِنْ دَوَاعِي اخْتِصَارِي لمَعَارِفِ المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ، مَا يَلى:

أُوَّلًا: أَنَّ الكُتُبَ الَّتِي تَكَلَّمَتْ عَنِ التَّعْرِيْفِ بِالمَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ كَثِيْرَةٌ، مَا يَعْسُرُ الإَحَاطَةُ بِهَا، ويَضِيْقُ الوَقْتُ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَيْهَا، مِمَّا كَانَ سَبَبًا في انْصِرَافِ كَثِيْرٍ مِنْ شُدَاةِ الحَنَابِلَةِ عَنِ الوُقُوْفِ على مَعَارِفِ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ»!

ثَانِيًا: أَنَّ في الاخْتِصَارِ: تَقْرِيْبًا وتَهْذِيْبًا لَمُطَوَّلاتِ الكُتُبِ المُعَرِّفَةِ بِ «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ»، ولاسِيَّما أَنَّ كَثِيْرًا مِنْ مَعَارِفِ المَذْهَبِ مَخْبُوْءَةُ وَالمَذْهَبِ الحَنْبَليِّ »، ولاسِيَّما أَنَّ كَثِيْرًا مِنْ مَعَارِفِ المَذْهَبِ مَخْبُوْءَةُ فَي مَثَانِي مَبْسُوْطَاتِ الكُتُبِ الكِبَارِ الَّتِي لا يُحْسِنُهَا - غَالِبَا - إلَّا كِبَارُ السَّي لا يُحْسِنُهَا - غَالِبَا - إلَّا كِبَارُ السَّي الكَنْبِلَةِ مِمَّنْ بَلَغُوْا شَأَوًا في المَذْهَبِ والتَّمَذْهُبِ على حَدِّ سَوَاءٍ.

كَمَا في الاخْتِصَارِ أَيْضًا: تَسْهِيْلًا لِمَا يَصْعُبُ حِفْظُهُ، أَو يَعْسُرُ إِذْرَاكُهُ مِنْ مَعَارِفِ «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ».

لأَجْلِ هَذَا؛ كَانَ في تَقْرِيْبِ مَعَارِفِ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ» تَحْتَ مَعْلَمَةٍ جَامِعَةٍ: بُغْيَةٌ لطُلَّابِ الحَنَابِلَةِ بِخَاصَّةٍ، ولغَيْرِهِم بعَامَّةٍ مِمَّنْ رَامَ التَّعَرُّفَ على مَذْهَب السَّادَةِ الحَنَابِلَةِ، ولَو بِشَيءٍ مِنَ الاخْتِصَارِ.

فَكَانَ مِنْ مَحَاسِنِ المُسَمَّيَاتِ العِلمِيَّةِ، والأطَارِيْحِ الفِقْهِيَّةِ: أَنْ رَسَمْتُ للكِتَابِ عِنْوَانًا بَدِيْعًا، قَدْ رَاضَ مُسَمَّاهُ، ولَاحَ مَعْنَاهُ، جَامِعًا لمَضَامِيْنِ مَذْهَبِنَا الحَنْبَليِّ، تَحْتَ عِنْوَانِ: «مَعَالِمِ المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ لمَضَامِيْنِ مَذْهَبِنَا الحَنْبَليِّ، تَحْتَ عِنْوَانِ: «مَعَالِمِ المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ مَمَّا لا يَسَعُ الحَنْبَليِّ جَهْلُهُ»، والله هُوَ المُوفِقُ والمُعِيْنُ.

\* \* \*

وقَدْ هَذَّبْتُ مَعَالِمَ هَذَا الكِتَابِ في عِشْرِيْنَ بَابًا، وخَاتِمَةٍ، كَمَا لِي وَقَدْ هَذَّبْتُ مَعَالِمَ هَذَا الكِتَابِ في عِشْرِيْنَ بَابًا، وخَاتِمَةٍ، كَمَا لِي

البَابُ الأوَّلُ: مَعَالِمُ الفِقْهِ، وفِيْهِ فَصْلانِ.

الفَصْلُ الأوَّلُ: الفِقْهُ لُغَةً، واصْطِلاحًا.

الفَصْلُ الثَّاني: أنْوَاعُ الفِقْهِ.

البَابُ الثَّاني: مَعَالِمُ المَذْهَبِ، وفِيْهِ فَصْلانِ.

الفَصْلُ الأوَّلُ: المَذْهَبُ لُغَةً، وعُرْفًا، واصْطِلاحًا.

الفَصْلُ الثَّاني: مَنَارَاتٌ سَلَفِيَّةٌ لأَثْبَاع المَذَاهِبِ.

البَابُ الثَّالِثُ: مَعَالِمُ التَّمَذْهُبِ الفِقْهِي، وفِيْهِ خَمْسَةُ فُصُوْلٍ.

الفَصْلُ الأوَّلُ: التَّمَذْهُبُ لُغَةً، واصْطِلاحًا.

الفَصْلُ الثَّاني: العِلاقَةُ بَيْنَ التَّمَذْهُبِ والتَّقْلِيْدِ.

الفَصْلُ الثَّالِثُ: العِلاقَةُ بَيْنَ التَّمَذْهُبِ والاتِّبَاع.

الفَصْلُ الرَّابِعُ: العِلاقَةُ بَيْنَ التَّمَذْهُبِ والاجْتِهَادِ.

الفَصْلُ الخَامِسُ: حُكْمُ التَّمَذْهُبِ بِأَحَدِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ.

البَابُ الرَّابِعُ: مَعَالِمُ التَّعَصُّبِ الفِقْهِي، وفِيْهِ فَصْلانِ.

الفَصْلُ الأوَّلُ: التَّعَصُّبُ لُغَةً واصْطِلاحًا.

الفَصْلُ الثَّاني: العِلاقَةُ بَيْنَ التَّعَصُّب والتَّمَذْهُب.

البَابُ الخَامِسُ: مَعَالِمُ الانْتِصَارِ الفِقْهِي، وفِيْهِ فَصْلانِ.

الفَصْلُ الأوَّلُ: الانْتِصَارُ لُغَةً واصْطِلاحًا.

الفَصْلُ الثَّاني: العِلاقَةُ بَيْنَ الانْتِصَارِ والتَّمَذْهُبِ.

البَابُ السَّادِسُ: مَعَالِمُ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ، وفِيْهِ ثَلاثَةُ فُصُوْلٍ.

الفَصْلُ الأوَّلُ: نَشْأَةُ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأَرْبَعَةِ.

الفَصْلُ الثَّاني: أَسْبَابُ نَشْأَةِ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأَرْبَعَةِ.



الفَصْلُ الثَّالِثُ: أَسْبَابُ بَقَاءِ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأَرْبَعَةِ.

البَابُ السَّابِعُ: مَعَالِمُ نَشْأَةِ المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ، وفِيْهِ أَرْبَعَةُ فُصُوْلٍ.

الفَصْلُ الأوَّلُ: نَشْأَةُ المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ.

الفَصْلُ الثَّاني: آفَاقُ الحَنَابِلَةِ، وأَوْطَانُهُم.

الفَصْلُ الثَّالِثُ: مُمَيِّزَاتُ المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ.

الفَصْلُ الرَّابِعُ: الشُّبَهُ حَوْلَ المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ، والرَّدُّ عَلَيْهَا.

البَابُ الثَّامِنُ: مَعَالِمُ أُصُوْلِ المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ.

البَابُ التَّاسِعُ: مَعَالِمُ أَطْوَارِ نَشْأَةِ المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ.

البَابُ العَاشِرُ: مَعَالِمُ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ الزَّمَانِيَّةِ.

البَابُ الحَادِيَ عَشَرَ: مَعَالِمُ طَبَقَاتِ مُجْتَهِدي المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ، وفِيْدِ فَصْلانِ.

الفَصْلُ الأوَّلُ: طَبَقَاتُ مُجْتَهِدي المَذْهَب الحَنْبَليِّ.

الفَصْلُ الثَّاني: أَسْبَابُ اخْتِلافِ المُجْتَهِدِيْنَ.

البَابُ الثَّاني عَشَرَ: مَعَالِمُ كُتُبِ تَرَاجِم الحَنَابِلَةِ.

البَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: مَعَالِمُ أَعْلامِ وَفُقَهَاءِ المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ، وفِيْهِ ثَلاثَةُ فُصُوْلِ.

الفَصْلُ الأوَّلُ: سِيْرَةُ الإمَامِ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ. الفَصْلُ الثَّاني: أَهَمُّ أَصْحَابِ الإمَامِ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ. الفَصْلُ الثَّالِثُ: أَهَمُّ أَعْلامِ ونُقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ.

البَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: مَعَالِمُ الخِلافِ والتَّرْجِيْحِ في المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ، وفِيْهِ أَرْبَعَةُ فُصُوْلٍ.

الفَصْلُ الأوَّلُ: شُرُوْطُ نَقْلِ المَذْهَبِ.

الفَصْلُ الثَّاني: مَسَالِكُ التَّرْجِيْحِ بَيْنَ الرِّوَايَةِ والتَّخْرِيْجِ.

الفَصْلُ الثَّالِثُ: مَسَالِكُ التَّرْجِيْحِ في المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ.

الفَصْلُ الرَّابِعُ: مُصْطَلَحَاتُ الأصْحَابِ عِنْدَ الخِلافِ والتَّرْجِيْحِ.

البَابُ الخَامِسَ عَشَرَ: مَعَالِمُ مُصْطَلَحَاتِ المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ، وفِيْهِ فَصْلان.

الفَصْلُ الأوَّلُ: أهَمُّ مُصْطَلَحَاتِ الإمَامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ.

الفَصْلُ الثَّاني: أهَمُّ مُصْطَلَحَاتِ فُقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ.

البَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: مَعَالِمُ كُتُبِ الفِقْهِ الحَنْبليِّ، وفِيْهِ أَرْبَعَةُ فُصُوْلٍ.

الفَصْلُ الأوَّلُ: أَهَمُّ الكُتُبِ الجَامِعَةِ لرِوَايَاتِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلِ رَحِمَهُ اللهُ.

الفَصْلُ الثَّاني: أهَمُّ «مُتُوْنِ الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ» المُعْتَمَدَةِ.

الفَصْلُ الثَّالِثُ: أَهَمُّ «شُرُوْح الفِقْهِ الحَنْبَليِّ» المُعْتَمَدَةِ.

الفَصْلُ الرَّابِعُ: أهَمُّ الكُتُبِ الكِبَارِ في المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ.

البَابُ السَّابِعَ عَشَرَ: مَعَالِمُ كُتُبِ أُصُوْلِ الفِقْهِ الحَنْبليِّ، وقَوَاعِدِهِ، وَفُرُوْقِهِ، وَفُرُوْقِهِ، وفِيْهِ سِتَّةُ فُصُوْلٍ.

الفَصْلُ الأوَّلُ: أهَمُّ «أُصُوْلِ الفِقْهِ الحَنْبَليِّ».

الفَصْلُ الثَّاني: أهَمُّ شُرُوْح «أُصُوْلِ الفِقْهِ الحَنْبَليِّ».

الفَصْلُ الثَّالِثُ: أَهَمُّ الكُتُبِ الكِبَارِ في «أُصُوْلِ الفِقْهِ الحَنْبَليِّ».

الفَصْلُ الرَّابِعُ: أَهَمُّ كُتُبِ «القَوَاعِدِ الأُصُوْلِيَّةِ»، و«الضَّوَابِطِ الفَقْهِيَّةِ» في المَذْهَب الحَنْبَليِّ.

الفَصْلُ الخَامِسُ: أَهَمُّ كُتُبِ «فُرُوْقِ المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ».

الفَصْلُ السَّادِسُ: المَنْهَجُ الفِقْهِي لطُّلَّابِ المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ.

البَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ: مَعَالِمُ قَوَائِمِ كُتُبِ ومَخْطُوْطَاتِ المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ.

البَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ: مَعَالِمُ مَشَارِيْعِ خِدْمَةِ المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ. البَابُ العِشْرُوْنَ: مَعَالِمُ أَسَانِيْدِ المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ، وفِيْهِ فَصْلانِ. النَّابُ العَنْبَلِيِّ، وفِيْهِ فَصْلانِ. الفَصْلُ الأَوَّلُ: مَعَالِمُ أَسَانِيْدِ المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ. الفَصْلُ الأَوَّلُ: الإَجَازَةُ العَامَّةُ للمَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ.

### الخَاتِمَةُ:

والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالمِيْنَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على عَبْدِهِ ورَسُوْلِهِ الأَمِيْنِ

وكَتَبَهُ

## ذِيَابْ بْرْسَعُد آلْحَمْدُ ازَالْعَامْدِيّ

الطَّائِفُ المَأْنُوْسُ (١/ ١/ ١٤٣٦)

Thiab1000@hotmail.com





## الفَهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ

#### الفقه لُغَة، واصطلاحًا

الفِقْهُ لُغَةً: العِلْمُ، والفَهْمُ، انْظُرْ مَعَاجِمَ اللُّغَةِ: مَادَّةَ «فَقِه».

\* \* \*

#### الفِقْهُ اصْطِلاحًا:

قَبْلَ أَنْ نَذْكُرَ مَعْنَى الفِقْهِ اصْطِلاحًا، كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نَقِفَ مَعَ مَعَاني الفِقْهِ باعْتِبَارِ أَقْسَامِهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْم قَدِيْمًا وحَدِيْثًا، كَمَا يَلي.

اعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ: أَنَّ الفِقْهَ يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ:

١ - فِقْهُ عَامٌ.

٢- فِقْهٌ خَاصٌّ.

أَمَّا الفِقْهُ العَامُّ: فَهُوَ العِلْمُ والفَهْمُ لَجَمِيْعِ أَحْكَامِ الدِّيْنِ: كَأَحْكَامِ العَقْيْدَةِ، والآدَابِ، وغَيْرِهَا مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.

وبِهَذَا جَاءَتْ هَذِهِ الكَلِمَةُ ومَا تَصَرَّفَ مِنْهَا في عِشْرِيْنَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَلْوَلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةً لِيَتَابِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَلُوَلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةً لِيَتَابُمُ طَآبِفَةً لِيَا لَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ اللهِ لَيْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ اللهِ لَيْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ اللهِ اللهِ لَيْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

[التوبة: ٢٢١]، أيْ: ليَكُوْنُوا عُلَمَاءَ بالدِّيْنِ.

وأمَّا في السُّنَةِ النَّبُويَّةِ، فَقَدْ كَثُرَتِ النَّصُوْصُ الَّتِي تَعْنِي بالفِقْهِ:

«الفِقْهَ في الدِّيْنِ»، كَمَا في دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «اللَّهُمَّ فَقَهْ فِي الدِّينِ» أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ، أَيْ: عَلِّمْهُ وفَهِّمْهُ أَخْكَامَ وأُمُوْرَ الدِّيْنِ، وقَدْ صَارَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَذَلِكَ؛ لِذَا لُقِّبَ: «بحبْرِ أَخْكَامَ وأُمُوْرَ الدِّيْنِ، وقَدْ صَارَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَذَلِكَ؛ لِذَا لُقِّبَ: «بحبْرِ الْحُكَامَ وأُمُوْرَ الدِّيْنِ، وقَدْ صَارَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَذَلِكَ؛ لِذَا لُقِّبَ: «بحبْرِ المُعْرَانِ القُرْآنِ».

مِنْ هُنَا غَلَبَ لَفْظُ «الفِقْهِ» على: «عِلْمِ الدِّيْنِ»، ويُقَالُ: «الفِقْهُ في الشَّرِيْعَةِ»، و ذَلِكَ: لشَرَفِهِ، و عَظِيْمِ مَكَانَتِهِ.

ولهَذَا؛ فَإِنَّ كُلَّ مَا دَارَ مِنْ كَلامِ الصَّحَابَةِ، والتَّابِعِيْنَ، وتَابِعِي التَّابِعِيْنَ لَكَلِمَةِ: «فِقْهِ»، و«فَقِيْهِ»، و«فقيْهِ»، و«فقيْه»، و«فقيْه»، و«عُلَمَاءِ الشَّرِيْعَةِ»، و«عُلَمَاءِ الشَّرِيْعَةِ»، و«عُلَمَاءِ الشَّرِيْعَةِ»، و«عُلَمَاءِ الشَّرِيْعَةِ»، و«عُلَمَاءِ اللَّيْنِ»، و«عُلَمَاءِ اللَّيْنِ»، و«عُلَمَاءِ الإسْلامِ»: فجميْعُهَا تَدُلُّ على العِلْمِ والفَهْمِ في دِيْنِ اللَّيْنِ»، و«عُلَمَاءِ الإسلامِ»: فجميْعُهَا تَدُلُّ على العِلْمِ والفَهْمِ في دِيْنِ اللَّيْنِ، و«عُلَمَاءِ الإسلامِ» وغيْرِهَا اللَّيْنِ عُلَمْ الشَّرِيْعَةِ، والآدَابِ، وغيْرِهَا مِنْ عُلُوْمِ الشَّرِيْعَةِ.

وَهَذِهِ الْحَقِيْقَةُ الشَّرْعِيَّةُ لَكَلِمَةِ: «فِقْهِ» و«فَقِيْهِ» مُرْتَبِطَةٌ بالْحَقِيْقَةِ اللَّغَوِيَّةِ لَكَلِمَةِ: «فِقْهِ» وهَذِهِ الْحَقِيْقَةِ اللَّغَوِيَّةِ لَهَا بَجَامِع: الْعِلْمِ والفَهْمِ، كَمَا مَرَّ مَعَنَا.

\* \* \*

الَّهُ الفِقْهُ الخَاصُّ: فَهُوَ الفِقْهُ اصْطِلاحًا، كَمَا سَيَأْتي الْفَقْهُ اصْطِلاحًا، كَمَا سَيَأْتي إِنْ شَاءَاللهُ.

فَقَدْ مَضَى الرَّعِيْلُ الأوَّلُ مِنَ الصَّحَابَةِ ومَنْ بَعْدَهُم إلى أَنَّ الفِقْهَ إِذَا أُطْلِقَ فَإِنَّهُ لا يُفْهَمُ مِنْهُ إلَّا مَا كَانَ مِنْ عِلْم الدِّيْن بِعَامَّةٍ.

وبِهَذَا الفَهْمِ العَامِّ للفِقْهِ: سَارَ الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ أَصْحَابُ المَذَاهِبِ وَغَيْرُهُم مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ الصَّالِح.

ثُمَّ جَرَى الاصْطِلاحُ الخَاصُّ بقَصْرِ مَعْنَى الفِقْهِ على: «أَحْكَامِ المُكَلَّفِيْنَ»؛ في حِيْنِ أَنَّهُ لم يَأْخُذْ هَذَا المَعْنَى الاصْطِلاحِيَّ الخَاصَّ المُكَلَّفِيْنَ»؛ في حِيْنِ أَنَّهُ لم يَأْخُذْ هَذَا المَعْنَى الاصْطِلاحِيَّ الخَاصَّ إلَّا بَعْدَ أَنْ أَخَذَتِ اجْتِهَادَاتُ أَهْلِ العِلْمِ في النَّمُوِّ، وأَخَذَ أَتْبَاعُ كُلِّ الْا بَعْدَ أَنْ أَخَذَتِ اجْتِهَادَاتُ أَهْلِ العِلْمِ في النَّمُوِّ، وأَخَذَ أَتْبَاعُ كُلِّ مَذْهَبِ بتَطْوِيْرِهَا، والعِنَايَةِ بِهَا، ونَشْرِهَا.

وعَلَيْهِ؛ فَقَدِ اصْطَلَحَ عَامَّةُ أَهْلِ الفِقْهِ والأُصُوْلِ على أَنَّ الفِقْهَ بِهَذَا الاَعْتِبَارِ: «هُوَ العِلْمُ بالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ».

والمَقْصُوْدُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ هُنَا: الوَاجِبُ، والمَنْدُوْبُ، والمُندُوْبُ، والمُحَرَّمُ، والمَكْرُوْهُ.

وعَلَيْهِ؛ فَإِنَّ إِطْلاقَ لَفْظِ: «الفِقْهِ»، و«الفَقِيْهِ»، و«عِلْمِ الفِقْهِ» مِنْ أُوَاخِرِ القَرْنِ الرَّابِعِ فِيْمَا بَعْدُ إلى يَوْمِنَا هَذَا: إِنَّمَا نَعْنِي بِهِ: الفِقْهَ الاصْطِلاحِيَّ الخَاصَّ، لا الفِقْهَ الشَّرْعِيَّ العَامَّ، واللهُ تَعَالى أَعْلَمُ.

## الفَصْرِلَ النَّانِي

#### أنْوَاعُ الْفِقْهِ

لا شَكَّ أَنَّ الفِقْهَ المُدَوَّنَ في كُلِّ مَذْهَبٍ لا يَخْرُجُ في جُمْلَتِهِ عَنْ كُمْ يَلِي:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: أَحْكَامُ التَّوْحِيْدِ، ومَا يَتَعَلَّقُ بِأُصُوْلِ العَقِيْدَةِ: كَالأَسْمَاءِ والطِّفَاتِ، والقَضَاءِ والقَدرِ، والأَسْمَاءِ والأَحْكَامِ، والوَعْدِ والوَعِيْدِ، والنُّبُوَّاتِ، والغَيْبِ بالآخِرَةِ، والجَنَّةِ والنَّارِ، وغَيْرِهَا مِمَّا هُوَ والوَعِيْدِ، والنَّبُوَّاتِ، والجَمَاعَةِ.

فَهَذَا النَّوْعُ لا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فِيْهِ: مَذْهَبُ فُلانِ كَذَا، ولا الآخِذُ بِهِ مُقَلِّدًا لَهُ فِيْهِ؛ لأَنَّها أَحْكَامٌ قَطْعِيَّةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا، فَكَانَ الأَصْلُ فِيْهَا الاتِّبَاعُ لا الابْتِدَاعُ!

ولَهُ أَلْقَابٌ مِنْهَا: «التَّوْحِيْدُ»، «الاغْتِقَادُ»، «السُّنَّةُ»، «الشَّرِيْعَةُ»، «الأُصُوْلُ الدِّيْن»، «الفِقْهُ الأَكْبَرُ». «الأَصْلُ»، «أُصُوْلُ الدِّيْن»، «الفِقْهُ الأَكْبَرُ».

وهُوَ عِلْمٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ، أُفْرِدَتْ فِيْهِ الْمُؤلَّفَاتُ الْكَثِيْرَةُ، فَكَانَ مِنْ أَجْمَعِهَا وَأَنْفَعِهَا سِتَّةُ كُتُبٍ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا وَاعْتَقَدَهَا؛ فَقَدْ أَحَاطَ بِمُعْظَمِ أُصُوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَهُوَ سَبِيْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدَ

رَدِّهِم على شُبَهِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ والبِدَع.

والكُتُبُ السِّنَّةُ، هِيَ:

١- كِتَابُ «كَشْفِ الشُّبُهَاتِ»، لشَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ رَحِمَهُ اللهُ (١٢٠٦)، مَعَ شَرْحِه لشَيْخِنَا مُحَمَّدِ بنِ صَالِحٍ العُثَيْمِيْن رَحِمَهُ اللهُ.

٢- كِتَابُ «فَتْحِ المَجِيْدِ شَرْحِ كِتَابِ التَّوْجِيْدِ» للإمَامِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 ابنِ حَسَنِ آلِ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللهُ (١٢٨٥)، تَحْقِيْقُ وَلِيْدٍ الفِرِيَّانِ.

٣- كِتَابُ «شَرْحِ العَقِيْدَةِ الوَاسِطِيَّةِ» للشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ خَلِيْلِ
 الهَرَّاس رَحِمَهُ اللهُ، تَحْقِيْقُ عَلَويٍّ السَّقَّافِ.

٤- كِتَابُ «الفَتْوَى الحَمَوِيَّةِ» لشَيْخِ الإسلامِ ابن تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ اللهُ (٧٢٨)، تَحْقِيْقُ حَمَدٍ التُّويْجريِّ.

٥- كِتَابُ «شَرْحِ العَقِيْدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ» للقَاضِي ابنِ أبي العِزِّ الحَنفِيِّ رَحِمَهُ اللهُ (٧٩٢)، تَحْقِيْقُ عَبْدِ الله التُّرْكِيِّ، وشُعَيْبِ الأرْنَاؤُوْطِ.

٦- كِتَابُ «الرِّسَالَةِ التَّدْمُرِيَّةِ» لشَيْخِ الإسْلامِ ابن تَيْمِيَّة، تَحْقِيْقُ مُحَمَّدِ السَّعَوِيِّ، مَعَ شَرْحِهَا: «التَّوْضِيْحَاتِ الأَثْرِيَّةِ» لفَخْرِ الدِّيْنِ بنِ التَّوْبَيْرِ.
 الزُّبَيْرِ.

النَّوْعُ النَّانِي: أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ قَطْعِيَّةٌ، بنَصِّ مِنْ كِتَابٍ، أَو سُنَّةٍ، أَو إِجْمَاعٍ: كُوْجُوْبِ الصَّلاةِ، والزَّكَاةِ، والحَجِّ، وتَحْرِيْمِ الرِّبَا، والزِّنَا، والخَمْرِ، والسَّرِقَةِ، وغَيْرِهَا مِمَّا هُوَ مَعْلُوْمٌ مِنَ الدِّيْنِ بالضَّرُوْرَةِ.

فهَذِهِ أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ عَامَّةٌ لَجَمِيْعِ الْأُمَّةِ، مَعْلُوْمَةٌ مِنَ الدِّيْنِ اللَّمِيْنِ الطَّرُوْرَةِ، فَلا يَخْتَصُّ بِهَا مَذْهَبُ دُوْنَ آخَرَ، ولا فَقِيْهُ دُوْنَ فَقِيْهٍ، ولا الضَّرُوْرَةِ، فَلا يَخْتَصُّ بِهَا مَذْهَبِ فُلانٍ، ولا أَنَّ الآخِذَ بِهَا مُقَلِّدٌ لَهُ فِيْهَا.

ألا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ قَائِلٌ: مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدَ: وُجُوْبُ الصَّلاةِ، أَو الزَّكَاةِ، ويَنْفِرُ مِنْهُ الطَّبْعُ، ويَأْبَاهُ الزَّكَاةِ، ونَحْوِ ذَلِكَ، لَكَانَ قَوْلًا يَمُجُّهُ السَّمْعُ، ويَنْفِرُ مِنْهُ الطَّبْعُ، ويَأْبَاهُ اللهُ، ورَسُوْلُهُ، والمُؤمِنُوْنَ؛ لأنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ عَامٌ، مَعْلُوْمٌ مِنْ دِيْنِ اللهِ بالضَّرُوْرَةِ.

والجَدِيْرُ بالذِّكْرِ أَنَّ الأَحْكَامَ الفِقْهِيَّةَ تَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: قَطْعِيٍّ، وَظَنِّيٍّ.

أَمَّا الأُوَّلُ: فَهُوَ حُكْمٌ مَقْطُوْعٌ بِهِ، ومُجْمَعٌ عَلَيْهِ، ومَنْصُوْصٌ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ صَرَاحَةً: كُوجُوْبِ الصَّلاةِ، والزَّكَاةِ، والصَّوْمِ، وتَحْرِيْمِ الخَمْرِ، والسَّرِقَةِ، ونَحْوِ ذَلِكَ.

فَهَذِهِ لَيْسَتْ مَحَلًّا للاجْتِهَادِ، وعَلَيْهِ فَلا يَظْهَرُ عِنْدَهَا نِزَاعٌ بَيْنَ المُجْتَهِدِيْنَ مِنْ أَهْلِ العِلْم.

وأمَّا الثَّاني: فَهُوَ حُكْمٌ مَظْنُوْنٌ فِيْهِ، تَتَنَازَعُهُ الاحْتِمَالاتُ مَهْمَا تَبَايَنَتْ في دَرَجَاتِهَا، وبذَلِكَ كَانَ هَذَا القِسْمُ مَحَلَّا لتَنَازُعِ المُجْتَهِدِيْنَ، ومَوْطِنًا للاخْتِلافِ والاتَّفَاقِ.

وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الأَحْكَامِ: هُوَ مَسْرَحُ الاَجْتِهَادِ والاَسْتِنْبَاطِ لَدَى عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ، لاسِيَّمَا الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وغَيْرِهِم.

\* \* \*

النَّوْعُ النَّالِثُ: أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةُ اجْتِهَادِيَّةٌ عَنْ إِمَامِ الْمَذْهَبِ، بطَرِيْقِ: «الرِّوَايَاتِ المُطْلَقَةِ»، أو «التَّنْبِيْهَاتِ»، ومَا في ذَلِكَ مِنْ تَقَاسِيْمَ باعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ.

فَهَذِهِ الأَحْكَامُ الَّتِي تَوَصَّلَ إِلَيْهَا هَذَا الإِمَامُ مُسْتَنْبِطًا لَهَا مِنْ نُصُوْصِ الوَحْيَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ، بَاذِلًا وُسْعَهُ، مُوَظِّفًا لَهَا مَدَارِكَ اجْتِهَادِهِ، نُصُوْصِ الوَحْيَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ، بَاذِلًا وُسْعَهُ، مُوَظِّفًا لَهَا مَدَارِكَ اجْتِهَادِهِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا مَنَحَهُ اللهُ مِنْ عِلْمٍ: هِيَ «مَذْهَبُهُ»، وهِيَ «اخْتِيَارُهُ»، وهِيَ «اخْتِيَارُهُ»، وهِيَ «قَوْلُهُ، ورَأَيُهُ».

وهَذَا هُوَ النَّوْعُ الأُمُّ الَّذِي يُوْصَفُ بأنَّهُ المَذْهَبُ، مِنْ غَيْرِ تَجَوُّزِ، فَصَحَّ إطْلاقُنَا عَلَيْهِ: «المَذْهَبُ حَقِيْقَةً»، أو «المَذْهَبُ الشَّخْصِيُّ»، كَمَا سَيَأْتي ذِكْرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وقَدْ حَوَى مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ فِقْهِهِ هَذَا عَدَدًا غَيْرَ قَلِيْلِ مِنْ كُتُبِ الْمَسَائِلِ والرِّوَايَاتِ الْمُسْنَدَةِ عَنْهُ الَّتِي حَوَتْ نَحْوَ «سِتِّيْنَ أَلْفَ»

مَسْأَلَةٍ، الأَمْرُ الَّذِي كَانَ سَبَبًا ظَاهِرًا في تَعَدُّدِ الرِّوايَاتِ عَنِ الإِمَامِ؛ حَيْثُ أَصْبَحَ لَهُ في المَسْأَلَةِ الوَاحِدَةِ: رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ، ورُبَّمَا رِوَايَتَانِ، أَو أَكْثَرُ.

فَمِنْ أَجْلِ هَذَا التَّعَدُّدِ في الرِّوَايَاتِ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ: سَلَكَ وَمُرَجِّحَاتٍ، سَيَأْتي الأَصْحَابُ في تَرْجِيْحِ بَعْضِهَا على بَعْضٍ مَسَالِكَ ومُرَجِّحَاتٍ، سَيَأْتي يَكُ بَيَانُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ في البَابِ الرَّابِعَ عَشَرَ.

\* \* \*

النَّوْعُ الرَّابِعُ: أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةُ اجْتِهَادِيَّةٌ، مِنْ عَمَلِ الأَصْحَابِ تَخْرِيْجًا على أُصُوْلِ المَذْهَبِ وقَوَاعِدِهِ، وهِيَ مَا تُسَمَّى: بـ «التَّخْرِيْجَاتِ»، وهِيَ مَا تُسَمَّى: بـ «التَّخْرِيْجَاتِ»، وهِيَ مَا تُسَمَّى: مَا صَحَّ أَنْ نُطْلِقَ عَلَيْهِ «المَذْهَبُ الاصْطِلاحِيُّ»، كَمَا سَيَأْتي وهِيَ مَا صَحَّ أَنْ نُطْلِقَ عَلَيْهِ «المَذْهَبُ الاصْطِلاحِيُّ»، كَمَا سَيَأْتي ذَكْرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وهَذِهِ: «التَّخْرِيْجَاتُ»، وَقَعَ فِيْهَا الاخْتِلافُ بَيْنَ الأَصْحَابِ، فَهَذَا يُخَرِّجُهُ النَّحَرِّاهَةِ، أو التَّحْرِيْمِ، وهَكَذَا، يُخَرِّجُهُ بالكَرَاهَةِ، أو التَّحْرِيْمِ، وهَكَذَا، كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

\* \* \*

النَّوْعُ الخَامِسُ: أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ اجْتِهَادِيَّةٌ مِنْ عَمَلِ الأَصْحَابِ مِنْ بَالِ مَنْ عَمَلِ الأَصْحَابِ مِنْ بَابِ اجْتِهَا دَاتِهِم في اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ دُوْنَ الارْتِبَاطِ بالتَّخْرِيْجِ على المَذْهَب.

وهَذِهِ مَوْجُوْدَةٌ في كُلِّ مَذْهَبِ، يُدْرِجُهَا الفَقِيْهُ في كِتَابِ المَذْهَبِ بِحُكْمِ مَا يَرِدُ في عَصْرِهِ مِنْ وَاقِعَاتٍ ونَوَازِلَ، قَدْ لا يَجِدُ لَهَا تَخْرِيْجًا في الْمَذْهَبِ، فيَجْتَهِدَ في اسْتِنْبَاطِ الحُكْمِ مِنْ أُصُوْلِ الشَّرِيْعَةِ، أو في الشَّرِيْعَةِ، أو قياسِهِ بِمَا هُوَ أَشْبَهُ بِهِ مِنْ فُرُوْعِ الشَّرِيْعَةِ، فيُدْرِجَهُ في كِتَابِهِ مَنْسُوْبًا للمَذْهَب.

ومِنْ هُنَا؛ فَقَدْ وَقَعَ كَثِيْرٌ مِنَ الغَلَطِ في كَثِيْرٍ مِنْ كُتُبِ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأَرْبَعَةِ، وذَلِكَ عِنْدَمَا يَقَعُ الغَلَطُ مِنْ إِلْحَاقِ مِثْلِ هَذِهِ الفَقْهِيَّةِ الأَرْبَعَةِ، وذَلِكَ عِنْدَمَا يَقَعُ الغَلَطُ فِيْمَا لَو أُدْرِجَتْ على كَوْنِهَا: الاجْتِهَادَاتِ بالمَذْهَبِ، ثُمَّ يَزْدَادُ الغَلَطُ فِيْمَا لَو أُدْرِجَتْ على كَوْنِهَا: رِوَايَةً، أو تَخْرِيْجًا، واللهُ تَعَالى أَعْلَمُ.



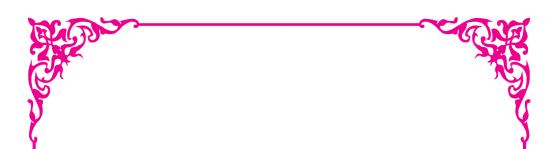

## البابّالبّالثّاليّ

# مَعَالِمُ مَعْرِفَةِ المَدْهَبِ

الفَصْلُ الأوَّلُ: المَذْهَبُ لُغَةً، وعُزْفًا، واصْطِلاحًا.

الفَصْلُ الثَّاني: مَنَارَاتٌ سَلَفِيَّةٌ لأَتْبَاعِ المَذَاهِبِ.



### الفَظِيلُ الْأَوْلِنَ

### المَذْهَبُ لُغَةً، وعُرْفًا، واصْطِلاحًا

### 🗖 المَذْهَبُ لُغَةً:

إِنَّ مَادَّةَ «ذهب» في كُتُبِ مَعَاجِمِ اللَّغَةِ لا تَخْرُجُ في جُمْلَتِهَا عَنْ مَعْنَيْنِ، هُمَا:

المَعْنَى الأوَّلُ: الحُسْنُ والنَّضَارَةُ، وهُوَ مُعْظَمُ البَابِ، كَمَا قَالَه ابنُ فَارِسِ.

المَعْنَى الثَّاني: السَّيْرُ، والمُرُوْرُ، والمُضِيُّ.

## 🗖 المَذْهَبُ عُرْفًا:

لَقَدْ تَكَوَّنَ المَعْنَى العُرْفِيُّ لكَلِمَةِ «مَذْهَبٍ» مِنَ المَعْنَى اللَّغَوِيِّ الثَّاني، أيْ: «السَّيْرِ، والمُرُوْرِ، والمُضيِّ».

قَالَ الزَّبِيْدِيُّ في «تَاجِ العَرُوْسِ»: «المَذْهَبُ: المُعْتَقَدُ الَّذِي يُذْهَبُ إِلَيْهِ، وَذَهَبَ فُلانُ لَمَذْهَبِهِ، أَيْ: لَمَذْهَبِهِ الَّذِي يَذْهَبُ فِيْهِ.

والمَذْهَبُ: الطَّرِيْقَةُ، يُقَالُ: ذَهَبَ فُلانٌ مَذْهَبًا حَسَنًا، أَيْ: طَرِيْقَةً حَسَنَا، أَيْ: طَرِيْقَةً حَسَنَةً» انْتَهَى.

وعَلَيْهِ؛ فَإِنَّ المَقْصُوْدَ بِلَفْظِ «المَذْهَبِ» هُنَا: «المَذْهَبُ الفِقْهِيُّ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ الإِنْسَانُ، وطَرِيْقَةُ فَقِيْهٍ يَسْلُكُهَا المُتَابِعُ المُتَمَذْهِبُ لَهُ».

ويُقَالُ: ذَهَبَ فُلانٌ إلى قَوْلِ أبي حَنِيْفَةَ، أو مَالِكِ، أو الشَّافِعيِّ، أو أُحْمَدَ، أَيْ: أَخَذَ بِمَذْهَبِهِ، وسَلَكَ طَرِيْقَهُ في الفِقْهِ رِوَايَةً، واسْتِنْبَاطًا، وتَخْرِيْجًا على مَذْهَبِهِ.

فَالَ «المَذْهَبُ» إلى «حَقِيْقَةٍ عُرْفِيَّةٍ» بجَامِعِ سُلُوْكِ الطَّرِيْقَيْنِ بَيْنَ الحَقِيْقَةِ اللَّعْويَّةِ، والعُرْفِيَّةِ الاصْطِلاحِيَّةِ.

ولهَذَا؛ فَإِنَّ «مَذْهَبَ أَحْمَدَ»: حَقِيْقَةُ طَرِيْقَتِهِ في الفِقْهِ.

لِذَا؛ فَإِنَّ قَوْلَهُم: «المَذْهَبُ كَذَا»: هُوَ حَقِيْقَةٌ اصْطِلاحِيَّةٌ عُرْفِيَّةٌ في السَّتِنْبَاطِ الأحْكَام الفِقْهِيَّةِ الاجْتِهَادِيَّةِ.

وأمَّا مَا كَانَتْ أَحْكَامُهُ بِنَصِّ صَرِيْحِ مِنْ كِتَابٍ أَو سُنَّةٍ أَو إِجْمَاعٍ، فَهَذَا لا يَخْتَصُّ بِالتَّمَذْهُبِ بِهِ إِمَامٌ دُوْنَ آخَرَ، وإِنَّما هُوَ لكُلِّ المُسْلِمِيْنَ، مَنْسُوْبًا إلى الله، وإلى رَسُوْلِهِ عِلى.

فَلا اجْتِهَادَ فِيْهِ، ولا تَقْلِيْدَ فِيْهِ لإمَامٍ دُوْنَ آخَرَ، بَلْ هُوَ سُنَّةٌ وطَرِيْقَةٌ مَاضِيَةٌ لكُلِّ مُسْلِمِ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ، كَمَا مَرَّ مَعَنَا.

وهَذَا المَعْنَى العُرْفِيُّ «للمَذْهَبِ» لَحِقَ الأَئِمَّةَ الأَرْبَعَةَ: أَبَا حَنِيْفَةَ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (١٧٩)، ومَالِكًا، المُتَوَقَّى سَنَةَ (١٧٩)، والشَّافِعِيَّ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٢٤١)، بَعْدَ وَفَاتِهِم المُتَوَقَّى سَنَةَ (٢٤١)، بَعْدَ وَفَاتِهِم

رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى، وذَلِكَ فِيْمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم.

ولا عِلْمَ لوَاحِدٍ مِنْهُم بِهَذَا الاصْطِلاحِ؛ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُوْنَ قَالَ بِهِ، أَو دَلَّ عَلَيْهِ، أو دَعَا إِلَيْهِ!

وذَلِكَ امْتِدَادًا لَمَا كَانَ عَلَيْهِ المُسْلِمُوْنَ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِيْنَ وَتَابِعِيْنَ وَتَابِعِيْهِم: مِنْ نَشْرِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ.

ولِذَا قِيْلَ: إِنَّ نِسْبَةَ المَذْهَبِ إلى صَاحِبِهِ، لا يَخْلُو مِنْ تَسَامُحِ؛ فَمَا كَانَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ، ولا غَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ المَذَاهِبِ، يَدْعُوْنَ أَحَدًا إلى التَّمَسُّكِ بِمَنْهَجِهِم في الاجْتِهَادِ، ولا كَانَ للوَاحِدِ مِنْهُم مَنْهَجٌ مُعَيَّنُ في اجْتِهَادَاتِهِ الفِقْهِيَّةِ، بَلْ كَانُوا يَتَبِعُوْنَ في ذَلِكَ مَنْهَجَ مَنْ سَبَقَهُم مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ.

بَلْ ظَهَرَتِ الْمَذَاهِبُ الْفِقْهِيَّةُ شَيْئًا فَشَيْئًا في مَطْلَعِ الْقَرْنِ الرَّابِعِ، وَذَلِكَ عِنْدَمَا دَعَتِ الْحَاجَةُ الْعِلْمِيَّةُ إلى الالْتِزَامِ بِمَنْهَجٍ مُعَيَّنٍ في الْفِقْهِ مِنْ خِلالِ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ.

وإِنْ كَانَتْ بِذْرَةُ المَذَاهِبِ قَدْ بَدَأْتْ قَبْلَ هَذَا العَصْرِ بِزَمَانٍ؛ إِذْ كَانَ أَهْلُ المَدِيْنَةِ يَعْتَمِدُوْنَ على فَتَاوِي ابنِ عُمَرَ، وأَهْلُ مَكَّةَ على فَتَاوِي ابنِ عُمَرَ، وأَهْلُ مَكَّةَ على فَتَاوِي ابنِ عَبَّاسٍ، وأَهْلُ الكُوْفَةِ على فَتَاوِي ابنِ مَسْعُوْدٍ، فكَانَ هَذَا أُوَّلَ ابنِ عَبَّاسٍ، وأَهْلُ الكُوْفَةِ على فَتَاوِي ابنِ مَسْعُوْدٍ، فكَانَ هَذَا أُوَّلَ غَرْسِ لأَصْلِ التَّمَذْهُبِ بالمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ وغَيْرِهَا.

#### 🗖 المَذْهَبُ اصْطِلاحًا:

لَقَدْ اصْطَلَحَ المُتَأْخِّرُوْنَ مِنْ فُقَهَاءِ المَذَاهِبِ على أَنَّ كَلِمَةَ: «مَذْهَبِ أَحْمَدَ» مَثَلًا إِذَا أُطْلِقَتْ، فَلا يُقْصَدُ بِهَا غَالِبًا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ نَفْسُهُ، بَلْ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ القَوْلُ، وجَرَتْ بِهِ الفَتْوَى، سَوَاءٌ كَانَ وَوَلًا للإمَامُ نَفْسِهِ، أَم قَوْلًا لأَصْحَابِهِ، أَم قَوْلًا مُخَرَّجًا مُعْتَمَدًا.

وعَلَيْهِ؛ فَإِنَّ قَوْلَهُم: «المَذْهَبُ في المَسْأَلَةِ كَذَا»، أَيْ: مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ القَوْلُ، سَوَاءٌ كَانَ قَوْلًا للإمَامِ، أو لبَعْضِ أَصْحَابِهِ.

ومَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ هُنَا: فَهُوَ مِنْ بَابِ إِطْلاقِ الشَّيءِ على جُزْئِهِ الأَهَمِّ، كَقَوْلِهِ ﷺ: «الحَبُّ عَرَفَةُ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وغَيْرُهُ.

وذَلِكَ لأنَّ الأَهَمَّ عِنْدَ الفَقِيْهِ المُقَلِّدِ: مَا جَرَتْ بِهِ الفَتْوَى دُوْنَ غَيْرِهَا.

والمَذْهَبُ بِهَذَا المَعْنَى الأخِيْرِ لَم يَكُنْ مَعْرُوْفًا فِي زَمَنِ أَصْحَابِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ المَثْبُوْعَةِ، وغَيْرِهَا، بَلْ لَم يَكُوْنُوا يَعْرِفُوْنَ مَعْنَى المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ المَثْبُوْعَةِ، وغَيْرِهَا، بَلْ لَم يَكُونُوا يَعْرِفُوْنَ مَعْنَى المَذَاهِبِ، وإنَّما كَانُوا يَنْشُرُوْنَ عِلْمَ السُّنَّةِ، وفِقْهَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ، ولِذَا قِيْلَ: إنَّ نِسْبَةَ المَذْهَبِ إلى صَاحِبِهِ لا يَخْلُو مِنْ تَسَامُحٍ، كَمَا مَرًا!

ثُمَّ تَطَوَّرَتْ دَلالَةُ هَذِهِ الكَلِمَةِ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ على مَدْلُوْلٍ وَاسِعٍ ؟ حَتَّى أَصْبَحَ إطْلاقُ كَلِمَةِ: «المَدْهَبِ الحَنْبَلِيِّ» مَثَلًا في الأزْمِنَةِ المُتَأْخِّرَةِ إلى يَوْمِنَا هَذَا: تَدُلُّ على تِلْكَ المَنْظُوْمَةِ الفِقْهِيَّةِ، والمَجْمُوْعَةِ المُتَكَامِلَةِ

مِنْ فِقْهِ، وأُصُوْلٍ، وقَوَاعِدَ، وضَوَابِطَ، واصْطِلاحَاتٍ، تَوَلَّدَتْ عَبْرَ مُدَّةٍ زَمَنِيَّةٍ غَيْرِ قَلِيْلَةٍ، كَمَا أَنَّهَا رُتِّبَتْ وهُذِّبَتْ عَبْرَ جُهُوْدِ كَوْكَبَةٍ مُتَلاحِقَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، بَنَى اللَّاحِقُ فِيْهَا على مَا انْتَهَى إلَيْهِ السَّابِقُ، مُنْذُ أَنْ كَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ، بَنَى اللَّاحِقُ فِيْهَا على مَا انْتَهَى إلَيْهِ السَّابِقُ، مُنْذُ أَنْ كَانَ المَذْهَبُ مُنْدَرِجًا ضِمْنَ تِلْكَ المَسَائِلِ المَشْهُوْرَةِ، والاجْتِهَادَاتِ المَنْثُورَةِ في التَّصَانِيْفِ الأُولى، والأسْمِعَةِ الَّتِي دَوَّنَهَا الأَصْحَابُ ورَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى.

\* \* \*

ومِنْ خِلالِ مَا مَضَى؛ فَقَدْ دَارَتْ كَلِمَةُ الأَصْحَابِ في بَيَانِ حَقِيْقَةِ مَذْهَبِ الإِنْسَانِ، على أَمْرَيْنِ: على «الاعْتِقَادِ»، أو على «القَوْلِ»، ومَا في حُكْمِهِ.

ومَهْمَا يَكُنْ مِنْ خِلافٍ؛ فَإِنَّهُ حَاصِلٌ في العِبَارَاتِ لا في الاعْتِبَارَاتِ، فالاعْتِقَادُ هُوَ البَاعِثُ على القَوْلِ، والقَوْلُ ومَا في مَعْنَاهُ هُوَ المُنْبَعثُ عَنْهُ.

فَخُلاصَةُ ذَلِكَ: أَنْ يُقَالَ: حَقِيْقَةُ مَذْهَبِ الإِنْسَانِ: «مَا قَالَهُ مُعْتَقِدًا لَهُ بِدَلِيْلِهِ ومَاتَ عَلَيْهِ، أو مَا جَرَى مَجْرَى قَوْلِهِ، أو شَمِلَتْهُ عِلَّتُهُ»، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

فَقُوْلُنَا: «مَا قَالَهُ مُعْتَقِدُا لَهُ بِدَلِيْلِهِ ومَاتَ عَلَيْهِ»: فَهَذَا هُوَ القَدْرُ المُتَّفَقُ عَلَيْهِ فِيْمَا تَصِحُّ نِسْبَتُهُ للمُجْتَهِدِ، وهُوَ: «المَذْهَبُ حَقِيْقَةً»،

ويُقَالُ لَهُ: «المَذْهَبُ الشَّخْصِيُّ».

ومَا بَقِيَ، فَهُوَ: «المَذْهَبُ الاصْطِلاحِي»، وهُوَ مَا يُضَافُ إلى الإمَامِ مِنْ جِهَةِ قِيَاسِ الأصْحَابِ على أَقْوَالِهِ أَو أَفْعَالِهِ، أَو مِمَّا خَرَّجُوْهُ على أَصُوْلِ المَذْهَبِ وقَوَاعِدِهِ.

فَاَلَتِ الكَيْفِيَّةُ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا المَذْهَبُ المُعْتَمَدُ إلى طَرِيْقَيْنِ: الطَّرِيْقُ الأُوَّلُ: أَخْذُ المَذْهَبِ ومَعْرِفَتِهِ مِنْ كُتُبِ الإَمَامِ، وكُتُبِ الرَّوَايَة عَنْهُ.

الطَّرِيْقُ الثَّاني: أَخْذُ المَذْهَبِ ومَعْرِفَتُهُ مِنْ طَرِيْقَةِ الأَصْحَابِ في كُتُبِهِم المُعْتَمَدَةِ في المَذْهَبِ.

فعَلَيْهِ؛ فَإِنَّ مَذْهَبَ الإِمَامِ أَحْمَدَ: «هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ في كُتُبِهِ، أو المَرْوِيِّ عَنْهُ»، هَذَا بالإِجْمَاع.

«أو المُخَرَّجُ على قَوْلِهِ في المَسَائِلِ الاجْتِهَادِيَّةِ»، وهَذَا بَعْدَ اعْتِبَارِ المُعْتَمَدِ مِنْهَا دُوْنَ غَيْرِهِ.

وهَذِهِ الحَقِيْقَةُ الاصْطِلاحِيَّةُ للمَذْهَبِ الحَنْبَليِّ: هِيَ لَكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ المَذَاهِبِ الأُخْرَى المَثْبُوْعَةِ.

وأخِيْرًا؛ فَإِنَّ التَّعْرِيْفَ الاصْطِلاحِي لـ«المَذْهَب الحَنْبَليِّ»:



89

«هُوَ جُمْلَةُ الأَحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ الَّتِي ذَهَبَ إلَيْهَا الإِمَامُ أَحْمَدُ، ومَا أُلْحِقَ بِهُوَ جُمْلَةُ الأَحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ الَّتِي ذَهَبَ إلَيْهَا الإِمَامُ أَحْمَدُ، ومَا أُلْحِقَ بِذَلِكَ مِمَّا خَرَّجَهُ أَصْحَابُهُ على قَوَاعِدِهِ وأُصُوْلِهِ»، واللهُ تَعَالى أَعْلَمُ.







### الفَهَطِيلِ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللّل

### مَنَارَاتٌ سَلَفِيَّةٌ لأَتْبَاعِ المَذَاهِبِ

هُنَاكَ مَعَالِمُ سَلَفِيَّةٌ كَانَ وَاجِبًا على كُلِّ مُسْلِمِ أَنْ يَأْخُذَ بِهَا، لاسِيَّمَا أَتْبَاعُ المَدَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ مِنَ المُتَمَذْهِبِيْنَ والمُقَلَّدِيْنَ على حَدٍّ سَوَاءٍ، فَمِنْ ذَلِكَ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: أَنَّ الله تَعَالَى قَدْ عَهِدَ إِلَيْنَا: أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ، وأَلَّا نَعْبُدَهُ إِلَّا إِيَّاهُ، وأَلَّا نَعْبُدَهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، وهَذَا مُقْتَضَى الشَّهَادَتَيْنِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجُنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴿ ﴾ [الذاريات:٥١]، وقَوْلُهُ: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللّهُ رَبُّ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ [الأعراف:٥٤].

وَهَذَا هُوَ أَصْلُ المِلَّةِ، بَلْ عَلَيْهِ مَدَارُ بِعْثَةِ جَمِيْعِ أَنْبِيَاءِ اللهِ ورُسُلِهِ عَلَيْهِم السَّلامُ.

فَحُكْمُهُ وَأَمْرُهُ سُبْحَانَهُ في آيَاتٍ مِنْهَا: ﴿إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ٓ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [يوسف: ٤٠] .

قَالَ الإَمَامُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ: «والدِّيْنُ إِنَّمَا هُوَ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، وآثَارٌ وسُنَنٌ ورِوَايَاتُ صِحَاحٌ عَنْ ثِقَاتٍ بِالأَخْبَارِ الصَّحِيْحَةِ القَوِيَّةِ المَعْرُوْفَةِ، يُصَدِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا؛ حَتَّى يَنْتَهِي ذَلِكَ إلى الرَّسُوْلِ عَلَى،

وأَصْحَابِهِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِم، والتَّابِعِيْنَ، وتَابِعِي التَّابِعِيْنَ، ومَنْ بَعْدَهُم مِنَ الأَئِمَّةِ المَعْرُوْفِيْنَ المُقْتَدَى بِهِم، المُتَمَسِّكِيْنَ بالسُّنَّةِ، والمُتَعَلِّقِيْنَ بالاَّئَارِ، لا يَعْرِفُوْنَ بِدْعَةً، ولا يُطْعَنُ فِيْهِم بكَذِبٍ، ولا يُرْمَوْنَ بخِلافٍ، والرَّأي؛ لأنَّ القِيَاسَ في الدِّيْنِ بَاطِلٌ، والرَّأي والوَيَاسِ في الدِّيْنِ مُبْتَدِعَةٌ ضُلَّالُ، والرَّأي والقِيَاسِ في الدِّيْنِ مُبْتَدِعَةٌ ضُلَّالُ، والرَّابِي والقِيَاسِ في الدِّيْنِ مُبْتَدِعَةٌ ضُلَّالُ،

وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لا يَرَى التَّقْلِيْدَ، ولا يُقَلِّدُ دِيْنَهَ أَحَدًا: فَهُوَ قَوْلُ فَاسِقٍ عِنْدَ اللهِ، ورَسُوْلِهِ ﷺ، إنَّمَا يُرِيْدُ بِذَلِكَ إِبْطَالَ الأثرِ، وتَعْطِيْلَ العِلْمِ والسُّنَّةِ، والتَّفَرُّدَ بالرَّأْي، والكلام، والبِدْعَةِ، والخِلافِ!

وهَذِهِ المَذَاهِبُ والأَقَاوِيْلُ الَّتِي وُصِفَتْ: مَذَاهِبُ أَهْلِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ والآثَارِ، وأَصْحَابِ الرِّوَايَاتِ، وحَمَلَةِ العِلْمِ الَّذِيْنَ وَالجَمَاعَةِ والآثَارِ، وأَصْحَابِ الرِّوَايَاتِ، وحَمَلَةِ العِلْمِ الَّذِيْنَ أَدْرَكْنَاهُم وأَخَذْنَا عَنْهُم الحَدِيْثَ، وتَعَلَّمْنَا مِنْهُم السُّنَنَ، وكَانُوا أَئِمَّةً أَدْرَكْنَاهُم وأَخَذُنَا عَنْهُم الحَدِيْثَ، وتَعَلَّمْنَا مِنْهُم السُّنَنَ، وكَانُوا أَئِمَّةً مَعْرُوفِيْنَ، ثِقَاتٍ، أَصْحَابَ صِدْقٍ يُقْتَدَى بِهِم، ويُؤخَذُ عَنْهُم، ولم مَعْرُوفِيْنَ، ثِقَاتٍ، أَصْحَابَ صِدْقٍ يُقْتَدَى بِهِم، ويُؤخَذُ عَنْهُم، ولم يَكُونُوا أَصْحَابَ بِدْعَةٍ، ولا خِلافٍ ولا تَخْلِيْطٍ، وهُوَ قَوْلُ أَئِمَّتِهِم وعُلَمَائِهِم الَّذِيْنَ كَانُوا قَبْلَهُم.

فَتَمَسَّكُوا بِذَلِكَ رَحِمَكُمُ اللهُ، وتَعَلَّمُوْهُ وعَلِّمُوْهُ، وباللهِ التَّوْفِيْقُ» انْتَهَى. انْظُرْ: «طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ» لابنِ أبي يَعْلى (١/ ٦٥).

الأَمْرُ الثَّاني: أَنَّ الوَاسِطَةَ بَيْنَنَا وبَيْنَ الله: هُوَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَنَشْهَدُ اللهُ قَدْ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ، وأَدْى الأَمَانَةَ، وخَتَمَ اللهُ بِهِ النُّبُوَّةَ والرِّسَالَةَ، وأَكْمَلَ اللهُ بِهِ النَّبُوَّةَ والرِّسَالَةَ، وأَكْمَلَ اللهُ بِهِ النَّبُوَّةَ ومُهَيْمِنَةً عَلَيْهَا. اللهُ بِهِ الدِّيَانَةَ، وجُعَلَ شَرِيْعَتَهُ نَاسِخَةً لكُلِّ شَرِيْعَةٍ، ومُهَيْمِنَةً عَلَيْهَا.

فيَجِبُ على كُلِّ مُسْلِم: الاقْتِدَاءُ برَسُوْلِ اللهِ ﷺ، والتَّأْسِّي بِهِ، والتَّأْسِّي بِهِ، واتَّبَاعُ سُنَّتِهِ، فَإِنَّ مَنْ أَطَاعَهُ أَطَاعَ الله، ومَنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصَى الله، وقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهْوَا مُمَّمَ وَمَنْ أَضَلُ مِتَنِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهْوَا مَمْ وَمَنْ أَضَلُ مِتَنِ اللهُ يَعْدِي اللهُ يَعْدِي الْقَوْمُ الظّنلِمِينَ ﴾ [القصص: ١٥]، النَّبَعَ هَوَدُهُ بِغَيْرِهُ دَى مِّن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَن تَولَى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله قَالَ الله عَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا ﴾ [النساء: ٨٠].

فَالنَّبِيُّ ﷺ عَنْ رَبِّهِ، وَالْعُلَمَاءُ مُتَّبِعُوْنَ لِشَرِيْعَتِهِ، مُشْتَدِلُّوْنَ بِسُنَّتِهِ، مُقْتَفُوْنَ آثَارَهُ قَوْلًا وعَمَلًا.

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ: «الدَّالُ: اللهُ عَزَّ وجَلَّ، والدَّلِيْلُ: اللهُ عَزَّ وجَلَّ، والدَّلِيْلُ: القُرْآنُ، والمُبَيِّنُ: الرَّسُوْلُ ﷺ، والمُسْتَدِلُّ: أُوْلُو العِلْمِ، هَذِهِ قَوَاعِدُ القُرْآنُ، والمُبْيِّنُ: «التَّحْبِيْرَ شَرْحَ التَّحْرِيْرِ» للمَرْدَاوِيِّ (١/ ٢٠٨).

وأُوْلُو العِلْمِ المُسْتَدِلُّوْنَ للأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ: هُمْ «أُوْلُوا الأَمْرِ» المَذْكُوْرُوْنَ في قَوْلِ الله تَعَالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُواْ اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اللهَ تَعَالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ اللّهُ مَنْ الْأَمْنِ أَو النّفَاءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ اللّهَ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مَا اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ا

#### وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ٨٣].

فَعَامَّةُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ وأَتْبَاعِهِم بِإِحْسَانٍ: كُلُّهُم قَائِمُوْنَ في هَذِهِ الأُمَّةِ مَقَامَ النَّبِيِّ ﷺ في وِرَاثَةِ الشَّرِيْعَةِ، وتَبْلِيْغِهَا للنَّاسِ، وتَعْلِيْمِهَا للمُسْتَفْتِيْنَ، وبَذْلِ الوُسْعِ في اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ منْهَا.

ولهِذَا كَانَ لَهُم في الأُمَّةِ مِنْ عَظِيْمِ المَقَامِ، وصِدْقِ القِيَامِ، مَا بِهِ تَأَيَّدَ هَذَا المَّبْلَغ العَظِيْم.

وكَانَ مِنْ آثَارِهِم الحِسَانِ، هَذِهِ الجُهُوْدُ المُتَكَاثِرَةُ المُبَارَكَةُ في اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ مِنْ نُصُوْصِ الوَحْيَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ، وتَدْوِيْنِهَا في مُتُوْنٍ وشُرُوْح، وحَوَاشِ، ومَا إلَيْهَا.

فَكُلُّهُم يَلْتَمِسُ الارْتِوَاءَ مِنْ هَذِهِ الشَّرِيْعَةِ المُبَارَكَةِ، وكُلُّهُم مِنْ رَسُوْلِ اللهِ يَقْتَبِسُ، ومِنْ شَرِيْعَتِهِ يَلْتَمِسُ، ومَا هُم بالمَعْصُوْمِيْنَ، وَمَا هُم بالمَعْصُوْمِيْنَ، فَجَزَاهُمُ اللهُ عَنِ الإِسْلامِ والمُسْلِمِيْنَ خَيْرَ الجَزَاءِ!

\* \* \*

الأَمْرُ الثَّالِثُ: يَجِبُ على العَامَّةِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ الَّذِيْنَ لَا قُدْرَةَ لَهُم على التَّعَلُّمِ: سُؤَالُ أَهْلِ العِلْمِ، والعَمَلُ بِمَا أَفْتَوْهُم بِهِ إِجْمَاعًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَتَعَلُوا أَهْلَ الدِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَالَى: ﴿فَتَعَلُوا أَهْلَ الدِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَالَى: ﴿فَتَعَلَوْا أَهْلَ الدِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَالَى: ﴿فَتَعَلَوْا أَهْلَ الدِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَالَى: ﴿فَتَعَلَوْا أَهْلَ الدِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَالَى النحل: ٤٣].

وهَذَا التَّقْلِيْدُ على قِسْمَيْنِ: تَقْلِيْدٌ مَشْرُوعٌ، وتَقْلِيْدٌ مَمْنُوعٌ. التَّقْلِيْدُ مَمْنُوعٌ. القِسْمُ الأوَّلُ: التَّقْلِيْدُ المَشْرُوعُ، وهُوَ على نَوْعَيْن:

١ - تَقْلِيْدُ العَامِّيِّ عَالِمًا أَهْلًا للفُتْيَا، فِيْمَا يَنْزِلُ بِهِ مِنْ أُمُوْرِ دِيْنِهِ.

وهَذَا العَامِّيُّ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ مَنْ شَاءَ مِنَ العُلَمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَجْرٍ أَو تَخْصِيْص، رَاغِبًا بِسُؤَ الِهِ الوُصُوْلَ إلى الاقْتِدَاءِ والتَّأْسِي بالرَّسُوْلِ ﷺ، لا تَتَبُّعَ الرُّخَصِ، والتَّشَهِّي، وهَذَا تَقْلِيْلُا مَشْرُوْعٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.

٢- تَقْلِیْدُ المُضْطَرِ، فَهَذَا مَعْذُوْرٌ: كَمَنْ أُوْتِيَ عِلْمًا، سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا أو مُتَعَلِّمًا، لكِنَّهُ لا قُدْرَةَ لَهُ على الفَهْمِ، فَهَذَا تَقْلِیْدٌ مُتَّفَقٌ عَلَیْهِ عِنْدَ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ والأُصُولِيَّیْنَ.

### القِسْمُ الثَّاني: التَّقْلِيْدُ المَمْنُوعُ، وهُوَ على ثَلاثَةِ أَنْوَاعِ:

١ - كُلُّ حُكْمٍ ظَهَرَ دَلِيْلُهُ مِنْ كِتَابٍ، أو سُنَّةٍ، أو إِجْمَاعٍ، فَهَذَا لا يَجُوزُ فِيْهِ التَّقْلِيْدُ بِحَالٍ، ولا الاجْتِهَادُ، وإنَّمَا يَجِبُ فِيْهِ: الاتَّبَاعُ.

وحَقِيْقَةُ الاتِّبَاعِ: هُوَ الأَخْذُ بِمَا ثَبَتَتْ عَلَيْهِ حُجَّةٌ مِنْ كِتَابٍ، أو سُنَّةٍ، أو إجْمَاعِ سَالِمِ مِنَ المُعَارِضِ.

٢- تَقْلِيْدُ المُجْتَهِدِ الَّذِي ظَهَرَ لَهُ الحُكْمُ بِاجْتِهَادِهِ - مُجْتَهِدًا آخَرَ، خِلافَ مَا ظَهَرَ لَهُ هُوَ.

٣- تَقْلِيْدُ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنَ العُلَمَاءِ، دُوْنَ غَيْرِهِ مِنْ جَمِيْعِ أَهْلِ

العِلْمِ، فَهَذَا لَم يَحْصُلْ في أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، ولا في أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، ولا في أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ القُرُوْنِ الثَّلاثَةِ المَشْهُوْدِ لَهُم بالخَيْرِيَّةِ والفَضْلِ.

ولم يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ طِيْلَةَ تِلْكَ القُرُوْنِ، وإِنَّمَا حَدَثَتْ بِدْعَةُ القَوْلِ بِهِ في القَرْنِ الرَّابِعِ!

وقَدْ أَجْرَى ابنُ عَبْدِ البَرِّ في «جَامِعِ بَيَانِ العِلْمِ»، وابنُ القَّيْمِ في «إعْلامِ المُوَقِّعِيْنَ»: المُحَاكَمَةَ بَيْنَ دُعَاةِ التَّقْلِيْدِ على هَذَا الوَجْهِ، وبَيْنَ المَانِعِيْنَ لَهُ، بِبُحُوْثٍ طَوِيْلَةِ الذَّيْلِ، عَظِيْمَةِ النَّيْلِ، انْتَهَتْ بتَرْجِيْحِ أَدِلَّةِ المَانِعِيْنَ لَهُ، ببُحُوْثٍ طَوِيْلَةِ الذَّيْلِ، عَظِيْمَةِ النَّيْلِ، انْتَهَتْ بتَرْجِيْحِ أَدِلَّةِ المَانِعِيْنَ، ورَدِّ قَوْلِ الدَّاعِيْنَ إلَيْهِ، فرَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالى.

\* \* \*

الأَمْرُ الرَّابِعُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَمَرَنَا بِالاجْتِمَاعِ والائْتِلافِ، وحَرَّمَ عَلَيْنَا الشِّقَاقَ والخِلافَ.

لأَجْلِ هَذَا؛ كَانَتِ الآيَاتُ القُرْآنِيَّةُ في ذَمِّ الاَفْتِرَاقِ والاَخْتِلافِ الْحُمَاعَةِ، ومَا ذَاكَ إلَّا أَنَّ الجَمَاعَةَ اَكْثَرَ عَدَدًا مِنْهَا في الحَثِّ على الجَمَاعَةِ، ومَا ذَاكَ إلَّا أَنَّ الجَمَاعَةَ اصْلُ ومَقْصِدٌ، ومَطْلَبٌ شَرْعِيُّ، أَمَّا الاَفْتِرَاقُ والاَخْتِلافُ فَأَمْرُ طَارِيٌ وحَادِثُ لِذَا نَجِدُ الشَّرِيْعَةَ قَدْ أَوْلَتُهُ اهْتِمامًا بَالِغًا مِنَ التَّحْذِيْرِ والتَّحْرِيْمِ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَثُ وَأُولَاتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران:١٠٥].

فَالله تَعَالَى في هَذِهِ الآيَاتِ وغَيْرِهَا يَنْهَى المُسْلِمِيْنَ أَنْ يَكُوْنُوا كَالأُمَمِ المَاضِيَةِ في افْتِرَاقِهِم واخْتِلافِهِم وتَرْكِهِم مَا أَوْجَبَ الله عَلَيْهِم مِنَ الأَمْرِ بالمَعْرُوْفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ في غَيْرِهَا مِنَ الوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ.

وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهٌ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [الأنعام:١٥٣].

وعَنْ ابنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُوْلُ الله ﷺ، يَوْمًا خَطًّا، فَقَالَ: هَذَا سَبِيْلُ الله، ثُمَّ خَطَّ عَنْ يَمِيْنِ ذَلِكَ الخَطِّ وعَنْ شِمَالِهِ خُطُّوْطًا، فَقَالَ: هَذَه سُبُلُ على كُلِّ سَبِيْلٍ مِنْهَا شَيْطَانُ يَدْعُو إلَيْهَا، ثُمَّ فَطُوْطًا، فَقَالَ: هَذِه سُبُلُ على كُلِّ سَبِيْلٍ مِنْهَا شَيْطَانُ يَدْعُو إلَيْهَا، ثُمَّ قَرَأُ هَذِهِ الآيةَ: «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السَّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وهُوَ صَحِيْحٌ.

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَىٰ أَخَذُنَا مِيثَلَقَهُمْ فَكَنَّوا خَظَامِهُمُ أَخَذُنَا مِيثَلَقَهُمْ فَكَنَّوا خَظَامِهُمُ أَنْعَامُوا حَظَّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ فَأَغْرَبُنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ فَكَنَّوا حَظَّامِهُمُ اللّهُ يِمَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ ﴾ [المائدة: ١٤].

يَقُوْلُ ابن تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ الله في «مَجْمُوعِ الفَتَاوَى» (١/ ١٤) شَارِحًا لَهَذِهِ الآيةِ: «فَأَخْبَرَ أَنَّ نِسْيَانَهُم حَظَّا ممَّا ذُكِّرُوا بِهِ - وهُو تَرْكُ العَمَلِ بِيعْضِ مَا أُمِرُوا بِهِ - كَانَ سَبَبًا لإغْرَاءِ العَدَاوَةِ والبَغْضَاءِ بَيْنَهُم، وهَكَذَا هُوَ الوَاقِعُ في أَهْلِ مِلَّتِنَا مِثْلَما نَجِدُهُ بَيْنَ الطَّوَائِفِ المُتَنَازِعَةِ في أُصُولِ في أَهْلِ مِلَّتِنَا مِثْلَما نَجِدُهُ بَيْنَ الطَّوَائِفِ المُتَنَازِعَةِ في أُصُولِ دِيْنِهَا، وكَثِيْرٍ مِنْ فُرُوْعِهِ، مِنْ أَهْلِ الأُصُوْلِ والفُرُوْع».

وقَالَ أَيْضًا (٣/ ٤٢١): «فَمَتَى تَرَكَ النَّاسُ بَعْضَ مَا أَمَرَهُمُ الله بِهِ – وَقَعَتْ بَيْنَهُمُ العَدَاوَةُ والبَغْضَاءُ، وإذَا تَفَرَّقَ القَوْمُ فَسَدُوا وهَلَكُوا، وإذَا اجْتَمَعُوا صَلَحُوا ومَلَكُوا، فَإِنَّ الجَمَاعَةَ رَحْمَةٌ، والفُرْقَةَ عَذَابٌ».

وقَالَ (٢٢٧/١٣): «فَمَنْ دَفَعَ نُصُوْصًا يَحْتَجُّ بِها غَيْرُهُ، لم يُؤْمِنْ بِها، بَلْ آمَنَ بِما يَحْتَجُّ، صَارَ ممَّنْ يُؤْمِنُ ببَعْضِ الكِتَابِ ويَكْفُرُ ببَعْض.

وهَذَا حَالُ أَهْلِ الأَهْوَاءِ، هُمْ مُخْتَلِفُوْنَ في الكِتَابِ، مُخَالِفُوْنَ لَي الكِتَابِ، مُخَالِفُوْنَ للكِتَابِ، وقَدْ تَرَكُوا كُلُّهُم بَعْضَ للكِتَابِ، وقَدْ تَرَكُوا كُلُّهُم بَعْضَ النُّصُوْص، وهُوَ مَا يَجْمَعُ تِلَكَ الأَقْوَالَ.

فَصَارُوا كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ أَهْلِ الكِتَابِ: ﴿وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَىٰ أَخَذَنَا مِيثَقَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَصَكَرَىٰ آخَذَنَا مِيثَقَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةُ ﴾ [المائدة: ١٤].

فإذَا تَرَكَ النَّاسُ بَعْضَ مَا أَنَوْلَ الله وَقَعَتْ بَيْنَهُمُ العَدَاوَةُ والبَغْضَاءُ، إِذْ لَم يَبْقَ هُنَا حَقُّ جَامِعٌ يَشْتَركُوْنَ فِيْهِ، بَلْ: ﴿ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ وَيْهِ، بَلْ: ﴿ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ وَاذْ لَم يَبْقَ هُنَا حَقُّ جَامِعٌ يَشْتَركُوْنَ فِيْهِ، بَلْ: ﴿ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ كُلُّ اللَّهُ مَوْنَ الْحَقِّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرَحُونَ ﴾ [المؤمنون:٥٣]، وهؤ لاءِ كُلُّهُم لَيْسَ مَعَهُم مِنَ الحَقِّ إلَّا مَا وَافَقُوا فِيْهِ الرَّسُولَ، وهُو مَا تَمسَّكُوا بِهِ مِنْ شَرْعِهِ ممَّا أَخَبَرَ ومَا أَمَر بِهِ، وأَمَّا مَا ابْتَدَعُوهُ فَكُلُّهُ ضَلالَةٌ ».

وَقَالَ (١/ ١٧): «فَظَهَرَ أَنَّ سَبَبَ الاجْتِمَاعِ والأُلْفَةِ جَمْعُ الدِّيْنِ،

والعَمْلُ بِهِ كُلِّهِ، وهُوَ عِبَادَةُ الله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، كَمَا أَمَرَ بِه بَاطِنًا، وظَاهِرًا.

وسَبَبُ الفُرْقَةِ: تَرْكُ حَظٌّ ممَّا أُمِرَ العَبْدُ بِه، والبَغْيُ بَيْنَهُم.

ونَتِيْجَةُ الجَماعَةِ: رَحْمَةُ الله، ورِضْوَانُه، وصَلَوَاتُه، وسَعَادَةُ الدُّنْيَا والآخِرَةِ، وبَيَاضُ الوُجُوْهِ.

وَنَتِيْجَةُ الفُرْقَةِ: عَذَابُ الله، ولَعْنَتُهُ، وسَوَادُ الوُجُوْهِ، وبَرَاءَةُ الرَّسُوْلِ مِنْهُم».

وقَالَ (١٩/ ١٩): "إِذَا كَانَ الله تَعَالَى قَدْ أَمْرَنَا بِطَاعَةِ الله وطَاعَةِ رَسُوْلِهِ، وأُولِي الأَمْرِ مِنّا، وأَمَرَنَا عِنْدَ التّنَازُعِ في شَيءٍ أَنْ نَرُدَّهُ إلى رَسُوْلِهِ، وأَمْرَنَا بالاجْتِماعِ والاثْتِلافِ، ونَهَانَا عَنِ التَّفَرُّقِ الله وإلى الرَّسُوْلِ، وأَمْرَنَا بالاجْتِماعِ والاثْتِلافِ، وسَمَّانَا المُسْلِمِيْنَ، والاخْتِلافِ، وسَمَّانَا المُسْلِمِيْنَ، والاخْتِلافِ، وأَمْرَنَا أَنْ نَسْتَغْفِرَ لَمَنْ سَبَقَنَا بالإِيْمانِ، وسَمَّانَا المُسْلِمِيْنَ، وأَمْرَنَا أَنْ نَدُوْمَ عَلَيْهِ إلى المماتِ، فَهَذِهِ النَّصُوصُ ومَا كَانَ في مَعْنَاهَا وأَمْرَنَا أَنْ نَدُوْمَ عَلَيْهِ إلى المماتِ، فَهَذِهِ النَّشِيَّةِ والإَجْمَاعِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدِّيْنِ، إلى أَنْ قَالاً صُولُ النَّابِتَةُ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ والإَجْمَاعِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدِّيْنِ المُشْرَكِ بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ، لَيْسِ لأَحَدِ خُرُوجٌ عَنْهَا، ومَنْ دَخَلَ فِيْهَا كَانَ مِنْ المُشْرَكِ بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ، لَيْسِ لأَحَدِ خُرُوجٌ عَنْهَا، ومَنْ دَخَلَ فِيْهَا كَانَ مِنْ المُشْرَكِ بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ، لَيْسِ لأَحَدِ خُرُوجٌ عَنْهَا، ومَنْ دَخَلَ فِيْهَا كَانَ مِنْ المُسْلَامِ المَحْضِ، وهُمْ أَهْلُ السُّنَةِ والجَماعَةِ، ومَا تَنَوَّعُوا فِيْهِ مِنَ الأَعْمالِ والأَقْوَالِ المَشْرُوعَةِ: فَهُو بِمَنْزِلَةِ مَا تَنَوَّعَتْ فِيْهِ الأَنْبِيَاءُ المَانَةِ وَالْ المَشْرُوعَةِ: فَهُو بِمَنْزِلَةٍ مَا تَنَوَّعَتْ فِيْهِ الْأَنْبِيَاءُ المُنْتَهِ وَالْمَالِ والأَقْوَالِ المَشْرُوعَةِ: فَهُو بَمَنْزِلَةٍ مَا تَنَوَّعَتْ فِيْهِ الْأَنْبِيَاءُ المَانَةِ وَلَا المَالَةُ وَالْ المَشْرُوعَةِ: فَهُو بَمَنْزِلَةٍ مَا تَنَوَّعَتْ فِيْهِ الْأَنْبِيَاءُ المَالِهُ وَالْمُومِ الْمَعْمِلُ والْأَقْوَالِ المَشْرُوعَةِ: فَهُو بَمَنْزِلَةٍ مَا تَنَوَّعَتْ فِيْهِ الْأَنْبِيَاءُ الْمُولُ الْقَالِ المَسْرُوعَةِ: فَهُو بَمَنْزِلَةٍ مَا تَنَوَّعَتْ فِيْهِ الْأَنْبِيَاءُ الْمُؤْمِةِ وَالْمَالِيَا الْمُسْرِلِهُ الْمُؤْمِ الْمُعْمَالِ والْمَوْمَا فَيْهُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةُ وَالْمَالِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمَا لَيْسَالِهُ الْمُؤْمِولُ فَيْهَا عَلَى الْمُؤْمِةِ الْمُ

الأَمْرُ الخَامِسُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَنَا عِنْدَ الاَحْتِلافِ أَنْ نَرْجِعَ إلى حُكْمِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهُ وَأَلْمِولِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَأَلْمِولِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَأَلْمُولِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَأَلْمُولِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَأَلْمُومِ الرّسُولِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَأَلْمُومِ اللّهُ وَالرّسُولِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَأَلْمُومِ اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَأَلْمُومِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللل

وقَالَ ﷺ: «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ ﴿ اللهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ﴾ أَخْرَجَهُ مَالِكُ.

فَلَيْسَ لأَحَدِ حُجَّةٌ على غَيْرِهِ إلَّا بحُجَّةٍ مِنْ كِتَابٍ أَو سُنَّةٍ أَو إلَّا بحُجَّةٍ مِنْ كِتَابٍ أَو سُنَّةٍ أَو إجْمَاعِ.

وقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَةٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى: أَنَّ الخِلافَ في المَسَائِلِ العِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ، وتَبَايُنَ مَسَالِكِ الاجْتِهَادِ والنَّظَرِ، واخْتِلافَ المَدَارِكِ والغَّهُوْمِ؛ لا بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ، وهَذَا أَمْرٌ وَاقِعٌ لَمَنْ وَهَبَهُ اللهُ العَقْلَ والتَّمْييْزَ.

كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَجَمَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُونَ مُعْنَلِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

مِنْ هُنَا كَانَ الخِلافُ جَارِيًا بَيْنَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ أَنْفُسِهِم كَمَا جَرَى بَيْنَ مَنْ قَبْلَهُم، ومَنْ بَعْدَهُم إلى أَنْ يَشَاءَ اللهُ تَعَالى.

وهَذَا الخِلافُ المَحْمُوْدُ يَفْتَحُ لَنَا: أَبْوَابًا عِلْمِيَّةً، ومَدَارِكَ فِقْهِيَّةً

مِمَّا تَزِيْدُ في إِثْرَاءِ الفِقْهِ الإسلامِي، مِنْ خِلالِ اسْتِقْرَاءِ النُّصُوْصِ الشَّرْعِيَّةِ، واسْتِنْبَاطِ أَحْكَامِهَا، كَمَا هُوَ حَاصِلُ في الخِلافِيَّاتِ الفِقْهِيَّةِ، ومِنْهُ: «الخِلافُ الفِقْهِيُّ بَيْنَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ».

فالمُوَقَّقُ المُسَدَّدُ: هُوَ الَّذِي يَتَّخِذُ مِنْ هَذَا الْخِلافِ: «مَجْلِسَ شُوْرَى»، يَعْقِدُهُ للمُنَاظَرَةِ بَيْنَ آرَائِهِم، وعَرْضِهَا على الْكِتَابِ والسُّنَّةِ، فَيَنْظُرُ أَهْدَاهَا، وأقْرَبَهَا للنَّصِّ الشَّرْعِيِّ، ويَأْخُذُ بِهِ، لقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا لَا يَنْ مَا لَكَنَّ اللَّهُ مِنْ مَنْ أَفُولِ اللَّمْ مِنكُرُ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْ مِنكُرُ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ اللّهِ وَالْمِي وَالْمَا مِن الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ( الله عَنْمُ اللهِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُولِ وَأُولِي اللّهَ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُولِ إِنْ كُنْمُ وَالْمَاءُ وَالْمُولُ وَالْمَاءُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُؤْلِ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعُوا اللّهُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالْمُولِ إِن كُنْمُولُولُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَالِ

وإِذَا أَخَذَ بَعْدَئِدٍ مَا يَرَاهُ أَرْجَحَهَا: فَلا تَشْنِيْعَ، ولا تَأْثِيْمَ، على صَاحِبِ الْقَوْلِ الْمَرْجُوْحِ، بَلْ يُنَزِّلُ خِلافَهُ على وَاحِدٍ مِنْ أَسْبَابِ الْعُتِذَارِ الْمَعْلُوْمَةِ، والَّتِي نَرَى جُمْلَتَهَا في كِتَابِ «رَفْعِ الْمَلامِ عَنِ الْاعْتِذَارِ الْمَعْلُوْمَةِ، والَّتِي نَرَى جُمْلَتَهَا في كِتَابِ «رَفْعِ الْمَلامِ عَنِ الْاعْتِذَارِ الْمَعْلُومَةِ، ولَتَابِ «أَسْبَابِ اخْتِلافِ الْأَعْلَمِ» لشَّيْخِ الْإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، وكِتَابِ «أَسْبَابِ اخْتِلافِ الْفُقَهَاءِ» لَحَمَدِ اللهِ التَّرْكِي، و«أَسْبَابِ اخْتِلافِ الْفُقَهَاءِ» لَحَمَدِ الشَّاعِدِيِّ.

ومَعَ هَذَا؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ على كُلِّ طَالِبِ للعِلْمِ: أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ القَوْلَ الَّذِي اعْتَقِدَ أَنَّ القَوْلَ الَّذِي اعْتَارَهُ ورَجَّحَهُ، يَحْتَمِلُ الخَطَأ، وأَنَّ القَوْلَ الَّذِي يُقَابِلُهُ يَحْتَمِلُ الضَّوَابَ، لِهَذَا كَمْ رَأَيْنَا مِنْ إِمَامٍ رَجَعَ على رَأْيٍ لَهُ إلى مُقَابِلِهِ؛ لدَلِيْلٍ الصَّوَابَ، لِهَذَا كَمْ رَأَيْنَا مِنْ إِمَامٍ رَجَعَ على رَأْيٍ لَهُ إلى مُقَابِلِهِ؛ لدَلِيْلٍ ظَهَرَ لَهُ، وتَعْلِيْلِ بَانَ لَهُ على خِلافِ مَا سَبَقَ!

وهَذَا يَدُلُّ على نُبْل، وفَضْل، ودِيْن، وعَقْل، ﴿ يُؤْتِي الْحِكَمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكَمَةَ فَقَدَّ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُواْ أَنْ لُواْ أَوْلُواْ أَنْ لَكُواْ وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أَوْلُواْ أَنْ لَكُواْ فَا يَذَكُرُ إِلَّا أَوْلُواْ أَنْ لَكُواْ فَا يَذَكُواْ وَمَا يَذَكُواْ الْمِدِهِ: ٢٦٩].

ويَشْهَدُ لِهَذَا مَا نُسِبَ إلى الإمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ: «قَوْلِي صَوَابٌ يَخْتَمِلُ الصَّوَابَ»، ومَعَ جَمَالِ هَذِهِ يَخْتَمِلُ الحَّوْابَ»، ومَعَ جَمَالِ هَذِهِ المَقُوْلَةِ إلَّا إنَّهُ لا يَنْبَغِي حَمْلُهَا على مُطْلَقِ النَّهْي عَنِ الإِنْكَارِ على المُخَالِفِ، بَلْ تُحْمَلُ على النَّهْي عَنِ الإِنْكَارِ في المَسَائِلِ الاجْتِهَادِيَّةِ المُخَالِفِ، بَلْ تُحْمَلُ على النَّهْي عَنِ الإِنْكَارِ في المَسَائِلِ الاجْتِهَادِيَّةِ المُخَالِفِ، بَلْ تُحْمَلُ على النَّهْي عَنِ الإِنْكَارِ في المَسَائِلِ الاجْتِهَادِيَّةِ النَّي لَهَا النَّي لَيْسَ فِيْهَا دَلِيْلٌ صَرِيْحٌ، أمَّا المَسَائِلُ الخِلافِيَّةُ الفِقْهِيَّةُ الَّتِي لَهَا حَظُّ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ فَالإِنْكَارُ فِيْهَا قَائِمٌ بَيْنَ أَئِمَّةِ السَّلَفِ دُوْنَ نَكِيْرٍ، فَضْلًا عَنِ مَسَائِلِ الاَعْتِقَادِ!

لأَجْلِ هَذَا؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ على كُلِّ طَالِبِ عِلْمِ: أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الإِثْمَ مَحْطُوْطٌ عَنِ المُجْتَهِدِ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ، وأَنَّهُ في الآخِرَةِ كَذَلِكَ مَحْطُوْطٌ، لاسِيَّما مِمَّنْ أَفْرَغَ وُسْعَهُ، وبَذَلَ اجْتِهَادَهُ في البَحْثِ عَنِ الحَقِّ، واللهُ سُبْحَانَهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَفْضَحَ عَبْدَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ على رُؤوْسِ الخَلائِقِ، وهُوَ بَاذِلٌ جُهْدَهُ ووُسْعَهُ!

وانْظُرْ إلى لُطْفِ اللهِ تَعَالَى في عَبْدِهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمَّا فَاقَهُ سُلَيْمَانُ بِمَعْرِفَةِ الحُكْمِ، لَم يُعَنِّفْهُ؛ ولم يُؤَثِّمْهُ؛ لأَنَّهُ صَدَرَ مِنْهُ مَا صَدَرَ عَنِ اجْتِهَادٍ بِلَغَهُ عِلْمُهُ.

حَاشَا مَنْ لَم يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ، فَإِنَّهُ لا يَجُوْزُ لَهُ اخْتِرَاقُ الْحِمَى، ولا يَجُوْزُ إِقْرَارُهُ، ويَجِبُ على أَهْلِ العِلْمِ والهُدَى تَخْطِئَتُهُ، وهُوَ آثِمٌ مُسْتَحِقُّ للعُقُوْبَةِ عِنْدَ رَبِّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

\* \* \*

فَيَا أَيُّهَا المُنْتَسِبُ إلى مَذْهَبِ الإمَامِ أبي حَنِيْفَةَ، أو مَالِكِ، أو الشَّافِعِيِّ، أو أَحْمَدَ: احْذَرْ أَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ أَعْمَاهُم تَعَصُّبِ الانْتِسَابِ!

واجْعَلْ ذَلِكَ الإِمَامَ، ومَنْ انْتَسَبَ إلى مَذْهَبِهِ: أُدِلَّاءَ لَكَ إلى السَّلِيْلِ، واعْقِدْ قَلْبَكَ على أُمُوْرٍ ثَلاثَةٍ:

١ - كُتُبُ المَذْهَبِ دَلِيْلٌ لَكَ إلى فَهْم الدَّلِيْلِ.

٢- اجْعَلِ الدَّلِيْلَ الشَّرْعِيَّ لَكَ غَايَةً ومَطْلبًا.

٣- احْذَرْ مِنَ الوَقِيْعَةِ في أَئِمَّةِ العِلْم والدِّيْنِ.

\* \* \*

الأَمْرُ السَّادِسُ: يَجِبُ على كُلِّ مُسْلِمِ أَنْ يَلْتَزِمَ فِقْهَ الدَّلِيْلِ، مَعَ احْتِرَامِ أَئِمَّةِ العِلْمِ والدِّيْنِ في القَدِيْمِ والحَّدِيْثِ، فَلا يَغْلُو فِيْهِم، ولا يَخْفُوهُم.

مَعَ اعْتِقَادِنَا: أَنَّهُم مِنْ خِيَارِ عُلَمَاءِ المُسْلِمِيْنَ وَفُقَهَائِهِم، ولَهُم قَدَمُ صِدْقٍ في الإسْلامِ، وجُهُوْدٌ عَظِيْمَةٌ في الفِقْهِ ونَشْرِهِ، وفي الذَّبِّ عَنِ الحُرُمَاتِ، وصِيَانَةِ المِلَّةِ مِنَ الدُّخُولاتِ، والأهْوَاءِ، والبِدَعِ المُضِلَّةِ.

وأَنَّهُم لَيْسُوا بالمَعْصُوْمِيْنَ، بَلْ الوَاحِدُ مِنْهُم بَيْنَ الأَجْرِ والأَجْرَيْنِ، كَلْ الوَاحِدُ مِنْهُم بَيْنَ الأَجْرِ والأَجْرَيْنِ، كَمَا قَالَ ﷺ: ﴿إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وإذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ الْحُلَامِ، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وأَنْ حَقِيْقَةَ اتِّبَاعِهِم: الأَخْذُ بِالدَّلِيْلِ مِنَ الكِتَابِ وِالسُّنَّةِ.

وأنَّ الوَحْيَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ: حَاكِمَانِ على أَقْوَالِهِم، وآرَائِهِم.

وأنَّ أَقْوَالَهُم، مُهِمَّةٌ لَنَا؛ للاسْتِعَانَةِ بِهَا على مَعْرِفَةِ الحَقِّ بدَلِيْلِهِ، وَأَنَّهُ لا يَجُوْزُ الاسْتِغْنَاءُ بمَذَاهِبِهم على طَلَبِ الدَّلِيْلِ الشَّرْعِيِّ.

وأنَّهُم لِمَا هُم عَلَيْهِ مِنَ العِلْمِ والهُدَى، أَقْرَبُ مِنَّا للصَوَابِ في اجْتِهَادَاتِهِم، مِنِ اجْتِهَادِنَا لأَنْفُسِنَا.

وأنَّ عَلَيْنَا الاحْتِيَاطَ لأَنْفُسِنَا في دِيْنِنَا، فَنَنْظُرُ في أَقْرَبِ أَقْوَالِهِم إلى الحَقِّ والدَّلِيْلِ، وأَبْعَدِهَا عَنِ الاشْتِبَاهِ والتَّأُويْلِ، فَنَأْخُذُ بِهِ، ونَرُدُّ مَا سِوَاهُ بالرَّدِّ الجَمِيْل.

\* \* \*

الأَمْرُ السَّابِعُ: اتَّفَقَ الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى على مَنْعِ تَقْلِيْدِهِم، ومَا مِنْ إمَامٍ مِنْهُم إلَّا وقَالَ: «إذَا صَحَّ الحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِي».

لأَجْلِ هَذَا؛ فَقَدْ بَلَغَ احْتِكَامُهُم إلى الكِتَابِ والسُّنَّةِ مَبْلَغًا عَظِيْمًا، فَكَانُوا يَرْجِعُوْنَ إلَيْهِمَا في كُلِّ شَيءٍ، فَما وَافَقَهُما عَمِلُوا بِهِ وأَقَرُّوْهُ، وَكَانُوا يَرْجِعُوْنَ إلَيْهِمَا في كُلِّ شَيءٍ، فَما وَافَقَهُما عَمِلُوا بِهِ وأَقَرُّوْهُ، ومَا خَالَفَهُما رَفَضُوْهُ وحَذَّرُوا النَّاسَ مِنْهُ، ولهُم في ذَلِكَ مُصَنَّفَاتُ كَثِيْرَةٌ.

فَقَدْ ذَكَرَ ابنُ عَابِدِيْنَ في «حَاشِيَتِهِ» (١/ ٦٣) قَوْلَ أبي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ الله: «إِذَا صَحَّ الحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبي».

وكَذَا ذَكَرَ ابنُ عَبْدِ البرِّ في «جَامِعِهِ» (٢/ ٣٢) قَوْلَ الإِمَامِ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئ وأُصِيْبُ، فَانْظُرُوا في رَأْبِي؛ فَكُلُّ مَا وَافَقَ الكِتَابَ والسُّنَّةَ فَأَذُرُكُوْهُ». الكِتَابَ والسُّنَّةَ فَاتْرُكُوْهُ».

وأَيْضًا ذَكَرَ قَوْلَهُ (٢/ ٩١): «لَيْسَ لأَحَدِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ إلَّا ويُؤخَذُ مِنْ قَوْلِهِ ويُتْرَكُ؛ إلَّا النَّبِيِّ عَلِيهِ». وقَدْ أَخَذَ الإمَامُ مَالِكُ رَحِمَهُ الله هَذِهِ المَقُوْلَةَ المَشْهُوْرَةَ مِنِ ابنِ عَبَّاسٍ ومُجَاهِدٍ، وعَنْهُم أَخَذَهَا أَيْضًا الإمَامُ أَحمَدُ بنُ حَنْبَلِ رَحِمَهُ الله.

وذَكَرَ ابنُ القَيِّمِ في «إعْلامِ المُوقِّعِيْنَ» (٢/ ٣٠٢) قَوْلَ الشَّافِعيِّ رَحِمَهُ الله: «أَجْمَعَ المُسْلِمُوْنَ على أَنَّ مَنِ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةٌ عَنْ رَسُوْلِ ﷺ؛ لَم يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لقَوْلِ أَحَدٍ».

وعَنْهُ النَّوَوِيُّ في «المَجْمُوعِ» (١/ ٦٣) قَوْلَهُ: «إِذَا صَحَّ الحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِي».

وذَكَرَ ابنُ القَيِّمِ في «إعْلامِ المُوَقِّعِيْنَ» (٢/ ٣٦١) قَوْلَ الإِمَامِ أَحمَدَ بنِ حَنْبَلِ رَحِمَهُ الله: «لا تُقَلِّدْني، ولا تُقَلِّدْ مَالِكًا، ولا الشَّافِعيَّ، ولا الأوْزَاعِيَّ، ولا الثَّوْرِيَّ، وخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا».

وعَنْهُ ابنُ الجَوْزِي في «تَلْبِيْسِ إِبْلِيْسَ» (١٨٢) قَوْلَهُ: «مَنْ رَدَّ حَدِيْثَ رَسُوْلِ الله ﷺ؛ فَهُوَ على شَفَا هَلَكَةٍ».

وقَالَ شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ في «مَجْمُوْعِ الفَتَاوَى» (مَجْمُوْعِ الفَتَاوَى» (٢١١/٢٠): «وهَوْلاءِ الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم قَدْ نَهَوْا النَّاسَ عَنْ تَقْلِيْدِهِم في كُلِّ مَا يَقُوْلُوْنَهُ، وذَلِكَ هُوَ الوَاجِبُ عَلَيْهِم.

فَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: هَذَا رَأْيِي، وهَذَا أَحْسَنُ مَا رَأَيْتُ، فَمَنْ جَاءَ بِرَأْيٍ خَيْرِ مِنْهُ قَبِلْنَاهُ.

ولهَذَا لَمَّا اجْتَمَعَ أَفْضَلُ أَصْحَابِهِ: أَبُو يُوْسُفَ بِمَالِكِ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةِ الطَّاعِ، وصَدَقَةِ الخَصْرَاوَاتِ، ومَسْأَلَةِ الأَحْبَاسِ، فَأَخْبَرَهُ مَسْأَلَةِ الطَّخْبَرَهُ مَسْأَلَةِ الصَّاعَةِ السَّنَّةُ في ذَلِكَ، فَقَالَ: رَجَعْتُ إلى قَوْلِكَ يَا أَبَا مَالِكُ، بِمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ السُّنَّةُ في ذَلِكَ، فَقَالَ: رَجَعْتُ إلى قَوْلِكَ يَا أَبَا عَبْد اللهِ، ولَوْ رَأَى صَاحِبِي مَا رَأَيْتُ لرَجَعَ إلى قَوْلِكَ كَمَا رَجَعْتُ!

ومَالِكٌ كَانَ يَقُوْلُ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيْبُ وأُخْطِئ، فاعْرِضُوا قَوَلي على الكِتَابِ والسُّنَّةِ، أو كَلامًا هَذَا مَعْنَاهُ!

والشَّافِعِيُّ كَانَ يَقُوْلُ: إِذَا صَحَّ الحَدِيْثُ فَاضْرِبُوا بِقَوْلِي عُرْضَ الحَائِطِ، وإِذَا رَأَيْتَ الحُجَّةَ مَوْضُوْعَةً على الطَّرِيْقِ فَهِيَ قَوْلِي!

وفي «مُخْتَصَرِ المُزَنيِّ» لَمَا ذَكَرَ أَنَّهُ اخْتَصَرَ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِي لَمَنْ أَرَادَ مَعْرِفَةَ مَذْهَبِهِ، قَالَ: مَعَ إعْلامِهِ نَهْيَهُ عَنْ تَقْلِيْدِهِ وتَقْلِيْدِ غَيْرِهِ مِنَ العُلَمَاءِ!

والإِمَامُ أَحْمَدُ كَانَ يَقُوْلُ: لا تُقَلِّدُوْني، ولا تُقَلِّدُوا مَالِكًا، ولا الشَّافِعِيَّ، ولا الثَّوْرِيَّ، وتَعَلَّمُوا كَمَا تَعَلَّمْنَا!

وكَانَ يَقُوْلُ: مِنْ قِلَّةِ عِلْمِ الرَّجُلِ أَنْ يُقَلِّدَ دِيْنَهُ الرِّجَالَ، وقَالَ: لا تُقَلِّدُ دِيْنَكَ الرِّجَالَ، فَإِنَّهُم لَنْ يَسْلَمُوا مِنْ أَنْ يَغْلَطُوا». انْتَهَى، وقَدْ مَرَّ مَعَنَا نَهْيُ الأَئِمَّةِ عَنْ تَقْلِيْدِهِم.

ومِنْ مَحَاسِنِ المَنْظُوْمَاتِ فِيْمَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ هُوَ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ مُحَمَّد سَعِيْد بنُ مُحَمَّد أُمِيْن المَدَنيُّ الحَنفِيُّ رَحِمَهُ الله (١١٩٤):

وقَوْلُ أَعْلَمُ الهُدَى لا يُعْمَلُ بَقَوْلِنَا في خُلْفِ نَصِّ يُقْبَلُ فِي الْعَدِيْمِ والحَدِيْثِ وذَاكَ في القَدِيْمِ والحَدِيْثِ

قَالَ أبو حَنِيْفَةَ الإِمَامُ: لا يَنْبَغِي لمَنْ لَهُ إِسْلامُ

أَخْلُ بِأَقْوَالِي حَتَّى تُعْرَضًا على الكِتَابِ والحَدِيْثِ المُرْتَضَى ومَالِكُ إِمَامُ دَارِ الهِجْرَةِ قَالَ وقَدْ أَشَارَ نَحْوَ الحُجْرَةِ وَمَالِكُ إِمَامُ دَارِ الهِجْرَةِ قَالَ وقَدْ أَشَارَ نَحْوَ الحُجْرَةِ كُلُ لِمَامُ مَنْهُ ذُو قَبُولِ ومِنْهُ مَرْدُوْدٌ سِوَى الرَّسُولِ كُلُّ كَلامٍ مِنْهُ ذُو قَبُولِ ومِنْهُ مَرْدُوْدٌ سِوَى الرَّسُولِ

77

والشَّافِعِيُّ قَالَ: إِنْ رَأَيْتُمُوا قَوْلِي مُخَالِفًا لَمَا رَوَيْتُمُوا مِنَ الْحَدِيْثِ فَاضْرِبُوا الْجِدَارَ بِقَوْلِي المُخَالِفِ الأَخْبَارَ وأَحْمَدُ قَالَ لَهُم: لا تَكْتُبُوا مَا قُلْتُهُ بَلْ أَصْلُ ذَلِكَ اطْلُبُوا وأَحْمَدُ قَالَ لَهُم: لا تَكْتُبُوا مَا قُلْتُهُ بَلْ أَصْلُ ذَلِكَ اطْلُبُوا وأَحْمَدُ قَالَ لَهُم: لا تَكْتُبُوا مَا قُلْتُهُ بَلْ أَصْلُ ذَلِكَ اطْلُبُوا وأَحْمَدُ قَالَ لَهُما مَقَالا حَتَّى تَرَى أَوْلاهُمَا مَقَالا فَانظُرْ مَقَالاتِ الهُدَاةِ الأَرْبَعَهُ واعْمَلْ بِهَا فَإِنَّ فِيْهَا مَنْفَعَهُ فَانظُرْ مَقَالاتِ الهُدَاةِ الأَرْبَعَهُ واعْمَلْ بِهَا فَإِنَّ فِيْهَا مَنْفَعَهُ لَا تُعَصِّبِ والمُنْصِفُونَ يَكْتَفُونَ بالنَّبِي لَقَمْعِهَا لَكُلِّ ذِي تَعَصِّبِ والمُنْصِفُونَ يَكْتَفُونَ بالنَّبِي

أَمَّا تَحْذِيْرُ السَّلَفِ مِنَ الرَّأِي فَهُوَ أَظْهَرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ، وأَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ، وأَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُنْكَرَ، فَكَانُوا يُحَذِّرُوْنَ مِنَ الرَّأِي، ويَتَوَقَّفُوْنَ عِنْدَ عَدَمٍ وُجُوْدِ نَصِّ فَي الْمَسْأَلَةِ، وكَانَ هَذَا مِنْهُم مَنْهَجًا سَائِدًا بَيْنَ أَئِمَّةِ السَّلَفِ كَاقَّةً.

قَالَ ابنُ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُ: «يُوْشِكُ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْكُم حِجَارَةٌ مِنَ الله عَنْهُ: «يُوْشِكُ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْكُم حِجَارَةٌ مِنَ السَّماءِ؛ أَقُوْلُ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ ؟!» السَّماءِ؛ أَقُوْلُ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ ؟!» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٣١٢١)، بإسْنَادٍ حَسَنِ.

وعِنْدَ ابنِ سَعْدِ في «الطَبَقاتِ» (٦/ ٢٥٠)، إِنَّهُ سُئِلَ الشَّعبِيُّ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَسَكَتَ لأَنَّهُ لم يَجِدْ فِيْهَا نَصَّا، ولم يَحْفَظْ فِيْهَا أَثَرًا، فَقِيْلَ لَهُ: قُلْ برَأْيِكَ، قَالَ: «ومَا تَصْنَعُ برَأْيِي؟ بُلْ على رَأْيِي!».

وفي «مَنَاقِبِ أبي حَنِيْفَةَ وصَاحِبَيْهِ» للذَّهَبِيِّ (٢١) أنَّ أَبَا حَنِيْفَةَ

رَحِمَهُ الله كَانَ يَقُوْلُ في ذَمِّ الرَّأي المَذْمُوْمِ: «البَوْلُ في المَسْجِدِ؛ أَحْسَنُ مِنَ بَعْض القِيَاس»، أَيْ: الرَّأيَ.

وقَدْ ذَكَرَ الخَطِيْبُ البَغْدَادِيُّ في «تَارِيْخِه» (٢١/ ٢٦٣) قَوْلَ الإمامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ الله في التَّحْذِيْرِ مِنْ آرَاءِ الرِّجَالِ ولَوُ كَانُوا عُلُماءَ؟ حَيْثُ قَالَ: «عَجِبْتُ لقَوْم عَرَفُوا الإِسْنَادَ وصِحَّتَهُ، يَذْهَبُوْنَ إلى رَأَي كَيْثُ قَالَ: «عَجِبْتُ لقَوْم عَرَفُوا الإِسْنَادَ وصِحَّتَهُ، يَذْهَبُوْنَ إلى رَأَي كَيْثُ فَيَانَ، والله تَعَالَى يَقُوْلُ: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً ﴾ الفُيْنَةُ والله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِنْنَةً ﴾ الفُيْنَةُ الشَّرْكُ، وَلَهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ ال

وعَنْهُ أَيْضًا ذَكَرَ ابنُ عَبْدِ البرِّ في «جَامِعِ بَيَانِ فَضْلِ العِلْمِ» (٢/ ١٤٩): «رَأْيُ الأَوْزَاعِيِّ، ورَأْيُ مَالِكِ، ورَأْيُ أَبِي حَنِيْفَةَ كُلُّهُ رَأَيُ، وهُوَ عِنْدْي سَوَاءٌ، وإنَّما الحُجَّةُ في الآثَارِ».

وهَذَا مَا حَذَّرَ مِنْهُ الإِمَامُ الأَوْزَاعِي رَحِمَهُ الله، كَمَا ذَكَرَهُ عَنْهُ أَبُو يَعْلَى في «طَبَقاتِ الحَنَابِلَةِ» (١/ ٢٣٦): «وإيِّاكَ ورَأْيَ الرِّجَالِ، وإنْ زَخْرَفُوْهُ بالقَوْلِ، وإذَا بَلَغَكَ عَنْ رَسُوْلِ الله ﷺ حَدِيْثٌ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَقُوْلَ بغَيْرِهِ».

\* \* \*

لهَذَا؛ فَإِنَّ الأَخْذَ بِالدَّلِيْلِ، وإِنْ خَالَفَ رَأَيَ صَاحِبِ المَذْهَبِ: هُوَ تَقْلِيْدُ لَهُ في صُوْرَةِ تَرْكِ التَّقْلِيْدِ!

لَكِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الاتْبَاعِ يَأْبَوْنَ إِلَّا التَّقْلِيْدَ الْأَصَمَّ، والتَّعَصُّبَ الأَعْمَى، وفي هَذَا عِدَّةُ بَلايَا، مِنْهَا:

١ - مُخَالَفَةُ المُقَلِّدِ لهَدْي النَّبِيِّ ﷺ.

٢- مُنَابَذَتُهُ للنَّصِّ الشَّرْعِيِّ.

٣- مُخَالَفَتُهُ لإمَام المَذْهَبِ.

٤- إحْدَاثُهُ للفُرْقَةِ بَيْنَ الأُمَّةِ الوَاحِدَةِ، وكُلُّ هَذِهِ مَآثِمُ جَلَبَهَا لَهُ:
 التَّعَصُّبُ المَقِيْتُ - نَعُوْذُ بالله مِنَ الهَوَى! -.

\* \* \*

الأَمْرُ النَّامِنُ: أَجْمَعُ المُسْلِمُوْنَ على أَنَّهُ لا يَجُوْزُ للمُقلِّدِ، سَوَاءٌ كَانَ طَالِبَ عِلْمٍ، أو عَامِّيًّا: أَنْ يَقُوْلَ: هَذَا حَلالٌ، وهَذَا حَرَامٌ، فِيْمَا قَلَدَ غَيْرَهُ فِيْهِ في مَوَاضِعِ الاجْتِهَادِ، ولكِنْ يَقُوْلُ: هَذَا هُوَ حُكْمُ كَذَا في مَذْهَبِ الإِمَامِ الَّذِي قَلَّدُتُهُ، أو اسْتَفْتَيْتُهُ؛ فَأَفْتَى بِهِ.

ومَعَ هَذَا؛ فَلا يُقْبَلُ قَوْلُ العَامِيِّ عِنْدَ نَقْلِهِ للحُكْمِ الشَّرْعِيِّ؛ حَتَّى يَكُوْنَ مِنْ أَهْلِ العَدَالَةِ، وإلَّا اسْتَوْجَبَ عَلَيْنَا التَّوَقُّفُ عَنْ خَبَرِ الفَاسِقِ؛ كَمَّا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا كَتَّى يَتَبَيِّنَ لَنَا صِدْقُهُ مِنْ كَذِبِهِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَيْ إِنَ مَن يَتَبَيِّنَ لَنَا صِدْقُهُ مِنْ كَذِبِهِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَيْ إِنَ مَن كَذِبِهِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ اللهِ اللهُ يَعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ اللهُ إِن اللهُ العُلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ المُلْمُ اللّهُ اللهُ اللهُولِيَّ اللهُ ال

الأَمْرُ التَّاسِعُ: كُلُّ حُكْمٍ فِقْهِيٍّ مُدَوَّنٍ في أيِّ مَذْهَبِ لا يَخْلُو مِنْ وَاحِدٍ مِنْ ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:

١ - قِسْمُ الحَقُّ فِيْهِ ظَاهِرٌ بَيِّنٌ؛ لقِيَامِ الدَّلِيْلِ مِنْ كِتَابٍ، أو سُنَّةٍ، أو إِجْمَاع.

وهَذَا في كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الفِقْهِ، ظَاهِرٌ كَثِيْرٌ - وللهِ الحَمْدُ - فَهَذَا يَجِبُ الأَخْذُ بِهِ عَلَى سَبِيْلِ الاتِّبَاعِ لصَاحِبِ الشَّرِيْعَةِ عَلَى الْأَمَّةِ، لا على سَبِيْلِ الاتِّبَاعِ لصَاحِبِ الشَّرِيْعَ عَامٌ للأُمَّةِ، لَيْسَ مِنْ سَبِيْلِ التَّقْلِيْدِ لصَاحِبِ ذَلِكَ المَذْهَبِ؛ لأَنَّهُ تَشْرِيْعٌ عَامٌ للأُمَّةِ، لَيْسَ مِنْ مَجَالاتِ الاجْتِهَادِ، كَمَا مَرَّ مَعَنَا ذِكْرُهُ.

٢ قِسْمٌ مَرْجُوْحٌ، لَمُخَالَفَتِهِ الدَّلِيْلَ؛ فَهَذَا لا يَجُوْزُ الأَخْذُ بِهِ، ولا تَقْلِيْدُ ذَلِكَ الإَمَامِ بِهِ، بَلْ يَجِبُ رَدُّهُ، وتَرْكُ العَمَلُ بِهِ.

وهُوَ على قِلَّةٍ في كُلِّ مَذْهَبٍ - وللهِ الحَمْدُ - لكِنَّ وُجُوْدَهُ في كُلِّ مَذْهَبِ يَخْتَلِفُ باخْتِلافِ رُكُوْنِ المَذْهَبِ إلى الرَّأي قِلَّةً وكَثْرَةً.

لأَجْلِ هَذَا؛ فَقَدْ أُخِذَ على المَدْهَبِ الحَنفِيِّ مَسَائِلُ كَثِيْرَةٌ، قَدْ جَاءَ الدَّلِيْلُ بِخِلافِهَا، مَعَ عِلْمِنَا أَنَّ الإِمَامَ أَبَا حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ، وأَثْبَاعَهُ الأَئِيلُ بِخِلافِها، مَعَ عِلْمِنَا أَنَّ الإِمَامَ أَبَا حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ، وأَثْبَاعَهُ الأَئِهِم: لأَخَذُوا بِهِ، الأَئِهِمَ الفُضَلاءَ لَوْ وَقَفُوا على الدَّلِيْلِ، أو وَصَلَ إلَيْهِم: لأَخَذُوا بِهِ، ورَدُّوا مَا سِوَاهُ، لقَوْلِ أبي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ: «إذَا صَحَّ الحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبي»!

٣- قِسْمٌ مِنْ مَسَائِلِ الاجْتِهَادِ، الَّتِي تَجَاذَبَتْهَا الأدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ،

فَهَذَا مَحَلُّ نَظَرِ الفَقِيْهِ.

وهَذَا القِسْمُ كَثِيْرٌ في كُلِّ مَذْهَبٍ؛ لأنَّ الوَقَائِعَ مُتَجَدِّدَةُ، والنَّوَازِلَ مُتَكَرِّرَةٌ، والمُسْتَجدَّاتُ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ.

ثُمَّ هَذَا القِسْمُ في كُلِّ مَذْهَبٍ على أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ:

النَّوْعُ الْأُوَّلُ: مَا تَصِحُّ نِسْبَتُهُ إلى ذَلِكَ الإمَامِ.

النَّوْعُ الثَّاني: مَا لا تَصِحُّ نِسْبَتُهُ إِلَيْهِ، وقَدْ نُسِب إِلَيْهِ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: مَا أُلْحِقَ بَعْدَهُ على قَوَاعِدِ مَذْهَبِهِ، تَخْرِيْجًا عَلَيْهِ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ: مَا زَادَهُ بَعْضُ المُتَأْخِّرِيْنَ على مَذْهَبِهِ وَقْتًا بَعْدَ وَقْتٍ مِمَّا لا يُقِرُّهُ هُو، بَلْ في مَذْهَبِهِ مَا يَنْقُضُهُ.

وهَذَا كَثِيْرٌ - لأَسَفِ! - في كُتُبِ المُتَأْخِّرِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ!

فَيَا مَنْ شُغِفْتَ بِالتَّقْلِيْدِ، تَرَفَّقْ! لا تَنْسِبْ إلى مَنْ تُقَلِّدُهُ مَا هُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ، فتَقَعَ في تَأْثِيْمِ نَفْسِكَ أُوَّلًا، ثُمَّ بِالتَّقَوُّلِ على إمَامِكَ بِمَا لم يَقُلْهُ ثَانِيًا.

\* \* \*

الأَمْرُ الْعَاشِرُ: بَابُ الاجْتِهَادِ مَفْتُوْحٌ بِشَرْطِهِ، فَلا تَلْتَفِتْ إلى دَعْوَى انْقِرَاضِ عَصْرِ الاجْتِهَادِ وسَدِّ بَابِهِ، فَهِيَ مِنْ نَفَثَاتِ مُتَعَصِّبَةِ المَذَاهِبِ

الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنِ الدَّلِيْلِ الشَّرْعِيِّ، ويُقَدِّمُوْنَ أَقْوَالَ الرِّجَالِ وآرَائِهِم على الشَّرْع المُبِيْنِ، فنَعُوْذُ بالله مِنْهُم!

وسَيَأْتِي لَبَيَانِ آثَارِ التَّعَصُّبِ المَذْهَبِي بَعْضُ التَّفْصِيْلِ في البَابِ الرَّابِع إِنْ شَاءَ اللهُ.

انْظُرْ: «المَدْخَلَ المُفَصَّلَ» (١/ ٥٩) لشَيْخِنَا بَكْرٍ أَبُو زَيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ، فَقَدْ حَقَّقَ المُرَادَ فِيْمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ إضَاءَاتٍ سَلَفِيَّةٍ.







## مَعَالِمُ التَّمَدُّهُبِ الضِّقْهِيِّ

- الفَصْلُ الأوَّلُ: التَّمَذْهُبُ لُغَةً، واصْطِلاحًا.
- الفَصْلُ الثَّاني: العِلاقَةُ بَيْنَ التَّمَذْهُب والتَّقْلِيْدِ.
- الفَصْلُ الثَّالِثُ: العِلاقَةُ بَيْنَ التَّمَذْهُبِ والاتِّبَاع.
- الفَصْلُ الرَّابِعُ: العِلاقَةُ بَيْنَ التَّمَذْهُبِ والاجْتِهَادِ.
- الفَصْلُ الخَامِسُ: حُكْمُ التَّمَذْهُبِ بأَحَدِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ.



#### VV

# الفَصْيِكُ الأَوْلِي

### التَّمَدُّهُبُ لُغَةً، واصْطِلاحًا

#### 🗖 التَّمَذْهُبُ لُغَةً:

التَّمَذْهُبُ مَصْدَرٌ مِنَ الفِعْلِ: «تَمَذْهَبَ»، ووَزْنُهُ «تَمَفْعَلَ»، وقَدْ جَاءَ في لُغَةِ العَرَبِ ولِسَانِهِم أَفْعَالُ على هَذَا الوَزْنِ، مِثْلُ: تَمَسْكَنَ، وتَمْنَدَلَ، وتَمَنْطَقَ.

ويَدُلُّ الوَزْنُ «تَمَفْعَلَ» على الإظْهَارِ، والأخْذِ.

فَمَعْنَى تَمَذْهَبَ بِكَذَا، أَيْ: اتَّبَعَهُ واتَّخَذَهُ مَذْهَبًا.

#### \* \* \*

### 🗖 التَّمَذْهُبُ اصْطِلاحًا:

قَبْلَ البَدْءِ في تَعْرِيْفِ التَّمَذْهُبِ اصْطِلاحًا، كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ المُتَقَدِّمِيْنَ مِنَ الأُصُوْلِيِّيْنَ لم يَتَعَرَّضُوا إلى بَيَانِ المَعْنَى الاصْطِلاحِي للتَّمَذْهُبِ بِمَعْنَاهُ الأَخِيْرِ.

بَلْ إِنَّهُم عَرَّفُوهُ عَرَضًا، تَحْتَ مَسْأَلَةِ: «الْتِزَامِ العَامِّي بِمَذْهَبِ مُعَيِّنِ»، بِحَيْثُ يَأْخُذُ العَامِّيُّ برُخَصِ المَذْهَبِ وعَزَائِمِهِ إلى غَيْرِ ذَلِكَ مُعَيِّنٍ»، بِحَيْثُ يَأْخُذُ العَامِّيُّ برُخَصِ المَذْهَبِ وعَزَائِمِهِ إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا جَرَى فِيْهِ خِلافٌ عِنْدَ الأُصُوْلِيِّيْنَ.

أَمَّا التَّمَذْهُبُ عِنْدَ المُتَأْخِّرِيْنَ: «فَهُوَ الْتِزَامُ غَيْرِ المُجْتَهِدِ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا، يَعْتَقِدُهُ أَرْجَحَ، أو مُسَاوِيًا لغَيْرِهِ»، كَمَا أَوْرَدَهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ في كَتَابِهِ: «جَمْعِ الجَوَامِعِ».

غَيْرَ أَنَّهُ رَحِمَهُ اللهُ لَم يَنُصْ على أَنَّهُ تَعْرِيْفٌ للتَّمَذْهُبِ، وذَلِكَ في غَيْرَ أَنَّهُ رَحِمَهُ اللهُ لَم يَنُصْ على أَنَّهُ تَعْرِيْفٌ للتَّمَذْهُبِ! ﴿ الْحَوَامِعِ »: تَعْرِيْفًا للتَّمَذْهُبِ!

\* \* \*

المَّا التَّعْرِيْفُ المُخْتَارُ للتَّمَدُّهُبِ: «فَهُوَ الْتِزَامُ غَيْرِ العَامِّي مَذْهَبَ الْمُخْتَارُ للتَّمَدُّهُ فِ: «فَهُوَ الْتِزَامُ غَيْرِ العَامِّي مَذْهَبَ مُجْتَهِدٍ مُعَيَّنِ في الفِقْهِ وأُصُوْلِهِ، أو في أَحَدِهِمَا»(١).

#### شَرْحُ التَّعْرِيْفِ المُخْتَارِ:

- «الْتِزَامُ»: هُوَ التَّمَشُكُ بِمَذْهَبِ المُجْتَهِدِ.

🗖 ويَأْتِي الالْتِزَامُ على صُوْرَتَيْنِ:

الصُّوْرَةُ الأُوْلى: الالْتِزَامُ بالمَذْهَبِ مَعَ عَدَمِ الخُرُوْجِ عَنْهُ، ولَو خَالَفَ الشَّوْعِيِّ، وهَذَا بَاطِلٌ شَوْعًا.

الصُّوْرَةُ الثَّانِيَةُ: الالْتِزَامُ بالمَذْهَبِ - في الجُمْلَةِ - مَعَ الخُرُوْج

<sup>(</sup>۱) هَذَا التَّعْرِيْفُ مَأْخُوْذٌ بَتَصَوُّفٍ مِنْ كِتَابِ «التَّمَذْهُبِ» للأخِ خَالِدِ بنِ مُسَاعِدِ الرُّويتِعِ، فكِتَابُهُ هَذَا بِمُجَلَّدَاتِهِ النَّلاثِ يُعْتَبُرُ مِنْ أَنْفُعِ الكُتُبِ وَأَنْفَسِهَا، حَيْثُ تَكَلَّمَ عَنِ التَّمَذْهُبِ بِمَا لا مَزِیْدَ عَلَیْهِ، فَإِنِی أَوْصِی نَفْسِی وطُلَّابَ العِلْم بقِرَاءتِهِ والنَّظَرِ فِیْهِ، فَجَزَاهُ اللَّهُ خَیْرًا، فی حِیْنَ أَنَّنِی قَدْ اسْتَفَدْتُ مِنْهُ هُنَا فِیْمَا یَتَعَلَّقُ بِالتَّمَذْهُبِ ومَسَائِلِهِ.

عَنْهُ، لَمُسَوِّغٍ مُعْتَبَرٍ، كَمَا لَوْ كَانَ على خِلافِ الدَّلِيْلِ، وهَذَا حَقُّ شَرْعًا.

- «غَيْرُ العَامِّي»، قَيْدٌ خَرَجَ بِهِ العَامِيُّ، لأَنَّ العَامِيَّ لا مَذْهَبَ لَهُ، إذْ حَقِيْقَةُ التَّمَذْهُبِ لأَهْلِ العِلْمِ، الَّذِيْنَ يَخْتَارُوْنَ مَذْهَبًا على آخَرَ، لأَسْبَابٍ عِلْمِيَّةٍ، كَقُوَّةِ أُصُوْلِ المَذْهَبِ، أو قُرْبِهِ مِنَ الدَّلِيْلِ، وهَذَا وأَمْثَالُهُ لا يَتَحَقَّقُ مِنَ العَامِّي.

#### ويَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا القَيْدِ ثَلاثَةُ أَصْنَافٍ:

الأوَّلُ: عَامَّةُ أَهْلِ العِلْم مِمَّنْ لم يَبْلُغُوا رُثْبَةَ الاجْتِهَادِ.

الثَّاني: الَّذِيْنَ بَلَغُوا رُثْبَةَ الاجْتِهَادِ المُطْلَقِ، ويَنْتَسِبُونَ إلى مَذْهَبِ مُعَيَّنٍ، دُوْنَ أَنْ تُؤثِّرَ هَذِهِ النِّسْبَةُ مُعَيَّنٍ، دُوْنَ أَنْ تُؤثِّرَ هَذِهِ النِّسْبَةُ على آرَائِهِم الأُصُّوْلِيَّةِ والفُرُوْعِيَّةِ.

الثَّالِثُ: المُتْعَلِّمُ الَّذِي ارْتَفَعَ عَنْ مَرْتَبَةِ العَامِّي، وهُوَ مَا يُسَمَّى: بِطَالِبِ العِلْمِ المُبْتَدِئ.

- «مَذْهَبَ مُجْتَهِدٍ مُعَيَّنِ»: هُوَ الفَقِيْهُ الَّذِي اسْتَكْمَلَ شُرُوْطَ الاَجْتِهَادِ المُطْلَقِ؛ بِحَيْثُ يتَّخِذُهُ إِمَامًا دُوْنَ غَيْرِهِ مِنَ المُجْتَهِدِيْنَ.
- «في الفِقْهِ وأُصُوْلِهِ»، أيْ: أنْ يَلْتَزِمَ المُتَمَذْهِبُ فُرُوْعَ المَذْهَبِ،
   وأُصُوْلَهَ الفِقْهِيَّةَ، ومَا يَتْبَعُهَا مِنَ القَوَاعِدِ والضَّوَابِطِ الفِقْهِيَّةِ.

- «أو في أَحدِهِمَا»، أي: أنْ يَلْتَزِمَ المُتَمَذْهِبُ فُرُوعَ المَذْهَبِ دُوْنَ أُصُوْلِهِ، أو أُصُوْلَهُ دُوْنَ فُرُوعِهِ.

🗖 وبِنَاءً على هَذَا القَيْدِ يُوْجَدُ ثَلاثُ صُورٍ:

الصُّوْرَةُ الأُوْلَى: الْتِزَامُ المُتَمَذْهِبِ أُصُوْلَ مَذْهَبِ إِمَامِهِ، وفُرُوْعِهِ. الصُّوْرَةُ الثَّانِيَةُ: الْتِزَامُ المُتَمَذْهِبِ أُصُوْلَ مَذْهَبِ إِمَامِهِ، دُوْنَ فُرُوْعِهِ. الصُّوْرَةُ الثَّالِيَةُ: الْتِزَامُ المُتَمَذْهِبِ فُرُوْعَ مَذْهَبِ إِمَامِهِ، دُوْنَ الصُّوْرَةُ الثَّالِثَةُ: الْتِزَامُ المُتَمَذْهِبِ فُرُوْعَ مَذْهَبِ إِمَامِهِ، دُوْنَ

#### \* \*

#### 🗖 نَسْتَخْلِصُ مِمَّا سَبَقَ:

أُوَّلًا: أَنَّ التَّمَذْهُبَ قَدْ يَقَعُ مِنَ المُجْتَهِدِ، وقَدْ يَقَعُ مِنَ العَالِمِ الَّذِي لَمَ اللَّذِي النَّهَ اللَّخِيرِ النَّهَ اللَّذِي الْأَبْةِ العَامِّي. لم يَبْلُغْ رُبْبَةَ الاَجْتِهَادِ، ومِنَ المُتَعَلِّم الَّذِي ارْتَفَعَ عَنْ رُبْبَةِ العَامِّي.

ثَانِيًا: أَنَّ مَحَلَّ التَّمَذْهُبِ في الفِقْهِ وأُصُوْلِهِ، لا في أُصُوْلِ الدِّيْنِ، ولا في أُصُوْلِ الدِّيْنِ، ولا في المَسَائِلِ المَعْلُوْمَةِ مِنَ الدِّيْنِ بالضَّرُوْرَةِ.

ثَالِقًا: أَنَّ الْتِزَامَ المَذْهَبِ والخُرُوْجَ عَنْهُ - إِنْ وُجِدَ مَا يَقْتَضِي الخُرُوْجَ عَنْهُ - إِنْ وُجِدَ مَا يَقْتَضِي الخُرُوْجَ - لا يُنَافي حَقِيْقَةَ التَّمَذْهُبِ؛ لأَنَّ المُعْتَمَدَ هُوَ الالْتِزَامُ بالمَذْهَبِ في الجُمْلَةِ.

رَابِعًا: قَدْ يُصَاحِبُ الالْتِزَامَ بالمَذْهَبِ مَعْرِفَةُ أُدِلَّتِهِ في المَسَائِلِ

الأُصُوْلِيَّةِ والفُرُوْعِيَّةِ، وأدِلَّةِ المَذَاهِبِ المُخَالِفَةِ - وقَدْ تُؤدِّي تِلْكَ المُغرِفَةُ إلى مُخَالَفَةِ المَذْهَبِ، أو نُصْرَتِهِ - وقَدْ لا يُصَاحِبُ الالْتِزَامَ بالمَذْهَبِ مَعْرِفَةُ الأَدِلَّةِ، بَلْ يَقْتَصِرُ على المَسَائِلِ مُجَرَّدَةً عَنْ أُدِلَّتِهَا.

انْظُرْ: «التَّمَذْهُبُ» (١/ ٦٦) لَخَالِدٍ الرُّوَيْتِعِ، و«التَّمَذْهُبُ» لَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجِبْرِيْنَ، «مَجَلَّةُ البُحُوْثِ الإِسْلامِيَّةِ» العَدَدُ (٨٦) (١٥١)، و«التَّمَذْهُبُ» لَعَبْدِ الفَتَّاحِ الْيَافِعِي (٩٤).





#### الفهطير النهابي

#### العِلاقَةُ بَيْنَ التَّمَدُّهُبِ والتَّقْلِيْدِ

لَقَدْ مَضَى مَعَنَا أَنَّ التَّمَذْهُبَ: «هُوَ الْتِزَامُ غَيْرِ العَامِّي مَذْهَبَ مُخْتَهِدٍ مُعَيَّنِ في الفِقْهِ وأُصُوْلِهِ، أو في أَحَدِهِمَا».

وكَمَا مَرَّ مَعَنَا أَنَّ هَذَا التَّعْرِيْفَ لا يَشْمَلُ العَامِّيَّ؛ لأَنَّهُ مُقَلِّدٌ، كَمَا نَصَّ على ذَلِكَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْم مِنَ الفُقَهَاءِ والأُصُوْلِيِّيْنَ.

ومِنْ خِلالِ ذَلِكَ: فَإِنَّ التَّمَدُّهُبَ والتَّقْلِيْدَ يَجْتَمِعَانِ في أَنَّ كِلَيْهِمَا أَخْذٌ لِقَوْلِ قَائِلٍ.

\* \* \*

أمَّا الفَوَارِقُ بَيْنَ التَّمَذْهُبِ والتَّقْلِيْدِ، ففِيْمَا يَلي:

أُوَّلًا: التَّمَذْهُبُ أَخَذُ قَوْلِ إِمَامٍ مُجْتَهِدٍ، أَمَّا التَّقْلِيْدُ، فَهُوَ أَخَذُ لَقَوْلِ قَائِلٍ، سَوَاءٌ كَانَ القَائِلُ مُجْتَهِدًا أَمْ غَيْرَ مَجْتَهِدٍ.

ثَانِيًا: التَّمَذْهُبُ أَخْذُ أَقْوَالِ إِمَامٍ مُعَيَّنٍ، أَمَّا التَّقْلِيْدُ، فَقَدْ يَكُوْنُ الأَخْذُ عَنْ مُجْتَهِدٍ مُعَيَّن، أو عَنْ أَكْثَرَ.

ثَالِثًا: يُمَثِّلُ التَّمَذْهُبُ مَنْظُوْمَةً مُتَكَامِلَةً مِنَ الفِقْهِ وأُصُوْلِ الفِقْهِ

والقَوَاعِدِ والضَّوَابِطِ الفِقْهِيَّةِ كَمَا مَرَّ، بِخِلافِ التَّقْلِيْدِ؛ فَإِنَّهُ لا يَتَقَيَّدُ بِهَذِهِ المَنْظُوْمَةِ الفِقْهِيَّةِ.

رَابِعًا: أَنَّ التَّمَذْهُبَ في كَثِيْرٍ مِنْ صُوَرِهِ طَرِيْقُ للتَّفَقُّهِ في الدِّيْنِ للتَّفَقُّهِ. لَمَعْرِفَةِ حُكْمِ النَّوازِلِ، أَمَّا التَّقْلِيْدُ فَلَيْسِ طَرِيْقًا للتَّفَقُّهِ.

خَامِسًا: التَّقْلِيْدُ أَسْبَقُ في الوُجُوْدِ مِنَ التَّمَذْهُبِ؛ لأَنَّهُ وَاقِعٌ مُنْذُ وَعَمْ مُنْذُ عَصْرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، بخِلافِ التَّمَذْهُبِ فَإِنَّهُ ظَهَرَ مَعَ نَشْأَةِ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ، أَيْ: في القَرْنِ الرَّابِع.

سَادِسًا: أَنَّ مَعْرِفَةَ دَلِيْلِ المَسْأَلَةِ تُخْرِجُ مِنْ حَقِيْقَةِ التَّقْلِيْدِ، بِخِلافِ التَّمَذْهُبِ؛ فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الدَّلِيْلِ لا تُخْرِجُ عَنْ حَقِيْقَةِ التَّمَذْهُبِ. التَّمَذْهُبِ؛

سَابِعًا: أَنَّ التَّقْلِيْدَ للعَامِيِّ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، بخِلافِ حُكْمِ التَّمَذُهُبِ.

# الْهَطْيِلَ الثَّالِيْنَ الْعِلاقَةُ بَيْنَ الثَّمَدُّهُبِ والاثِّبَاع

لَقَدَ سَبَقَ لَنَا أَنَّ حَقِيْقَةَ الاتِّبَاعِ: هُوَ الأَخْذُ بِمَا ثَبَتَتْ عَلَيْهِ حُجَّةٌ مِنْ كِتَابٍ، أو سُنَّةٍ، أو إجِمْاعِ سَالِم مِنَ المُعَارِضِ.

ومِنْ خِلالِ ذَلِكَ نَسْتَطِيْعُ أَنْ نَقُوْلَ: إِنَّ التَّمَذْهُبَ والاتِّباعَ يَجْتَمِعَانِ فِيْمَا يَلِي:

أُوَّلًا: كُلُّ مِنَ التَّمَذْهُبِ والاتِّبَاعِ أَخْذُ لقَوْلِ مُجْتَهِدٍ.

ثَانِيًا: عَدَمُ تَحَقُّقِ وَصْفِ التَّمَذْهُبِ والاتِّبَاعِ في العَامِّي؛ لأنَّ التَّمَذْهُبِ والاتِّبَاعِ في العَامِّي؛ لأنَّ التَّمَذْهُبَ لا يَصِحُّ مِنْهُ، ولأنَّ الاتِّبَاعَ إِنَّما يَكُوْنَ لَمَنْ لَدِيْهِ أَهْلِيَّةُ لفَهْمِ التَّمَذْهُبَ لا يَتَحَقَّقُ مِنْهُ - في الجُمْلَةِ - الفَهْمُ الإِجْمَاليُّ للدَّلِيْلِ، والعَامِّيُّ لا يَتَحَقَّقُ مِنْهُ - في الجُمْلَةِ - الفَهْمُ الإِجْمَاليُّ للدَّلِيْلِ.

# أمَّا الفَوَارِقُ بَيْنَ التَّمَذْهُبِ والاتِّبَاعِ، فَفِيْمَا يَلي:

أُوَّلًا: التَّمَذْهُبُ أَخَذُ أَقْوَالِ مُجْتَهِدٍ مُعَيَّنِ، أَمَّا الاتِّبَاعُ، فَالأَخْذُ قَدْ يَكُوْنَ عَنْ أَكْثَرَ، بشَرْطِ مَعْرِفَةِ دَلِيْلِ قَدْ يَكُوْنَ عَنْ أَكْثَرَ، بشَرْطِ مَعْرِفَةِ دَلِيْلِ قَوْلِهِ.

٨٦

فَانِيًا: أَنَّ الاتِّبَاعَ يَتَعَلَّقُ بالمَسَائِلِ المَنْصُوْسِ عَلَيْهَا مِنَ الكِتَابِ وَالشُّنَّةِ والإِجْمَاعِ فَقَطُ، أَمَّا التَّمَذْهُبُ فَيَشْمَلُ المَسَائِلَ المَنْصُوْصَةَ عَلَيْهَا، وغَيْرَهَا مِنَ الأُصُوْلِ والقَوَاعِدِ، والضَّوَابِطِ.

ثَالِثًا: قَدْ يَكُوْنَ التَّمَذْهُبُ أَخَدًا لقَوْلِ إِمَامِ المَذْهَبِ دُوْنَ مَعْرِفَةٍ لَكَلِيْلِهِ، أَمَّا في الاتِّبَاعِ فَلا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الدَّلِيْلِ.

رَابِعًا: أَنَّ الاتِّبَاعَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، بخِلافِ حُكْمِ التَّمَذْهُب.



#### الفَصْرِكُ الْمِالِيْعِ

#### العِلاقَةُ بَيْنَ التَّمَذُهُبِ والأَجْتِهَادِ

يَجْتَمِعُ التَّمَذْهُبُ والاجْتِهَادُ: في أَنَّ كُلَّا مِنْهُما فِيْهِ بَذْلُ الوُسْعِ، لاَسْتِخْرَاجِ حُكْمِ شَرْعِيٍّ عَمَليٍّ.

#### أمَّا الفَوارَقُ بَيْنَ التَّمَذْهُبِ والاجْتِهَادِ، فَفِيْمَا يَلي:

أُوَّلًا: لَيْسَ في الاجْتِهَادِ الْتِزَامُ لَمَذْهَبِ أَحَدٍ مِنَ المُجْتَهِدِيْنَ، بِخِلافِ التَّمَذْهُبِ، إذْ مَبْنَاهُ على الْتِزَام مَذْهَبِ مُجْتَهِدٍ مُعَيَّنٍ.

قَانِيًا: في الاجْتِهَادِ تُؤخَذُ أَحْكَامُ الفُرُوْعِ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مُبَاشَرَةً، أَمَّا في التَّمَذْهُبِ فَتُؤْخَذُ الأَحْكَامُ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، أو مِنْ فُرُوْعِ المَذْهَبِ، أو مِنْ أُصُوْلِهِ، فَالاجِتِهَادُ المَذْهَبِيُّ اجْتِهَادُ مَشُوْبُ بالتَّقْلِيْد.

ثَالِثًا: الاجْتِهَادُ سَابِقٌ في الوُجُوْدِ على التَّمَذْهُبِ، إِذِ التَّمَذْهُبُ الْتَرَامُ مَذْهَبِ مُجْتَهِدٍ، ولا يُتَصَوَّرُ التَّمَذْهُبُ إِلَّا بَعْدَ وُجُوْدِ المُجْتَهِدِ.

رَابِعًا: أَنَّ رُثْبَةَ الاجْتِهَادِ ثَمَرَةُ التَّمَذْهُبِ غَالِبًا؛ لأَنَّ المُتَمَذْهِبَ إِذَا اتَّسَعَتْ مَدَارِكُهُ العِلْمِيَّةُ؛ فَإِنَّهُ قَدْ يَصِلُ إلى رُثْبَةِ الاجْتِهَادِ المُطْلَقِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ الكِبَارِ قَدِيْمًا وحَدِيْثًا.





#### الفهضيل الخامين

#### حُكُمُ التَّمَذْهُب بِأَحَدِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ في حُكْمِ التَّمَذْهُبِ بِأَحَدِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ المَثْبُوْعَةِ، على أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:

القَوْلُ الأَوَّلُ: جَوَازُ التَّمَذْهُبِ بأَحَدِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ، وهُوَ مَذْهَبُ الخَنْفِيَّةِ، وظُورُ مَذْهَبُ الحَنْفِيَّةِ، وظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ، وأَحْمَدَ، وإلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُوْرُ العُلَمَاءِ.

# القَوْلُ الثَّاني: وُجُوْبُ التَّمَذْهُبِ بِأَحَدِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ.

وهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الحَنَفِيَّةِ، وبَعْضِ المَالِكِيَّةِ، وهُوَ وَجْهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، والحَنَابِلَةِ.

يَقُوْلُ شَيْخُ الإِسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ في «مَجْمُوْعِ الفَتَاوَى» ( ٧٠ / ١٩): «وأمَّا كَثِيْرٌ مِنْ أَتْبَاعِ أَئِمَّةِ العِلْمِ ومَشَايِخِ الدِّيْنِ، فحَالُهُم وهَوَاهُم يُضَاهِي حَالَ مَنْ يُوْجِبُ أَتْبَاعَهُ مَتْبُوْعَهُ، لكِنْ لا يَقُوْلُ ذَلِكَ وهَوَاهُم يُضَاهِي حَالَ مَنْ يُوْجِبُ أَتْبَاعَهُ مَتْبُوْعَهُ، لكِنْ لا يَقُوْلُ ذَلِكَ بلسَانِهِ، ولا يَعْتَقِدُهُ عِلْمًا؛ فحَالُهُ يُخَالِفُ اعْتِقَادَهُ، بمَنْزِلَةِ العُصَاةِ أَهْلِ الشَّهَوَاتِ»!

\* \* \*

#### القَوْلُ الثَّالِثُ: اسْتِحْبَابُ التَّمَذْهُبِ بِأَحَدِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ.

وهُ وَ قُولُ ابنِ الصَّلاحِ، وقَدْ نَقَلَهُ النَّووِيُّ في «المَجْمُوْعِ» (١/٥٥):ولم يَتَعَقَّبُهُ!

وهُوَ أَيْضًا قَوْلُ ابنِ حَمْدَانَ مِنَ الحَنَابِلَةِ.

قُلْتُ: وهَذَا القَوْلُ والَّذِي قَبْلَهُ: كَمَا تَرَاهُمَا، في البُعْدِ والخَطَإِ!

لكَوْنِهِمَا لَم يَدُلَّ عَلَيْهِمَا كِتَابٌ ولا شُنَّةُ، لاسِيَّمَا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ الإِيْجَابَ والاسْتِحْبَابَ حُكْمَانِ شَرْعِيَّانِ مُتَوَقِّفَانِ على دَلِيْلٍ شَرْعِيًّ، ولا دَلِيْلَ هُنَا، كَمَا لا يخفى.

وهَذَا ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ نُجِدُهُ يَرُدُّ على القَائِلِيْنَ بِوُجُوْبِ التَّقْلِيْدِ أَو بِاسْتِحْبَابِهِ، بِكَلَامٍ نَفِيْسٍ قَدْ لا تَجِدُهُ عِنْدَ غَيْرِهِ؛ حَيْثُ يَقُوْلُ في «إعْلامِ المُوقِّعِيْنَ» (٤/ ٢٦٢): «هَل يَلزَمُ العَامِّيَّ أَنْ يَتَمَذْهَبَ بِبَعْضِ المَذَاهِبِ المَعْرُوفَةِ أَم لَا؟

فِيهِ مَذْهَبَانِ: هَل عَلَى العَامِّيِّ أَنْ يَتَمَذْهَبَ بِمَذْهَبٍ وَاحِدٍ مِنَ الأَرْبَعَةِ، أَوْ غَيْرِهِم؟

أَحَدُهُمَا: لَا يَلزَمُهُ، وهُوَ الصَّوَابُ المَقْطُوعُ بِهِ؛ إِذْ لَا وَاجِبَ إِلَّا مَا أَوْجَبَهُ اللهُ ورَسُولُهُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ أَنْ أَوْجَبَهُ اللهُ ورَسُولُهُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ أَنْ يَتَمَذْهَبَ بِمَذْهَبِ رَجُلٍ مِنَ الأُمَّةِ فَيُقَلِّدَهُ دِينَهُ دُونَ غَيْرِهِ، وقَدْ انْطَوَتْ يَتَمَذْهَبَ بِمَذْهَبِ رَجُلٍ مِنَ الأُمَّةِ فَيُقَلِّدَهُ دِينَهُ دُونَ غَيْرِهِ، وقَدْ انْطَوَتْ القُرُونُ الفَاضِلَةُ مُبَرَّأَةً مُبَرَّأً أَهْلُهَا مِنْ هَذِهِ النِّسْبَةِ، بَل لَا يَصِحُ لِلعَامِّيِّ القَرُونُ الفَاضِلَةُ مُبَرَّأً أَهْلُهَا مِنْ هَذِهِ النِّسْبَةِ، بَل لَا يَصِحُ لِلعَامِّيِّ

مَذْهَبٌ، ولَوْ تَمَذْهَبَ بِهِ؛ فَالْعَامِّيُّ لَا مَذْهَبَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ لَهُ نَوْعُ نَظَرٍ واسْتِدْلَالٍ، ويَكُونُ بَصِيرًا بِالْمَذَاهِبِ عَلَى كُونُ لِمَنْ لَهُ نَوْعُ نَظَرٍ واسْتِدْلَالٍ، ويَكُونُ بَصِيرًا بِالْمَذَاهِبِ عَلَى حَسْبِهِ، أَوْ لِمَنْ قَرَأ كِتَابًا فِي فُرُوعٍ ذَلِكَ الْمَذْهَبِ، وعَرَفَ فَتَاوَى إِمَامِهِ وَاقْوَالُهُ، وأَمَّا مَنْ لَمْ يَتَأَهَّلَ لِذَلِكَ أَلْبَتَّةَ، بَل قَالَ: أَنَا شَافِعِيُّ، أَوْ حَنْبَلِيُّ، وَعُرُفَ فَتَاوَى إِمَامِهِ وَأَقْوَالُهُ، وأَمَّا مَنْ لَمْ يَتَأَهَّلَ لِذَلِكَ أَلْبَتَّةَ، بَل قَالَ: أَنَا شَافِعِيُّ، أَوْ حَنْبَلِيُّ، أَوْ خَنْ فَوْلَهُ لَلْ فَالَ: أَنَا فَقِيهُ، أَوْ خَنْ فَوْلِهُ لَكَ بُمُجَرَّدِ الْقَوْلِ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنَا فَقِيهُ، أَوْ خَنْ لِكُونُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ كَاتِبٌ، لَمْ يَصِرْ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ...

والعَامِّيُّ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَصِحَّ لَهُ مَذْهَبُ، ولَوْ تَصَوَّرَ ذَلِكَ لَمْ يَلزَمْهُ وَلَا لِغَيْرِهِ!

ولَا يَلزَمُ أَحَدًا قَطُّ: أَنْ يَتَمَذْهَبَ بِمَذْهَبِ رَجُلٍ مِنَ الأُمَّةِ؛ بِحَيْثُ يَأْخُذُ أَقْوَالَهُ كُلَّهَا، ويَدْعُ أَقْوَالَ غَيْرِهِ.

وَهَذِهِ بِدْعَةٌ قَبِيحَةٌ حَدَثَتْ فِي الْأُمَّةِ، لَمْ يَقُل بِهَا أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ، وَهُمْ أَعْلَى رُتْبَةً، وأَجَلُّ قَدْرًا، وأَعْلَمُ بِاللهِ ورَسُولِهِ مِنْ أَنْ يُلْإِمُوا النَّاسَ بِذَلِكَ!

وأَبْعَدُ مِنْهُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: يَلزَمُهُ أَنْ يَتَمَذْهَبَ بِمَذْهَبِ عَالِمٍ مِنَ العُلَمَاءِ!

وأَبْعَدُ مِنْهُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: يَلزَمُهُ أَنْ يَتَمَذْهَبَ بِأَحَدِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ!

... وعَلَى هَذَا؛ فَلَهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ مَنْ شَاءَ مِنْ أَتْبَاعِ الأَثِمَّةِ الأَرْبَعَةِ،

وغَيْرِهِمْ، ولَا يَجِبُ عَلَيْهِ، ولَا عَلَى المُفْتِي أَنْ يَتَقَيَّدَ بِأَحَدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ بِإجْمَاعِ الأُمَّةِ. الأَرْبَعَةِ بِإِجْمَاعِ الأُمَّةِ.

وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَّبِعَ رُخَصَ الْمَذَاهِبِ، وأَخْذَ غَرَضِهِ مِنْ أَيِّ مَذْهَبٍ وَجَدَهُ فِيهِ، بَل عَلَيْهِ اتِّبَاعُ الْحَقِّ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ» انْتَهَى كَلامُهُ بِخَسَبِ الْإِمْكَانِ» انْتَهَى كَلامُهُ بِخَصَارٍ.

\* \* \*

القَوْلُ الرَّابِعُ: مَنْعُ التَّمَذْهُبِ بِأَحَدِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ.

ذَهَبَ إلى هَذَا القَوْلِ بَعْضُ المُحَقِّقِيْنَ: كالشَّوْكَانيِّ، وغَيْرِهِ.

\* \* \*

### القَوْلُ الرَّاجِحُ:

قُلْتُ: لا شَكَّ أَنَّ التَّرْجِيْحَ بَيْنَ الأَقْوَالِ مُتَوَقِّفٌ على ذِكْرِ أُدِلَّةِ كُلِّ قَوْلٍ مَعَ تَوْجِيْهِهَا، وبَيَانِ المَقْبُوْلِ مِنْهَا مِنَ المَرْدُوْدِ، وهَذَا البَحْثُ كُلِّ قَوْلٍ مَعَ تَوْجِيْهِهَا، وبَيَانِ المَقْبُوْلِ مِنْهَا مِنَ المَرْدُوْدِ، وهَذَا البَحْثُ قَدْ يُخْرِجُنَا عَنْ مَقْصَدِ الاخْتِصَارِ هُنَا، لِذَا فَمَنْ أَرَادَهَا؛ فعَلَيْهِ بكِتَابِ قَدْ يُخْرِجُنَا عَنْ مَقْصَدِ الاخْتِصَارِ هُنَا، لِذَا فَمَنْ أَرَادَهَا؛ فعَلَيْهِ بكِتَابِ «التَّمَذْهُبِ» (٢/ ٧٨٠) لخَالِدٍ الرُّويْتِع.

ومِنْ هُنَا؛ فَإِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ لِي مِنْ خِلالِ مَا مَضَى: أَنَّ أَقْرَبَ الْأَقْوَالِ فِي حُكْمِ التَّمَذْهُبِ: هُوَ القَوْلُ بِالجَوَازِ، أو بِالمَنْعِ، لقُوَّةِ أَدِلَّتِهِمَا، وظُهُوْرِ حُجَّتِهِمَا.

لَكِنَّ الَّذِي أُرَجِّحُهُ مِنْهُما: هُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ الَّذِي يُجِيْزُ التَّمَذْهُبَ دُوْنَ إِيْجَابٍ، وهَذَا قَوْلُ جَمَاهِيْرِ أَهْلِ العِلْمِ قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا، ومِنْهُم مَنْ حَكَى الإِجْمَاعَ، وهُوَ بَعِيْدٌ!

هَذَا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ عَامَّةَ طُلَّابِ العِلْمِ مُنْذُ أَزْمَانٍ إلى يَوْمِنَا هَذَا لا يَسْعُهُم إِلَّا هَذَا القَوْلُ، وإِلَّا وَقَعُوا في حَيْصَ بَيْصَ!

والقَائِلُوْنَ بِمَنْعِ التَّمَذْهُبِ للطَّالِبِ المُبْتَدِئ، يُعْتَبَرُ في حَقِيْقَتِهِ: مَنَالًا صَعْبًا، لا يَسْتَطِيْعُهُ أَحَدُ في أَوَّلِ الطَّلَبِ، إلَّا على أَفْرَادٍ عَزَّ وُجُوْدُهُم مُنْذُ أَزْمَانٍ، واللهُ أَعْلَمُ.

ونَحْنُ وإِيَّاهُم؛ لا نَحْتَلِفُ قَوْلًا وَاحِدًا: في أَنَّ الطَّالِبَ المُبْتَدِئ لا تَتَحَقَّقُ لَهُ المَعْرِفَةُ التَّامَّةُ في عُلُوْمِ الآلَةِ: كالنَّحْوِ، وأُصُوْلِ الفِقْهِ، لا تَتَحَقَّقُ لَهُ المَعْرِفَةُ التَّامَّةُ في عُلُوْمِ الآلَةِ: كالنَّحْوِ، وأُصُوْلِ الفِقْهِ، ومُضْطَلَحِ الحَدِيْثِ، وغَيْرِهَا إلَّا عَنْ طَرِيْقِ تَقْلِيْدِ أَهْلِ العِلْمِ، وهَذَا تَقْلِيْدُ ضِمْنِيُّ؛ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الطَّالِبُ رُتْبَةً عَالِيَةً في العِلْمِ، فَلَهُ والحَالَةُ هَذِهِ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِنَفْسِهِ أُسْوَةً بِغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ الكِبَارِ.

والتَّقْلِيْدُ في عُلُوْمِ الآلَةِ وغَيْرِهَا: هُوَ في حَقِيْقَتِهِ تَقْلِيْدُ لا يَخْتَلِفُ فِي عَقِيْقَتِهِ تَقْلِيْدُ لا يَخْتَلِفُ فِي مَثْلِ هَذِهِ العُلُوْمِ؛ فَجَوَازُ التَّمَذْهُبِ فِي مِثْلِ هَذِهِ العُلُوْمِ؛ فَجَوَازُ التَّمَذْهُبِ بوَاحِدٍ مِنَ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ الفِقْهِيَّةِ مِنْ بَابِ أَوْلَى، ولاسِيَّما أَنَّنَا نَقْصِدُ بالتَّمَذْهُبِ هُنَا: أَنْ يَجْعَلَ الطَّالِبُ كُتُبَ المَذْهَبِ دَلِيْلًا إلى فَهْمِ الدَّلِيْلِ الشَّرِعِيِّ!

أَمَّا مَنْ تَعَنَّتَ بَعْدَئِذٍ؛ ثُمَّ أَرَادَ مِنْ طُلَّابِ العِلْمِ أَنْ يَسْتَنْبِطُوا عُلُوْمَ الآلَةِ مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِم: فَلا جَرَمَ أَنَّهُ قَدْ حَمَّلَهُم مَا لا طَاقَةَ لَهُم بِهِ!

وكُلُّنَا يَعْلَمُ يَقِيْنًا - أَنَّ أَحَدًا مِنَ المُتَأْخِّرِيْنَ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَقِلَّ بَنُفْسِهِ في مَعْرِفَةِ أُصُوْلِ الفِقْهِ، والنَّحْوِ، والمُصْطَلَحِ دُوْنَ الرُّجُوْعِ إلى بَنَفْسِهِ في مَعْرِفَةِ أُصُوْلِ الفِقْهِ، والنَّحْوِ، والمُصْطَلَحِ دُوْنَ الرُّجُوْعِ إلى أَهْلِ الفَنِّ: فإنَّهُ سَيَقَعُ، ولا بُدَّ في جَهَالاتٍ مَمْقُوْتَةٍ!

ثُمِّ إِنَّ النَّاظِرَ في تَارِيْخِ الأُمَّةِ ليَجِدُ أَنَّ أَكْثَرَ أَئِمَّةِ الإسلامِ مُنْذُ اسْتِقْرَارِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ المَثْبُوْعَةِ، كَانُوا مُتَمَذْهِبِيْنَ بأَحَدِهَا أو بغَيْرِهَا، فَدُوْنَكَ كُتُبَ التَّارِيْخِ، والسِّيرِ، والتَّراجِمِ، والطَّبَقَاتِ، وغَيْرِهَا، بَلْ قَدْ لا تَجِدُ أَحَدًا مِنْهُم غَيْرَ مُتَمَذْهِبِ إلَّا على نُدُرٍ، واللهُ تَعَالى أَعْلَمُ!

ate ate ate

تُنبِيْهُ: أمَّا مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ المُحَقِّقِيْنَ: «بِمَنْعِ التَّمَذْهُبِ»، لاسِيَّما ابنَ تَيْمِيَّةَ، وابنَ القَيِّمِ، وغَيْرِهِمَا، فَلَيْسَ على التَّمَذْهُبِ»، لاسِيَّما ابنَ تَيْمِيَّةَ، وابنَ القَيِّمِ، وغَيْرِهِمَا، فَلَيْسَ على إطْلاقِ؛ فَقَدْ أَخْطَأُ الفَهْمَ عَنْهُم.

يُوَضِّحُهُ؛ أَنَّ غَالِبَ كَلامِ هَؤلاءِ المُحَقِّقِيْنَ عَنْ حُكْمِ التَّمَذْهُبِ لا يَخْرُجُ عَنْ أَمْرَيْنِ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: مَنْعُهُم مِنْ إِلْزَامِ العَامِّي بِالتَّمَذْهُبِ.

# الأَمْرُ الثَّاني: مَنْعُهُم مِنْ إِلْزَامِ المُتَمَذْهِبِ بِأَحَدِ المَذَاهِبِ.

وعَلَيْهِ؛ فَإِنَّ مَجْمُوْعَ كَلامِهِم، يَدُوْرُ حَوْلَ: مَنْعِ القَوْلِ بالإِلْزَامِ، سَوَاءٌ كَانَ المُلْزَمُ عَامِّيًّا أَو مُتَمَذْهِبًا، وهَذَا المَنْعُ مِنْهُم هُو مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ النُّصُوْصُ الشَّرْعِيَّةُ؛ لأنَّ الإِلْزَامَ لَفْظٌ عَامٌّ يَتَضَمَّنُ: الاسْتِحَبَابَ عَلَيْهِ النُّصُوْصُ الشَّرْعِيَّةُ؛ لأنَّ الإِلْزَامَ لَفْظٌ عَامٌّ يَتَضَمَّنُ: الاسْتِحَبَابَ أَو الإِيْجَابَ، وكِلاهُمَا لَيْسَ عَلَيْهِمَا دَلِيْلُ شَرْعِيُّ، ولم يَقُلْ بِهِمَا أَحَدُ وَلَى السَّلَفِ!

هَذَا إِذَا عَلِمَ الجَمِيْعُ؛ أَنَّ عَامَّةَ المُحَقِّقِيْنَ الَّذِيْنَ قَالُوا بِمَنْعِ التَّمَذْهُبِيْنَ بأَحَدِ التَّمَذْهُبِ: هُم مُتَمَذْهِبِيْنَ بأُو كَانُوا في أَوَّلِ أَمْرِهِم مُتَمَذْهِبِيْنَ بأَحَدِ التَّمَذْهُبِ الفِقْهِيَّةِ؛ حَتَّى إِذَا مَا عَلا كَعْبُهُم، وظَهَرَ عِلْمُهُم، وبَلَغُوا دَرَجَةَ الاجْتِهَادِ؛ فعِنْدَهَا صَرَّحُوا بعَدَم التَّمَذْهُبِ!

وحَسْبُكَ بِشَيْخِ الإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ، الَّذِي نُسِبَ إلَيْهِ القَوْلُ: بِمَنْعِ التَّمَذْهُبِ؛ أَنَّهُ رَحِمَهُ اللهُ حَنْبَليُّ المَذْهَبِ، وأَنَّهُ صَاحِبُ مُشَارَكَاتٍ عِلْمِيَّةٍ في خِدْمَةِ «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ»، سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الخِدْمَةُ في شَرْحِ المَذْهَبِ الفِقْهِي، أو في شَرْحِ أُصُوْلِهِ الفِقْهِيَّةِ، مِمَّا الخِدْمَةُ في شَرْحِ المَذْهَبِ الفِقْهِي، أو في شَرْحِ أُصُوْلِهِ الفِقْهِيَّةِ، مِمَّا الخِدْمَةُ في على الجَمِيْع!

وهَذَا الْحَافِظُ الشَّوْكَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ؛ نَجِدُهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ زَيْدِيًّا، ثُمَّ اللهُ؛ نَجِدُهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ زَيْدِيًّا، ثُمَّ ادَّعَى مَرْتَبَةَ الاجْتِهَادِ (مَعَ مُيُوْلِهِ للمَذْهَبِ الظَّاهِرِي!)؛ حَتَّى إِذَا بَلَغَ دَرَجَةَ الْخُرُوْجِ عَنِ التَّمَذْهُبِ: قَامَ بِتَأْلِيْفِ كِتَابٍ في الفِقْهِ بعِنْوَانِ: دَرَجَةَ الخُرُوْجِ عَنِ التَّمَذْهُبِ: قَامَ بِتَأْلِيْفِ كِتَابٍ في الفِقْهِ بعِنْوَانِ:

«الدُّرَرِ البَهِيَّةِ»، ثُمَّ شَرَحَهُ ثَانِيًا في كِتَابِهِ: «الدَّرَارِي المُضِيَّةِ»؛ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ التَّمَذْهُبِ الفِقْهي إلى الأَخْذِ مِنْ التَّمَذْهُبِ الفِقْهي إلى الأَخْذِ بالدَّلِيْلِ؛ لكِنَّهُ رَحِمَهُ اللهُ لم يَسْتَطِعِ الفِرَارَ مِنَ التَّقْلِيْدِ الضِّمْنِي؛ حَيْثُ بالدَّلِيْلِ؛ لكِنَّهُ رَحِمَهُ اللهُ لم يَسْتَطِعِ الفِرَارَ مِنَ التَّقْلِيْدِ الضِّمْنِي؛ حَيْثُ نَرَاهُ في كِتَابِهِ هَذَا يَدْعُو إلى تَقْلِيْدِهِ، لا تَقْلِيْدِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ، لاسِيَّما نَرَاهُ في كِتَابِهِ هَذَا يَدْعُو إلى تَقْلِيْدِهِ، لا تَقْلِيْدِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ، لاسِيَّما أَصْحَابَ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ المَتْبُوْعَةِ، فَوَقَعَ فِيْمَا فَرَّ مِنْهُ!



# مَعَالِمُ التَّعَصُّبِ الفِقْهِيِّ

- الفَصْلُ الأوَّلُ: التَّعَصُّبُ لُغَةً واصْطِلاحًا.
- الفَصْلُ الثَّاني: العِلاقَةُ بَيْنَ التَّعَصُّبِ والتَّمَذْهُبِ.



## الفكيك المكول

#### التَّعَشُّبُ لُغَةً واصْطِلاحًا

ارْتَبَطَتْ كَلِمَةُ «المَذْهَبِ» في أذْهَانِ كَثِيْرٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ بِتِلْكَ الْأَثَارِ السَّيِّئَةِ النَّتِي أَوْرَثَتْهَا بَعْضُ التَّعَصُّبَاتِ المَذْهَبِيَّةِ لَفُقَهَاءِ المُسْلِمِيْنَ، وَحَفَلَتْ بِهَا بَعْضُ التَّرَاجِمِ، والرُّدُودِ، والمُنَاظَرَاتِ، والتَّألِيْفَاتِ المُخْتَلِفَةِ، كَمَا ارْتَبَطَتْ هَذِهِ الكَلِمَةُ أَحْيَانًا بالتَّقْلِيْدِ والجُمُودِ على المُخْتَلِفَةِ، كَمَا ارْتَبَطَتْ هَذِهِ الكَلِمَةُ أَحْيَانًا بالتَقْلِيْدِ والجُمُودِ على المُخْتَلِفَةِ، كَمَا ارْتَبَطَتْ هَذِهِ الكَلِمَةُ أَحْيَانًا بالتَّقْلِيْدِ والجُمُودِ على المُخْتَلِفَةِ، كَمَا ارْتَبَطَتْ هَذِهِ الكَلِمَةُ أَحْيَانًا بالتَّقْلِيْدِ والجُمُودِ على المُخْتِهَادِ، المُتَعْمَادَاتِ الأَوَّلِيْنَ، والاسْتِغْنَاءِ بِذَلِكَ عَنِ الحَاجَةِ إلى الاجْتِهَادِ، والبَحْثِ، والتَّحْقِيْقِ العِلْمِيِّ، ورُبَّمَا ارْتَبَطَتْ بالاسْتِغْنَاءِ عَنْ أُدِلَّةِ والبَحْثِ، والتَّحْقِيْقِ العِلْمِيِّ، ورُبَّمَا ارْتَبَطَتْ بالاسْتِغْنَاءِ عَنْ أُدِلَّةِ الوَحْيَيْنِ!

وقَدْ أَخْفَى هَذَا الارْتِبَاطُ مَا كَانَ للمَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ مِنْ فَضْلِ على المُسْلِمِيْنَ، وعلى ازْدِهَارِ الفِقْهِ الإسْلامِي، ولَسْنَا بسَبِيْلِ الآنَ أَنْ نَعْرِفَ ذَلِكَ الخَيْرَ، وذَلِكَ الفَضْلَ، بَلْ حَسْبُنَا الآنَ مَعْرِفَةُ التَّعَصُّبِ الفِقْهِيِّ.

\* \* \*

التَّعَصُّبُ لُغَةً: أَنْ يُدْعَى الرَّجُلُ إلى نُصْرَةِ عَصَبَتِهِ، والتَّألَّبِ مَعَهُم على مَنْ يُنَاوِئُهُم، ظَالِمِيْنَ، أو مَظْلُوْمِيْنَ.

#### 🗖 التَّعَصُّبُ اصْطِلاحًا:

هُنَاكَ خِلافٌ في تَعْرِيْفِ التَّعَصُّبِ الاصْطِلاحِي عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَذَلِكَ بِحَسَبِ تَنَوُّعِ مَذَاهِبِهِم العِلْمِيَّةِ.

فَكَانَ مِنْ أَظْهَرِهَا تَعْرِيْفًا، أَنْ يُقَالَ: هُوَ الْمَيْلُ مَعَ الْهَوَى؛ لأَجْلِ ' نُصْرَةِ الْمَذْهَبِ، مَعَ الغَضِّ والتَّنَقُّصِ لأَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الأُخْرَى.

ومَهْمَا يَكُنْ مِنْ خِلافٍ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ في تَعْرِيْفِ التَّعَصُّبِ المَّدْهَبِي؛ إلَّا إِنَّهَا في جُمْلَتِهَا تَدُلُّ على أَنَّ التَّعَصُّبَ دِفَاعٌ عَنِ المَذْهَبِ مَعَ هَوْيً!

لِذَا فَإِنَّنَا نَجِدُ التَّعَصُّبَ المَذَهَبِيَّ قَدْ أَخَذَ برِقَابِ بَعْضِ المُتَمَذْهِبِيْنَ إلى الدِّفَاعِ عَنْ مَذْهَبِهِم، بِغَضِّ النَّظَرِ أَكَانَ الْحَقُّ مَعَهُم، أم لا، مَعَ اعْتِقَادِهِم خَطَأ كُلِّ مَنْ خَالَفَ مَذْهَبَهُم؛ لمُجَرَّدِ المُخَالَفَةِ، دُوْنَ اعْتِبَارِ اللَّذِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ!

وَفَوْقَ ذَلِكَ نَجِدُهُم أَيْضًا لا يَسْتَأْخِرُوْنَ مِنَ النَّيْلِ مِنَ المُخَالِفِيْنَ والحَطِّ مِنْ قَدْرِهِم!

لأَجْلِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ التَّعَصُّبَ للأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ أَو غَيْرِهِم دُوْنَ دَلِيْلٍ، أَو الشِّفَاعَ عَنْهُم بِغَيْرِ هُدًى: يُعْتَبَرُ ارْتِمَاءً في عَمَايَةٍ، وانْزِلاقًا في غَوَايَةٍ، الدِّفَاعَ عَنْهُم بِغَيْرِ هُدًى: يُعْتَبَرُ ارْتِمَاءً في عَمَايَةٍ، وانْزِلاقًا في غَوَايَةٍ، كَمَا أَنَّ المُفَاضَلَةَ بَيْنَهُم، وإقَامَةَ سَوْقِ التَّرْجِيْحِ بَيْنَ هَذَا المَذْهَبِ كَمَا أَنَّ المُفَاضَلَةَ بَيْنَهُم، وإقَامَةَ سَوْقِ التَّرْجِيْحِ بَيْنَ هَذَا المَذْهَبِ وذَاكَ، كُلُّ ذَلِكَ يُعَدُّ تَفْرِيْقًا بَيْنَ أَبْنَاءِ الأُمَّةِ الوَاحِدَةِ، وإثَارَةً لأَسْبَابِ

الفُرْقَةِ والشِّجَارِ والخِصَامِ؛ لأنَّ التَّمَذْهُبَ لَيْسَ دِيْنَا مُنَزَّلًا، ولا شَرْعًا مُقَدَّسًا، وإنَّما هُوَ ضَرَوُرَةٌ لابُدَّ مِنْهَا للعَامَّةِ، ومَنْ يَتَدَرَّجُ في طَلَبِ العِلْم مِمَّنْ لم يَبْلُغُوا دَرَجَةَ النَّظَرِ في الأدِلَّةِ.

ولأنَّ المَذْهَبَ الوَاحِدَ لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُوْنَ مُلْزِمًا لَجَمِيْعِ الأُمَّةِ؛ حَتَّى يَتَعَيَّنَ تَقْلِيْدُهُ وَالالْتِزَامُ بِهِ، فَمَنْ ذَا الَّذِي لَم يُعْزَبْ عَنْهُ شَيءٌ مِنَ الأَحَادِيْثِ فِيْهِ على كَثْرَتِهَا؟ ومَنْ ذَا الَّذِي سَلِمَ مِنَ الخَطَأ فِيْمَا بَنَاهُ مِنَ الأَحَادِيْثِ فِيْهِ على كَثْرَتِهَا؟ ومَنْ ذَا الَّذِي سَلِمَ مِنَ الخَطَأ فِيْمَا بَنَاهُ مِنَ الأَحْكَام على القَيَاسِ والتَّمْثِيْلِ؟

وقَدْ مَضَى مَعَنَا؛ أَنَّ الأَئِمَّةَ الأَرْبَعَةَ هُم أَصْحَابُ فَضْلٍ بِمَا سَبَقُوا إِلَيْهِ مِنْ رَسْمِ قَوَاعِدِ الاَسْتِنْبَاطِ، ومَسَالِكِ الاَجْتِهَادِ والنَّظَرِ، لِذَا فَلَهُم جُهُوْدٌ مَشْكُوْرَةٌ في تَخْرِيْج أَحْكَام الفِقْهِ الإسلامِيِّ.

فعِنْدَهَا كَانَ اخْتِلافُهُم رَحْمَةً وَاسِعَةً على الْأُمَّةِ، ومَذَاهِبُهُم في جُمْلَتِهَا تَتَكَامَلُ ولا تَتَفَاضَلُ، وتَتَظَافَرُ ولا تَتَنَافَرُ، وللبَاحِثِيْنَ المُجْتَهِدِيْنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَنْظُرُوا في أَقْوَالِهِم في مَسَائِلِ الْخِلافِ مَعَ مَانَطَّبُوا عَلَيْهَا مِنَ الأَدِلَّةِ، ومَا اسْتَنَدُوا إلَيْهِ مِنَ الحُجَجِ، على أَنَّهَا مَانَطَّبُوا عَلَيْهَا مِنَ الأَدِلَّةِ، ومَا اسْتَنَدُوا إلَيْهِ مِنَ الحُجَجِ، على أَنَّهَا رَاجِحَةٌ لَدَيْهِم، وهِي دَائِمًا تَبَعُ للسَّلِيْل، تُوزَنُ بمَوَازِيْنِ الأُصُوْلِ، ويُرَجَّحُ بَيْنَهَا بقَوَاعِدِ العِلْم، لا للتَّلِيْل، تُوزَنُ بمَوَازِيْنِ الأُصُوْلِ، ويُرَجَّحُ بَيْنَهَا بقَوَاعِدِ العِلْم، لا بمَنَازِعِ الهَوَى.

ولا يُجَادِلُ أَحَدٌ في أنَّ سَلَفَ الأُمَّةِ الصَّالِحَ خَيْرٌ مِنْ خَلَفِهَا، وهُم

مَعَ ذَلِكَ قَدْ وَقَعَ بَيْنَهُم الْخِلَافُ في الْاجْتِهَادِ، وعلى الرُّغْمِ مِنْ ذَلِكَ لَم يَكُنْ دَاعِيًا للتَّعَصُّبِ، ولا مُسَبِّبًا للفُرْقَةِ، بَلْ كَانَ مُجَرَّدَ اخْتِلافِ رَأِي، واجْتِهَادًا يَرْجُو أَحَدُهُم بِهِ الأَجْرَ مِنَ عِنْدَ الله تَعَالَى، أَخْطَأُ فِيْهِ، أَم أَصَابَ، لقَوْلِ رَسُولِ الله ﷺ: ﴿إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وإذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأُ فَلَهُ أَجْرًانِ، وإذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطًا فَلَهُ أَجْرًانٍ، وإذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطًا فَلَهُ أَجْرًانٍ، وإذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطًا فَلَهُ أَجْرًانٍ، وإذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطًا فَلَهُ أَجْرًى مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ.

\* \* \*

ومِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ؛ لَقَدْ كَانَ المُتَمَدْهِبُوْنَ مُنْذُ نَشْأَةِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهَا على السَّدَادِ والأُلْفَةِ والتَّآلُفِ، الأَمْرُ الَّذِي صَارَ فِيْهِ أَهْلُ السُّنَةِ إلى هَذِهِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ المَشْهُوْرَةِ: دَرْسًا وتَدْرِيْسًا، وقِرَاءَةً، وإقْرَاءً، وكِتَابَةً، وتَأْلِيْفًا، وقضاءً، وفُتْيا، وعِلْمًا، وعِمَلًا، وصَارَ لَهَا مِنَ القَبُوْلِ وكِتَابَةً، وتَأْلِيْفًا، وقضاءً، وفُتْيا، وعِلْمًا، وعِمَلًا، وصَارَ لَهَا مِنَ القَبُوْلِ والانْتِشَارِ، مَا بَلَغَ مَبْلَغَ اللَّيْلِ والنَّهَارِ، وانْصَرَفَ النَّاسُ إلَيْهَا كالعُنْقِ الوَاحِدِ، فللَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ ومِنْ بَعْدُ!

ثُمَّ نَبَتَتْ نَوَابِتُ رَدِيْئَةٌ مِمَّنْ تَمَكَّنَتْ مِنْ نَفُوْسِهِم العَصِبِيَّةُ، والانْتِصَارُ، والحَمِيَّةُ، والتَّنَافُسُ في المَذْهَبِيَّةِ، ومِنْ هُنَا انْعَقَدَتْ والانْتِصَارُ، والحَمِيَّةُ، والتَّنَافُسُ في المَذْهَبِيَّةِ، ومِنْ هُنَا انْعَقَدَتْ آصِرَةُ التَّعَصُّبِ المَذْهَبِي، وبَلَغَتْ إلى بَلاطِ الوُلاةِ، وقَامَ سُوْقُهَا في بَعْضِ الدُّرُوْسِ والطُّرُوْسِ، فَآلَ جُلُّ الخَلِيْقَةِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ حِيْنَها إلى بَعْضِ الدُّرُوْسِ والطُّرُوسِ، فَآلَ جُلُّ الخَلِيْقَةِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ حِيْنَها إلى قِسْمَيْنِ اثْنَيْنِ:

القِسْمُ الأوَّلُ: مُنْتَسِبٌ إلى ذَلِكَ الإمَامِ، اتَّخَذَهُ مُسْتَدِلًّا، واقْتَنَى

كُتُبَ مَذْهَبِهِ، لَمَعْرِفَةِ اسْتِدْلالِهِ، ثُمَّ عَرَضَهَا على الوَحْيَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ، فَمَا كَانَ مُؤيَّدًا بِالدَّلِيْلِ أَخَذَ بِهِ، وإلَّا رَدَّهُ، مَعَ الوَلاءِ والمَحَبَّةِ لَكُلِّ عَالِمٍ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ، والاسْتِفَادَةِ مِنْ عِلْمِهِم وفِقْهِهِم، ودَعَا إلى الاثَّيِّلافِ والشِّقَاقِ. الاثْتِلافِ والشِّقَاقِ.

القِسْمُ الثَّاني: مُتَعَصِّبٌ ذَمِيْمٌ أَخْلَدَ إلى حَضِيْضِ التَّقْلِيْدِ، ولم يَدْرِ مَا يُبْدِئُ في الفِقْهِ، ومَا يُعِيْدُ، هَجَرَ القُرْآنَ والسُّنَّةَ، ونَصَّبَ إمَامَهُ عَيْرَ المَعْصُوْمِ، فَجَعَلَهُ الوَاسِطَةَ بَيْنَهُ وبَيْنَ رَبِّهِ فَيْرَ المَعْصُوْمِ، فَجَعَلَهُ الوَاسِطَةَ بَيْنَهُ وبَيْنَ رَبِّهِ وشَرْعِهِ.

وَجَعَلَ: «الْمَتْنَ في الْمَذْهَبِ» لَهُ قُرْآنًا، و «شُرُوْحَهُ» لَهُ سُنَّةً وتِبْيَانًا، فالنَحَقُّ عِنْدَهُ مَا وَجَدَهُ في مَذْهَبِهِ، وإنْ خَالَفَ صَحِيْحَ الْمَنْقُوْلِ، وصَرِيْحَ الْمَغْقُوْلِ، وصَرِيْحَ الْمَغْقُوْلِ.

فهَذَا فَرِيْقٌ تَبَاعَدَ عَنِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، فَضَلَّ الطَّرِيْقَ، ومَالَتْ بِهِ العَصَبِيَّةُ ذَاتَ الشِّمَالِ، وذَاتَ اليَمِيْنِ، فعِنْدَهَا عَظُمَتِ المِحْنَةُ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ، واشْتَدَّتْ بَيْنَهُم البَلِيَّةُ والاخْتِلافُ والتَّنَاحُرُ!

لِذَا؛ وَقَعَ بَيْنَ المُتَمَذْهِبِيْنَ مُشَاحَنَاتُ وخُصُوْمَاتُ، وعَدَاءٌ وبَغْضَاءُ، وتَضْيِيْقُ وتَفْسِيْقٌ، وتَقْرِيْعٌ وتَبْدِيْعٌ، وتَنَاحُرٌ وتَدَابُرُ؛ حَتَّى وبَغْضَاءُ، وتَضْيِيْقُ وتَفْسِيْقٌ، وتَقْرِيْعٌ وتَبْدِيْعٌ، وتَنَاحُرٌ وتَدَابُرُ؛ حَتَّى نَشَبَتْ في بَعْضِ الأَصْقَاعِ حُرُوْبٌ أَبَادَتِ الفَرِيْقَيْنِ، وهَيْشَاتُ أُهْدِرَتْ بسَبَبهَا دِمَاءُ مَنْ شَاءَ اللهُ مِنَ المُسْلِمِيْنَ.

ومَا زَالَ الأَمْرُ كَذَلِكَ حَتَّى تَطَامَنَتْ هَذِهِ الفِتْنَةُ بِفَضْلٍ مِنَ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، حَيْثُ قَيَّضَ لَهَا أَئِمَّةً أَعْلامًا؛ لَيَرُدُّوا المُسْلِمِيْنَ إلى مَنْهَلِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَكَانَ مِنْهُم:

الحَافِظَانِ: حَافِظُ المَشْرِقِ: الخَطِيْبُ البَغْدَادِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، وَالمُتَوَقِّى سَنَةَ (٤٦٣)، في كِتَابِهِ «الفَقِيْهِ والمُتَفَقِّهِ».

وحَافِظُ المَغْرِبِ: ابنُ عَبْدِ البَرِّ رَحِمَهُ اللهُ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٤٦٣)، في كِتَابِهِ «جَامِعِ بَيَانِ العِلْمِ وفَضْلِهِ».

إِذْ حَرَّرا كَلِمَةَ الفَصْلِ بالانْتِصَارِ لدَاعِي الدَّلِيْلِ، والقَدْحِ في الدَّعْوَةِ إِلَى التَّعَصُّبِ الذَّمِيْمِ، والصَدِّ عَنِ الدَّلِيْلِ، فَلاحَ لَدَى المُنْصِفِيْنَ الحَقُّ المُبَيْنُ مِنَ الزَّيْفِ والمَيْن.

وهَكَذَا؛ اسْتَمَرَّ أهْلُ العِلْمِ في الذَّبِّ عَنِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ؛ حَتَّى مَا شَعَرَ النَّاسُ إلَّا وصَوْتُ جَهِيْرٌ ظَهَرَ مِنَ الأَرْضِ المُبَارَكَةِ، مِنْ رُبَى مَا شَعَرَ النَّاسُ إلَّا وصَوْتُ جَهِيْرٌ ظَهَرَ مِنَ الأَرْضِ المُبَارَكَةِ، مِنْ رُبَى دِمَشْقَ الشَّامِ، يُعْلِنُ على رُؤوْسِ الأَشْهَادِ: فَسَادَ التَّعَصُّبِ المَذْهَبِي، وَغَلَّطَ المُقَلِّدَةَ، وتَعْلِيْطَ الدَّعْوَةِ إلى سَدِّ بَابِ الاجْتِهَادِ، والصَّيْحَةَ في وَغَلَّطَ المُقَلِّدَةَ، وتَعْلِيْطَ الدَّعْوَةِ إلى سَدِّ بَابِ الاجْتِهَادِ، والصَّيْحَةَ في وَخُوْهِ دُعَاةِ التَّعَصُّبِ المَذْهَبِي، وأنَّهُ بِدْعَةٌ حَادِثَةٌ بَعْدَ القُرُونِ الفَاضِلَة، وأنَّ قَوْلِهِ وأنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ بَوْجُوْبِ تَقْلِيْدِ فَقِيْهٍ في دِيْنِ الله، لا يَحْرُجُ عَنْ قَوْلِهِ وأنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ بَوْجُوْبِ تَقْلِيْدِ فَقِيْهٍ في دِيْنِ الله، لا يَحْرُجُ عَنْ قَوْلِهِ الله الدَّلِيْلِ، ولا إلى غَيْرِهِ مِنَ المُجْتَهِدِيْنَ: ضَلالُ عَظِيْمٌ، وبِدْعَةٌ في المُسْلِمِيْنَ.

وأنَّ الوَاجِبَ هُوَ الطَّوَاعِيَّةُ للهِ، ولرَسُوْلِهِ ﷺ؛ لا غَيْرَ.

ذَلِكَم هُوَ شَيْخُ الإسْلامِ أبو العَبَّاسِ تَقِيُّ الدِّيْنِ أَحْمَدُ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٧٢٨)؛ فَأَثَّرَتْ دَعْوَتُهُ الإصلاحِيَّةُ هَذِهِ، وَهيَّأُ اللهُ لَهُ أَعْوَانًا، وتَلامِيْذَ، في غُرَّتِهِم، تَلْمِيْذُهُ البَارُ، وصَاحِبُ التَّصَانِيْفِ اللهُ لَهُ أَعْوَانًا، وتَلامِيْذَ، في غُرَّتِهِم، تَلْمِيْذُهُ البَارُ، وصَاحِبُ التَّصَانِيْفِ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ

فَكَانَ لَهَذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ - ابنِ تَيْمِيَّةَ، وابنِ القَيَّمِ - وغَيْرِهِما مِنَ البُحُوْثِ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ، البُحُوْثِ اللَّهِ فَرَسُوْلِهِ، البُحُوْثِ اللَّهِ فَرَسُوْلِهِ، وَطَاعَةَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَطَاعَةَ أَهْلِ التَّعَصُّبِ والهَوَى.

ثُمَّ اسْتَمَرَّتْ هَذِهِ المَدْرَسَةُ الأَثَرِيَّةُ المُبَارَكَةُ، تَسِيْرُ في كُلِّ نَاحِيَةٍ، ويَظْهَرُ لَهَا في كُلِّ عَصْرِ عَالِمٌ ودَاعِيَةً؛ حَتَّى آلَتْ «الدَّعْوَةُ إلى التَّقْلِيْدِ، ويَظْهَرُ لَهَا في كُلِّ عَصْرِ عَالِمٌ ودَاعِيَةً؛ حَتَّى آلَتْ «الدَّعْوَةُ إلى التَّقْلِيْدِ، والحَجْرِ على العُقُوْلِ، والصَدِّ عَنِ الدَّلِيْلِ» في زَاوِيَةٍ، يَأْبَاهَا الله، ورَسُوْلُهُ، والمُؤمِنُوْنَ، ومَا يَسْكِنُ إلَيْهَا إلَّا مُتَجَرِّئُ على الإثمِ المُبِيْنِ، مُتَحَمِّلُ آثَامَ مَنْ يُقَلِّدُهُ في بِدْعَتِهِ إلى يَوْم القِيَامَهِ!

هَذِهِ إِلمَاعَةُ مُخْتَصَرَةٌ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ، ومَا حَدَثَ بَعْدُ مِنَ التَّمَذُهُبِ، ثُمَّ انْشِقَاقِهِم فِيْهِ إلى فَرِيْقَيْنِ إلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّمَذُهُبِ، ثُمَّ انْشِقَاقِهِم فِيْهِ إلى فَرِيْقَيْنِ إلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ كَانُوا على مَا كَانَ عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالى؛ مِمَّنْ اكْتَسَبُوا كَانُوا على مَا كَانَ عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالى؛ مِمَّنْ اكْتَسَبُوا لَقَبَ «أَهْلِ الحَدِيْثِ»، هَذَا اللَّقَبُ المُنِيْفُ، الَّذِي كَانَ مِنْ قَبْلُ لَشُيُوْخِ القُدُونِ المُفَضَّلَةِ، ثُمَّ لأَبْبَاعِهِم؛ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ الله.

### الفطير النهابي

#### العِلاقَةُ بَيْنَ التَّعَصُّبِ والتَّمَدُّهُب

مِنْ خِلالِ تَعْرِيْفِنَا للتَّمَذْهُبِ والتَّعَصُّبِ: نَجَدِ النَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ في كَانَ عُي أَنَّهُ مَا يَجْتَمِعَانِ في أَنَّ كُلَّا مِنْهُمَا أَخَذُ لَمَذْهَبِ إِمَامٍ مُعَيَّنٍ في الأُصُوْلِ، أو في الفُرُوْعِ.

## أمَّا الفَوَارِقُ بَيْنَ التَّمَذْهُبِ والتَّعَصُّبِ، فَفِيْمَا يَلي:

أُوَّلًا: التَّمَذْهُبُ أَسْبَقُ وُجُوْدًا مِنَ التَّعَصُّبِ المَذْهَبِي؛ لأَنَّ التَّعَصُّبِ المَنْهُبِينَ في التَّعَصُّبَ أَثْرُ مِنْ آثَارِ التَّمَذْهُبِ؛ لأَنَّ مُمَارَسَةَ بَعْضِ المُتَمَذْهِبِيْنَ في بَعْضِ المُتَمَذْهِبِيْنَ في بَعْضِ العُصُوْرِ هِيَ الَّتِي أَظْهَرَتِ التَّعَصُّبَ المَذْهَبِي.

ثَانِيًا: لَيْسَ في التَّمَذْهُبِ إعْرَاضٌ عَنِ الأَدِلَّةِ، أَو رَدُّ لَهَا، بخِلافِ التَّعَصُّبِ؛ فَإِنَّهُ إعْرَاضٌ عَنِ الدَّلِيْلِ، ورَدُّ لَهُ؛ بدَعْوَى مُخَالَفَتِهِ للتَّعْصُبِ؛ فَإِنَّهُ إعْرَاضٌ عَنِ الدَّلِيْلِ، ورَدُّ لَهُ؛ بدَعْوَى مُخَالَفَتِهِ لمَذْهَبهِ.

ثَالِثًا: يُؤدِّي التَّعَصُّبُ إلى تَفْرِيْقِ المُسْلِمِيْنَ، وإحْدَاثِ النِّزَاعِ والشِّقَاقِ بَيْنِهِم، أمَّا التَّمَذْهُبُ فَلَيْسَ كَذَلِكَ.

رَابِعًا: قَدْ يَكُوْنُ البَقَاءُ على المَدْهَبِ؛ لأَجْلِ قُوَّةِ دَلِيْلِهِ، أَو أُصُوْلِهِ، أَو لَاعْتِبَارٍ آخَرَ، وهَذَا بِخِلافِ التَّعَصُّبِ؛ فَإِنَّ البَقَاءَ على المَدْهَبِ يَكُوْنُ باعْتِبَارِ الهَوَى، دُوْنَ اعْتِبَارِ للدَّلِيْل ونَحْوِهِ.

يَقُوْلُ ابنُ القَيِّمِ في «إعْلامِ المُوقِّعِيْنَ» (٢/ ١٤٣): «أَمَّا المُتَعَصِّبُوْنَ، فَإِنَّهُم عَكَسُوا القَضِيَّةَ، ونَظَرُوا في السُّنَّةِ، فَمَا وَافَقَ أَقْوَ الْهُم مِنْهَا قَبِلُوْهُ، ومَا خَالَفَهَا تَحَيَّلُوا في رَدِّهِ، أو رَدِّ دِلالَتِهِ...».

خامسا: أنَّ التَّعَصُّبَ المَذْهَبِي مُجْمَعٌ على تَحْرِيْمِهِ، بخِلافِ حُكْمِ التَّمَذْهُبِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ في الجُمْلَةِ.







# البالبالجامين

# مَعَالِمُ الانْتِصَارِ الفِقْهِيِّ

- الفَصْلُ الأوَّلُ: الانْتِصَارُ لُغَةً، واصْطِلاحًا.
- الفَصْلُ الثَّاني: العِلاقَةُ بَيْنَ الانْتِصَارِ والتَّمَذْهُبِ.



# الفَظِيْكُ الْاَوْلِيْ الانْتِصَارُ ثُغَةَ واصْطلاحًا

#### 🗖 الانْتِصَارُ لُغَةً:

للانْتِصَارِ في «مَعَاجِمِ اللَّغَةِ» مَعَانٍ كَثِيْرَةٌ، فَكَانَ مِنْ أَظْهَرِهَا مِمَّا لَهُ عِلاقَةٌ بِمَا نَحْنُ بصَدَدِهِ: العَوْنُ.

قَالَ الأَزْهَرِيُّ في «تَهْذِيْبِ اللُّغَةِ»: «النَّصْرُ: عَوْنُ المَظْلُوْم».

ويُسْتَدَلُّ لَهُ بِقَوْلِهِ ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَو مَظْلُوْمًا» مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

\* \* \*

الانْتِصَارُ اصْطِلاحًا: ورَدَ لَفْظُ «الانْتِصَارِ»، أو « الانْتِصَارِ للهُنتِصَارِ العُلَمَاءِ في للمَذْهَبِ»، في تَضَاعِيْفِ مُؤلَّفَاتِ العُلَمَاءِ في وَقْتٍ مُبَكِّرٍ.

وَمَعَ هَذَا؛ فَقَدِ اصْطَلَحُوا في مُجْمَلِ كَلامِهِم على أَنَّ الانْتِصَارَ: هُوَ تَرْجِيْحُ المَذْهَبِ، والاسْتِدْلالُ لَهُ، مَعَ الرَّدِّ على أُدِلَّةِ المَذَاهِبِ الأُخْرَى. وبِهَذَا قَالَ ابنُ بَدْرَانَ رَحِمَهُ اللهُ في «المَدْخَلِ» (٤٣٥): «وقَدْ سَمَّى أبو الخَطَّابِ كِتَابَهُ بـ «الانْتِصَارِ في المَسَائِلِ الكِبَارِ»، وكِلاهُمَا - أيْ: كِتَابُ أبي الخَطَّابِ، وكِتَابُ «المُفْرَدَاتِ» للقَاضِي أبي يَعْلى - يَذْكُرَانِ كِتَابُ أبي الخَطَّابِ، وكِتَابُ «المُفْرَدَاتِ» للقَاضِي أبي يَعْلى - يَذْكُرَانِ أَفْرَادَ المَسَائِلِ الكِبَارِ مِنَ الخِلافِ بَيْنَ الأَئِمَّةِ، ويَنْتَصِرَانِ لمَذْهَبِ أَفْرَادَ المَسَائِلِ الكِبَارِ مِنَ الخِلافِ بَيْنَ الأَئِمَّةِ، ويَنْتَصِرَانِ لمَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، مَعَ ذِكْرِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ أَصْحَابُ كُلِّ إِمَامٍ لنُصْرَةِ إِمَامِهِ، وهَدْمِهِ» انْتَهَى.

فَيُمْكِنُ تَعْرِيْفُ الانْتِصَارِ بِنَاءً على مَا قَالَهُ ابنُ بَدْرَانَ بَأَنَّهُ: تَرْجِيْحُ المَذْهَبِ بالاسْتِدْلالِ لَهُ في المَسَائِلِ الخِلافِيَّةِ، مَعَ ذِكْرِ أُدِلَّةِ المُخَالِفِيْنَ، والإَجَابَةِ عَنْهَا بالرَّدِّ والتَّوْجِيْهِ!

ومِنْ خِلالِ مَا مَضَى؛ فَإِنَّ الانْتِصَارَ للمَذْهَبِ لا يَنْهَضُ على الوَجْهِ الأَمْثَلِ، إلَّا للمُتَضَلِّع في الأُصُوْلِ والفُرُوْعِ، المُسْتَوْعِبِ لأُصُوْلِ مَذْهَبِهِ وَفُرُوْعِهِ، المُسْتَوْعِبِ لأُصُوْلِ مَذْهَبِهِ وَفُرُوْعِهِ، العَارِفِ بأُصُوْلِ المَذَاهِبِ الأُخْرَى، وفُرُوْعِها.

وعَلَيْهِ؛ لا مَكَانَ لأَدْعِيَاءِ الانْتِصَارَاتِ المَدْهَبِيَّةِ، والاخْتِيَارَاتِ الفَقْهِيَّةِ مِمَّنْ لم يَبْلُغُوا رُثْبَةَ الاجْتِهَادِ المُطْلَقِ، أو رُثْبَةَ الاجْتِهَادِ الفُقْهِيَّةِ مِمَّنْ لم يَبْلُغُوا رُثْبَةَ الاجْتِهَادِ المُطْلَقِ، أو رُثْبَةَ الاجْتِهَادِ المُطْلَقِ، أو رُثْبَةَ الاجْتِهَادِ المُخْزُعُيِّ؛ لاسِيَّما في المَسَائِلِ الَّتِي يَرُوْمُوْنَ الانْتِصَارَ لَهَا في مَذْهَبِهِم، أو رَأْبِهِم.

\* \* \*

#### صُورُ الانْتِصَارِ للمَذْهَبِ الفِقْهِيِّ:

هُنَاكَ صُورٌ كَثِيْرَةٌ تَصْلُحُ أَنْ تَكُوْنَ انْتِصَارًا للمَذْهَبِ، فمِنْهَا:

الأُولى: التَّألِيْفُ في فُرُوْعِ المَذْهَبِ، مَعَ الاسْتِدْلالِ، ومُنَاقَشَةِ أَدِلَّةِ المُخَالِفِيْنَ.

الثَّانِيَةُ: تَرْجِيْحُ التَّمَذْهُبِ بِمَذْهَبِ إِمَامٍ مُعَيَّنٍ، وذَلِكَ بتَرْجِيْحِ أُصُوْلِهِ على أُصُوْلِ غَيْرِهِ مِنَ المَذَاهِبِ.

الثَّالِثَةُ: التَّأْلِيْفُ في مَنَاقِبِ إمَامِ المَذْهَبِ، وبَيَانِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ سَعَةٍ في العِلْمِ، وحُسْنٍ في الاسْتِنْبَاطِ، وشَدِّةِ تَمَسُّكِ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ... إلَخْ.

الرَّابِعَةُ: عَقْدُ المُنَاظَرَاتِ مَعَ المُخَالِفِ؛ لنُصْرَةِ المَدْهَبِ، بسَوْقِ الحُجَجِ والبَرَاهِيْنِ على رُجْحَانِهِ، مَعَ رَدِّ أُدِلَّةِ المُخَالِفِ بالتَّوْجِيْهِ والتَّعْلِيْل.

الْخَامِسَةُ: نَشْرُ الْمَذْهَبِ الْفِقْهِيِّ، وتَدْرِيْسُهُ مِنْ خِلالِ إِنْشَاءِ مَدَارِسِهِ وَجَامِعَاتِهِ، وإِنْشَاءِ قَنَوَاتِهِ الْإعْلامِيَّةِ عَبْرَ الْمَجَلَّاتِ والصُّحُفِ وَغَيْرِهَا، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.



### الفطيرا الفطيرا الفطيران

# العِلاقَةُ بَيْنَ الانْتِصَارِ والتَّمَذْهُبِ

يَجْتَمِعُ التَّمَذْهُبُ والانْتِصَارُ للمَذْهَبِ: في أَنَّ كُلَّا مِنْهُمَا أَخِذُ لَقَوْلِ الإَمَامِ في الأُصُوْلِ، أو الفُرُوْعِ، أو فِيْهِمَا.

## أمًّا الفَوَارِقُ بَيْنَ التَّمَذْهُبِ والانْتِصَارِ، فَفِيْمَا يَلي:

أُوَّلًا: التَّمَذْهُبُ سَابِقٌ في الوُجُوْدِ على الانْتِصَارِ للمَذْهَبِ؛ لأَنَّ الانْتِصَارِ للمَذْهَبِ الْأَنْ فَي الوُجُوْدِ على الانْتِصَارَ للمَذْهَبِ إنَّمَا وُجِدَ بَعْدَ قِيَامِ المَذْهَبِ الَّذِي يُرَادُ نَصْرُهُ، فَالانْتِصَارُ للمَذْهَبِ أثَرٌ مِنْ آثَارِ التَّمَذْهُبِ.

يَقُوْلُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الخُضَرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ في «تَارِيْخِ التَّشْرِيْعِ» (٣٢٩): «لم يَكُنِ انْتِسَابُ العُلَمَاءِ في هَذَا الدَّوْرِ - مِنْ أَوَائِلِ القَرْنِ التَّوْلِ القَرْنِ التَّوْلِ القَرْنِ التَّالِعِ إلى شُقُوْطِ الدَّوْلَةِ العَبَّاسِيَّةِ - إلى أَئِمَّتِهِم وَاقِفًا بِهِم عِنْدَ حَدِّ التَّقْلِيْدِ المَحْضِ، بَلْ كَانَ لَهُم مِنَ الأَعْمَالِ مَا يَرْفَعُ دَرَجَتَهُم، ويُعْلي التَّقْلِيْدِ المَحْضِ، بَلْ كَانَ لَهُم مِنَ الأَعْمَالِ مَا يَرْفَعُ دَرَجَتَهُم، ويُعْلي كَعْبَهُم، فمِنْ ذَلِكَ:

.. قِيَامُ كُلِّ فَرِيْقٍ بنُصْرَةِ مَذْهَبِهِ جُمْلَةً وتَفْصِيْلًا... وذَلِكَ بتَرْجِيْحِ المَذْهَبِ في كُلِّ مَسْأَلَةٍ خِلافِيَّةٍ، ووَضَعُوا لذَلِكَ كُتُبَ الخِلافِ، يَذْكُرُوْنَ فِيْهَا المَسَائِلَ الَّتِي اخْتُلِفَ فِيْهَا» انْتَهَى.

قَانِيًا: في الانتِصَارِ للمَذْهَبِ تَرْجِيْحُ لَهُ على غَيْرِهِ، إمَّا بالدَّعْوَةِ إلى التَّمَذْهُبِ بِهِ، وإمَّا ببَيَانِ قُوَّةِ أُصُوْلِهِ وقَوَاعِدِهِ، وإمَّا بذِكْرِ مَنَاقِبِ إلى التَّمَذْهُبِ بِهِ، وإمَّا التَّمَذْهُبُ؛ فيتَحَقَّقُ دُوْنَ وُجُوْدِ تَرْجِيْحِ للمَذْهَبِ. إمَّا التَّمَذْهُبُ؛ فيتَحَقَّقُ دُوْنَ وُجُوْدِ تَرْجِيْحِ للمَذْهَبِ.

وجُمْلَةُ القَوْلِ: أَنَّ الانْتِصَارَ للمَذْهَبِ يُعَدُّ وَجُهَا مِنْ أَوْجُهِ التَّمَذْهُبِ. وَبَقَائِهِ؛ خِلافًا للتَّمَذْهُبِ. وَلَافًا للتَّمَذْهُبِ. وَلَافًا للتَّمَذُهُبِ.



# البابالسِّاحِين

# مَعَالِمُ المَدَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ

- الفَصْلُ الأوَّلُ: نَشْأَةُ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأرْبَعَةِ.
- الفَصْلُ الثَّاني: أَسْبَابُ نَشْأَةِ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأَرْبَعَةِ.
- الفَصْلُ الثَّالِثُ: أَسْبَابُ بَقَاءِ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأَرْبَعَةِ.



### الفَطْيِلُ الْأَوْلِي

#### نَشْأَةُ المَدَّاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأَرْبَعَةِ

لَقَدْ بَاتَ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ كَافَّةً: أَنَّ المَذَاهِبَ الفِقْهِيَّةَ لَم تَكُنْ مَعْرُوْفَةً في زَمَنِ الصَّحَابَةِ ولا التَّابِعِيْنَ إلى مَطْلَعِ القَرْنِ الرَّابِعِ تَقْرِيْبًا.

بَلْ كَانَ أَمْرُ النَّاسِ في صَدْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ جَارِيًا على السَّلامَةِ والسَّدَادِ، مِنْ عَصْرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم إلى غَايَةِ القُرُوْنِ المَشْهُوْدِ لَهَا بالفَضْل والخَيْرِيَّةِ.

لِذَا كَانَتِ السُّنَّةُ ظَاهِرَةً، والبِدْعَةُ مَقْمُوْعَةً، والأَلْسُنُ عَنِ البَاطِلِ مَكْفُوْفَةً، والعُلَمَاءُ عَامِلُوْنَ، ولعِلْمِهِم نَاشِرُوْنَ، والعَامِّيُّ يَسْتَفْتِي مَنْ يَتْفُو فَةً، والعُلَمَاءُ عَامِلُوْنَ، ولعِلْمِهِم نَاشِرُوْنَ، والعَامِّيُّ يَسْتَفْتِي مَنْ يَتْفُ بِهِ وَتَطْمَئِنُ إلَيْهِ نَفْسُهُ مِمَّنْ لَقِيَهُ مِنْ عُلَمَاءِ المُسْلِمِيْنَ، لَم يَتَّخِذُوا مِنْ يَتْفُ بِهِ وَتَطْمَئِنُ إلَيْهِ نَفْسُهُ مِمَّنْ لَقِيهُ مِنْ عُلَمَاءِ المُسْلِمِيْنَ، لَم يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ رَسُوْلِ الله عَلَى، ولا كِتَابًا غَيْرَ كِتَابِ دُونِ الله تَعَالَى، مَعَ كَثْرَةِ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، – ومِنْهُم الخُلَفَاءُ الله تَعَالَى، مَعَ كَثْرَةِ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، – ومِنْهُم الخُلَفَاءُ الأَرْبَعَةُ الرَّاشِدُونَ – وكَثْرَةِ عُلَماءِ التَّابِعِيْنَ، وتَابِعِيْهِم، وتَابِعِي تَابِعِيْهِم.

هَذَا إِذَا عَلِمَ الجَمِيْعُ؛ أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ في العَصْرِ الوَاحِدِ: نَحْوُ خَمْسِمَائَةِ عَالِم يَصْلُحُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم أَنْ يَكُوْنَ إِمَامًا، لَهُ مَذْهَبُ خَمْسِمَائَةِ عَالِم يَصْلُحُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم أَنْ يَكُوْنَ إِمَامًا، لَهُ مَذْهَبُ خَاصُّ يُقَلَّدُ في قَوْلِهِ ورَأْيِهِ، لكِنْ يَأْبِي اللهُ، ورَسُوْلُهُ، والمُؤمِنُوْنَ!

ومِنْ هَوْلاءِ الفُقَهَاءِ في القَرْنِ الأوَّلِ الهِجْرِيِّ: «الفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ» في المَدِيْنَةِ السَّبْعَةُ»؛ لأنَّ الفَتْوَى بَعْدَ في المَدِيْنَةِ السَّبْعَةُ»؛ لأنَّ الفَتْوَى بَعْدَ الصَّحَابَةِ صَارَتْ إلَيْهِم، ولمَّا كَانَتْ وَفَاةُ أَرْبَعَةٍ مِنْهُم سَنَةَ (٩٤)، شُمِّيَتْ: «سَنَةَ الفُقَهَاءِ»، وهُم:

- ١- عُرْوَةُ بِنُ الزُّبَيْرِ الأَسَدِيُّ المَدَنيُّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٩٤).
- ٢- سَعِيْدُ بنُ المُسَيَّبِ المَخْزُوْمِيُّ المَدَنيُّ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٩٤).
- ٣- أبو بَكْرٍ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَامِ المَخْزوْمِيُّ المَدَنيُّ، المُلَقَّبُ: برَاهِبِ قُرَيْشِ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٩٤)، وقِيْلَ غَيْرَ ذَلِكَ.
- ٤- عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ بنِ مَسْعُوْدٍ الهُذَليُّ المَدَنيُّ، المُتَوَقَى سَنَةَ (٩٤)، وقِيْلَ غَيْرَ ذَلِكَ.
- ٥- خَارِجَةُ بنُ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ المَدَنيُّ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (١٠٠)، وقِيْلَ: قَبْلَهَا.
- ٦- سُلَيْمَانُ بنُ يَسَارِ الهِلاليُّ مَوْلاهُم المَدَنيُّ، المُتَوَقَّى بَعْدَ سَنَةِ
   (١٠٠)، وقِيْلَ: سَنَةَ (١٠٠).
- ٧- القاسِمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ التَّيْمِيُّ المَدَنيُّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (١٠٦) على الصَّحِيْح.

ومِنْ هَوْلاءِ الفُقَهَاءِ في القَرْنَيْنِ الثَّاني إلى مُنْتَصَفِ الثَّالِثِ - الأَرْبَعَةُ المَشْهُوْرُوْنَ المَتْبُوْعُوْنَ: أبو حَنِيْفَةَ، المَوْلُوْدُ سَنَةَ (٨٠)، والمُتَوَفَّى سَنَةَ (١٥٠) في بَغْدَادَ.

ومَالِكُ، المَوْلُوْدُ سَنَةَ (٩٣)، والمُتَوَفَّى سَنَةَ (١٧٩) في مَدِيْنَةِ النَّبِيِّ ﷺ.

والشَّافِعِيُّ، المَوْلُوْدُ سَنَةَ (١٥٠)، والمُتَوَفَّى سَنَةَ (٢٠٤) في مِصْرَ. وأَحْمَـدُ، المَوْلُـوْدُ سَـنَةَ (٢٠/٣/٢٠)، والمُتَوَفَّى سَـنَةَ (٢٤١/٣/١٢) في بَغْدَادَ.

وقَدْ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ تَلَمِيْذِ أَبِي حَنِيْفَةَ، وأَخَذَ الشَّافِعِيُّ وأَخَذَ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ، وأَخَذَ أَحْمَدُ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وأَخَذَ الشَّافِعِيُّ عَنْ أَحْمَدُ.

وهَكَذَا جَرَتْ أَحْوَالُهُم في رِكَابِ سَلَفِهِم مِنَ الصَّحَابَةِ، والتَّابِعِيْنَ، وتَابِعِيْهِم بإحْسَانٍ في نَشْرِ العِلْمِ، والفِقْهِ، وتَنْقِيْحِ مَسَائِلِهِ؛ الأَمْرُ الَّذِي جَعَلَ لَهُم ظُهُوْرًا وفَضْلًا بَيْنَ النَّاسِ؛ حَيْثُ احْتَوشَهَم الطُّلَّابُ، وتَقَاطَرُوا عَلَيْهِم مِنْ كُلِّ بَابِ، فعِنْدَهَا تَنَافَسُوا في جَمْعِ أَقُوالِهِم وفَتَاوِيْهِم، وتَصْنِيْفِهَا وتَأْصِيْلِهَا، والتَّقْعِيْدِ لَهَا، حَتَّى أَصْبَحَ كُلُّ مِنْهُم: إمَامًا، واتَّخِذَ مِنْ فِقْهِ مَذْهَبًا.

وقَدْ مَرَّ مَعَنَا: أَنَّ المَذَاهِبَ الفِقْهِيَّةَ لَم تَكُنْ مَعْرُوْفَةً في زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَلا التَّابِعِيْنَ، على أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ تَفَرَّدُوا بالمَشْيَخَةِ الصَّحَابَةِ وَلا التَّابِعِيْنَ، على أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ تَفَرَّدُوا بالمَشْيَخَةِ لبَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِيْنَ: كَعَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ، وزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وعَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ، وعَائِشَةَ وغَيْرِهِم مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم.

فَأَخَذَ أَنْبَاعُ الْمَدِيْنَةِ كَثِيْرًا مِنْ فَتَاوِي عَبْد اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وأَخَذَ أَنْبَاعُ أَهْلِ الْكُوْفَةَ كَثِيْرًا مِنْ فَتَاوِي عَبْد اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وأَخَذَ أَنْبَاعُ أَهْلِ مَكَّةَ كَثِيْرًا مِنْ فَتَاوِي عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وهَكَذَا.

ويَشْهَدُ لِهَذَا: مَا قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيُّ ابنُ الْمَدِيْنِيُّ رَحِمَهُ اللهُ في «العِلَلِ» (١٢٠): «لم يَكُنْ في أَصْحَابِ رَسُوْلِ الله ﷺ مَنْ لَهُ صُحَيْبَةٌ، يَذْهَبُوْنَ مَذْهَبَهُ، ويُفْتُوْنَ بِفَتْوَاهُ، ويَسْلُكُونَ طَرِيْقَتَهُ إِلَّا ثَلاثَةً: عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعُوْدٍ، وزَيْدَ بنَ ثَابِتٍ، وعَبْدَ الله بنِ عَبَّاسِ.

فَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ الَّذِيْنَ يُفْتُوْنَ بِفَتْوَاهُ، ويَقْرَأُوْنَ بِقَتُواهُ، ويَقْرَأُوْنَ بِقِرَاءَتِهِ: عَلْقَمَةُ بِنُ قَيْسٍ، والأَسْوَدُ بِنُ يَزِيْدَ».

إلى أَنْ قَالَ: «وأَصْحَابُ ابنِ عَبَّاسِ الَّذِيْنَ يَذْهَبُوْنَ مَذْهَبَهُ، ويَسْلُكُوْنَ طَرِيْقَهُ: عَطَاءُ، وطَاوُوْسُ، ومُجَاهِدٌ... وأَصْحَابُ زَيْدِ بنِ تَابِتِ الَّذِيْنَ كَانُوا يَأْخُذُوْنَ عَنْهُ، ويُفْتُوْنَ بفَتْوَاهُ... سَعِيْدُ بنُ المُسَيَّبِ... وعُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ» انْتَهَى.

وقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ الدُّهْلُوِيُّ في «الإنْصَافِ» (١١)، حَيْثُ قَالَ: «صَنِيْعُ أَتْبَاعِ التَّابِعِيْنَ إِذَا اخْتَلَفَتْ عَلَيْهِم مَذَاهِبُ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ في مَسْأَلَةٍ مَّا، فالمُخْتَارُ عِنْدَ كُلِّ عَالِمٍ مِنْهُم مَذْهَبُ أَهْلِ بَلَدِهِ وشُيُوْخِهِ، لأَنَّهُ أَعْرَفُ بصَحِيْحِ أَقْوَالِهِم مِنْ سَقِيْمِهَا، وأَدْرَى بأُصُوْلِهَا، ثُمَّ إِنَّ قَلْبَهُ أَمْيَلُ إلى أَقْوَالِهِم، لفَضْلِهِم وتَبَحُّرِهِم» انْتَهى.

وجُمْلَةُ القَوْلِ: أنَّهُ لم يُوْجَدْ قَبْلَ نَشْأَةِ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ تَمَذْهُبُ بِمَعْنَاهُ المَعْهُوْدِ، ولا نِسَبَةٌ مَذْهَبِيَّةٌ إلى أَحَدٍ مِنَ المُجْتَهِدِيْنَ بعَيْنِهِ.

\* \* \*

ومَهْمَا يَكُنْ؛ فَإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم قَدْ تَوَزَّعُوا فِي كَثِيْرٍ مِنْ بُلْدَانِ الإسْلامِ، الأمْرُ الَّذِي جَعَلَ لِكُلِّ مِنْهُم: مَدْرَسَةً فِي كَثِيْرٍ مِنْ بُلْدَانِ الإسْلامِ، الأمْرُ الَّذِي جَعَلَ لِكُلِّ مِنْهُم: مَدْرَسَةً فِقْهِيَّةً؛ مَرْجِعُهَا الكِتَابُ والشُّنَّةُ، فعِنْدَهَا ظَهَرَ فُقَهَاءُ التَّابِعِيْنَ؛ يَنْهَلُوْنَ مِنْ عِلْمِهِم، ويُصْدِرُوْنَ عَنْ رَأْيِهِم.

ومِنْ هُنَا؛ فَقَدِ احْتَضَنَتْ كَثِيْرٌ مِنْ بِلادِ الْمُسْلِمِيْنَ: أَعَدَادًا كَثِيْرَةً مِنْ فَقَهَاءِ التَّابِعِيْنَ بَحَسَبِ تَفَاوُتِ عَدَدِ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ وَرِثُوْهُم مِنْ قَبْلُ، وهَذَا التَّفَاوُتُ هُوَ السَّبَبُ في تَكُويْن مَدْرَسَتَيْن:

الأُوْلى: مَدْرَسَةُ الحَدِيْثِ في الحِجَازِ، ويُقَالُ لَهَا: «مَدْرَسَةُ الأَثْرِ». الثَّانِيَةُ: مَدْرَسَةُ الرَّأي في العِرَاقِ، ويُقَالُ لَهَا: «مَدْرَسَةُ الرَّأي»، وسَيَأتى الحَدِيْثُ عَنْهُمَا إِنْ شَاءَ اللهُ.

فَقَدْ كَانَتِ الخِلافَةُ بِالمَدِيْنَةِ أُوَّلًا؛ حَيْثُ كَانَتْ مَوْئِلَ الصَّحَابَةِ، وَمَوْطِنَ سَرَاتِهِم، فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ بَعْدَ رُجُوْعِهِ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ تَرَكَ بِهَا: اثْنَيْ عَشَرَ ٱلْفًا مِنَ الصَّحَابَةِ، مَاتَ بِهَا مِنْهُم: عَشْرَةُ آلافٍ، وتَفَرَّقَ: الْفَانِ في سَائِرِ أَقْطَارِ الإسلامِ، هَكَذَا قَالَ مَالِكُ، وغَيْرُهُ.

ثُمَّ انْتَقَلَتِ الخِلافَةُ إلى الكُوْفَةِ قَبْلَ أَنْ تَسْتَقِرَّ في الشَّامِ، وانْتَقَلَ وَنَيُّفٍ. وَانْتَقَلَ السَّامِ، وانْتَقَلَ السَّامِ، وانْتَقَلَ وَالنَّهَ وَنَيُّفٍ. وَلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ نَحْوٌ مِنْ ثَلاثْمَائَةٍ وَنَيُّفٍ.

وكَانَ قَدْ اسْتَوْطَنَ البَصْرَةَ والكُوْفَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ المَشْهُوْرِيْنَ: عَلَيٌّ، وابنُ مَسْعُوْدٍ، وسَعْدُ بنُ أبي وَقَّاصٍ، وعَمَّارُ بنُ يَاسِر، وأبو مُوْسَى الأَشْعَرِيُّ، والمُغِيْرَةُ بنُ شُعْبَةَ، وأَنَسُ بنُ مَالِكِ، وحُذَيْفَةُ بنُ اليَمَانِ، وعِمْرَانُ بنُ حُصَيْنٍ، وعَيْرُهُم رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أَجْمَعِيْنَ.

وتَوَلَّدَتْ مِنَ الكُوْفَةِ: مَدْرَسَةُ الرَّأْيِ الَّتِي غَلَبَ عَلَيْهَا اسْتِعْمَالُ القِيَاسِ في مَسَالِكِ الاسْتِنْبَاطِ؛ حَتَّى أَصْبَحَ مَنْهَجًا ظَاهِرًا لهَذِهِ الفَيْيَاسِ في مَسَالِكِ الاسْتِنْبَاطِ؛ حَتَّى أَصْبَحَ مَنْهَجًا ظَاهِرًا لهَذِهِ القَيْيَاسِ في مَسَالِكِ الاسْتِنْبَاطِ؛ حَتَّى أَصْبَحَ مَنْهَجًا ظَاهِرًا لهَذِهِ اللهُ المُتَوفَّى المَدْرَسَةِ، وكَانَ رَائِدُهَا إِذْ ذَاكَ: إِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، المُتَوفَّى سَنَةَ (٩٦).

وظَهَرَتْ مَدْرَسَةُ الحَدِيْثِ بالحِجَازِ، وكَانَ حَامِلَ اللَّوَاءِ آنَذَاكِ: سَعِيْدُ بنُ المُسَيَّب رَحِمَهُ اللهُ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٩٤).

ومِنْ نَافِلَةِ العِلْمِ: أَنَّ الحِجَازَ لَمْ تَكُنْ فِيْهَا مَدْرَسَةٌ، ولا رَائِدٌ، وإِنَّمَا تَمَيَّزَ العِرَاقِيُّوْنَ وإنَّمَا تَمَيَّزَ العِرَاقِيُّوْنَ

باسْتِعْمَالِ القِيَاسِ، وكَثْرَةِ التَّفَارِيْعِ الفِقْهِيَّةِ!

وقَدْ كَانَ صِغَارُ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُم في الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْيَمَنِ عَلَى سَنَنِ الحِجَازِيِّيْنَ، كَمَا أَنَّ فُقَهَاءَ الأَمْصَارِ اسْتَعْمَلُوا القِيَاسَ، عَلَى سَنَنِ الحِجَازِيِّيْنَ، كَمَا أَنَّ فُقَهَاءَ الأَمْصَارِ اسْتَعْمَلُوا القِيَاسَ، كَمَا اسْتَعْمَلَهُ الصَّحَابَةُ، وكَانَ رَبِيْعَةُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَسْكُنُ المَدِيْنَةَ، وهُوَ شَيْخُ مَالِكِ بنِ أَنَسِ في الفِقْهِ، ومَعَ ذَلِكَ كَانَ يَسْتَعْمِلُ الرَّأِي؛ وهُو شَيْخُ مَالِكِ بنِ أَنَسِ في الفِقْهِ، ومَعَ ذَلِكَ كَانَ يَسْتَعْمِلُ الرَّأِي؛ حَمَّى لُقَبِّ بَالسَّعْبِيُّ، وابنُ سِيْرِيْنَ مِنْ أَعْلامِ حَمَّى لُكُونَا مَعْرُوْفَيْنِ بالرَّأِي.

فالحَقِيْقَةُ أَنَّ النِّزَاعَ قَامَ بَيْنَ بَعْضِ الحِجَازِيِّيْنَ والعِرَاقِيِّيْنَ بسَبَبِ أَنَّ مُعْظَمَ العِلْم انْحَصَرَ في الحِجَازِ والعِرَاقِ.

فَكَانَ عُلَمَاءُ الحِجَازِ: يَرَوْنَ أَنَّهُم قَدِ اجْتَمَعَتْ لَهُم السُّنَّةُ، وأَنَّ الإسْنَادَ الصَّحِيْحَ الثَّابِتَ لا يَزَالُ مُتَوارَثًا فِيْهِم، فَأَصَحُّ الأسَانِيْدِ عِنْدَهُم: الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيْهِ، ومَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابنِ عُمَر، وسَعِيْدُ بنُ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، وأَنَّ الحَدِيْثَ إِذَا جَاوَزَ الحَرَّتَيْنِ وسَعِيْدُ بنُ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، وأَنَّ الحَدِيْثَ إِذَا جَاوَزَ الحَرَّتَيْنِ انْقَطَعَ نُخَاعُهُ(۱).

وكَانَ عُلَمَاءُ العِرَاقِ: يَرَوْنَ أَنَّهُم هُمُ الآخِرُوْنَ قَدِ اسْتَغْنَوْ ا بِمَا حَمَلَهُ إِلَيْهِم الصَّحَابَةُ الأوَّلُوْنَ مِنَ العِلْمِ، وخُصُوْصًا عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ

<sup>(</sup>١) لَقَدْ ذَكَرْتُ كَثِيْرًا مِنَ الأَسَانِيْدِ الصَّحِيْحَةِ والمَشْهُوْرَةِ عَنِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ وأَثِمَّةِ النَّسَانِيْدِ الصَّدِيْثِ مِمَّا لا يَسْتَغْنِي عَنْهَا طَالِبُ العِلْمِ في كِتَابِي: «تَوْرِيْقِ المِنَّةِ لَحُفَّاظِ الأَسَانِيْدِ والسُّنَّةِ»، فَانْظُرْهُ مَشْكُوْرًا.

اللهُ عَنْهُ، وكَانَ جَادَّةُ الإِسْنَادِ إِلَيْهِ: مَنْصُوْرٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ولَكِنْ لَمَّا قَلَّتْ بِضَاعَتُهُم الحَدِيْثِيَّةُ بِالنَّظَرِ إلى بِضَاعَةِ الحِجَازِيِّيْنَ فَتَحُوا بَابَ الرَّأي والقِيَاسِ ليَسَدُّوا الفَرَاغَ، ويَحْكُمُوا في تِلْكَ الفُرُوع الكَثِيْرَةِ النَّيِ نَظَرُوا فِيْهَا.

يَقُوْلُ ابنُ رَجَبِ رَحِمَهُ اللهُ في «الرَّدِّ على مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ» (٢٨): «اقْتَضَتْ حِكْمَةُ الله سُبْحَانَهُ أَنَّ ضَبْطَ الدِّيْنَ وحِفْظَهُ، بأَنْ نَصَّبَ للنَّاسِ أَئِمَّةً - مُجْتَمَعًا على عِلْمِهِم ودِرَايَتِهِم وبُلُوْغِهِم الغَايَةَ المَقْصُوْدَةَ في دَرَجَةِ العِلْمِ بالأَحْكَامِ والفَتْوَى - مِنْ أَهْلِ الرَّأِي والحَديث».

ويَقُوْلُ ابنُ خَلْدُوْنَ رَحِمَهُ اللهُ في «المُقَدِّمَةِ» (٣/ ٢٦ ٢): «انْقَسَمَ الفِقْهُ إلى طَرِيْقَتَيْنِ:

طَرِيْقَةِ أَهْلِ الرَّأْي والقِيَاسِ: وهُم أَهَلُ العِرَاقِ. وطَرِيْقَةِ أَهْل الحَدِيْثِ: وهُم أَهْلُ الحِجَازِ.

وكَانَ الحَدِيْثُ قَلِيْلًا في أَهْلِ العِرَاقِ... فَاسْتَكْثَرَ النَّاسُ مِنَ القِيَاسِ، ومَهَرُوا فِيْهِ؛ فَلِذَلِكَ قِيْلَ: أَهْلُ الرَّأْي، ومُقَدَّمُ جَمَاعَتِهِم الَّذِي اسْتَقَرَّ المَذْهَبُ فِيْهِ وفي أَصْحَابِهِ: أَبُو حَنِيْفَةَ.

وإِمَامُ أَهْلِ الحِجَازِ: مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، والشَّافِعِيُّ مِنْ بَعْدِهِ».

ومِنْ خِلالِ مَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا؛ فَقَدِ اخْتَلَفَتْ مَسَالِكُ الفُقَهَاءِ إلى اتَّجَاهَيْن:

الاتِّبَاهُ الأَوَّلُ: الوُقُوْفُ مَعَ النَّصِّ الشَّرْعِيِّ، دُوْنَ التَّوَغُّلِ في عِلَّتِهِ وَبَوَاعِثِهِ، إلَّا إِذَا دَعَتِ الحَاجَةُ، وذَلِكَ بالنَّظَرِ إلى العِلَلِ والقَرَائِنِ المُعْتَبَرَةِ، كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَ عُلَمَاءِ الأُصُوْلِ.

الاتِّجَاهُ الثَّاني: الوُقُوْفُ مَعَ النَّصِّ الشَّرْعِيِّ مَعَ التَّوَسُّعِ في البَحْثِ والنَّظَرِ في عِلَّتِهِ، ولَو بشَيءٍ مِنَ التَّكَلُّفِ!

ومَعَ مُرُوْرِ الوَقْتِ، أَخَذَ الْخِلافُ يَتَعَمَّقُ بَيْنَ الْاتِّجَاهَيْنِ، واتَّسَعَتْ شُقَّةُ الْخِلافِ الْمَنْهَجِيِّ بَيْنَ الْفَرِيْقَيْنِ؛ حَتَّى ظَهَرَتْ إِثْرَ ذَلِكَ: مَدْرَسَتَانِ: شُقَّةُ الْخِلافِ الْمَنْهَجِيِّ بَيْنَ الْفَرِيْقَيْنِ؛ حَتَّى ظَهَرَتْ إِثْرَ ذَلِكَ: مَدْرَسَتَانِ: مَدْرَسَةُ الْرَّأْيِ، فَكَانَ لَكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُمَيِّزَاتُ مَدْرَسَةُ الرَّأْيِ، فَكَانَ لَكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُمَيِّزَاتُ وَخَصَائِصُ، وطَرِيْقَةٌ في اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا الشَّرْعِيَّةِ، لِأَجْلِ هَذَا ظَهَرَتْ مَدْرَسَتَانِ فِقْهِيَّتَانِ، كَمَا يَلِي:

### أوَّلًا: مَدْرَسَةُ الأثرِ.

ومَقَرُّهَا الحِجَازُ: مَكَّةُ، والمَدِيْنَةُ.

وفي مَدِيْنَةِ النَّبِيِّ ﷺ على وَجْهِ الخُصُوْصِ؛ لكَوْنِهَا مَقَرَّ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ، ومَجْمَعَ الصَّحَابَةِ.

ويَرْجِعُ فِقْهُ هَذِهِ المَدْرَسَةِ إلى عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم،

ومِنْ أَشْهَرِهِم: عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، وعَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ، وعَائِشَةُ، وزَيْدُ ابنُ عَبَّاسٍ، وعَائِشَةُ، وزَيْدُ ابنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أَجْمَعِيْنَ.

وقَدِ اشْتُهِرَ في هَذِهِ الْمَدْرَسَةِ عَدَدٌ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِيْنَ، وأَتْبَاعِهِم: كَسَعِيْدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ، وعُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ، ومُحَمَّدِ بِنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، وغَيْرِهِم.

وكَانَ أَشْهَرَ أَرْبَابِ هَذِهِ المَدْرَسَةِ، ولِسَانَ فُقَهَاثِهَا: سَعِيْدُ بنُ المُسَيَّب، كَمَا مَرَّ مَعَنَا.

# وقَدْ تَمَيَّزَتْ مَدْرَسَةُ الأثَرِ بأُمُوْرٍ، مِنْهَا:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: الوُقُوْفُ مَعَ نُصُوْصِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ على وَجْهِ الخُصُوْصِ، لوَفْرَةِ الأَحَادِيْثِ الَّتِي وَقَفُوا عَلَيْهَا، مَعَ عِنَايَتِهِم بتَحْصِيْلِهَا، لِيُّكُوضِ، لوَفْرَةِ الأَحَادِيْثِ الَّتِي وَقَفُوا عَلَيْهَا، مَعَ عِنَايَتِهِم بتَحْصِيْلِهَا، لِقِلَّةِ النَّوَاذِلِ الَّتِي تَحْتَاجُ إلى أَحْكَام غَيْرِ مَنْصُوْصِ عَلَيْهَا.

الأَمْرُ الثَّاني: قِلَّةُ اسْتِعْمَالِ الرَّأي؛ إلَّا عِنْدَ الحَاجَةِ القَائِمَةِ.

وهَذَا لا يَعْنِي أَنَّهُم لا يَذْهَبُوْنَ إلى الرَّأي، ولا يَسْتَعْمِلُوْنَهُ، وإنَّمَا يَسْتَعْمِلُوْنَهُ، وإنَّمَا يَسْتَعْمِلُوْنَهُ في المَسَائِلِ الَّتِي لم يَرِدْ فِيْهَا دَلِيْلٌ نَقْليُّ.

\* \* \*

ومِنْ أَشْهَرِ أَئِمَّةِ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الَّذِيْنَ تَخَرَّجُوا مِنْ مَدْرَسَةِ الَّذِيْنَ تَخَرَّجُوا مِنْ مَدْرَسَةِ أَثَدَ:



٢ - والإمَامُ الشَّافِعِيُّ، مَعَ دِرَايَتِهِ وتَأثُّرهِ بِمَدْرَسَةِ أَهْلِ الرَّأي.

٣- والإمَامُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ.

٤ - وأئِمَّةُ أَهْلِ الظَّاهِرِ، وسَيَأْتِي الكلامُ عَنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ «المَذْهَبِ الظَّاهِرِيِّ» عِنْدَ جُمْهُوْرِ أَهْلِ العِلْم، إنْ شَاءَ اللهُ.

#### ثَانِيًا: مَدْرَسَةُ الرَّأي.

ومَقَرُّهَا العِرَاقُ، وفي الكُوْفَةِ على وَجْهِ الخُصُوْسِ.

ووَرِثَتْ هَذِهِ الْمَدْرَسَةُ عِلْمَ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، وعلى رَأْسِهِم: عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، وعَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُوْدٍ، وعَليُّ بنُ أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم.

وقَدِ اشْتُهِرَ في هَذِهِ الْمَدْرَسَةِ عَدَدٌ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِيْنَ، وأَتْبَاعِهِم، مِنْهُم:

- ١ عَلْقَمَةُ بِنُ قَيْسٍ.
- ٢- والأَسْوَدُ بنُ زَيْدٍ.
- ٣- وإِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ، وغَيْرُهُم.

وكَمَا كَانَ سَعِيْدُ بنُ المُسَيَّبِ أَشْهَرَ رِجَالاتِ مَدْرَسَةِ الأَثَرِ، فَإِنَّ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيَّ كَانَ حَامِلًا لِوَاءَ مَدْرَسَةِ الرَّأْي، كَمَا مَرَّ مَعَنَا.

\* \* \*

كُلُّ هَذِهِ العَوَامِلِ وغَيْرِهَا: كَانَتْ سَبَبًا في وُجُوْدِ عُلَمَاءَ تَمَيَّزُوا بَجَمْعِ الفِقْهِ، وكَثْرَةِ الحِفْظِ، والتَّأَلُّقِ في الاجْتِهَادِ على ضَوْءِ مَا انْتَهَى بَجَمْعِ الفِقْهِ، وكَثْرَةِ الحِفْظِ، والتَّأَلُّقِ في الاجْتِهَادِ على ضَوْءِ مَا انْتَهَى إلَيْهِم مِنْ شُيُوْجِهِم، وبِذَلِكَ صَارُوا فِيْمَا بَعْدُ أَئِمَّةً لَمَذَاهِبَ فِقْهِيَّةٍ تُعْرَفُ بأَسْمَائِهم، وتُنْسَبُ إلَيْهم.

وَمَنْ كَانَ فَي الْمَدِيْنَةِ: انْتَهَى الفِقْهُ إلى مَالِكِ بنِ أَنس، ومَنْ كَانَ في طَبَقَتِهِ: كَعَبْدِ الْعَزِيْزِ بنِ سَلَمَةَ، ومُحَمَّدِ بنِ أبي سَبْرَةَ، وكَثيْرِ بنِ فَرْقَدٍ، وابنِ أبي سَبْرَةَ، وكَثيْرِ بنِ فَرْقَدٍ، وابنِ أبي ذِئْب، فَهَؤلاءِ رَوَوْا الفِقْهَ عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيْدٍ، وعَبْدِ اللهِ بنِ هُرْمُز، ورَبِيْعَةً، وأبي الزِّنَادِ.

والفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ الَّذِيْنَ رَوَوْا بِدَوْرِهِم الفِقْهَ عَنِ الصَّحَابَةِ - وكَانُوا فِي الغَالِبِ آبَاءَهُم - وهُم: سَعِيْدُ بِنُ المُسَيَّبِ، وعُرْوَةُ بِنُ الزُّبَيْرِ، وعُبَيْدُ في الغَالِبِ آبَاءَهُم - وهُم: سَعِيْدُ بِنُ المُسَيَّبِ، وعُرْوَةُ بِنُ الزُّبَيْرِ، وعُبَيْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ اللهِ، وجَارِحَةُ بِنُ زَيْدٍ، وسُلَيْمَانُ بِنُ يَسَارٍ، وأبو بَكْرٍ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنُ عَبْدِ اللهِ، والقَاسِمُ بِنُ مُحَمَّدٍ، وقِيْلَ: سَالِمُ بِنُ عَبْدِ الله.

وفي مَكَّة: انْتَهَى الفِقْهُ إلى مُحَمَّدِ بنِ إِدْرِيْسِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ شَيْخِهِ الزَّنْجِي، عَنْ البنِ عَبَّاسٍ: الزَّنْجِي، عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ: كَعِكْرِمَة، وعَمْرِو بنِ دِيْنَارٍ، وعَطَاءٍ، ومُجَاهِدٍ، وابنِ أبي مُلَيْكَةَ.

وفي الشَّامِ: انْتَهَى الفِقْهُ إلى الأوْزَاعِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ مُوْسَى الأَشْدَقِ، ومَكْحُوْلٍ، ورَجَاءِ بِنِ حَيَوَةَ، وعَبْدِ اللهِ بِنِ زَكَرِيَّا، وهَانئ بِنِ كُلْثُوْمٍ، كُلُهُم عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبٍ، وأبي إِدْرِيْسَ الخَوْلانيِّ؛ مِنْ تَلامِذَةِ أبي الدَّرْدَاءِ، وعُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ، وشَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ.

وفي مِصْرَ: انْتَهَى الفِقْهُ إلى اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ اليَزَنيِّ، كُلُّهُم اللهِ بنِ الأَشَجِّ، وعَمْرِو بنِ الحَارِثِ، ومَرْثَدِ بنِ عَبْدِ اللهِ اليَزَنيِّ، كُلُّهُم عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، وعَبْدِ اللهِ بنِ مَالِكِ الجَيْشَانِیِّ، وهُمَا مِنْ أَصْحَابِ عُمْرَ بنِ الخَطَّابِ.

وفي الكُوْفَةِ: انْتَهَى الفِقْهُ إلى أبي حَنِيْفَةَ، والحَسَنِ بنِ صَالحِ بنِ عُيِّ، وشَرِيْكِ النَّخْعِيِّ، وسُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، وابنِ أبي لَيْلى، وابنِ شُبرُمَةَ، وهَوَلاءِ كُلُّهُم عَنِ الحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ، وحَمَّادِ بنِ أبي سُلَيْمَانَ، وحَبيْبِ ابنِ أبي تُابِتٍ، والحَارِثِ بنِ يَزِيْدَ العكليِّ، وهَوَلاءِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، ابنِ أبي تُابِتٍ، والحَارِثِ بنِ يَزِيْدَ العكليِّ، وهَوَلاءِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وسَعِيْدِ بنِ جُبَيْرٍ، وإبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ، وهَوَلاءِ عَنْ أَصْحَابِ عَليٍّ، وابنِ مَسْعُوْدٍ: كَعَلْقَمَةَ، والأَسْوَدِ النَّخَعِيَّيْنِ، ومَسْرُوْقٍ، وعَبِيْدَةَ السَّلْمانيِّ، وشُرَيْح القَاضِي، والحَارِثِ الأَعْوَرِ.

وفي البَصْرَةِ: انْتَهَى الفِقْهُ إلى عُثْمَانَ البَتَّي، وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَهْدِي، ونَظَائِرِهِم: كَأَيُّوْبَ، ويُوْنُسَ بنِ عُبَيْدٍ، وابنِ عَوْنٍ، ودَاوُدَ بنِ مَهْدِي، ونَظَائِرِهِم: كَأَيُّوْبَ، ويُوْنُسَ بنِ عُبَيْدٍ، وابنِ عَوْنٍ، ودَاوُدَ بنِ أبي هِنْدٍ، وهَوَلاءِ كُلُّهُم عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ، وجَابِرِ بنِ زَيْدٍ، ومُحَمَّدِ أبي هِنْدٍ، وهَوَلاءِ كُلُّهُم عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ، وجَابِرِ بنِ زَيْدٍ، ومُحَمَّدِ

ابنِ سِيْرِيْنَ، وأبي العَالِيَةِ، وحُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وهَوَلاءِ تَتَلْمَذُوا لَكَثِيْرِ مِنَ الصَّحَابَةِ، أشْهَرُهُم: أنْشُ، وابنُ عَبَّاسٍ.

وفي بَغْدَادَ: انْتَهَى الفِقْهُ إلى الإمَامِ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلِ رَحِمَهُ اللهُ، وهُوَ عَنْ شُيُوْخِهِ: كالشَّافِعِيِّ، وغَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ، ومَعَ هَذَا فَإِنَّ وهُوَ عَنْ شُيُوْخِهِ: كالشَّافِعِيِّ، وغَيْرِهِ مِنْ أَئْثَرِ الأَئِمَّةِ الشَّلاثَةِ جَمْعًا للرِّوَايَةِ الإَمَامَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ يُعْتَبَرُ مِنْ أَكْثَرِ الأَئِمَّةِ الثَّلاثَةِ جَمْعًا للرِّوَايَةِ وَالأَثَرِ، لاسِيَّما وأَنَّهُ قَدْ طَافَ كَثِيْرًا مِنَ البُلْدَانِ لطَلَبِ الرِّوَايَةِ، كَمَا هُوَ مَعْلُوْمٌ مِنْ أَخْبَارِهِ وسِيْرَتِهِ.

\* \* \*

يَقُوْلُ ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ مُبَيِّنًا طَرِيْقَةَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم في دِرَاسَةِ المَسَائِلِ في «إعْلامِ المُوَقِّعِيْنَ» (١/ ٣٨٣): «فالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم مَثَّلُوا الوَقَائِعَ بنَظَائِرِهَا، وشَبَّهُوْهَا بأَمْثَالِهَا، ورَدُّوا بَعْضَهَا إلى بعضها في أَحْكَامِهَا، وفَتَحُوا للعُلَمَاءِ بَابَ الاجْتِهَادِ، ونَهَجُوا طَرِيْقَهُ، وبَيَّنُوا لَهُم سَبيْلَهُ».

ويَقُوْلُ ابنُ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللهُ في «الإحْكَامِ» (١٢٦/١): «لمَّا مَاتَ النَّبِيُّ عِلى، ووَلِيَ أبو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فمِنْ حِيْنَئِذٍ تَفَرَّقَ الصَّحَابَةُ للجِهَادِ... وإلى الشَّامِ والعِرَاقِ، وبَقِيَ بَعْضُهُم بالمَدِيْنَةِ مَعَ أبي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَكَانَ إذا جَاءَتِ القَضِيَّةُ لَيْسَ عِنْدَهُ فِيْهَا عَنِ النَّبِيِّ عِلَى أَمْرٌ، سَأَلَ مَنْ بحَضْرَتِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ وَجَدَ عِنْدَهُم رَجَعَ إلَيْهِ، وإلَّا اجْتَهَدَ في الحُحْم، لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ.

فَلَّمَا وَلِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَتِحَتِ الأَمْصَارُ، وزَادَ تَفَرُّقُ الصَّحَابَةِ فِي الأَقْطَارِ، فَكَانَتْ الحُكُوْمَةُ تَنْزِلُ فِي المَدِيْنَةِ، أو في غَيْرِهَا مِنَ البِلادِ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَ الصَّحَابَةِ الحَاضِرِيْنَ لَهَا في ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْ وَنَ البِلادِ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَ الصَّحَابَةِ الحَاضِرِيْنَ لَهَا في ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَثُنُّ، حُكِمَ بِهِ، وإلَّا اجْتَهَدَ أُمِيْرُ تِلْكَ المَدِيْنَةِ في ذَلِكَ، وقَدْ يَكُونُ في تِلْكَ القَضِيَّةِ حُكْمٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَوْجُودٌ عِنْدَ صَاحِبِ آخَرَ، في بَلَدٍ وَلْكَ الفَضِيَّةِ حُكْمٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَوْجُودٌ عِنْدَ صَاحِبِ آخَرَ، في بَلَدٍ وَلَكَ الفَضِيَّةِ حُكْمٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَوْجُودٌ عِنْدَ صَاحِبِ آخَرَ، في بَلَدٍ وَلَكَ الْعَضِيَّةِ مُحْمُرَ المَصْرِيُّ مَا لَم يَحْضُرُ المِصْرِيُّ، وحَضَرَ المِصْرِيُّ مَا لَم يَحْضُرُ المِصْرِيُّ، وحَضَرَ المَصْرِيُّ مَا لَم يَحْضُرُ المِصْرِيُّ، وحَضَرَ المَصْرِيُّ مَا لَم يَحْضُرُ المَصْرِيُّ، وعَمْرَ الشَّامِيُّ مَا لَم يَحْضُرُ المَعْرِيُّ مَا لَم يَحْضُرُ البَصْرِيُّ...» انْتَهَى.

\* \* \*

واسْتَمَرَ الأَمْرُ على حَالٍ قَرِيْبَةٍ مِنْ هَذِهِ زَمَنَ التَّابِعِيْنَ، فَقَدْ تَفَقَّهُ التَّابِعُوْنَ على الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، كُلُّ في قُطْرِهِ وبَلَدِهِ، وكَانَ التَّابِعُوْنَ لا يَتَعَدَّوْنَ في كَثِيْرٍ مِنْ أَحْوَالِهِم فَتَاوِي الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم.

ولم يُلْزَمِ النَّاسُ في هَذِهِ العُصُوْرِ بِمَذْهَبِ مُجْتَهِدٍ وَاحِدٍ، بِحَيْثُ لا يَأْخُذُوْنَ بِأَقْوَالِ غَيْرِهِ مِنَ المُجْتَهِدِيْنَ، بَلْ كَانَ للنَّاسِ - العَامِيِّ مِنْهُم، والمُتَعَلِّمِ الَّذِي لم يَبْلُغْ دَرَجَةَ الاجْتِهَادِ - أَنْ يَسْتَفْتُوا مَنْ شَاؤُوا مِنَ المُجْتَهِدِيْنَ.

وقَدْ وَقَقَ اللهُ تَعَالَى: الأَئِمَّةَ الأَرْبَعَةَ بُوجُوْدِ طُلَّابٍ قَامُوا بِالبَذْلِ لَمَذْهَبِ إِمَامِهِم، لأَجْلِ ذَلِكَ أَلَّفُوا في مَذَاهِبِهِم أُصُوْلًا وفُرُوْعًا،

وخَرَّجُوا أَحْكَامَ النَّوازِلِ في ضَوْءِ مَذَاهِبِ أَيِّمَّتِهِم، فنَهَجُوا نَهْجَهُم في الاسْتِنْبَاطِ، واسْتَشْهَدُوا بأقْوَالهِم وآرَائِهم.

وتَحَمَّسَ آخَرُوْنَ مِنْهُم، فقامُوا بنَشْرِ مَذْهَبِ إِمَامِهِم، والذَّبِ عَنْهُ، وهَكَذَا سَارَتْ عَجَلَةُ التَّالِيْفِ في خِدْمَةِ تِلْكُمُ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ المَثْبُوْعَةِ إِلَى أَنْ تَتَابَعَتْ هَذِهِ الجُهُوْدُ، وأَنْجَبَتْ عَبْرَ السِّنِيْنَ مَذَاهِبَ الْمُثْبُوْعَةِ إِلَى أَنْ تَتَابَعَتْ هَذِهِ الجُهُوْدُ، وأَنْجَبَتْ عَبْرَ السِّنِيْنَ مَذَاهِبَ المَدْبُوعَةِ إلى أَنْ تَتَابَعَتْ هَذِهِ الجُهُوْدُ، وأَنْجَبَتْ عَبْرَ السِّنِيْنَ مَذَاهِبَ وَهُوَ مَا يُسَمَّى: بالمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ، وَغَيْرِهَا.

### 🗖 المَذْهَبُ الظَّاهِرِيُّ:

لا شَكَّ أَنَّ «المَدْهَبَ الظَّاهِرِيَّ» قَدِ انْتَشَرَ مُنْذُ القَرْنِ الثَّالِثِ إلى آخَرِ القَرْنِ الشَّادِسِ، ثُمَّ آلَ إلى الانْحِسَارِ شَيْئًا فَشَيْئًا؛ حَتَّى انْدَثَرَ في القَرْنِ الثَّامِنِ تَقْرِیْبًا.

وَمَعَ هَذَا؛ فَلَمْ يَعُدْ لـ «المَذْهَبِ الظَّاهِرِيِّ» ظُهُوْرٌ وانْتِشَارٌ إلى زَمَانِنَا هَذَا، إلَّا عِنْدَ بَقَايَا قَلِيْلَةٍ أَبَتْ إلَّا الانْتِسَابَ إلَيْهِ، مِمَّنْ تَكَلَّفُوا انْتِحَالَ المَذْهَب، ولَوْ مَعَ مُخَالَفَتِهِم للجُمْهُوْرِ!

وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ ابنُ خَلْدُوْنِ في «مُقَدِّمَتِهِ» (٣/ ١٠٤٧): «ثُمَّ دَرَسَ مَذْهَبُ أَهْلِ الظَّاهِرِ اليَوْمَ بِدُرُوْسِ أَئِمَّتِهِ، وإنْكَارِ الجُمْهُوْرِ على مُنْتَحِلِهِ، ولم يَبْقَ إلَّا في الكُتُبِ المُجَلَّدَةِ، ورُبَّما يَعْكِفُ كَثِيْرٌ مِنَ

الطَّالِبِيْنَ مِمَّنْ تَكَلَّفَ بَانْتِحَالِ مَذْهَبِهِم على تِلْكَ الكُتُبِ، يَرُوْمُ أَخْذَ فِقْهِهِم ومَذْهَبِهِم مِنْهَا، فَلا يَحْلُو بِطَائِلٍ، ويَصِيْرُ إلى مُخَالَفَةِ الجُمْهُوْدِ وَإِنْكَارِهِم عَلَيْهِ، ورُبَّما عُدَّ بِهَذِهِ النِّحْلَةِ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ بِنَقْلِهِ العِلْمَ مِنَ الكُتُبِ مِنْ غَيْرِ مِفْتَاحِ المُعَلَّمِيْنَ، وقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ابنُ حَزْم بالأنْدَلُسِ على عُلُوِّ رُثْبَتِهِ في حِفْظِ الحَدِيْثِ، وصَارَ إلى مَذْهَبِ أَهْلِ الظَّاهِرِ، عَلَى عُلُوِّ رُثْبَتِهِ في حِفْظِ الحَدِيْثِ، وصَارَ إلى مَذْهَبِ أَهْلِ الظَّاهِرِ، ومَهَرَ فِيْهِ باجْتِهَادٍ زَعَمَهُ في أَقْوَالِهِم، وخَالَفَ إِمَامَهُم دَاوُدَ، وتَعَرَّضَ وَمَهَرَ فِيْهِ باجْتِهَادٍ زَعَمَهُ في أَقْوَالِهِم، وخَالَفَ إِمَامَهُم دَاوُدَ، وتَعَرَّضَ لَلكَثِيْرِ مِنَ الأَثِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ؛ فَنَقِمَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وأَوْسَعُوا مَذْهَبَهُ السَّقِهْ بَالْأَشُواقِ، ورُبَّمَا تُمَوَّقَ في بَعْضِ الأَحْيَانِ، ولم يَبْقَ إِلَّا مَذْهَبَ الْمُسْلِمِيْنَ؛ فَيْعِ بَعْضِ الأَحْيَانِ، ولم يَبْقَ إِلَّا مَذْهَبَ المُسْلِمِيْنَ؛ فَيْ بَعْضِ الأَحْيَانِ، ولم يَبْقَ إِلَّا مَذْهَبَ الْمُسْلِمِيْنَ، وأَهْلِ الحَدِيْثِ مِنَ الإِحْبَانِ، ولم يَبْقَ إِلَّا مَذْهَبَ أَهْلِ الرَّاقِي مِنَ العِرَاقِ، وأَهْلِ الحَدِيْثِ مِنَ الحِجَانِ، ولم يَبْقَ إِلَّا مَذْهَبَ

وقَالَ الذَّهَبِيُّ في «السِّيَرِ» (٨/ ٩٢): «ولاَ بَأْسَ بِمَذْهَبِ دَاوُدَ، وفِيْهِ أَقْوَالٌ حَسَنَةٌ، ومُتَابَعَةٌ لِلنُّصُوصِ، مَعَ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ العُلَمَاءِ لا يَعتَدُّونَ بِخِلاَفِهِ، وَلَهُ شُذُوْذٌ فِي مَسَائِلَ شَانَتْ مَذْهَبَهُ»!

\* \* \*

الظَّاهِريِّ»، وعَدَمِ الاعْتِدَادِ بِخِلافِهِ، لأَسْبَابٍ كَثِيْرَةٍ، مِنْهَا باخْتِصَارٍ: الظَّاهِريِّ»، وعَدَمِ الاعْتِدَادِ بِخِلافِهِ، لأَسْبَابٍ كَثِيْرَةٍ، مِنْهَا باخْتِصَارٍ: الظَّاهِرِيَّةِ للقِيَاسِ جُمْلَةً، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلام ابنِ حَزْم رَحِمَهُ اللهُ في كِتَابِهِ «الإحْكَام» (٧/ ٣٧٠)؛ حَيْثُ قَالَ:

«وذَهَبَ أَصْحَابُ الظَّاهِرِ إلى إِبْطَالِ القَوْلِ بِالقِيَاسِ في الدِّيْنِ جُمْلَةً... - ثُمَّ قَالَ -: وهَذَا هُوَ قَوْلُنَا الَّذِي نَدِيْنُ اللهَ بِهِ»!

فَأَنْتَ تَرَى أَنَّهُ حَكَى إِنْكَارَ أَهْلِ الظَّاهِرِ للقِيَاسِ، ثُمَّ اخْتَارَهُ لنَفْسِهِ! غَيْرَ أَنَّ بَعْضَ المُحَقِّقِيْنَ قَدِ اخْتَلَفُوا في حَقِيْقَةِ إِنْكَارِ دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ خَيْرَ أَنَّ بَعْضَ المُحَقِّقِيْنَ قَدِ اخْتَلَفُوا في حَقِيْقَةِ إِنْكَارِ دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ لَيْنَكُرُ القِيَاسَ الحَفِيَّ دُوْنَ لَحَمَهُ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْنَكُرُ القِيَاسَ الحَفِيَّ دُوْنَ الجَلِيِّ، إِلَّا إِنَّ ابنَ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللهُ هُوَ أَدْرَى بِحَقِيْقَةِ مَذْهَبِ دَاوُدَ مِنْ خَيْرِهِ، وهُوَ كَذَلِكَ!. انْظُرْ: «التَّمَذْهُبَ» لليَافِعِي (٢٢٣).

السَّبَ الثَّاني: أَنَّ الظَّاهِرِيَّةَ لَم يَقْتَصِرُوا على إِنْكَارِ القِيَاسِ حَسْبُ، بَلْ جَنَحُوا إلى تَرْكِ تَعْلِيْلِ نُصُوْصِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، وعَدَمِ الاحْتِجَاجِ بالمَصَالِحِ المُرْسَلَةِ، والاسْتِحْسَانِ، وسَدِّ الذَّرَائِعِ، وعَدَمِ الالْتِفَاتِ بالمَصَالِحِ المُرْسَلَةِ، والاسْتِحْسَانِ، وسَدِّ الذَّرَائِعِ، وعَدَمِ الالْتِفَاتِ إلى مَقَاصِدِ الشَّارِعِ، وتَرْكِ العَمَلِ بقَوَاعِدِ الشَّرِيْعَةِ العَامَّةِ، ومَنْعِ جَمِيْعِ الشُّرُوطِ الجَعْلِيَّةِ في العُقُوْدِ إلَّا مَا نَصَّ الشَّارِعُ على جَوازِهِ... الأَمْرُ اللَّهُ وَعَلَى كَانَ سَبَبًا في جُمُوْدِ «المَذْهَبِ الظَّاهِريِّ»، مِمَّا أَوْقَعَ أَصْحَابَهُ في النَّذِي كَانَ سَبَبًا في جُمُوْدِ «المَذْهَبِ الظَّاهِريِّ»، مِمَّا أَوْقَعَ أَصْحَابَهُ في ضِيْقٍ وحَرَج شَدِيْدٍ، لاسِيَّما عِنْدَ مُعَالَجَةِ النَّوَازِلِ الفِقْهِيَّةِ!

يَقُوْلُ ابنُ القَيِّمِ في «الطُّرُقِ الحُكْمِيَّةِ» (١/ ٣٢٣): «ولَكِنْ أَبُو مُحَمَّدٍ - أَيْ: ابنُ حَزْمٍ - وأَصْحَابُهُ سَدُّوا على نُفُوسِهِم بَابَ اعْتِبَارِ الْمُعَانِي والحِكَمِ الَّتِي عَلَّقَ بِهَا الشَّارِعُ الحُكْمَ، فَفَاتَهُم بِذَلِكَ حَظُّ الْمُعَانِي والحِكَمِ الَّتِي عَلَّقَ بِهَا الشَّارِعُ الحُكْمَ، فَفَاتَهُم بِذَلِكَ حَظُّ عَظِيمٌ مِنَ العِلْمِ، كَمَا أَنَّ الَّذِينَ فَتَحُوا على نُفُوسِهِم بَابَ الأَقْيِسَةِ عَظِيمٌ مِنَ العِلْمِ، كَمَا أَنَّ الَّذِينَ فَتَحُوا على نُفُوسِهِم بَابَ الأَقْيِسَةِ

والعِلَلِ - الَّتِي لَمْ يَشْهَدْ لَهَا الشَّارِعُ بِالقَبُولِ - دَخَلُوا في بَاطِلٍ كَثِيرٍ، وَفَاتَهُمْ حَتُّ كَثِيرٍ، وَفَاتَهُمْ حَتُّ كَثِيرٌ، فَالطَّائِفَتَانِ في جَانِبِ إِفْرَاطٍ وتَفْرِيطٍ» انْتَهَى.

السَّبَبُ الثَّالِثُ: أَن دَاوُدَ الظَّاهِرِيَّ لَم يَكُنْ مُجْتَهِدًا مُسْتَقِلًّا كَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ وغَيْرِهَا، بَلْ كَانَ مُجْتَهِدًا مُنْتَسِبًا إلى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وكَانَ مُتَعَصِّبًا لَهُ، ثُمَّ ادَّعَى الاجْتَهَادَ، ولم يُسَلَّمْ لَهُ.

السَّبَبُ الرَّابِعُ: أَنَّ «المَذْهَبَ الظَّاهِرِيَّ» لم يُحْفَظْ، كَمَا حُفِظَتْ بَقِيَّةُ المَذَاهِبِ في أُصُوْلِهِ، وقُوُاعِدِهِ، وقُوُعِهِ، وغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مِنْ شَأْنِ خِدْمَةِ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأُخْرَى، ويَدُلُّ على ذَلِكَ، مَا يَلي:

١- أنَّ مَا نَقَلَهُ ابنُ حَزْمِ رَحِمَهُ اللهُ في «المُحَلَّى»، و «الإحْكَامِ» إنَّمَا يُمَثِّلُ اجْتِهَادَاتِهِ هُوَ، لا اجْتِهادَاتِ دَاوُدَ وأَصْحَابِ المَذْهَبِ، وهَذَا لا يُحْفَى على مَنْ طَالَعَ «المُحَلَّى»، وقَارَنَ آرَاءَ ابنِ حَزْمٍ بآرَاءِ دَاوُدَ؛ لأنَّ ابنَ حَزْمٍ كَانَ يُدَّعِي الاجْتِهَادَ كَمَا لا يَخْفَى أَيْضًا، بَلْ كَانَ يُلْزِمُ كُلَّ النَّاسِ بالاجْتِهَادِ؛ حَتَّى العَذْرَاءَ في خِدْرِهَا، والبَدَوِيَّ في بَادِيتِهِ!

٢- أنَّ المَسَائِلَ المَوْجُوْدَةَ في «المُحَلَّى» - على فَرْضِ أنَّهَا اجْتِهَادَاتُ دَاوُدَ وأَصْحَابِهِ -؛ فَهِيَ مَسَائِلُ مُنْتَقَاةٌ في الأَبْوَابِ الفِقْهِيَّةِ، ولا تُمَثِّلُ الفِقْه، ولا تَشْمَلُ مُعْظَمَ مَسَائِلِهِ، كَمَا هُوَ الحَالُ في بَقِيَّةِ المَذَاهِبِ الأُخْرَى.

وهَذَا مِمَّا يَدُلُّ على قُصُوْرِ «المَذْهَبِ الظَّاهِريِّ»، ونَقْصِ مَدَارِكِهِ

الفِقْهِيَّةِ، مِمَّا جَعَلَهُ يَضِيْقُ بِكَثِيْرٍ مِنَ المَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ، ولا سِيَّما النَازِلَةِ مِنْهَا!

٣- أنَّ «المَذْهَبَ الظَّاهِرِيَّ» لَيْسَ لَهُ كُتُبُ في قَوَاعِدِهِ وضَوَابِطِهِ وفَوَاعِدِهِ وضَوَابِطِهِ وفُورُوقِهِ الفِقْهِيَّةِ، مِمَّا جَعَلَهُ وَفُرُوقِهِ الفِقْهِيَّةِ، مِمَّا جَعَلَهُ عَيْرَ مُكْتَمِلِ في مَنْظُوْمَتِهِ الفِقْهِيَّةِ.

١٠٠ أنَّ «المَذْهَبَ الظَّاهِرِيَّ» لَيْسَ فِيْهِ مُخَرِّجُوْنَ، وأَصْحَابُ وُجُوْهٍ، ومُرَجِّحُوْنَ، ومُصَحِّحُوْنَ، كَمَا هُوَ الحَالِ في بَقِيَّةِ المَذَاهِبِ وُجُوْهٍ، ومُرَجِّحُوْنَ، ومُصَحِّحُوْنَ، كَمَا هُوَ الحَالِ في بَقِيَّةِ المَذَاهِبِ الأُخْرَى.

٥- أنَّ «المَذْهَبَ الظَّاهِرِيَّ» إِنَّمَا نُقِلَ إِلَيْنَا عَنْ طَرِيْقِ ابنِ حَزْمٍ وَحْدَهُ، وهَذَا على فَرْضِ أَنَّ مَا في كُتُبِ ابنِ حَزْمٍ يُمَثِّلُ «المَذْهَبَ الظَّاهِرِيَّ»، أمَّا بَقِيَّةُ المَذَاهِبِ فَقَدْ تَنَاقَلَتْهَا العُلَمَاءُ جِيْلًا بَعْدَ جِيْلٍ مِمَّا لَظَّاهِرِيَّةِ لمَذْهَبِهِم.

يُوَضِّحُهُ؛ أَنَّ «المَذْهَبَ الظَّاهِرِيَّ» على مَرِّ العُصُوْرِ والدُّهُوْرِ: لم تَتَبَنَّاهُ دَوْلَةٌ، ولا بَلْدَةٌ، ولا إمَارَةٌ، ولا مُؤسَّسَاتُ مُعْتَبَرَةٌ، الأَمْرُ الَّذِي يَدُلُّ على عَدَمِ اعْتِبَارِهِ بَيْنِ عُمُوْمِ المُسْلِمِيْنَ! السَّبَبُ الخَامِسُ: أَنَّ مُؤسِّسَ المَذْهَبِ دَاوُدَ بِنَ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيَّ، وَنَاقِلَهُ ابنَ حَزْم: عَلَيْهِمَا مَآخِذُ عَقَدِيَّةٍ، أَمَّا دَاوُدُ رَحِمَهُ اللهُ فَقَدِ اتَّهِمَ بِالقَوْلِ بِخَلْقِ القُّرْآنِ، وأَمَّا ابنُ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللهُ فَقَدْ نَحَى مَنْحَى المُعْتَزِلَةِ فِي تَعْطِيْلِ الصِّفَاتِ.

ويَدُلُّ على ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ القَاضِي عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِ العُلَمَاءِ: أَنَّ وَ مَذْهَبَ دَاوُدَ بِدْعَةٌ ظَهَرَتْ بَعْدَ المَاتَتَيْنِ!. انْظُرْ: «المِعْيَارَ المُعْرَبَ» ﴿ (٢/ ٤٩١).

السَّبَبُ السَّادِسُ: أَنَّ الظَّاهِرِيَّةَ قَدْ تَمَيَّزُوا بِكَثْرَةِ الشُّذُوْذَاتِ الفِقْهِيَّةِ عَنْ سَائِرِ المَذَاهِبِ الأُخْرَى، بَلْ لَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُحْصِيَ مَا لـ«المَدْهَبِ عَنْ سَائِرِ المَذَاهِبِ الأُخْرَى، بَلْ لَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُحْصِيَ مَا لـ«المَدْهَبِ الظَّاهِرِيِّ» مِنْ شُذُوْذَاتٍ فِقْهِيَّةٍ خَالَفَ فِيْهَا عَامَّةَ الفُقَهَاءِ لَخَرَجْتَ الظَّاهِرِيِّ» مِنْ شُذُوْذَاتٍ فِقْهِيَّةٍ خَالَفَ فِيْهَا عَامَّةَ الفُقَهَاءِ لَخَرَجْتَ بمُجَلَّدٍ مُسْتَنْكَرِ!

قَالَ ابنُ أبي حَاتِم الرَّازِيُّ عَنْ دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ: "و تَفَقَّه - أَيْ: دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ: "و تَفَقَّه - أَيْ: دَاوُدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ، ونَفَى القِيَاسَ، وألَّفَ في الفِقْهِ على ذَلِكَ كُتُبًا شَذَّ فِيْهِ عَنِ السَّلَفِ، وابْتَدَعَ طَرِيْقَةً هَجَرَهُ أَكْثَرُ الفِقْهِ على ذَلِكَ كُتُبًا شَذَّ فِيْهِ عَنِ السَّلَفِ، وابْتَدَعَ طَرِيْقَةً هَجَرَهُ أَكْثَرُ أَمُّهُ الْعِلْمِ عَلَيْهَا، وهُو مَعَ ذَلِكَ صَدُوْقُ في رِوَايَتِهِ ونَقْلِهِ واعْتِقَادِهِ؛ إلَّا إنَّ رَأَيْهُ أَضْعَفُ الآرَاءِ وأَبْعَدُهَا مِنْ طَرِيْقِ الفِقْهِ، وأَكْثَرُهَا شُذُوذًا». إلَّا إنَّ رَأَيْهُ أَضْعَفُ الآرَاءِ وأَبْعَدُهَا مِنْ طَرِيْقِ الفِقْهِ، وأكْثَرُهَا شُذُوذًا». انْظُرْ: "لِسَانَ المِيْزَانِ" لابنِ حَجَرِ (٣/ ٧٠٤).

وَقَالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ في «المَجْمُوع» (٤/ ٣٩٦): «وأَبُو مُحَمَّدٍ - أَيْ:

ابنُ حَزْمٍ - مَعَ كَثْرَةِ عِلْمِهِ وتَبَكُّرِهِ ومَا يَأْتِي بِهِ مِنَ الفَوَائِدِ العَظِيمَةِ: لَهُ مِنَ الأَقْوَالِ المُنْكَرَةِ الشَّاذَّةِ مَا يَعْجَبُ مِنْهُ، كَمَا يَعْجَبُ مِمَّا يَأْتِي بِهِ مِنَ الأَقْوَالِ المُنْكَرَةِ الشَّاذَّةِ مَا يَعْجَبُ مِنْهُ، كَمَا يَعْجَبُ مِمَّا يَأْتِي بِهِ مِنَ الأَقْوَالِ الحَسَنَةِ الفَائِقَةِ».

السَّبَبُ السَّابِعُ: أَنَّ الحَقَّ لَم يَقْتَصِوْ على «المَذْهَبِ الظَّاهِرِيِّ» في وَاحِدَة مِنْ مَسَائِلِ الفِقْهِ، بَلْ لَيْسَ في «المَذْهَبِ الظَّاهِرِيِّ» مَسْأَلَةُ في وَاحِدَة مِنْ مَسَائِلِ الفِقْهِ، بَلْ لَيْسَ في «المَذْهَبِ الظَّاهِرِيِّةُ مُحَقَّقَةٌ؛ إلَّا وهِيَ مَوْجُوْدَةٌ في مَجْمُوْعِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ، بَلْ إنَّنِي لا أَعْلَمُ مَسْأَلَةً فِقْهِيَّةً انْفَرَدَ بِهَا الظَّاهِرِيَّةُ عَنْ غَيْرِهِم مِنْ أَصْحَابِ المَذَاهِبِ الأَحْرَى إلَّا وكَانَتْ - غَالِبًا -: شَاذَّةً مَطْرُوْحَةً!

يَقُوْلُ ابنُ تَيْمِيَّةَ في «مِنْهَاجِ الشُّنَّةِ» (٥/ ١٧٨): «وكَذَلِكَ أَهْلُ الظَّاهِرِ، كُلُّ قَوْلٍ انْفَرَدُوا بِهِ عَنْ سَائِرِ الأُمَّةِ، فَهُوَ خَطَأُ».

السَّبَبُ الثَّامِنُ: أَنَّنَا لا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الأَئِمَّةِ المُعْتَبَرِيْنَ المَشْهُوْرِيْنَ قَدْ تَمَظْهَرَ بِهَذَا المَذْهَبِ إلَّا مَا كَانَ مِنْ دَاوُدَ وابنِ حَزْمٍ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى، وحَالَهُمَا كَمَا ذَكَرْتُ لَكَ آنِفًا!

\* \* \*

وأخِيْرًا؛ فنَحْنُ مِنْ خِلالِ مَا مَضَى ذِكْرُهُ: لا نَقُوْلُ باطِّرَاحِ «المَذْهَبِ الظَّاهِرِيِّ» جُمْلَةً وتَفْصِيْلًا، بَلْ يُسْتَفَادُ مِنْهُ في قُوَّةِ المَنْزَعِ، وحُجَّةِ الشَّلِيْلِ، ومَسْلَكِ المَأْخَذِ، لاسِيَّما فِيْمَا وَافَقَ الحَقَّ، وآزَرَ أَهْلَ الحَقِّ مِنْ أَصْحَابِ المَذَاهِبِ الأُخْرَى، بمَعْنَى: أَنَّنَا نَأْخُذُ بأَقُوالِ ابنِ الحَقِّ مِنْ أَصْحَابِ المَذَاهِبِ الأُخْرَى، بمَعْنَى: أَنَّنَا نَأْخُذُ بأَقُوالِ ابنِ

حَزْم واخْتِيَارَاتِهِ عِنْدَ الائْتِلافِ والاتِّفَاقِ، لا عِنْدَ الفِرَاقِ والخِلافِ، واللهُّ المُوَفِّقُ.

ومَعَ هَذَا؛ فَإِنَّنَا نَنْصَحُ عُمُوْمَ المُسْلِمِيْنَ، ولاسِيَّما طُلَّابَ العِلْمِ:

أَنْ يَسْتَغْنُوا بِأَحَدِ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأَرْبَعَةِ عَنِ الأَخَذِ بِهِ المَذْهَبِ الفَقْهِيَّةِ الأَرْبَعَةِ عَنِ الأَخَذِ بِهِ المَذْهَبِ الظَّاهِرِيَّةِ؛ الظَّاهِرِيَّةِ؛ وَمَا رَكَنَ يَوْمًا إلى قَوْلٍ مِنْ أَقْوَالِ فَكَانَ أَمْرُهُ مَرِيْجًا، وفِكْرُهُ لَجِيْجًا، ومَا رَكَنَ يَوْمًا إلى قَوْلٍ مِنْ أَقْوَالِ الظَّاهِرِيَّةِ إلَّا وقَدْ قَلاهُ النَّاسُ، ولا سَكَنَ إلى مُذَاكَرَةِ مَسْأَلَةٍ ظَاهِرِيَّةٍ إلَّا وَمَا مُنَا أَمْلُهُ النَّاسُ، ولا سَكَنَ إلى مُذَاكَرَةِ مَسْأَلَةٍ ظَاهِرِيَّةٍ إلَّا وَمَا النَّاسُ، ولا سَكَنَ إلى مُذَاكَرَةِ مَسْأَلَةٍ طَاهِرِيَّةٍ إلَّا وَمَاهُ أَهْلُ العِلْمِ بِالتَّشْهِيْرِ والتَّحْذِيْرِ، وأَقْصِدُ بذَلِكَ المَسَائِلَ الَّتِي انْفَرَدَ رَمَاهُ أَهْلُ العِلْمِ بالتَّشْهِيْرِ والتَّحْذِيْرِ، وأَقْصِدُ بذَلِكَ المَسَائِلَ الَّتِي انْفَرَدَ رَمَاهُ أَهْلُ العِلْمِ بالتَّشْهِيْرِ والتَّحْذِيْرِ، وأَقْصِدُ بذَلِكَ المَسَائِلَ الَّتِي انْفَرَدَ بَهَا ﴿ المَذْهَبُ الظَّاهِرِيُّ ﴾ عَنْ سَائِرِ الأُمَّةِ، لاسِيَّمَا أَصْحَابِ المَذَاهِبِ المُذَهِبُ الظَّاهِرِيُّ ﴾ عَنْ سَائِرِ الأُمَّةِ، لاسِيَّمَا أَصْحَابِ المَذَاهِبِ المَذَاهِبِ المُذَامِةِ وَالللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

ثُمَّ كَانَ مِنْ تَمَامِ النَّصِيْحَةِ: أَنَّ أَحَدًا إِذَا أَبَى إِلَّا امْتِطَاءَ «المَذْهَبِ الظَّاهِرِيِّ»؛ فَعَلَيْهِ والحَالَةُ هَذِهِ أَنْ يَعْقِدَ قَلْبَهُ على أُمُوْرِ، مِنْهَا:

١- أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ غَالِبَ مَسَائِلِ «المَذْهَبِ الظَّاهِرِيِّ» مَوْجُوْدَةٌ في غَيْرِهِ مِنَ المَذَاهِبِ الأُخْرَى.

٢- أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ غَالِبَ المَسَائِلِ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا «المَذْهَبُ الظَّاهِرِيُّ»:
 شَاذَّةٌ مَرْدُوْدَةٌ.

٣- أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ التَّمَذْهُبَ بِ «المَذْهَبِ الظَّاهِرِيِّ»: لا يُخَرِّجُ فَقِيْهًا

مُتَحَرِّرًا، فَضْلًا عَنْ مُجْتَهِدٍ مُسْتَقِل، فَضْلًا عَنْ مُجْتَهِدٍ مُطْلَق، خِلافًا للمُتَمَدْهِبِ بأحدِ المَذَاهِبِ الأُخْرَى، وسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ «المَذْهَبَ للمُتَمَدْهِبِ بأحدِ المَذَاهِبِ الأُخْرَى، وسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ «المَذْهَبَ الظَّاهِرِيَّ» لم تُدوَّنْ قَوَاعِدُهُ وضَوَابِطُهُ، ولم تُجْمَعْ سَائِرُ فُرُوعِهِ الفَقْهيَّةِ، كَمَا مَرَّ مَعَنَا.

3- أَنْ يُوطِّنَ نَفْسَهُ عِنْدَ قِرَاءَةِ «المُحَلَّى» لابنِ حَزْم رَحِمَهُ اللهُ: على الْتِزَامِ السَّكِيْنَةِ، وخَفْضِ جَنَاحِ الرِّفْقِ، وحُسْنِ الظَّنِّ في أَهْلِ العِلْمِ السَّابِقِيْنَ، فَإِنَّنَا وَجَدْنَا بَعْضًا مِمَّنْ انْتَحَلَ مَذْهَبَ الظَّاهِرِيَّةِ لا العِلْمِ السَّابِقِيْنَ، فَإِنَّنَا وَجَدْنَا بَعْضًا مِمَّنْ انْتَحَلَ مَذْهَبَ الظَّاهِرِيَّةِ لا يَرْعَوِي - للأسَف! -: مِنَ النَّيْلِ والطَّعْنِ في أَهْلِ العِلْمِ، باسْمِ تَعْظِيْمِ الأَثْرِ، وتَقْدِيْمِ الدَّلِيْلِ على أَقْوَالِ الرِّجَالِ، في غَيْرِهَا مِنْ بَنَاتِ طَبَقٍ، واللهُ الهَادِي إلى سَوَاءِ السَّبِيْل!

فَاحْذَرْ، فَقَلِيْلٌ مَنْ سَلِمَ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ لـ«المُحَلَّى» مِنَ النَّقْدِ والتَّجْرِيْحِ، ولا إِخَالُكَ إِلَّا قَدْ تَتَأَثَّرُ بَبَسْطَةِ لِسَانِ ابنِ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللهُ، وحِدَّةِ رَدِّهِ، وقُوَّةِ لَدِّهِ، واللهُ يَغْفِرُ لَنَا ولَهُ، آمِيْنَ!

### الفَصْرِلَ النَّابِي

#### أَسْبَابُ نَشَاةٍ المَدَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأَرْبَعَةِ

بَعْدَ أَنْ وَقَفْنَا مَعَ نَشْأَةِ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ، كَانَ مِنَ المُنَاسِبِ أَنْ نَقْفَ وَقْفَةً مُخْتَصَرَةً مَعَ أَهَمِّ الأَسْبَابِ الَّتِي كَانَتْ - بَعْدَ اللهِ - سَبَبًا في نَشْأَةِ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأَرْبَعَةِ المَثْبُوْعَةِ، وغَيْرها.

#### فكانَ مِنْ أهمم أَسْبَابِ نَشْأَةِ هَذِهِ المَذَاهِبِ، مَا يَلي:

السَّبَبُ الأوَّلُ: اخْتِلافُ الأُصُوْلِ والمَنَاهِجِ الَّتِي سَارَ عَلَيْهَا المُجْتَهدُوْنَ.

فَالأَدِلَّةُ المُسْتَدَلُّ بِهَا، وطُرُقُ الاَسْتِنْبَاطِ مِنْهَا، والمَنْهَجُ المُتَّبَعُ عِنْدَ تَعَارُضِهَا، أُمُوْرٌ تَخْتَلِفُ مِنْ مُجْتَهِدٍ إلى آخَرَ، ومِنْ مَدْرَسَةٍ فِقْهِيَّةٍ إلى أَخْرَى، وإنْ كَانَ هُنَاكَ تَقَارُبُ بَيْنَ بَعْضِ المُجْتَهِدِيْنَ.

لأَجْلِ هَذَا؛ فَقَدْ تَمَيَّزَتْ مَنَاهِجُ المُجْتَهِدِيْنَ، الأَمْرُ الَّذِي كَانَ سَبَبًا فِي اسْتِقْلالِ المُجْتَهِدِ بِمَذْهَبِ لَهُ أُصُوْلُهُ وَفُرُوْعُهُ الخَاصَّةُ.

فَمَثَلًا: إذا كَانَ المُجْتَهِدُ يَحْتَجُّ بالحَدِيْثِ المُرْسَلِ وِفْقَ شُرُوْطٍ مُعَيَّنَةٍ، ومُجْتَهِدٌ آخَرُ لا يَرَى الاحْتِجَاجَ بِهِ، فَإِنَّ مِنْ شَأْنِ هَذَا الاخْتِلافِ

أَنْ تَنْشَأَ عَنْهُ مَذَاهِبُ عِدَّةٌ؛ نَظَرًا لاخْتِلافِ أُصُوْلِ الاسْتِنْبَاطِ وطَرَائِقِ الاجْتِهَادِ. الاجْتِهَادِ.

السَّبَبُ الثَّاني: اخْتِلافُ المُجْتَهِدين في مَرَاتِبِهِم العِلْمِيَّةِ، ومَدَارِكِهِم الفِقْهِيَّةِ، الأمْرُ الَّذِي كَانَ سَبَبًا في اخْتِلافِ آرَائِهِم، وكَثْرَةِ وَمَدَارِكِهِم الفِقْهِيَّةِ، الأمْرُ الَّذِي كَانَ سَبَبًا في اخْتِلافِ آرَائِهِم، وكَثْرَةِ أَقْوَالِهِم في كَثِيْرِ مِنَ المَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ.

السَّبَبُ الثَّالِثُ: اخْتِلافُ الأَمْصَارِ الَّتِي يَعِيْشُ فِيْهَا المُسْلِمُوْنَ، مِنْ حَيْثُ اخْتِلافِ حَيَاةِ النَّاسِ، وتَبَايُنِ أَحْوَالِهِم، وهَذَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَجْعَلَ حَيْثُ الْفِقْهِ في تُطِيَّةِ الأَقْطَارِ.

السَّبَبُ الرَّابِعُ: عَدَمُ الاطِّلاعِ على الحَدِيْثِ.

فَتَدُوِيْنُ السُّنَّةِ لَم يَكْتَمِلْ آنَذَاكَ، فَقَدْ يُفْتِي المُجْتَهِدُ بِخِلافِ مَا جَاءتْ بِهِ السُّنَّةُ لَعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ بِهَا، أو لعَدَمِ ثُبُوْتِهَا عِنْدَهُ.

ومِنْ شَأْنِ هَذَا الاخْتِلافِ أَنْ تَنْشَأَ عَنْهُ اخْتِلافَاتٌ عِلْمِيَّةٌ، وثَرْوَةٌ فِقْهِيَّةٌ تُؤدِّي يَدْعُو إلى جَمْعِ فِقْهِيَّةٌ تُؤدِّي إلى تَعَدُّدِ أَقْوَالِ المُجْتَهِدِيْنَ، الأَمْرُ الَّذِي يَدْعُو إلى جَمْعِ مَا تَنَاثَرَ عَنِ الوَاحِدِ مِنْهُم في مَذْهَبٍ مُسْتَقِلٍّ.

السَّبَبُ الخَامِسُ: اخْتِلافُ المُجْتَهِدِيْنَ في مَنْهَجِ قَبُوْلِ الحَدِيْثِ أُو رَدِّهِ، مِمَّا كَانَ أُو رَدِّهِ، مِمَّا كَانَ الْحَدِيْثِ أُو رَدِّهِ، مِمَّا كَانَ سَبَبًا في اخْتِلافِ اجْتِهَادُهُ لَيْ قَبُوْلِ الحَدِيْثِ أُو رَدِّهِ، مِمَّا كَانَ سَبَبًا في اخْتِلافِ اجْتِهَادَاتِهِم الفِقْهِيَّةِ.

السَّبَبُ السَّادِسُ: قُوَّةُ الهِمَّةِ عِنْدَ تَلامِیْذِ الأئِمَّةِ، مِمَّا كَانَ دَافِعًا قَوِیًّا لَدَیْهِم فی جَمْعِ مَا تَنَاثَرَ مِنْ مَسَائِلَ وفَتَاوِی مُجْتَهِدِی عَصْرِهِم، وتَدْوِیْنِهِ والعِنَایَةِ بِهِ؛ حَیْثُ یَتَكُوَّنُ مِنْ صَنِیْعِهم مَذْهَبٌ مُسْتَقِلُّ.

هَذَا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ الدَّافِعَ لَكَثِيْرٍ مِنَ التَّلامِيْذِ إلى العِنَايَةِ بِعُلُوْمِ الْأَئِمَّةِ، واكثفَائِهِم بِهَا، وعَدَمِ الرَّغْبَةِ فَي تَجَاوُزِهَا: هُوَ إِعْجَابُ التَّلامِيْذِ بِشُيُوْخِهِم، وحُبُّهِم لَهُم، و«المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

السَّبَبُ السَّابِعُ: ضَعْفُ الهِمَّةِ عِنْدَ بَعْضِ تَلامِيْذِ الأَئِمَّةِ، فَإِذَا ضَعُفَتِ الهِمَّةُ قَعَدَتْ بصَاحِبِهَا عَنْ تَطَلَّبِ دَرَجَةِ الاجْتِهَادِ في الشَّرِيْعَةِ، ضَعُفَتِ الهِمَّةُ قَعَدَتْ بصَاحِبِهَا عَنْ تَطَلَّبِ دَرَجَةِ الاجْتِهَادِ في الشَّرِيْعَةِ، وَأُورَثَتُهُ البَقَاءَ على مَا عَرَفَهُ وعَلِمَهُ مِنْ عُلُوْمٍ شُيُوْخِهِ، دُوْنَ رَغْبَةٍ في الوُصُوْلِ إلى رُتْبَةٍ أعْلى مِمَّا هُوَ عَلَيْهَا.

لِذَا كَانَتْ عِنَايَةً كَثِيْرِ مِنَ التَّلامِيْذِ مُنْصَبَّةً في جَمْعِ مَسَائِلِ وفَتَاوِي مَشَايِخِهِم، مَعَ تَدُويْنِهَا ونَشْرِهَا، مِمَّا كَانَ سَبَبًا في نَشْأَةِ مَذْهَبِ مَشَايِخِهِم، مَعَ تَدُويْنِهَا ونَشْرِهَا، مِمَّا كَانَ سَبَبًا في نَشْأَةِ مَذْهَبِ إِمَامِهِم!



### الِفَهَطِيرا الثّالِت

#### أَسْبَابُ بَقَاءِ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأَرْبَعَةِ

هْنَاكَ أَسْبَابٌ جَعَلَهَا اللهُ تَعَالَى سَبَبًا في بَقَاءِ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ، لاسِيَّما المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ وغَيْرِهَا، فمِنْهَا:

#### السَّبَبُ الأوَّلُ: التَّلامِيْذُ النُّجَبَاءُ.

لَقَدْ كَانَ لَبَعْضِ الْأَئِمَّةِ المُجْتَهِدِيْنَ تَلامِيْذُ نُجَبَاءُ، أُعْجِبُوا بِهِم، وتَأَثَّرُوا بِمَنْهَجِهِم، فَحَمَلُوا عِلْمَهُم، وأسَّسُوا لَهُم مَذْهَبًا، وأخَذُوا أَقُوالَهُم وآرَاءَهُم فَنَشَرُوْهَا ودَوَّنُوْهَا وبَثُّوْهَا في مُؤلَّفَاتِهِم، وسَارُوا على طَرِيْقَتِهِم في الفِقْهِ وأُصُوْلِهِ.

بَلْ كَانَ الأَمْرُ عِنْدَ بَعْضِ التَّلامِيْدِ في مُؤلَّفَاتِهِم ومُنَاظَرَاتِهِم ولِقَاءَاتِهِم المُخْتَلِفَةِ أَنْ عَارَضُوا أَقْوَالَ الأَئِمَّةِ المُجْتَهِدِيْنَ بِقَوْلِ إِمَامِهِم.

وقَدْ أَدْرَكَ الأَئِمَّةُ المُجْتَهِدُوْنَ أَنْفُسُهُم قِيْمَةَ وُجُوْدِ التَّلامِيْذِ لَهُم في بَقَاءِ عِلْمِهِم بَعْدَ مَوْتِهِم، فَقَدْ قَالَ الشَّعْبِيُّ لإِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ: «أَمَّا إِنِّي أَقْقَهُ مِنْكَ حَيًّا، وأَنْتَ أَفْقَهُ مِنِّي مَيِّتًا؛ وذَاكَ أَنَّ لَكَ أَصْحَابًا يَلْزَمُوْنَكَ، فَيُحْيُوْنَ عِلْمَكَ». انْظُرْ: «السِّيرَ» للذَّهبي (٤/ ٢٦٥).

ومِمَّا يَشْهَدُ لأَهَمِّيَّةِ وُجُوْدِ التَّلامِيْذِ في حِفْظِ أَقْوَالِ المُجْتَهِدِ، والعِنَايَةِ بِهَا:

مَا قَالَهُ الإَمَامُ الشَّافِعِيُّ عَنِ اللَّيْثِ بِنِ سَعْدٍ: «اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ اللَّيْثُ بِنُ سَعْدٍ أَفْقَهُ مِنْ مَالِكِ! إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَهُ لَم يَقُوْمُوا بِهِ». انْظُرْ: «السِّيَرَ» للذَّهبِي أَفْقَهُ مِنْ مَالِكِ! إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَهُ لَم يَقُوْمُوا بِهِ». انْظُرْ: «السِّيرَ» للذَّهبِي أَفْقَامَى اللَّهُ اللهُ اللهُل

وقَدْ أَدْرَكَ بَعْضُ الأَئِمَّةِ مَا لَتَلامِذَتِهِم مِنْ جُهْدٍ في إظْهَارِ أَقْوَالِهِم، فَهَا هُوَ الإَمَامُ الشَّافِعِيُّ يَقُوْلُ عَنْ تَلْمِيْذِهِ المُزَنِيِّ: «المُزَنِيُّ نَاصِرُ مَذْهَبِي!». انْظُرْ: «العِبَرَ في خَبَرِ مَنْ غَبَرَ» للذَّهَبِي (١/ ٣٧٩)، و«طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ» للسُّبْكي (٢/ ٩٤).

# السَّبَبُ الثَّاني: تَمَذْهُبُ الدَّوْلَةِ بِالْمَذْهَبِ.

لَقَدْ اهْتَمَّتْ دُوَلٌ كَثِيْرَةٌ في المَاضِي والحَاضِرِ ببَيَانِ المَذْهَبِ الفِقْهِي الَّذِي تَنْتَمِي إلَيْهِ، فَكَانَ لكَثِيْرٍ مِنْهَا مَذْهَبٌ رَسْمِيٌّ مِنْ أَحَدِ الفِقْهِي الَّذِي تَنْتَمِي إلَيْهِ، فَكَانَ لكَثِيْرٍ مِنْهَا مَذْهَبٌ رَسْمِيٌّ مِنْ أَحَدِ الفِقْهِيَّةِ الأَرْبَعَةِ.

لأَجْلِ هَذَا؛ فَقَدْ اعْتَنَتْ كَثِيْرٌ مِنَ الدُّوَلِ الإِسْلامِيَّةِ بِمَذْهَبِهَا الفِقْهِي، والقِيَامِ برِعَايَتِهِ ونَشْرِهِ، وتَحَاكُمِ رَعِيَّتِهَا إلَيْهِ.

بَلْ تَعَدَّى الأَمْرُ عِنْدَ بَعْضِ الوُلاةِ في عُصُوْرٍ سَابِقَةٍ إلى مُحَارَبَةِ المَذَاهِبِ النَّيِ لهَا شَوْكَةٌ. المَذَاهِبِ النَّيِ لهَا شَوْكَةٌ.

يَقُوْلُ ابنُ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللهُ في «جَذْوَةِ المُقْتَبِسِ» (٥٦٧) في هَذَا الصَّدَدِ: «مَذْهَبَانِ انْتَشَرَا في بَدْءِ أَمْرِهِمَا بِالرِّيَاسَةِ والسُّلْطَانِ: مَذْهَبُ أَبي حَنِيْفَةً... ومَذْهَبُ مَالِكٍ عِنْدَنَا بِالأَنْدَلُس».

مَذَا إِذَا عَلِمَ الجَمِيْعُ؛ أَنَّ عِنَايَةَ الدَّوْلَةِ بِمَذْهَبِهَا الفِقْهِي يَظْهَرُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

الأَمْرُ الأَوَّلُ: تَعْيِيْنُ القُضَاةِ الَّذِيْنَ هُم على مَذْهَبِهَا الفِقْهِيِّ.

الأَمْرُ النَّاني: تَوْلِيَةُ مَنْصِبِ الإِفْتَاءِ للفُقَهَاءِ الَّذِيْنَ هُم على مَذْهَبِهَا الفِقْهِيِّ.

# السَّبَبُ الثَّالِثُ: المَدَارِسُ المَذْهَبِيَّةُ.

لَقَدِ اهْتَمَّتْ بَعْضُ الْمَدَارِسِ الْفِقْهِيَّةِ بِتَدْرِيْسِ عُلُوْمِ الشَّرِيْعَةِ - وَيَأْتِي عَلَى رَأْسِهَا: أُصُوْلُ الْمَذْهَبِ وَفُرُوْعُهُ - في مَدَارِسَ مُسْتَقِلَّةٍ، يَدْرُسُ فِيْهَا الْفُقَهَاءُ والعُلَمَاءُ.

ومِنْ شَأْنِ وُجُوْدِ هَذِهِ المَدَارِسِ أَنْ تُعَزِّزَ بَقَاءَ المَذْهَبِ، وأَنْ يَسْتَمِرَّ وُجُوْدُهُ مَا دَامَتْ أَحْكَامُهُ الأَصُوْلِيَّةُ والفِقْهِيَّةُ تُدَرَّسُ، ولَيْسَ بَخَافٍ على أَحَدِ مَا للمَدَارِسِ مِنْ دَوْرٍ كَبِيْرٍ في الحِفَاظِ على المَذْهَبِ، والإِبْقَاءِ عَلَى على مَرِّ العُصُوْرِ.

يَقُوْلُ العِزُّ بنُ عَبْدِ السَّلامِ رَحِمَهُ اللهُ في «القَوَاعِدِ الكُبْرى» (٢/ ٢٣٥): «عُلُومُ المَدَارِسِ: المَذْهَبُ، الجَدَلُ، الخِلافُ، وأُصُوْلُ المَدُامِ، وأُولاهَا: المَذْهَبُ وأُصُوْلُهُ، ثُمَّ الخِلافُ، ثُمَّ الخِلافُ، ثُمَّ الخِلافُ، ثُمَّ الخِلافُ، ثُمَّ الجَدَلُ...».

ويَبْدُو أَنَّ بَعْضَ المَدَارِسِ كَانَتْ تُسَمَّى بإمَامِ مَذْهَبِهَا، أو بأَحَدِ عُلَمَاءِ مَذْهَبِهَا المَشْهُوْرِيْنَ، يَقُوْلُ الوَزِيْرُ بنُ هُبَيْرَةَ: «أَمَّا تَعْيِيْنُ المَدَارِسِ بأَسْمَاءِ فُقَهَاءَ مُعَيَّنِيْنَ؛ فَإِنَّهُ لا أَرَى بِهِ بَأْسًا». نَقَلَهُ ابنُ تَيْمِيَّةَ في «المُسَوَّدَةِ» (٢/ ٩٥٩).

وقَدْ أَسْهَمَ بَعْضُ الْخُلَفَاءِ في بِنَاءِ المَدَارِسِ المَدْهَبِيَّةِ: كَمَا فَعَلَهُ صَلَّاحُ الدِّيْنِ الأَيُّوبِي في مِصْرَ، إذْ أَنْشَأَ فِيْهَا مَدْرَسَتَيْنِ: مَدْرَسَةً للمَالِكِيَّةِ، والأُخْرَى للشَّافِعِيَّةِ.

# السَّبَبُ الرَّابِعُ: الأَوْقَافُ على أَرْبَابِ المَذْهَبِ.

عُنِيَ بَعْضُ المُوْسِرِيْنَ بِإِقَامَةِ الأَوْقَافِ على أَرْبَابِ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ، بُغْيَةَ الأَجْرِ مِنَ اللهِ تَعَالَى، ومَا مِنْ شَكِّ في أَنَّ الوَقْفَ على المَذْهَبِ بُغْيَةَ الأَجْرِ مِنَ اللهِ تَعَالَى، ومَا مِنْ شَكِّ في أَنَّ الوَقْفَ على المَذْهَبِ ورَجَالِهِ مِنْ أَهُمِّ الأَسْبَابِ المُعِيْنَةِ على بَقَاءِ المُتَمَذْهِبِيْنَ المُتَمَسِّكِيْنَ بمَذْهَبِهِم، الأَمْرُ الَّذِي يَكْفَلُ بَقَاءَ المَذْهَبِ واسْتِمْرَارَهُ.

ويَدُلُّ على ذَلِكَ؛ مَا حَكَاهُ الحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ بَعْضِ

المُتَمَذْهِبِيْنَ الَّذِيْنَ يُظْهِرُوْنَ الانْتِسَابَ إلى مَذْهَبٍ مُعَيَّنِ في الظَّاهِرِ، وهُم في بَاطِنِ الأمْرِ مُنْتَسِبُوْنَ إلى مَذْهَبِ آخَرَ؛ والبَاعِثُ لَهُم على فعْلِهِم: أَخْذُ الأمْوَالِ المُخْتَصَّةِ بأصْحَابِ ذَلِكَ الإمَامِ مِنَ الأَوْقَافِ وَنَحْوِهَا. انْظُرْ: «الرَّدَّ على مَنِ اثَّبَعَ غَيْرَ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ» (٣٤).

وإنْ كَانَ ابنُ رَجَبٍ لَم يَنُصَّ على أَنَّ الأَوْقَافَ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ بَقَاءِ اللهَٰ وَهُوَ الاَنْتِقَالُ إلى المَذْهَبِ، اللهَ المَذْهَبِ، إلَّا أَنَّ فِيْمَا حَكَاهُ مَا هُوَ أَشَدُّ، وهُوَ الاَنْتِقَالُ إلى المَذْهَبِ، أَو إظْهَارُ التَّمَذْهُبِ بِهِ بِغْيَةَ رِيْعِ الأَوْقَافِ، وفي هَذَا الأَمْرِ مَا يَدْعُو إلى بَقَاءِ المَذْهَبِ، وعَدَم انْدِثَارِهِ.

### السَّبَبُ الخَامِسُ: انْتِشَارُ المَذْهَبِ في الْأَقَالِيْم.

مِنَ الأَسْبَابِ المُعِيْنَةِ على بَقَاءِ المَذْهَبِ على مَرِّ العُصُوْرِ: انْتِشَارُ المَذْهَبِ، وتَفَرُّقُ أَرْبَابِهِ في عِدَّةِ أَقَالِيْمَ، بِحَيْثُ إِنَّهُ لو انْدَثَرَ في إِقْلِيْمِ المَذْهَبِ، وتَفَرُّقُ أَرْبَابِهِ في أَقْالِيْمَ أُخْرَى يَكْفَلُ بَقَاءَ المَذْهَبِ واسْتِمْرَارَهُ. مَنْ فَإِنَّ وُجُوْدَ أَرْبَابِهِ في أَقْالِيْمَ أُخْرَى يَكْفَلُ بَقَاءَ المَذْهَبِ واسْتِمْرَارَهُ. انْظُرْ: «التَّمَذْهُبَ» للرُّويْتِع (٢/ ٢٤٩).





# البابالسيابغ

# مَعَالِمُ المَدْهَبِ الحَنْبَليِّ

- الفَصْلُ الأوَّلُ: نَشْأَةُ المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ.
- الفَصْلُ الثَّاني: آفَاقُ الحَنَابِلَةِ، وأوْطَانُهُم.
- الفَصْلُ الثَّالِثُ: مُمَيِّزَاتُ المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ.
- الفَصْلُ الرَّابِعُ: الشُبَهُ حَوْلَ المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ، والرَّدُّ عَلَيْهَا.



### الفَصْيِلُ الْأَوْلِي

# نَشْأَةُ المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ

لَقَدْ وَاجَهَ «المَدْهَبُ الحَنْبَليُّ» في انْتِشَارِهِ تَأْخِيْرًا عَنِ المَذَاهِبِ التَّي قَدْ الثَّلاثَةِ المَثْبُوْعَةِ، وذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَقَرُّوا على المَذَاهِبِ الَّتِي قَدْ انْتَهَتْ إلَيْهِم، ودَرَجُوا على تِلْكَ المَذَاهِبِ في شَأْنِ الفُتْيَا، والقَضَاءِ، والتَّعْلِيْم، والتَّدُويْنِ إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا شَأْنُهُ يَخْدِمُ المَذَاهِبِ!

وعلى الرَّغْمِ مِنْ تِلْكَ العَوَائِقِ الَّتِي مَرَّ بِهَا «المَذْهَبُ الحَنْبَلِيُّ» إلَّا إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ كَتَبَ لَهُ الظُّهُوْرَ والاسْتِمْرَارَ في مَسْقَطِ رَأْسِهِ ومَوْطِنِ نَشْأَتِهِ: بَغْدَادَ «دَارِ السَّلامِ»، فبقِيَ هُنَاكَ يُدَرَّسُ ويُعَلَّمُ، ويَتَلَقَّاهُ اللَّاحِقُ عَن السَّابِقِ إلى وَقْتِنَا الحَاضِرِ.

كَمَا انْتَشَرَ أَيْضًا في كَثِيْرٍ مِنْ بِلادِ المُسْلِمِيْنَ: كَحَرَّانَ، و الشَّامِ، ومِصْرَ، والجَزِيْرَةِ العَرَبِيَّةِ؛ حَيْثُ امْتَلأَتْ صَفَحَاتُ التَّارِيْخِ برِجَالِهِ وَمِصْرَ، والجَزِيْرَةِ العَرَبِيَّةِ؛ حَيْثُ امْتَلأَتْ صَفَحَاتُ التَّارِيْخِ برِجَالِهِ وَآثَارِهِ، فَمَا مِنْ فَنِّ مِنَ الفُنُوْنِ إلَّا وللحَنَابِلَةِ فِيْهِ مُشَارَكَةٌ عِلْمِيَّةٌ، ويَدُّ بَيْضَاءُ سَابِغَةٌ، كَمَا لا يَخْفَى.

و «المَذْهَبُ الحَنْبَلِيُّ»، وإنِ انْتَشَرَ خَارِجَ بَغْدَادَ في كَثِيْرٍ مِنَ البِلادِ؛ إلَّا أَنَّ الفَصْلَ في ذَلِكَ إِنَّمَا يَرْجِعُ – بَعْدَ اللهِ – إلى مَا بَذَلَهُ البَغْدَادِيُّوْنَ

مِنَ الجُهُوْدِ والأَعْمَالِ، وذَلِكَ كَمَا قَالَ أَبُو تَمَّامَ:

# نَقِّلْ فُوْادَكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الهَوَى مَا الحُبُّ إِلَّا للحَبِيْبِ الأُوَّلِ

فقَدْ كَانَ عُلَمَاءُ العِرَاقِ مَثَابَةً للطُّلَّابِ مِنَ الأَنْحَاءِ المُخْتَلِفَةِ، إلَيْهِم تُضَرَبُ أَكْبَادُ الإبِلِ في الأَغْوَارِ والأَنَّجَادِ، فَكَانُوا هُمُ السَّبَبَ في نَشْرِ تُضْرَبُ أَكْبَادُ الإبِلِ في الأَغْوَارِ والأَنَّجَادِ، فَكَانُوا هُمُ السَّبَبَ في نَشْرِ المَدْهَبِ إلى بُلْدَانٍ مُخْتَلِفَةٍ مُتَبَايِنَةٍ.

\* \* \*

لِذَا نَجِدُ «المَذْهَبَ الحَنْبَليَّ»: قَدِ ازْدَهَرَ ازْدَهَارًا كَبِيْرًا، وتَكَامَلَ في مَنْظُوْمَةٍ عِلْمِيَّةٍ، مِنْ خِلالِ مَا يَلي:

أُوَّلًا: ضَبْطُ القَوَاعِدِ العَامَّةِ في نَقْلِ المَسَائِلِ المَرْوِيَّةِ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وأَصْحَابِهِ، ومِنْ ثَمَّ تَبَيَّنَ مَا هُوَ مَنْصُوْصٌ عَنْهُ، ومَا لَيْسَ مَنْصُوْصًا.

ومَا هُوَ مَنْصُوْصٌ عَنْهُ: هَلْ فِيْهِ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ أَو أَكْثَرَ؟ وهَلِ الرِّوَايَةُ وَاحِدَةٌ أَو مُثَّفِقَةٌ؟ وهَكَذَا ضُبِطَتْ قَوَاعِدُهُ، ورُتِّبَتْ مَسَائلُهُ.

ثَانِيًا: جُهُوْدُ المُجْتَهِدِيْنَ في المَذْهَبِ بتَخْرِيْجِ الفُرُوْعِ على الأُصُوْلِ، وبِنَاءُ غَيْرِ المَنْصُوْسِ على المَنْصُوْسِ.

ثَالِقًا: جُهُوْدُ المُجْتَهِدِيْنَ في التَّرْجِيْحِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ، والوُجُوْهِ، والاُحْتِمَالاتِ.

وهَذَا النَّوْعُ مِنَ النَّشَاطِ الاجْتِهَادِي امْتَدَّ حَتَّى عُصُوْرٍ مُتَأْخِّرَةٍ، وكَثُرَتْ عَلَيْهِ التَّعْقُبَاتُ والتَّصْحِيْحَاتُ؛ حَتَّى أَوَاخِرِ القَرْنِ التَّاسِعِ وكَثُرَتْ عَلَيْهِ التَّعْقُبَاتُ والتَّصْحِيْحَاتُ؛ حَتَّى أَوَاخِرِ القَرْنِ التَّاسِعِ تَقْرِيْبًا، وكَانَ خَاتِمَتَهُم في ذَلِكَ العَلَّامَةُ عَلاءُ الدِّيْنِ المَرْدَاوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٨٨٥)، الَّذِي وَصَفَهُ العُلَيْمِيُّ في «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ» اللهُ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٨٨٥)، الَّذِي وَصَفَهُ العُلَيْمِيُّ في «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ» (٥/ ٢٩٠) بقَوْلِهِ: «شَيْخُ المَذْهَب، وإمَامُهُ، ومُصَحِّحُهُ، ومُنَقِّحُهُ».

رَابِعًا: جُهُوْدُ المُجْتَهِدِيْنَ في التَّصْنِيْفِ والتَّدُوِيْنِ مَا بَيْنَ مُخْتَصَرَاتٍ وَمَبْشُوْطَاتٍ ومَنْظُوْمَاتٍ، ودُوْنَ ذَلِكَ مِنَ الخَدَمَاتِ العِلْمِيَّةِ الَّتِي حَفِظَتْ للمَذْهَب بقاءه وانْتِشَارَهُ.

خَامِسًا: وَضْعُ «قَوَاعِدَ» عَامَّةٍ، و «ضَوَابِطَ» خَاصَّةٍ لفِقْهِ المَذْهَبِ، وتَنْظِيْمُ فُرُوْعِهِ؛ ليَسْهُلَ على عُلَمَاءِ المَذْهَبِ مَعْرِفَةُ القَوْلِ الشَّاذِّ مِنَ المَطَّرِدِ، ورَدُّ كُلِّ حُكْمٍ إلى قَاعِدَتِهِ مَا أَمْكَنَ، وجَمْعُ النَّظِيْرِ إلى مِنَ المَطَّرِدِ، ورَدُّ كُلِّ حُكْمٍ إلى قَاعِدَتِهِ مَا أَمْكَنَ، وجَمْعُ النَّظِيْرِ إلى النَّظِيْرِ، وقَرْنُ الشَّبِيْهِ بالشَّبِيْهِ، وضَبْطُ مَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ مِنَ المُتَشَابِهَاتِ في البَابِ الوَاحِدِ بضَابِطٍ عَامِّ، كَمَا ظَهَرَتْ إلى جَانِبِ ذَلِكَ جُهُودٌ كَثِيْرَةٌ في تَحْدِيْدِ الفُرُوقِ بَيْنَ المَسَائِلِ المُتَشَابِهَةِ.

هَذَا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ قَوَاعِدَ الفِقْهِ الحَنْبَلي قَدْ حُرِّرَتْ مُتَأْخِّرَةً قَلِيْلًا، وأَبْرَزُ الجُهُوْدِ في ذَلِكَ جُهُوْدُ الطُّوفي، وابنِ رَجَبٍ، وابنِ اللَّحَّامِ، كَمَا سَيَأْتي ذِكْرُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ. انْظُرْ: «المَدْخَلَ» لابنِ بَدْرَانَ (٤٥٦).

فبِهَذِهِ الْأَعْمَالِ الجَلِيْلَةِ دَخَلَ الفِقْهُ الحَنْبَلِيُّ في طَوْرٍ جَدِيْدٍ،

وأَصْبَحَ مُسْتَقِرًا ظَاهِرًا بِفَضْلِ اللهِ، ثُمَّ بِفَضْلِ الجُهُوْدِ العِلْمِيَّةِ الَّتِي خَدَمَتْهُ في قَوَاعِدِهِ وضَوَابِطِهِ وفُرُوْقِهِ الفِقْهِيَّةِ.

سَادِسًا: إِثْرَاءُ المَذْهَبِ بِهِ أُصُوْلِ الفِقْهِ على غِرَارِ المَذَاهِبِ الْأُخْرَى، لَبَيَانِ القَاعِدَةِ العَامَّةِ والخَاصَّةِ في تَفْسِيْرِ نُصُوْصِ الكِتَابِ اللَّاخْرَى، لَبَيَانِ القَاعِدَةِ العَامَّةِ والخَاصَّةِ في تَفْسِيْرِ نُصُوْصِ الكِتَابِ والشُّنَّةِ، بالإضَافَةِ إلى طُرُقِ الاسْتِنْبَاطِ ومَنَاهِجِ الاجْتِهَادِ والفُّتْيَا، والشُّنَةِ، بالإضَافَةِ التَّبَعِيَّةِ الأُخْرَى، وتَحْدِيْدِ مَوْقِفِ الحَنَابِلَةِ وبيَانِ المَصَادِرِ التَّشْرِيْعِيَّةِ التَّبَعِيَّةِ الأُخْرَى، وتَحْدِيْدِ مَوْقِفِ الحَنَابِلَةِ مِنْهَا اعْتِبَارًا وإِلْغَاءً، بالإضَافَةِ إلى طُرُقِ التَّرْجِيْحِ عِنْدَ التَّعَارُضِ بَيْنَ الأُدلَّة.

ولا رَيْبَ أَنَّ هَذَا الاسْتِكْمَالَ في هَذِهِ الجَوَانِبِ أَمَدَّ فُقَهَاءَ المَذْهَبِ فَيْمَا بَعْدُ - فَضْلًا عَنْ أُصُوْلِ فِقْهِ الأَدِلَّةِ والاسْتِنْبَاطِ، ومَصَادِرِ التَّشْرِيْعِ -: بِعُدَّةٍ لا بَأْسَ بِهَا طُبِّقَتْ على كَيْفِيَّةِ التَّصَرُّفِ مَعَ كَلامِ المُتَقَدِّمِيْنَ، والمَوَازَنَةِ بَيْنَ المَرْوِيَّاتِ مِنَ الأَقْوَالِ والوُجُوْهِ والاحْتِمَالاتِ، وغَيْرِ وَالمَوَازَنَةِ بَيْنَ المَرْوِيَّاتِ مِنَ الأَقْوَالِ والوُجُوْهِ والاحْتِمَالاتِ، وغَيْرِ ذَلكَ.

سَابِعًا: إثْرَاءُ المَذْهَبِ بالمُصْطَلَحَاتِ المُخْتَلِفَةِ المُتَنَوِّعَةِ، كَالاصْطِلاحَاتِ المُخْتَطِّةِ المُتَنَوِّعَةِ، كَالاصْطِلاحَاتِ المُفْرَدةِ في أَلْفَاظِ الإمَامِ أَحْمَدَ، والاصْطِلاحَاتِ المُخْتَطَّةِ بالتَّوْجِيْحِ وطُورُقِهِ، المُخْتَطَّةِ بالتَّوْجِيْحِ وطُورُقِهِ، والاصْطِلاحَاتِ المُخْتَطَةِ بالتَّوْجِيْحِ وطُورُقِهِ، والاصْطِلاحَاتِ المُخْتَطَةِ المَوْضُوْعَةِ للتَّعْبِيْرِ عَنِ الأَحْكَامِ، ومُخْتَلَفِ والأَصْطِلاحَاتِ المَّوْضُوعَةِ للتَّعْبِيْرِ عَنِ الأَحْكَامِ، ومُخْتَلَفِ أَنْوَاعِهَا ودَرَجَاتِهَا.

وهَذِهِ المُصْطَلَحَاتُ كَثُرَتْ في كُتُبِ المُخْتَصَرَاتِ، ومُصَنَّفَاتِ المُتَاخِّرِيْنَ، الَّذِيْنَ عُنُوا بتَصْحِيْحِ المَذْهَبِ، وتَوَلَّدَ عِنْدَ الحَنابِلَةِ فِقْهُ المُتَاخِّرِيْنَ، الَّذِيْنَ عُنُوا بتَصْحِيْحِ المَذْهَبِ، وتَوَلَّدَ عِنْدَ الحَنابِلَةِ فِقْهُ خَاصُّ بالمُصْطَلَحَاتِ، يُسَمَّى به «لُغَةِ الفُقَهَاءِ»، ويُعَدُّ ابنُ الجَوْزِيِّ رَحِمَهُ اللهُ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٩٧٥): صَاحِبَ الفَضْلِ في السَّبْقِ إلى التَّالِيْفِ في هَذَا المَوْضُوْعِ، وذَلِكَ في كِتَابِهِ «لُغَةِ الفِقْهِ»، ذَكَرَهُ ابنُ رَجَبِ في هَذَا المَوْضُوْعِ، وذَلِكَ في كِتَابِهِ «لُغَةِ الفِقْهِ»، ذَكَرَهُ ابنُ رَجَبِ في «ذَيْلِ الطَّبَقَاتِ» (١/ ٤٢٠).

ويُمْكِنُ القَوْلُ بَأْنَّ «المَذْهَبَ الحَنْبَليَّ» قَدْ اسْتَقَرَّ مِنَ النَّاحِيةِ التَّنْقِيْحِيَّةِ بَعْدَ القَرْنِ التَّاسِعِ، إذْ لم نَرَ بَعْدَ نِهَايَةِ هَذَا القَرْنِ غَيْرَ النُّقُولِ، والفَتَاوِي، والحِفْظِ، والتَّدْرِيْسِ، والاعْتِنَاءِ بالتَّراجِمِ. انْظُرْ: «المَذْهَبَ النَّهُ التَّرْكِي (١/ ٢٣١).

ومِنْ خِلالِ هَذَا الفَصْلِ يَتَبَيَّنُ لَنَا: أَنَّ «المَذْهَبَ الحَنْبَليَّ» قَدْ نَشَأْ في قَاعِدَتِهِ الأُوْلى: بَغْدَادَ، ثُمَّ ظَهَرَ واسْتَقَرَّ بفَضْلِ الله تَعَالى، ثُمَّ بفَضْلِ الأصْحَابِ كَمَا مضى ذِكْرُهُ، لأجْلِ هَذَا سَوْفَ نَنْتَقِلُ إلى ذِكْرِ بفَضْلِ الأصْحَابِ كَمَا مضى ذِكْرُهُ، لأجْلِ هَذَا سَوْفَ نَنْتَقِلُ إلى ذِكْرِ خَبَرِ «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ» في آفَاقِهِ وأوْطَانِهِ الأُخْرَى، كَمَا يَأْتي.



## الفَهُطِيْلِ النَّهُانِي

### آفَاقُ الْحَنَابِلَةِ وأَوْطَانُهُم

هَذَا فَصْلٌ عَظِيْمٌ، وعِلْقٌ نَفِيْسٌ، بَلْ هُوَ مِنْ أَهَمِّ المَبَاحِثِ الَّتِي تَكَلَّمَتْ عَنْ نَشْأَةِ «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ»، وعَنْ مَعْرِفَةِ أَوْطَانِ السَّادَةِ الحَنَابِلَةِ.

وقَبْلَ أَنْ نَذْكُرَ آفَاقَ الحَنَابِلَةِ؛ أَحْبَبْنَا أَنْ نَذْكُرَ أَوْطَانَهُم إِجِمْالًا، ثُمَّ نَذْكُرَ هَا تَفْصِيْلًا، كُلُّ ذَلِكَ على وَجْهِ الاخْتِصَار.

## فَأَمًّا آفَاقُ الحَنَابِلَةِ وأوْطَانُهُم إِجْمَالًا؛ فَكَما يَلي:

لَقَدْ تَكَوَّنَ «الْمَذْهَبُ الْحَنْبَلَيُّ» في بَغْدَادَ كَمَا مَرَّ مَعَنَا، في مَكَانِ مَوْلِدِ الإَمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ، سَنَةَ (١٦٤)، ووَفَاتُهُ فِيْهَا، سَنَةَ (٢٤١)، وعَنْهَا انْتَشَر في أَنْحَاءِ العِرَاقِ، خَاصَّةً في الزُّبَيْرِ.

ولم يَنْتَشِرْ خَارِجَ العِرَاقِ إِلَّا في القَرْنِ الرَّابِعِ فَمَا بَعْدُ؛ إِذْ خَرَجَ المَذْهَبُ إِلَى الشَّامِ، وهُوَ قَاعِدَةُ الحَنَابِلَةِ الثَّانِيَةِ في فِلِسْطِيْنَ، ودِمَشْقَ.

□ ففي فِلسْطِیْن - بَیْتِ المَقْدِسِ -، وأَعْمَالِهَا: رَامِیْنُ، ووَادِي الشَّعِیْر، وَجَزیْنُ، وجُب جَنِینَ، ومَرْدَا، وجَمَّاعِیْلُ، وجَرَّاعَةُ.

وقَصَبَتِهَا: نَابُلُسُ، وطُوْرُ كَرْمٍ مِنْ قُرَى نَابُلُسٍ، والنِّسْبَةُ إلَيْهَا: كَرْمِي.

ومِنْ عَمَلِهَا أَيْضًا: شُوَيْكَةُ، وسَفَّارِيْنُ، والخُرِيْشُ، وعَنَبْتَا، وكَفْر لَبَد، وكَفْر قُدُوْم، وحَجَّةُ، وطَرَابُلس.

ومِنْ عَمَلِهَا: جَبَّةُ، والنِّسْبَةُ إِلَيْهَا: جَبَّائي.

وفي دِمَشْقَ، وأَعْمَالِهَا خَاصَّةً: أُزْرُعُ، ودُوْمَا، وحَرَسْتَه، والرُّحَيْبَةُ، والطُّمَيْرُ، والصَّالِحِيَّةُ، وجَبَلُ قَاسِيُوْنَ، وبَيْتُ لَهْيَا، وفي حَلَبَ، وحَمَاه، وحِمْصَ، وبعْلَبَكَ.

ومِنْهَا: قَرْيَةُ فِصَّةَ، وحَوْرَانَ، وحَرَّانَ، والشُّويْكُ.

\* \* \*

وفي القَرْنِ السَّادِسِ فَمَا بَعْدُ دَخَلَ «المَذْهَبُ الحَنْبَليُّ» إلى مِصْرَ.

وكَانَ لَهُ أَيْضًا وُجُوْدٌ وانْتِشَارٌ: في إِقْلِيْمِ الدَّيْلَمِ، والرَّحَابِ، وبالسُّوْسِ مِنْ إِقْلِيْمِ خُوْزِسْتَانَ، وفي الأَفْغَانِ.

وفي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ: في نَجْدٍ - وهِيَ قَاعِدَتُهُ الثَّالِثَةُ - وفي الحِجَازِ، والأحْسَاءِ، وقطرٍ، والبَحْرِيْنِ، والإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ، وعُمَانَ، والكُوَيْتِ.

🗖 وللمَذْهَب وُجُودٌ أَيْضًا: في جُوْبُوتي، وأرتِرْيَا.

#### \* \* \*

وكَانَتْ عَوَاصِمُ قُوَّتِهِ وانْتِشَارِهِ في حِقَبِ زَمَانِيَّةٍ مُتَتَابِعَةٍ؛ حَيْثُ اسْتَقَرَّ «المَذْهَبُ الحَنْبَلِيُّ» في ثَلاثِ قَوَاعِدَ عَرِيْضَةٍ تُمَثِّلُ قُوَّتَهُ وانْتِشَارَهُ.

فَأَمَّا قَاعِدَتُهُ الأُولى: ففِي بَغْدَادَ.

وَأُمَّا قَاعِدَتُهُ الثَّانِيَةُ: فَفِي الشَّامِ، أَيْ: بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ودِمَشْقَ، وأَعْمَالِهَا.

تُمُّ اسْتَقَرَّ مُؤخَّرًا في قَاعِدَتِهِ الثَّالِثَةِ: في نَجْدٍ قَلْبِ جَزِيْرَةِ العَرَبِ مُنْذُ القَرْنِ الحَادِي عَشَرَ تَقْرِيْبًا؛ حَتَّى وَقْتِنَا الحَاضِر.

#### \* \* \*

وغَيْرُ خَافٍ أَنَّ مِنْ أَهُمِّ الأَسْبَابِ في انْتِشَارِ مَذْهَبِ مَّا: هُوَ «السُّلْطَةُ الحَاكِمَةُ»، كَمَا مَرَّ مَعَنَا، لهَذَا نَجِدُ المَذْهَبَ الحَنَفِيَّ قَدْ صَارَ السُّلْطَةُ الحَاكِمَةُ»، كَمَا مُنْدُ أَنْ وَلَّى الخَلِيْفَةُ العَبَّاسِيُّ هَارُوْنَ الرَّشِيْدُ لَهُ انْتِشَارٌ وَاسِعٌ، لاسِيَّما مُنْدُ أَنْ وَلَّى الخَلِيْفَةُ العَبَّاسِيُّ هَارُوْنَ الرَّشِيْدُ (١٩٣): القَضَاءَ لأبي يُوسُفَ يَعْقُوْبَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ رَحِمَهُ اللهُ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (١٩٥)، وهُوَ أَجَلُّ أَصْحَابِ الإمَامِ أبي حَنِيْفَةَ النَّعْمَانِ بنِ ثَابِتِ مَنَةَ (١٥٠)، وهُو أَجَلُّ أَصْحَابِ الإمَامِ أبي حَنِيْفَةَ النَّعْمَانِ بنِ ثَابِتِ رَحِمَهُ اللهُ، المُتَوفِّى سَنَةَ (١٥٠)، ثُمَّ تَتَابَعَتْ جُلُّ الدُّولِ على ذَلِكَ، لاسِيَّما «الدَّوْلَةُ العُثْمَانِيَّةُ».

وأمَّا آفَاقُ الحَنَابِلَةِ وأَوْطَانُهُم تَفْصِيْلًا، فَكَمَا يَلِي باخْتِصَارٍ: أَوَّلًا: الحَنَابِلَةُ في بَغْدَادَ.

«بَغْدَادُ»: هِيَ قَاعِدَةُ الحَنَابِلَةِ الأُوْلَى، وقَصَبَتُهُم العَرِيْضَةُ؛ إذْ بِهَا وُلِدَ الإِمَامُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ سَنَةَ (١٦٤)، وبِهَا تُؤفِّي سَنَةَ (٢٤١).

مِنْ هُنَا كَانَتْ نَشْأَةُ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ»، وظُهُوْرُهُ فِيْهَا؛ حَيْثُ قَوِيَ أَمْرُهُ بِهَا في القَرْنِ الرَّابِعِ، وصَارَ مُنَافِسًا قَوِيًّا للمَذَاهِبِ السُّنَيَّةِ فِيْهَا، كَمَا قَوِيَتْ شَوْكَةُ الحَنَابِلَةِ، وصَارَ لَهُم شَأْنُ، ولَهُم صَوْلاتُ وجَوْلاتُ في قَوِيتْ شَوْكَةُ الحَنَابِلَةِ، وصَارَ لَهُم شَأْنُ، ولَهُم صَوْلاتُ وجَوْلاتُ في قَرْنِ العِلْمِ بالعَمَلِ، وإقَامَةِ سُوْقِ الأَمْرِ بالمَعْرُوْفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ، ومُنَابَذَةِ العِلْمِ بالعَمَلِ، وإقَامَةِ سُوْقِ الأَمْرِ بالمَعْرُوْفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ، ومُنَابَذَةِ البِدْعَةِ والمُبْتَدِعِيْنَ، والأَخْذِ على يَدِ العُصَاةِ والفُسَّاقِ، ومُذَاهَمَةِ دُوْرِ الفَسَادِ، وإقَامَةِ الحِسْبَةِ على النَّاسِ في الأَسْوَاقِ.

ومَنْعِ اخْتِلاطِ النِّسَاءِ بالرِّجَالِ، والخَلْوَةِ، وكَانَ لَهُم في ذَلِكَ مَقَامَاتٌ وقِصَصُ مَشْهُوْرَةٌ، ذَكَرَهَا المُؤرِّخُوْنَ والأَخْبَارِيُّوْنَ، لاسِيَّما في الكُتُبِ المُؤلَّفَةِ على حَوَادِثِ السِّنِيْنِ.

ومِنْهَا مَا ذَكَرَهُ ابنُ الأَثَيْرِ في كِتَابِهِ «الكَامِلِ» (٨/ ٣٠٧) في حَوَادِثِ سَنَةَ (٣٢٣)؛ حَيْثُ قَالَ: «وفِيْهَا عَظُمَ أَمْرُ الحَنَابِلَةِ، وقَوِيَتْ شَوْكَتُهم، وصَارُوا يَكْبِسُوْنَ دُوْرَ القُوَّادِ والعَامَّةِ، وإنْ وَجَدُوا نَبِيْذًا أَرَاقُوْهُ، وإنْ وَجَدُوا مُغَنِّيَةً ضَرَبُوْهَا، وكَسَرُوا آلَةَ الغِنَاءِ، واعْتَرَضُوا في البَيْعِ والشِّرَاءِ، ومَشِي الرِِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ، فَإِذَا رَأُوا ذَلِكَ في البَيْعِ والشِّرَاءِ، ومَشِي الرِِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ، فَإِذَا رَأُوا ذَلِكَ

سَأْلُوْهُ عَنِ الَّذِي مَعَهُ مَنْ هُوَ؟ فَإِنَّ أَخْبَرَهُم؛ وإلَّا ضَرَبُوْهُ، وحَمَلُوْهُ إلى صَاحِبِ الشُّرْطَةِ، وشَهِدُوا عَلَيْهِ بالفَاحِشَةِ...»، وفِيْمَا ذَكَرَهُ ابنُ الأثِيْرِ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ حِسْبَةِ الحَنَابِلَة: نَظَرٌ بَيِّنٌ، سَيَأْتي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

أُمَّا خَبَرُ وَقَائِعِ وكَوَائِنِ الحَنَابِلَةِ مَعَ الصُّوْفِيَّةِ، ومَعَ الأَشْاعِرَةِ، ومَعَ الأَشْاعِرَةِ، ومَعَ الظَّاهِرِيَّةِ، فمَعْلُوْمَةُ بالتَّفْصِيْلِ في كُتُبِ التَّوارِيْخ والتَّراجِمِ والسِّيَرِ.

\* \* \*

ولا يَخْفَى أَنَّ بَغْدَادَ كَانَتْ آنَذَاكَ مَوْطِنًا للمَذْهَبِ الشَّافِعِي، الأَمْرُ اللَّذِي كَانَ سَبَبًا في ظُهُوْرِ بَعْضِ المُسَاجَلاتِ بَيْنَ المَذْهَبَيْنِ تَقُوْمُ مِنْ حِيْنٍ إلى آخَرَ في شَأْنِ المُنَاظَرَاتِ الفِقْهِيَّةِ تَارَةً، وفي شَأْنِ العَقِيْدَةِ وَأُصُوْلِ الدِّيْنِ تَارَةً أُخْرَى.

والسَّبَبُ في ذَلِكَ أَنَّ كَثِيْرًا مِنَ الشَّافِعِيَّةِ كَانُوا على مَذْهَبِ أبي الحَسَنِ الأَشْعَرِي رَحِمَهُ اللهُ في الاعْتِقَادِ، فَكَانَتْ تَقَعُ الوَاقِعَاتُ بَيْنَهُم وبَيْنَ الحَنَابِلَةِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ بسَبَبِ الخِلافِ في مَسَائِلِ الصِّفَاتِ وأَخْبَارِهَا على وَجْهِ الخُصُوْصِ.

ومِنْ تِلْكَ المُسَاجَلاتِ مَا وَقَعَ بَيْنَ ابنِ القُشَيْرِي، والشَّرِيْفِ أبي جَعْفَرٍ، تَلْمِيْذِ القَاضِي أبي يَعْلَى، وكَانَتْ الخِلافَةُ إِذْ ذَاكَ في جَانِبِ الحَنَابِلَةِ، والوَزَارَةُ في جَانِبِ الشَّافِعِيَّةِ إِلَّا أَنَّ الوَزِيْرَ في تِلْكَ الأَيَّامِ كَانَ قُويًّا، وأَمْرُهُ نَافِذًا.

بالإضافة إلى ذلك كَانَتْ المُعْتَزِلَةُ هِيَ الأُخْرَى مَوْجُوْدَةً في عَاصِمَةِ الخِلافَةِ، وكَانَ الحَنَابِلَةُ لها بالمِرْصَادِ، وذَلِكَ مِنْ خِلالِ مُواجَهَتِها، ودَحْضِ شُبَهِها، ومَعَ ذَلِكَ فَقَدْ كَادَ يَقَعُ بَعْضُ كِبَارِ الحَنَابِلَةِ مُوَاجَهَتِها، ودَحْضِ شُبَهِها، ومَعَ ذَلِكَ فَقَدْ كَانَ ابنُ عَقِيْلٍ (١٣٥) يَتَرَدَّدُ في شَرَكِها في أوَّلِ نَشْأَتِهِم العِلْمِيَّةِ، فَقَدْ كَانَ ابنُ عَقِيْلٍ (١٣٥) يَتَرَدَّدُ في شَرَكِها في أوَّلِ نَشْأَتِهِم العِلْمِيَّةِ، فَقَدْ كَانَ ابنُ عَقِيْلٍ (١٣٥) يَتَرَدَّدُ في أوَّلِ أمْرِهِ على ابنِ الوَلِيْدِ، وابنِ التَبَانِ شَيْخَيْ المُعْتَزِلَةِ، وكَانَ يَقْرَأُ عَلَى عَلَيْهِما عِلْمَ الكَلامِ سِرًّا، ثُمَّ اسْتَدْرَكَ على نَفْسِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وأعْلَنَ تَوْبَتَهُ مِنْ تِلْكَ الأَبَاطِيْل. انْظُرْ: «ذَيْلَ الطَّبَقَاتِ» لابنِ رَجُبِ (١/ ٢١٩).

فكانَ الحَنَابِلَةُ آنَذَاكَ يَرُدُّوْنَ بَأَبْلَغِ الرُّدُوْدِ على شُبَهِ أَهْلِ الكَلامِ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ، والمُعْتَزِلَةِ، والصُّوْفِيَّةِ، وغَيْرِهِم، وكَانُوا يُجَابِهُوْنَ الخُصُوْمَ بأسِنَّةِ الأقْلام، وقَوَارِع الحُجج.

ويَذْكُرُ المُؤرِّ نُحُوْنَ أَنَّ السُّلْطَانَ جَلالَ الدَّوْلَةِ لَمَّا دَخَلَ إلى بَغْدَادَ، وَمَعَهُ وَزِيْرُهُ نِظَامُ المُلْكِ سَنَةَ (٤٨٢)، قَالَ النَّظَّامُ: أُرِيْدُ أَنْ أَسْتَدْعِي بِهِم - يَعْنِي الْحَنَابِلَةَ - وأَسْأَلُهُم عَنْ مَذْهَبِهِم، فَقَدْ قِيْلَ: إِنَّهُم مُجَسِّمَةُ! بِهِم - يَعْنِي الْحَنَابِلَةَ - وأَسْأَلُهُم عَنْ مَذْهَبِهِم، فَقَدْ قِيْلَ: إِنَّهُم مُجَسِّمَةُ! فَانْبَرَى ابنُ عَقِيْلِ لِذَلِكَ، وتَصَدَّى للرَّدِّ عَلَيْهِ، وكَانَ خُلاصَةُ مَا أَعَدَّ لَهُم مِنَ الحُجَّةِ أَنْ قَالَ لَهُم: نَحْنُ نُقَلِّدُ فِيْمَا نَعْتَقِدُ مِنِ اعْتِقَادَاتِ الإِمَامِ لَهُم مِنَ الحُجَّةِ أَنْ قَالَ لَهُم: نَحْنُ نُقَلِّدُ فِيْمَا نَعْتَقِدُ مِنِ اعْتِقَادَاتِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، الَّذِي أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ على أَنَّهُ إِمَامُ السُّنَةِ، وحَامِلُ لُوَائِهَا، فَإِنْ طَعَنَ أَحَدٌ عَلَيْهَ! فَلْيَطْعَنْ عَلَيْهِ!

وقَدْ كَانَتْ عِلاقَةُ الحَنَابِلَةِ بالخِلافَةِ العَبَّاسِيَّةِ جَيِّدَةً على وَجْهِ العُمُوْم خِلالِ هَذِهِ الفَتْرَةِ، ومِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَقَلَّدُوا عِدَّةَ مَنَاصِبَ في

القَضَاءِ والوَزَارَةِ، وعَمِلُوا في بَعْضِ السَّفَارَاتِ، وأَشْرَفُوا على إدَارَةِ المَدَارِسِ والمَكْتَبَاتِ.

وخَبَرُ تَقْلِيْدِ بَعْضِ الحَنَابِلَةِ لَبَعْضِ المَنَاصِبِ الوَزَارِيَّةِ والقَضَائِيَّةِ مِمَّا يَطُوْلُ ذِكْرُهُ، ومَنْ أَرَادَهَا فلْيُطَالِعْ كُتُبَ الوُزَرَاءِ والقُضَاةِ والمَدَرِاسِ والمَكْتَبَاتِ في بَغْدَادَ.

انْظُرْ: «ذَيْلَ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ» (١/ ٣٩، ٣١٦)، و «البِدَايَةَ والنَّهَايَةَ» (١/ ٢١٥).

\* \* \*

# ثَانِيًا: الحَنَابِلَةُ في الشَّامِ.

أمًّا خَبَرُ الشَّام، فَكَما يَلي باخْتِصَارٍ:

تُعْتَبَرُ الشَّامُ (لاسِيَّما: دِمَشْقُ): رَائِدَةَ الحَضَارَةِ الإسْلامِيَّةِ، ومَعْقِلًا للعِلْمِ، ومَثَابَةً للعُلَمَاءِ مُنْذُ فَجْرِ الإسْلامِ الَّذِي بَزَغَ بفَتْحِ الصَّحَابَةِ لَهَا، واسْتِيْطَانِ كَثِيْرٍ مِنْهُم فِيْهَا، ثُمَّ اتَّخَذَهُ خُلَفَاءُ بَنِي أُمَيَّةَ عَاصِمَةً للخِلافَةِ الإسْلامِيَّةِ آنَذَاك.

وكَانَ العِلْمُ في بِلادِ الشَّامِ في القُرُوْنِ الأُوْلَى، والأَزْمِنَةِ المُتَقَدِّمَةِ يُوخَذُ عَنْ طَرِيْقِ المَسَاجِدِ وبُيُوْتِ العُلَمَاءِ، وكَانَ لمَسْجِدِ بَنِي أُمَيَّةَ أَثَرُ يُؤخَذُ عَنْ طَرِيْقِ المَسَاجِدِ وبُيُوْتِ العُلَمَاءِ، وكَانَ لمَسْجِدِ بَنِي أُمَيَّةَ أَثَرُ فَعَالٌ في هَذَا المِضْمَارِ مِنْ أُوَّلِ يَوْم وُضِعَ للنَّاسِ وَقْتَئِذٍ.

ثُمَّ إِنَّهُ تَحَوَّلَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ قُرُوْنِ أَو خَمْسَةٍ إلى مُؤسَّسَاتٍ عِلْمِيَّةٍ مُسْتَقِلَةٍ، فَبُنِيَتْ فِيْهِ دُوْرٌ لتَحْفِيْظِ القُّرْآنِ الكَرِيْمِ وتَلْقِيْنِهِ، ودُوْرٌ لرِوَايَةِ النَّرِيْمِ النَّبَوِيِّ وسَمَاعِهِ، ودُوْرٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ هَذَا وذَاكَ.

كَمَا أُنْشِأْتُ مَدَارِسُ لتَعْلِيْمِ الفِقْهِ ونَشْرِهِ بمُخْتَلَفِ مَذَاهِبِهِ، فَعَرَفَتْ كَمَا أُنْشِأْتُ مَدَارِسِ للشَّافِعِيَّة، وأُخْرَى للحَنَفِيَّةِ، وأُخْرَى كَمَشْقُ عَدَدًا مِنَ المَدَارِسِ للشَّافِعِيَّة، وأُخْرَى للحَنَفِيَّةِ، وأُخْرَى للمَالِكِيَّةِ، ورَابِعَةً للحَنَابِلَةِ.

وأُوْقِفَتِ الأَوْقَافُ لِبِنَاءِ تِلْكَ الدُّوْرِ والمَدَارِسِ وتَعْمِيْرِهَا، والنَّفَقَةِ على تَسْيِيْرِهَا، وعلى مَنْ يَقُوْمُ عَلَيْهَا مِنَ الشُّيُوْخِ والنُّظَّارِ، ومَنْ يُؤمُّهَا مِنَ الشُّيُوْخِ والنُّظَّارِ، ومَنْ يُؤمُّهَا مِنَ الطُّلَّابِ.

ويُعْتَبَرُ المُؤرِّخُ عَبْدُ القَادِرِ النَّعَيْمِيُّ الدِّمَشْقِي رَحِمَهُ اللهُ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٩٢٧): صَاحِبَ الفَصْلِ في السَّبْقِ إلى تَدْوِيْنِ أَسْمَاءِ تِلْكَ الدُّوْرِ وَالمَدَارِسِ وتَجْرِيْدِهَا، بالإضَافَةِ إلى إحْصَاءِ مَدَارِسِ الطَّبِّ والخَوَانِقِ والمَدَارِسِ وتَجْرِيْدِهَا، بالإضَافَةِ إلى إحْصَاءِ مَدَارِسِ الطَّبِّ والخَوانِقِ والتَّكَايَا والزَّوَايَا والرُّبَطِ والمَسَاجِدِ مُنْذُ القَرْنِ الخَامِسِ؛ حَتَّى القَرْنِ الخَامِسِ؛ حَتَّى القَرْنِ العَاشِرِ، وذَلِكَ في كِتَابِهِ الشَّهِيْرِ: «الدَّارِسِ في تَارِيْخِ المَدَارِسِ»، العَاشِرِ، وذَلِكَ في كِتَابِهِ الشَّهِيْرِ: «الدَّارِسِ في تَارِيْخِ المَدَارِسِ»، فكَانَ ذَلِكَ الكِتَابُ شَاهِدًا حَيًّا، ومِرْآةً جَلِيَّةً تَعْكِسُ المُسْتَوَى العِلْمِيَّ على مَدَى خَمْسَةِ قُرُوْنِ.

ثُمَّ جَاءَ الشَّيْخُ عَبْدُ القَادِرِ بنُ بَدْرَانَ الدُّوْمَانِيُّ الدِّمَشْقِي رَحِمَهُ اللهُ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (١٣٤٦)، فَأَلَّفَ كِتَابَهُ المَعْرُوْفَ بـ «مُنَادَمَةِ الأَطْلالِ

ومُسَامَرَةِ الخَيَالِ»، فعَمِلَ مَا عَمِلَ النَّعَيْمِي، وأَضَافَ المَدَارِسَ وأَسَامَرَةِ الخَيَالِ»، فعَمِلَ مَا عَمِلَ التَّعَيْمِي، وأَنَّبَهَ على مَا بَقِيَ والمَعَاهِدَ العِلْمِيَّةَ الَّتِي أُنْشِئَتْ بَعْدَ القَرْنِ العَاشِرِ، ونَبَّهَ على مَا بَقِيَ مِنْ تِلْكَ الآثَارِ المَجِيْدَةِ إلى اليَوْم.

كَمَا يُعْتَبُر كِتَابُ «القَلائِدِ الجَوْهَرِيَّةِ» لابنِ طُوْلُوْنَ الدِّمَشْقِي الصَّالِحِيِّ رَحِمَهُ اللهُ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٩٥٣): مَعْلَمَةً أُخْرَى بِمَا كَشَفَ مِنْ مَدَارِسِ الصَّالِحِيَّةِ، ومَكْتَبَاتِهَا، ومَسَاجِدِهَا، وآثَارِهَا العِلْمِيَّةِ والخَيْرِيَّةِ المَجِيْدَةِ.

وَجَاءَ مُؤخَّرًا كِتَابُ «جَامِعِ الْحَنَابِلَةِ» لَمُحَمَّدٍ الْحَافِظِ؛ حَيْثُ تَكَلَّمَ عَنْ تَارِيْخِ جَامِعِ الْحَنَابِلَةِ «المُظَفَّرِيِّ» بصَالِحِيَّةِ جَبَلِ قَاسِيُوْنَ، وعَنْ عُذَارِسِهِم وأَوْقَافِهِم، وغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بالجَامِع، فَجَزَاهُ اللهُ خَيْرًا.

ومِنْ تِلْكَ المَدَارِسِ والمَعَاهِدِ العِلْمِيَّةِ تَخَرَّجَ كِبَارُ الحُفَّاظِ، والمُقْرِئِيْنَ، والفُقَهَاءِ، والمُؤرِّخِيْنِ.

كَمَا أُوْقِفَتِ الكُتُبِ على بَعْضِ تِلْكَ المَدَارِسِ والدُّوْرِ، وأُنْشِأْتُ لَهَا خَزَائِنُ، وعُيِّنَ لَهَا نُظَّارُ، إلى جَانِبِ تَأْسِيْسِ دُوْرٍ مُسْتَقِلَّةٍ للكُتُبِ، واشْتُهِرَ ذَلِكَ في العَهْدِ المَمْلُوكِي خَاصَّةً، ولا يَزَالُ بَعْضُهَا بَاقِيًا إلى اليَوْم: كالظَّاهِرِيَّةِ، والعَادِلِيَّةِ.

وكَانَ أَثَرُ تِلْكَ المَكْتَبَاتِ والخَزَائِنِ وَاضِحًا في المُؤلَّفَاتِ الَّتِي

أَثْرَى بِهَا الشَّامِيُّوْنَ المَكْتَبَةَ الإسلامِيَّة، فَإِنَّ مُؤلَّفَاتِهِم كَانَتْ تَتَمَيَّزُ بالكَثْرَةِ، وتَنَوُّع المَصَادِرِ للكِتَابِ الوَاحِدِ.

\* \* \*

وعَوْدًا على بَدْء؛ فَقَدْ جَاءَ «المَذْهَبُ الحَنْبَليُّ» إلى بِلادِ الشَّامِ في أُواسِطِ القَرْنِ الخَامِسِ، وتَركَّزَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْعًا فَشَيْعًا؛ حَتَّى قَوِيَ وازْدَهَرَ في دِمَشْقَ، ومَا حَوْلَهَا مِنَ القُرَى والضَّوَاحِي التَّابِعَةِ لَهَا، والمُدُنِ، والأَعْمَالِ الَّتِي كَانَتْ تَرْتَبِطُ بِهَا آنَذَاكَ ارْتِبَاطًا قَوِيًّا، وتَتَّصِلُ بِهَا اتِّصَالًا سِيَاسِيًّا وعِلْمِيًّا: كَعَسْقَلانَ، ونَابُلُسِ، وبَعْلَبَكَ، وبَيْتِ المَقْدِسِ.

وصَارَتْ الشَّامُ مُنْذُ أَوَاسِطِ القَرْنِ السَّادِسِ مَعْقَلًا وَرِيْثًا لَبَغْدَادَ فِي حَمْلِ رَايَةِ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ»، والعِنَايَةِ بِهِ، وإثْرَائِهِ بالتَّدْرِيْسِ، والتَّألِيْفِ، والفَّثْيَا، والشَّرْحِ والتَّنْقِيْحِ، ولَعَلَّ الضَّعْفَ الَّذِي لَحِقَ هَذَا المَذْهَبَ في بَعْدَادَ في نِهَايَةِ القَرْنِ السَّادِسِ، إنَّما مَرَدُّهُ إلى النَّهْضَةِ القَوْيَةِ القَوْيَةِ التَّيْ عَلَى أَيْدِي المَقَادِسَةِ، القَوْيَةِ التَّوْ تَسُتُ مَلُويْقَهَا في دِمَشْقَ على أَيْدِي المَقَادِسَةِ، فَأَخَذَتِ الأَنْظَارُ تَتَوَجَّهُ إلَيْهِم، وتُضْرَبُ إلَيْهِم أَكْبَادُ الإَبْلِ، فعِنْدَهَا تَجَمَّعَ الظُّلَابُ، وأُسِّسَتْ لَهُمُ المَدَارِسُ ونَحْوُهَا.

\* \* \*

ويَرْجِعُ الفَضْلُ الأوَّلُ - بَعْدَ اللهِ - في نَشْرِ هَذَا المَذْهَبِ في بِلادِ الشَّامِ إلى الفَقِيْهِ الزَّاهِدِ، شَيْخِ الشَّامِ في وَقْتِهِ، أبي الفَرَجِ عَبْدِ الوَاحِدِ

الشِّيْرَازِيِّ، ثُمَّ المَقْدِسِيِّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٤٨٦)، فَإِنَّهُ كَانَ هُوَ وذُرِّيَّتُهُ قَائِمِیْنَ علی خِدْمَةِ «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ» في الشَّام.

قَالَ ابنُ رَجَبِ في «ذَيْلِ الطَّبَقَاتِ» (١/ ٧١): «وللشَّيْخِ رَحِمَهُ اللهُ ذُرِّيَّةٌ، فِيْهُم كَثِيْرٌ مِنَ العُلَمَاءِ، نَذْكُرُهُم إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى في مَوَاضِعِهِم مِنْ هَذَا الكِتَابِ، يُعْرَفُوْنَ ببَيْتِ «ابنِ الحَنْبَليِّ».

وَهَذِهِ الْأُسْرَةُ تَرْجِعُ في نَسَبِهَا إلى الصَّحَابي الجَلِيْلِ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

لِذَا؛ فَقَدْ كَانَتْ قِلَّةُ الْحَنَابِلَةِ في بِلادِ الشَّامِ سَبَبًا في نِسْبَةِ النَّاسِ إِيَّاهُم إلى هَذَا الْمَذْهَبِ، كَمَا يُنْسَبُ الْإِنْسَانُ إلى قَبِيْلَتِهِ أو بَلَدِهِ، فَيُقَالُ لأَحَدِهِم: «فُلانٌ الحَنْبَليُّ»، فَلَّمَا هَاجَرَ المَقَادِسَةُ إلى دِمَشْقَ، وبَنَوْا مَدِيْنَةَ الصَّالِحِيَّةَ اخْتَفَتْ هَذِهِ النِّسْبَةُ لكَثْرَةِ عَدَدِهِم، ومُشَارَكَتِهِم في القَضَاءِ والفُتْيَا، ومَشْيَخَةِ المَدَارِسِ، ونَظَارَةِ الأَوْقَافِ.

وقَدْ تَفَقَّهَ أَبُو الفَرَجِ الشَّيْرَازِيُّ على القَاضِي أَبِي يَعْلَى بَبَغْدَادَ، ثُمَّ قَدِمَ الشَّامَ، فسَكَنَ بَبَيْتِ المَقْدِسِ، فَنَشَرَ مَذْهَبَ الإَمَامِ أَحْمَدَ فِيْمَا حَوْلَهُ، ثُمَّ أَقَامَ بِدِمَشْقَ؛ فَنَشَرَ المَذْهَب، وتَخَرَّجَ بِهِ الأَصْحَابُ.

وكَمَا نَشَرَ فِقْهَ أَحْمَدَ في رُبُوْعِ الشَّامِ؛ فَقَدْ نَشَرَ أَيْضًا أُصُوْلَهُ الاَعْتِقَادِيَّةَ، ومَذْهَبَهُ السُّنِّيَ هُنَاكَ، فَكَانَ هَذَا سَبَبًا في ظُهُوْرِ عِدَّةِ وَقَائِعَ مَعَ الأَشَاعِرَةِ، كَمَا مَرَّ مَعَنَا.

قَالَ ابنُ أبي يَعْلَى في «الطَّبَقَاتِ» (٢/ ٢٤٧): «وكَانَتْ لَهُ كَرَامَاتُ ظَاهِرَةٌ، ووَاقِعَاتُ مَعَ الأشَاعِرَةِ، وظَهَرَ عَلَيْهِم بالحُجَّةِ في مَجَالِسِ السَّلاطِيْن ببلادِ الشَّام».

وَجَاءَ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ: وَهُوَ شَرَفُ الْإِسْلامِ عَبْدُ الْوَهَّابِ الشِّيْرَازِيُّ، وَهُوَ شَرَفُ الْإِسْلامِ عَبْدُ الْوَهَّابِ الشِّيْرَازِيُّ، وَاللَّمُويِّ. وَقَفَ المَدْرَسَةَ الحَنْبَلِيَّةَ الشَّرِيْفِيَّةَ في دِمَشْقَ وَرَاءَ الجَامِعِ الْأُمُوِيِّ.

وقَدَ ذَكَرَ النُّعَيْمِيُّ في «الدَّارِسِ» (٢/ ٦٤): أَسْمَاءَ مَنْ دَرَّسَ فِيْهَا، مَعَ تَرَاجِمِهِم.

وقَدْ تَوَلَّى على المَشْيَخَةِ في «المَدْرَسَةِ الحَنْبَلِيَّةِ الشَّرِيْفِيَّةِ»: كَثِيْرٌ مِنْ ذُرِّيَتِهِ، وعلى رَأْسِهِم: حَفِيْدُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، المُلَقَّبُ بـ «نَاصِحِ الدِّيْنِ»، والشَّهِيْرُ بـ «ابنِ الحَنْبَلي»، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٦٣٤).

وهُوَ تَلْمِیْذُ أَبِي الفَتْحِ ابنِ المَنِّي الْبَغْدَادِيِّ فِي الفِقْهِ، والعُكْبَرِي فِي الفِقْهِ، والعُكْبَرِي فِي اللَّغَةِ وعُلُوْمِهَا، وشَارَكَ النَّاصِحُ فِي فَتْحِ بَيْتِ المَقْدِسِ مَعَ صَلَّاحِ الدِّيْنِ الأَيُّوبِي رَحِمَهُ اللهُ، وكَانَ يَسْتَفْتِيْهِ فِي كَثِيْرِ مِنَ المَسَائِل.

وتَوَلَّى التَّدْرِيْسَ بِعِدَّةِ مَدَارِسَ بِدِمَشْقَ، مِنْهَا: مَدْرَسَةُ جَدِّهِ «المَدْرَسَةُ الحَنْبَلِيَّةُ الشَّرِيْفِيَّةُ»، وقَدْ بَنَتْ لَهُ الصَّاحِبَةُ رَبِيْعَةُ خَاتُوْنَ: مَدْرَسَةً خَاصَّةً بِهِ، بِجَبَلِ قَاسِيُوْنَ.

وانْتَهَتْ إلَيْهِ رِئَاسَةُ المَذْهَبِ بَعْدَ وَفَاةِ المُوَقَّقِ ابنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِي رَحِمَهُ اللهُ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٦٢٠).

### 🗖 آلُ قُدَامَةَ المَقَادِسَةُ:

ونَعْنِي بالمَقَادِسَةِ: تِلْكَ الأُسْرَةَ المُبَارَكَةَ الَّتِي تُسَمَّى: «آلُ قُدَامَةَ» على وَجْهِ الخُصُوْصِ، ثُمَّ الأُسَرَ الَّتِي تَبِعَتَهَا في الهِجْرَةِ والْتَحَقَّتْ بِهَا، ومِنْ ثَمَّ تَكَوَّنَتِ الأُسْرَةُ الجَدِيْدَةُ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْقَ.

وهِيَ أُسْرَةٌ فِلِسْطِيْنِيَّةُ الأَصْلِ، دِمَشْقِيَّةُ الدَّارِ، قَدْ كَانَ لِهَا الأَثُرُ اللَّاوَحُ في سَمَاءِ تَارِيْخِ التُّرَاثِ الإسلامِيِّ بِعَامَّةٍ، الوَاضِحُ، والنُّوْرُ الَّلائحُ في سَمَاءِ تَارِيْخِ التُّرَاثِ الإسلامِيِّ بِعَامَّةٍ، والفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ على وَجْهِ الخُصُوْصِ، خِلالَ العَصْرِ المَمْلُوكِي، سَوَاءٌ بكَثْرَةِ مَنْ ظَهَرَ فِيْهَا مِنَ العُلَمَاءِ، أو باسْتِمْرَارِ نَشَاطِهَا العِلْمِيِّ على مَدَى عِدَّةِ قُرُوْنٍ، مَا بَيْنَ أواسِطِ القَرْنِ السَّادِس والحَادِي عَشَرَ.

والجَدُّ الأعلى لهَذِهِ الأُسْرَةِ: هُوَ قُدَامَةَ بنُ مِقْدَامَ بنِ نَصْرِ المَقْدِسِيُّ.

وكَانَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةِ جَمَّاعِيْلَ (أَو جَمَّاعِيْنَ) على القُرْبِ مِنَ نَابُلُسٍ في القَرْنِ الخَامِسِ.

وكَانَ أُوَّلُ لِقَاءٍ بَيْنَ الفُقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ وبَيْنَ هَذَا الجَدِّ: في أَرْضِ بَيْتِ المَقْدِسِ، ذَلِكَ اللِّقَاءُ الَّذِي كَانَ مَعَ نَاشِرِ «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ» في الشَّامِ، أبي الفَرَجِ الشِّيْرَازِيِّ (٤٨٦)، المُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ.

ويَرْوِي لَنَا المُوَفَّقُ ابنُ قُدَامَةَ قِصَّةَ ذَلِكَ اللِّقَاءِ المُبَارَكِ؛ فيَقُوْلُ:

كُلُّنَا في بَرَكَاتِ الشَّيْخِ أبي الفَرَجِ (١)... لَمَّا قَدِمَ الشَّيْخُ أبو الفَرَج إلى بِلادِنَا مِنْ أَرْضِ بَيْتِ المَقْدِسِ تَسَامَعَ النَّاسُ بِهِ، فَزَارُوْهُ مِنْ أَقْطَارِ تِلْكَ البلادِ.

(١) سُئِلَ شَيْخُ الإسْلام ابن تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ الله في «مَجْمُوْع الفَتَاوَى» (١١/٩/١): عنِ قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ لَبَعْضِ: نَحْنُ فِي بَرَكَتِك، أَوْ مِنْ وَقْتِ حَلَلت عِنْدَنَا حَلَّتْ عَلَيْنَا البَرَكَةُ، ونَحْنُ فِي بَرَكَةِ هَذَا الشَّيْخِ المَدْفُونِ عِنْدَنَا، هَل هُوَ قَوْلٌ مَشْرُوعٌ أَمْ لَا؟ أَفْتُونَا

فَأَجَابَ: وأَمَّا قَوْلُ القَائِلِ: نَحْنُ فِي بَرَكَةِ فُلَانٍ، أَوْ مِنْ وقْتِ مُحُلُولِهِ عِنْدَنَا حَلَّتْ البَرَكَةُ، فَهَذَا الكَلَامُ صَحِيحٌ بِاغْتِبَارِ، وبَاطِلٌ بِاغْتِبَارِ.

فَأَمَّا الصَّحِيحُ: فَأَنْ يُرَادَ بِهِ إِنَّهُ هَدَانَا وعَلَّمَنَا وأَمَرَنَا بِالمَعْرُوفِ ونَهَانَا عَنْ المُنْكَر؛ فَببَرَكَةِ اتُّبَاعِهِ وطَاعَتِهِ حَصَلَ لَنَا مِنَ الخَيْرِ مَا حَصَلَ، فَهَذَا كَلَامٌ صَحِيحٌ.

كَمَا كَانَ أَهْلُ المَدِينَةِ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَرَكَتِهِ لَمَّا آمَنُوا بِهِ وأطَاعُوهُ، فَبِبَرَكَةِ ذَلِكَ حَصَلَ لَهُمْ سَعَادَةُ الدُّنْيَا والآخِرَةِ، بَل كُلُّ مُؤْمِنٍ آمَنَ بِالرَّسُولِ وأطَاعَهُ حَصَلَ لَهُ مِنْ بَرَكَةِ الرَّسُولِ بِسَبَبِ إيمَانِهِ وطَاعَتِهِ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا والاخِرَةِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إلَّا الله.

وأَيْضًا إِذَا أُرِيدَ بِذَلِكَ إِنَّهُ بِبَرَكَةِ دُعَائِهِ، وصَلَاحِهِ: دَفَعَ اللهُ الشَّرَّ، وحَصَلَ لَنَا رِزْقٌ، ونَصْرٌ فَهَذَا حَقٌّ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وهَل تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَاثِكُمْ بِدُعَاثِهِمْ وصَلَاتِهِمْ وإخْلَاصِهِمْ؟»...

وأمَّا «المَعْنَى البَاطِلُ»: فَمِثْلُ أَنْ يُرِيدَ الإِشْرَاكَ بِالخَلقِ: مِثْلُ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ مَقْبُورٌ بِمَكَانَ فَيَظُنُّ أَنَّ الله يَتَولَّاهُم لِأَجْلِهِ، وإنْ لَمْ يَقُومُوا بِطَاعَةِ الله ورَسُولِهِ فَهَذَا جَهْلٌ. فَمَنْ ظَنَّ أَنَّ المَيِّتَ يَدْفَعُ عَنْ الحَيِّ مَعَ كَوْنِ الحَيِّ عَامِلًا بِمَعْصِيةِ الله فَهُوَ غالط...

وكَذَلِكَ إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ ذَلِكَ الشَّخْصَ يَشْفَعُ لَهُ ويُدْخِلُهُ الجَنَّةَ بِمُجَرَّدِ مَحَبَّتِهِ وانْتِسَابِهِ إلَيْهِ فَهَذِهِ الْأُمُورُ ونَحْوُهَا مِمَّا فِيْهِ مُخَالَفَةُ الكِتَابِ والسُّنَّةِ فَهُوَ مِنْ أَحْوالِ المُشْرِكِينَ، وأَهْلِ البدَع؛ بَاطِلٌ لَا يَجُوزُ اعْتِقَادُهُ، ولَا اعْتِمَادُهُ، والله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى أعْلَمُ» أَنْتَهَى كَلامُهُ

رَجِمَهُ اللهُ باختِصَارِ.

فَقَالَ جَدِّي قُدَامَةُ لأَخِيْهِ: تَعَالَ نَمْشِي إلى زِيَارَةِ هَذَا الشَّيْخِ، لَعَلَّهُ يَدْعُو لَنَا، فزَارُوْهُ، فتَقَدَّمَ إلَيْهِ قُدَامَةُ، فَقَالَ لَهُ: يَاسَيِّدِي، ادْعُ لي أَنْ يَرْزُقَنِي اللهُ حِفْظَ القُرْآنِ.

فَدَعَا لَهُ بِذَلِكَ، وأَخُوْهُ لم يَسْأَلْهُ شَيْئًا، فبَقِي على حَالِهِ». انْظُرْ: «ذَيْلَ الطَّبَقَاتِ» (١/ ٧١)، بتَصَرُّفِ.

وكَانَ مُحَمَّدُ بنُ قُدَامَةَ، ثُمَّ ابْنُهُ أَحْمَدُ، ثُمَّ حَفِيْدُهُ مُحَمَّدُ أَبو عُمَرَ: خُطَبَاءَ جَمَّاعِيْلَ حِيْنَ غَزَا الفِرِنْجَةُ الصَّلِيْبِيُّوْنَ فِلِسْطِيْنَ سَنَةَ (٤٩٢)، وقَدْ عَاشُوا مَعَ فَلَّاحِي الرِّيْفِ الفِلِسْطِيْني في إقْطَاع الأُمَرَاءِ الفِرِنْجَةِ.

وتَمَثَّلَتْ مُقَاوَمَةُ آلِ قُدَامَةَ في المَزِيْدِ مِنَ التَّمَسُّكِ بِالدِّيْنِ والتَّقْوَى؛ حَتَّى كَانَ أَبْنَاءُ القُرَى يَجْتَمِعُوْنَ إلَيْهِم في خُطَبِ الجُمْعَةِ، وكَانَ لأَقْوَالِهِم صَدَىً طَيِّبُ في نُفُوْسِهِم، بسَبَبِ مَا يُعَانُوْنَهُ مِنَ اضْطِهَادِ الإُقْطَاعِ الفِرِنْجِي الَّذِي كَانَ يَتَقَاضَاهُم الجِزْيَةَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، ويُؤدِّي النَّاسُ بِالضَّرْبِ والحَبْسِ وقَطْع الأرْجُلِ.

وحِيْنَ تَنَبَّهَ الفِرِنْجَةُ لنَشَاطِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ، وعَزَمُوا على قَتْلِهِ: هَرَبَ إلى دِمَشْقَ في سَنَةَ (٥٥١).

انْظُرْ: «المَوْسُوْعَةَ الفِلِسْطِيْنِيَّةَ» (٣/ ٤٠٥)، و «القَلائِدَ الجَوْهَرِيَّةَ» (١/ ٢٧).

وكَانَتْ تِلْكَ الهِجْرَةُ المُبَارَكَةُ في سَنَةِ (٥٥١)، وكَانَتْ دِمَشْقُ قَدْ صَارَتْ قَبْلَ سَنَتَيْنِ فَقَطْ مِنْ ذَلِكَ التَّارِيْخِ لنُوْرِ الدِّيْنِ مَحْمُوْدِ بنِ زَنْكِي، الَّذِي اشْتُهِرَ يَوْمَذَاكَ بالجِهَادِ والتَّقْوَى.

وقَدْ رَافَقَ الشَّيْخَ أَحْمَدَ في هِجْرَتِهِ بَعْضُ أَقْرِبَائِهِ، فَلَّمَا اسْتَقَرُّوا في خَطَرَ ظَاهِرِ دِمَشْقَ (في مَسْجِدِ أبي صَالِحٍ خَارِجِ بَابِ تُوْمَا)، بَعَثَ فَأَحْضَرَ أُسْرَتَهُ، وسَائِرَالأَقْرَبَاءِ.

وقَدْ لَحِقَ بِهِم فِيْمَا بَعْدُ: كَثِيْرُوْنَ مِنْ جَمَّاعِيْلَ، والقُرَى المُحِيْطَةِ بِهَا «الجَمَّاعِيْلِيَّاتُ»، وانْتَسَبُوا جَمِيْعًا فِيْمَا بَعْدُ إلى القُدْسِ، فَصَارُوا يُسمَّوْنَ: المَقَادِسَة، وضَاقَ المَسْجِدُ بَعْدَ ثَلاثِ سَنَوَاتٍ باللَّاجِئِيْن، وكثرَتْ عَلَيْهِم المَصَاعِبُ والأَمْرَاضُ، والمَشَاكِلُ بِسَبِ عَدَدِهِم وكثرَتْ عَلَيْهِم المَصَاعِبُ والأَمْرَاضُ، والمَشَاكِلُ بِسَبِ عَدَدِهِم ومَذْهَبِهِم الحَنْبَلي (وقَدْ كَانَ أَكْثُرُ سُكَّانِ دِمَشْقَ شَافِعِيَّةً آنَذَاكَ)، فَارْتَادَ لَهُم أبو عُمَرَ مَنْزِلًا آخَرَ في سَفْحِ جَبَلِ قَاسِيُوْنَ المُطِلِّ على دِمَشْق، وبَنَى دَارًا، سُمِّيَتْ: «دِيْرَ الحَنَابِلَةِ»، وهِيَ اليَوْمَ: «جَامِعُ الحَنَابِلَةِ».

وقَدْ كَتَبَ الأَخُ مُحَمَّدُ الحَافِظُ عَنْ «جَامِعِ الحَنَابِلَةِ» مَا يُغْنِي كَثِيْرًا عَنْ غَيْرِهِ؛ حَيْثُ تَكَلَّمَ عَنْ كَثِيْرٍ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بـ «جَامِعِ الحَنَابِلَةِ» المَشْهُوْرِ بـ «المُظَفَّري» بصَالِحِيَّةِ جَبَلِ قَاسِيُوْنَ.

ومُنْذُ سَنَةَ (٥٥٤) بَدَأَ تَارِيْخٌ جَدِيْدٌ لآلِ قُدَامَةَ، والبُقْعَةُ الَّتِي نَزَلُوْهَا مِنْ قَاسِيُوْنَ – وقَدْ سُمِّيَتْ الصَّالِحِيَّةُ: باسْم سَكَنِهِم القَدِيْم في

جَامِعِ أَبِي صَالِحٍ -، و «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ » الَّذِي كَانَ يَحْمِلُهُ هَوْلاءِ المَقَادِسَةُ، ثُمَّ تُوفِّي الشَّيْخُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ سَنَوَاتٍ مِنْ ذَلِكَ التَّارِيْخِ، وابْنُهُ أبو عُمَرَ مُحَمَّدُ هُوَ الَّذِي بَنَى مَجْدَ الجَمَاعَةِ، ورَسَمَ لَهَا خَطَّ الحَيَاةِ العِلْمِيَّةِ الَّذِي ظَلَّتْ عَلَيْهِ في القُرُونِ التَّالِيَةِ.

فَقَدْ بَنَى لِنَفْسِهِ مَدْرَسَةً؛ عُرِفَتْ به (المَدْرَسَةِ العُمَرِيَّةِ)، على ضِفَّةِ الْهُرِيَّةِ فَي سَفْحِ الجَبَلِ، وآثَارُهَا لا تَزَالُ بَاقِيَةً إلى اليَوْمِ، وظَلَّ يَعْمَلُ الْهُ سَنَةَ على التَّدْرِيْسِ فِيْهَا طَوَالَ نِصْفِ قَرْنٍ، إلى أَنْ تُوفِّقِي رَحِمَهُ اللهُ سَنَةَ على التَّدْرِيْسِ فِيْهَا طَوَالَ نِصْفِ قَرْنٍ، إلى أَنْ تُوفِّقِي رَحِمَهُ اللهُ سَنَةَ ( ٢٠٧).

وقَدْ أَدَّتْ زِيَادَةُ الطَّلَبَةِ إلى قِيَامِ مَدْرَسَةٍ أُخْرَى بَنَاهَا ضِيَاءُ الدِّيْنِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ المَقْدِسِي، صِهْرُ أبي عُمَرَ، على بَابِ دِيْرِ الحَنَابِلَةِ؛ لتَكُوْنَ دَارَ حَدِيْثِ للغُرَبَاءِ، تُسَمَّى: «دَارُ الحَدِيْثِ الضِّيَائِيَّةِ المُحَمَّدِيَّةِ»، ووَقَفَ عَلَيْهَا كُتُبُهُ.

خِلالَ ذَلِكَ؛ أَخَذَتْ سُمْعَةُ آلِ قُدَامَةَ في العِلْمِ والتَّقْوَى تَنْتَشِرُ؛ حَيْثُ أَخَذَ تَلامِيْذُهُم في دِرَاسَةِ القُرْآنِ، والحَدِيْثِ، والفِقْهِ يَتَكَاثَرُوْنَ شَيْئًا فَشَيْئًا.

وكَانَتِ الأَمْوَالُ والأَوْقَافُ والهِبَاتُ بالمُقَابِلِ تَتَدَفَّقُ على الجَمَاعَةِ المَقْدِسِيَّةِ، والمَدْرَسَتَيْنِ (الصَّالِحِيَّةِ، والعُمَرِيَّةِ)، والأَبْنِيَةِ الجَمَاعَةِ المَقْدِسِيَّةِ، والمَدْرَسَتَيْنِ (الصَّالِحِيَّةِ، والعُمَرِيَّةِ)، والأَبْنِيَةِ العُمْرَانِ، القَائِمَةِ حَوْلَ دِيْرِ الحَنَابِلَةِ، فَتَحَوَّلَتِ البُقْعَةُ إلى بَلْدَةٍ كَامِلَةِ العُمْرَانِ، ذَاتِ أَسْوَاقٍ، ومَنَازِلَ، وسُكَّانٍ، ومَسَاجِدَ.

وإِذَا كَانَ آلُ قُدَامَةَ قَدْ أَعْطَوْا هَذَا الْمَرْكَزَ الْكَثِيْرَ مِنْ جُهُوْدِهِم العِلْمِيَّةِ، فَإِنَّ مَا وَجَدُوْهُ مِنَ التَّشْجِيْعِ والتَّكْرِيْمِ، كَانَ سَبَبًا أَيْضًا في دَفْعِهِم إلى المَزِيْدِ مِنَ نَشْرِ العِلْمِ مَدَى أَيَّامِ الدَّوْلَةِ النُّوْرِيَّةِ، فالصَّلاحِيَّةِ، فالعَادِليَّة.

ولم يَكُنْ آلُ قُدَامَةً في هَذَا الجُهْدِ كُلِّهِ وَحْدَهُم، فَإِنَّ نَجَاحَهُم - وَلَم يَكُنْ آلُ قُدَامَةً في هَذَا الجُهْدِ كُلِّهِ وَحْدَهُم، فَإِنَّ نَجَاحَهُم - كَانَ قَدْ أَغْرَى مُنْذُ الأَيَّامِ الأُوْلِى مَجْمُوْعَةً مِنَ الأُسَرِ الحَنْبَلِيَّةِ القَرِيْبَةِ لَهُم في جَمَّاعِيْلَ، ومَا حَوْلَهَا بالهِجْرَةِ إِلَيْهِم على تَوَالي السِّنِيْن، والشَّرِيْبَةِ نَفْسِهَا، وبَرَزَ مِنْهُم كَمَا بَرَزَ مِنْ آلِ قُدَامَة والدُّخُوْلِ في جُهُوْدِهِمُ العِلْمِيَّةِ نَفْسِهَا، وبَرَزَ مِنْهُم كَمَا بَرَزَ مِنْ آلِ قُدَامَة عَدَدٌ مِنَ العُلَمَاءِ، يَرْتَبِطُونَ بَآلِ قُدَامَة بالرَّوَابِطِ العَائِلِيَّةِ المُتَفَاوِتَةِ، وقَدْ حَمَلُوا مِثْلَهُم لَقَبَ: «المَقَادِسَةِ».

# 🗖 وأَبْرَزُ تِلْكَ الْأُسَرِ خَمْسٌ:

١ - آلُ عَبْدِ الهَادِي، وجَدُّهُم يُوْسُفُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ قُدَامَةَ، شَقِيْقُ أَحْمَدَ المُهَاجِرِ الأُوَّلِ إلى دِمَشْقَ.

٢- بَنُو سُرُوْرِ بِنِ رَافِعِ الجَمَّاعِيْلِيُّوْنَ، ويَرْتَبِطُوْنَ بآلِ قُدَامَةَ برَابِطَةِ المُصَاهَرَةِ.

٣- بَنُو عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ أَحْمَدَ السَّعْدِيُّ، وهُم أَصْهَارٌ لآلِ قُدَامَةَ.

٤ و ٥ - أُسْرَةُ رَاجِحٍ، وجَمَاعَةٌ مِمَّنْ يَحْمِلُوْنَ نِسْبَةَ الْمَرْدَاوِيِّ،

وبَيْنَهُمَا وبَيْنَ آلِ قُدَامَةً رَوَابِطُ قَرَابَةٍ عَائِلِيَّةٍ.

مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى أَنْجَبَ آلُ قُدَامَةَ بِحَرَكَتِهِم العِلْمِيَّةِ، وسُمْعَتِهِم الدِّيْنِيَّةِ عَدَدًا مِنَ الحَنَابِلَةِ: مِنْ حَرَّانَ، وبَغْدَادَ، ونَابُلُس، وبَعْلَبَكَ، وغَيْرِهَا، فَجَاؤُوا إلى دِمَشْقَ وشَارَكُوا في جُهُوْدِ المَرْكُوِ الحَنْبَليِّ الحَنْبَليِّ الصَّالِحِيِّ، وذِيُوْع شُهْرَةِ دِمَشْقَ العِلْمِيَّةِ.

ومِنْ أَبْرَزِ هَوْلاءِ، شَيْخُ الْإِسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ (٧٢٨)، وأَبْنَاءُ مُفْلِحِ المَقْدِسِيُّوْنَ، بالإضَافَةِ إلى أَعْدَادٍ كَبِيْرَةٍ مِنَ المُسْنِدِيْنَ والحُفَّاظِ المُحَدِّثِيْنَ، والفُقَهَاءِ، والقُضَاةِ مِنْ أَصْحَابِ المَذَاهِبِ الأُخْرَى.

وأدَّى تَأْثِيْرُ المَرْكَزِ الصَّالِحِي مِنْ جِهَةٍ ثَانِيَّةٍ إلى تَصْدِيْرِ: «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ» إلى مِصْرَ، وبَعْلَبَكَ، وغَيْرهِمَا.

وقَامَ في نَابُلُسِ فَرْعٌ مِنْ بَنِي سُرُوْرِ (أَوْلادِ نِعْمَةً) خَرَّجَ - بَعْدَ تَحْرِيْرِ فِلِسْطِيْنَ مِنَ الفِرِنْجَةِ -: عَدَدًا مِنَ العُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ، نَاظَرُوا أَقْرِبَاءَهُم في الشَّامِ، وإنْ لم يَحْظَوْا بالتَّأْلُقِ العِلْمِيِّ نَفْسِهِ. انْظُرْ: «القَلائِدَ الجَوْهَرِيَّةَ» (٢/ ٣٨٧).

\* \* \*

وقَدِ اسْتَمَرَّ نَشَاطُ هَذِهِ الجَمَاعَةِ العِلْمِيَّةِ في نَابُلُسِ حَتَّى أَوَاسِطِ القَرْنِ الثَّامِنِ، فَكَانَ مِنْ أُهَّمِ جُهُوْدِ المَقَادِسَةِ، ومَنِ اتَّصَلَّ بِهِم في الشَّامِ: القَرْنِ الثَّامِنِ، فَكَانَ مِنْ العُلَمَاءِ الَّذِيْنَ أَنْجَبُوهُم في دَوَاوِيْنِ التَّارِيْخِ. أَنْ دَخَلَ عَدَدٌ كَبِيْرٌ مِنَ العُلَمَاءِ الَّذِيْنَ أَنْجَبُوهُم في دَوَاوِيْنِ التَّارِيْخِ.

إِنَّ مَجْمُوْعَ العُلَمَاءِ الَّذِيْنَ ظَهَرُوا مِنْ آلِ قُدَامَةَ، والأُسَرِ المُتَّصِلَةِ بِهِم، مِمَّنْ ذَكَرَتْهُم كُتُبُ التَّرَاجِمِ أَكْثَرُ مِنْ: (١١٠) شَيْخِ.

مِنْهُم (٥٢) اسْمًا مِنْ آلِ قُدَامَةَ فَقَطُ، (أُسْرَةُ أَحْمَدَ، وابْنِهِ أَبِي عُمَرَ)، أَيْ: نِصْفُ المَقَادِسَةِ تَقْرِيْبًا.

ومِنْهُم (٢٦) اسْمًا مِنْ بَنِي سُرُوْرٍ بِفَرْعَيْهِم الشَّامِي، والنَّابُلُسِي. ومِنْهُم (١٤) اسْمًا مِنْ آلِ عَبْدِ الهَادِي.

ومِنْهُم (١٢) اسْمًا مِنْ آلِ عَبْدِ الوَاحِدِ، والبَقِيَّةُ مِنْ أُسْرَةِ رَاجِحٍ، ومِنَ المَرْدَاوِيِيْنَ.

وتَتَضَمَّنُ هَذِهِ الأَسْمَاءُ عَدَدًا مِنَ النِّسَاءِ العَالِمَاتِ، فَقَدْ مَسَّ النَّشَاطُ العِلْمِيُّ نِسَاءَ البَيْتِ القُدَامِي أَيْضًا، وأَدْخَلَهُنَّ في الالْتِحَاقِ بعُلُوْم الحَدِيْثِ، والفِقْهِ، وسَمِعَ عَلَيْهِنَّ عَدَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ العَصْرِ.

انْظُرْ: «المَوْسُوْعَةَ الفِلِسْطِيْنِيَّةَ» (٣/ ٥٠٦)، ومُقَدِّمَةَ تَحْقِيْقِ «النَّعْتِ الأَكْمَل»، (١٠).

#### \* \* \* \*

# ومِنْ أَبْرَزِ عُلَمَاءِ آلِ قُدَامَةَ، والأُسَرِ المُتَّصِلَةِ بِهِم:

١- عَبْدُ الغَنِي بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ سُرُوْرِ (١١٥- ٢٠٠)، ومُؤلَّفَاتُهُ تَزِيْدُ على (٤٥) كِتَابًا، صَاحِبُ كِتَابِ: «عُمْدَةِ الأحْكَامِ».

٢- مُوَقَّقُ الدِّيْنِ عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ (١٤١-٢٦)، صَاحِبُ «المُغْنِي»، و «الكَافي»، و «المُقْنَعِ»، و «العُمْدَةِ » الَّتِي هِيَ عُمْدَةُ عُلَمَاءِ الكَافِيةِ مِنْ بَعْدِهِ إلى وَقْتِنَا.

٣- ضِيَاءُ الدِّيْنِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ أَحْمَدَ (٩٦٥-٦٤٣)،
 وكَانَ مُحَدِّثَ عَصْرِهِ، وهُوَ صَاحِبُ الفَضْلِ في كِتَابِ تَارِيْخِ المَقَادِسَةِ،
 وصَاحِبُ كِتَاب: «الأَحَادِيْثِ المُخْتَارَةِ».

٤- شَمْسُ الدِّيْنِ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ عَليٍّ الوَاحِدِ بنِ عَليًّ
 ٦٠٣)، قَاضِي مِصْرَ.

٥- عَائِشَةُ بِنْتُ عِيْسَى بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِيَّةُ (٦٩٧).

٦- فَخْرُ الدِّيْنِ عليُّ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ الوَاحِدِ (٥٧٥-٢٩)،
 الَّذِي حَدَّثَ سِتِّيْنَ سَنَةً، وصَارَ مُسْنَدَ عَصْرِهِ كُلِّهِ.

٧- شَمْسُ الدِّيْنِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ الهَادِي (٤٠٧-٤٧)،
 ولَهُ (٥٨) كِتَابًا.

٨- عَائِشَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الهَادِي (٧٢٣-٨١٦)، انْظُرْ: «القَلاثِدَ الجَوْهَريَّةَ» (٢/ ٣٩٩).

\* \* \*

حَالَةُ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ» بَعْدَ المَقَادِسَةِ: لَقَدْ تَأَلَّقَ نَجْمُ النَّشَاطِ

العِلْمِي والعَمَلِي الَّذِي عَرَفَتُهُ الشَّامُ على أَيْدِي المَقَادِسَةِ نَحْوَ أَرْبَعَةِ قُرُوْنٍ مُتَتَالِيَّةِ، ثُمَّ إِنَّ «المَذْهَبَ الحَنْبَلِيَّ» أَخَذَ في التَّنَاقُصِ والتَّراجُعِ في تِلْكَ البِلادِ، مُنْذُ مَطْلَعِ القَرْنِ العَاشِرِ، واسْتَمَرَّ يَتَنَاقَصُ إلى يَوْمِنَا هَذَا؛ حَيْثُ لم يَبْقَ مِنَ البُيُوْتَاتِ الحَنْبَلِيَّةِ الَّتِي تُعْنَى بِهَذَا المَذْهَبِ الجَلِيْلِ حَيْثُ لم يَبْقَ مِنَ البُيُوْتَاتِ الحَنْبَلِيَّةِ الَّتِي تُعْنَى بِهَذَا المَذْهَبِ الجَلِيْلِ في دِمَشْقَ وضَوَاحِيْهَا - فِيْمَا نَعْلَمُ - إلَّا بَيْتَ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الشَّامِيِّ في دِمَشْقَ وضَوَاحِيْهَا - فِيْمَا نَعْلَمُ - إلَّا بَيْتَ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الشَّامِيِّ الدُّوْمَانِيِّ، المُتَوَقِّى سَنَةَ (١٤١٣)، وابْنُهُ شَيْخُنَا المُحَدِّثُ صَالِحُ بنُ أَلْدُومَانِيِّ، المُتَوقِّى سَنَةَ (١٤١٣)، وابْنُهُ شَيْخُنَا المُحَدِّثُ صَالِحُ بنُ أَحْمَدَ الشَّامِيُّ حَفِظَهُ اللهُ، صُاحِبُ «الجَامِعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ»، وغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ الزَّوَائِدِ الحَدِيْئِيَّةِ مِمَّا لا نَظِيْرَ لَهَا في وَقْتِنَا.

وقَدْ وَصَفَ ابنُ بَدْرَانَ في «المَدْخَلِ» (٤٢٣) تِلْكَ الحَالَةَ الَّتِي الَّ إِلَيْهَا «المَدْهَبُ الحَنْبَلِيُّ» في الشَّامِ في زَمَانِهِ بعِبَارَةٍ رَقِيْقَةٍ تُدْيُرُ الْأَشْجَانَ، وتَقْشَعِرُ مِنْهَا الأَبْدَانُ، فَقَالَ: «تَعْلَمُ أَيُّهَا الْفَاضِلُ الأَلْمَعِيُّ الْأَشْجَانَ، وتَقْشَعِرُ مِنْهَا الأَبْدَانُ، فَقَالَ: «تَعْلَمُ أَيُّهَا الْفَاضِلُ الأَلْمَعِيُّ الْأَشْجَانَ، وتَقْشَعِرُ مِنْهَا الأَبْدِ النَّاخِرِ صَعْبُ المَسْلَكِ، بَعِيْدُ المَرْمَى أَنَّ الْخُوضَ في هَذَا البَحْرِ الزَّاخِرِ صَعْبُ المَسْلَكِ، بَعِيْدُ المَرْمَى خُصُوصًا فِي هَذَا الزَّمَانِ المُعَانِدِ للْعِلْمِ وأَهْلِهِ؛ حَتَّى رَمَاهُم في سُوْقِ خُصُوصًا فِي هَذَا الزَّمَانِ المُعَانِدِ للْعِلْمِ وأَهْلِهِ؛ حَتَّى رَمَاهُم في سُوْقِ الكَسَادِ، ونَادَى عَلَيْهِم بالحِرْمَانِ فَأَنَّى لَمِثْلِي أَنْ يَجُولُ في هَذَا المَيْدَانِ ويُنَاضِلَ أُولَئِكَ الفُرْسَانِ مَعَ أَنَّهُ تَمْضِي عَليَّ الشَّهُورُ، بَلِ الأَعْوَامُ، ولَا أَرَى أَحَدًا يَسْأَلُنِي عَنْ مَسْأَلَةٍ في مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ؛ لانْقِرَاضِ أَهْلِهِ في بِلَادِنَا، وتَقَلَّصِ ظِلِّهِ مِنْهَا؛ فَلذَلِكَ أَصْبَحَ اشْتِغَالِي بِغَيْرِ الفِقْهِ مِنَ أَرَى أَحَدًا يَسْأَلُنِي عَنْ مَسْأَلَةٍ في مَذْهَبِ الإَمَامِ أَحْمَدَ؛ لانْقِرَاضِ أَهْلِهِ في بِلَادِنَا، وتَقَلَّصِ ظِلِّهِ مِنْهَا؛ فَلذَلِكَ أَصْبَحَ اشْتِغَالِي بِغَيْرِ الفِقْهِ مِنَ العُلُومَ، وإنِ اشْتَغَلْتُ بِهِ؛ فَاشْتِغَالِي إِمَّا على طَرِيقَةِ الاسْتِنْبَاطِ، وإمَّا العُمْرَاجَعَةِ كُتُبِ الأَثِمَّةِ على اخْتِلافِ مَذَاهِبِهِم، ولَوْلاَ أَمَلَي بنَفْعِ سُكَانِ بمُرَاجَعَة كُتُبِ الأَثِمَةِ على اخْتِلافِ مَذَاهِبِهِم، ولَوْلاَ أَمَلِي بنَفْعِ سُكَانِ

جَزِيرَةِ العَرَبِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ لَمَا حَرَّكْتُ فِيمَا رَأَيْتَ مِنَ الفَوَائِدِ قَلَمًا، ولا خَاطَبْتُ رَسْمًا مِنْهَا ولا طَلَلًا، ولَكِنْ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ، واللهُ مُطَّلِعٌ على السَّرائِرِ!

نَعَم إِنَّ كَثِيْرًا مِنْ سُكَّانِ الجَزِيْرَةِ، وخُصُوْصًا أَهْلَ نَجْدٍ أَكْثَرَ اللهُ مِنْ أَمْثَالِهِم يَبْذُلُوْنَ الآنَ النَّفِيْسَ والنَّفِيْسَ بِطَبْعِ كُتُبِ هَذَا المَدْهَبِ، مِنْ أَمْثَالِهِم يَبْذُلُوْنَ الآنَ النَّفِيْسَ والنَّفِيْسَ بِطَبْعِ كُتُبِ هَذَا المَدْهَبِ، ويُحُيُونَ رُفَاةَ الكُتُبِ المُنْدَرِسَةِ مِنْهُ، فَأَحْبَبْتُ مُشَارَكَتَهُم في هَذَا الأَجْرِ، وأَقْدَمْتُ على ذِكْرِ الكُتُبِ المَشْهُورَةِ؛ ليَتَنَبَّهَ أَهْلُ الخَيْرِ إلَيْهَا؛ الأَجْرِ، وأَقْدَمْتُ على ذِكْرِ الكُتُبِ المَشْهُورَةِ؛ ليَتَنَبَّهَ أَهْلُ الخَيْرِ إلَيْهَا؛ فَيُبْرِزُونَهَا» انْتَهَى.

ويَصِفُ لَنَا أَيْضًا حَالَةَ المَدْرَسَةِ الشَّيْخِيَّةِ العُمَرِيَّةِ الشَّهِيْرَةِ، ومَا آلَتْ إلَيْهِ مِنَ الخَرَابِ، بَعْدَ أَنْ كَانَتْ عَامِرَةً بِنَفَائِسِ المَخْطُوْ طَاتِ، ونَوَادِرِ الْكُتُبِ، فَضْلًا عَنِ المَشْهُوْرَاتِ، فيَقُوْلُ في كِتَابِهِ «مُنَادَمَةِ الأَطْلالِ» الكُتُبِ، فَضْلًا عَنِ المَشْهُوْرَاتِ، فيَقُوْلُ في كِتَابِهِ «مُنَادَمَةِ الأَطْلالِ» الكُتُبِ، فَضُلًا عَنِ المَشْهُوْرَةٌ مَعْمُوْرَةٌ مَعْمُوْرَةٌ بِالجِدْرَانِ، لا (٢٤٤): «هِي مَوْجُوْدَةٌ بِالصَّالِحِيَّةِ، مَشْهُوْرَةٌ مَعْمُوْرَةٌ بِالجِدْرَانِ، لا ظِلَّ فِيْهَا للعِلْمِ ولا أَثَرَ، يَسْكُنُهَا قَوْمٌ مِنْ ذَوِي المَثْرَبَةِ، ويَمُرُّ بِهَا نَهْرُ يَزِيْدَ، ودَاخِلُهُ مَدْرَسَةٌ لَطِيْفَةٌ، وبِهَا مَا يَقُرُبُ مِنْ تِسْعِيْنَ خَلْوَةً، وقَدْ كَانَ يَزِيْدَ، ودَاخِلُهُ مَدْرَسَةٌ لَطِيْفَةٌ، وبِهَا مَا يَقُرُبُ مِنْ تِسْعِيْنَ خَلُوةً، وقَدْ كَانَ يَزِيْدَ، ودَاخِلُهُ مَدْرَسَةٌ لَطِيْفَةٌ، وبِهَا مَا يَقُرُبُ مِنْ تِسْعِيْنَ خَلُوةً، وقَدْ كَانَ بَهِا خِزَانَةُ كُتُبِ لا نَظِيْرَ لَهَا، فلَعِبَتْ بِهَا أَيْدِي المُخْتَلِسِيْنَ... وكَذَلِكَ بَهَا أَيْدِي المُخْتَلِسِيْنَ... وكَذَلِكَ لَعَبَتْ أَيْدِي المُخْتَلِسِيْنَ في أَوْقَافِهَا؛ فابْتَلَعُوْهَا، هَذِهِ حَالتُهَا اليَوْمَ» انْتَهَى.

وهَذِهِ سُنَّةُ الله في خَلْقِهِ، فَإِنَّ دَوَامَ الحَالِ مِنَ المُحَالِ، ولا يَكْمُلُ

شَيُّ في هَذِهِ الدُّنْيَا الفَانِيَةِ، إلَّا وفي كَمَالِهِ إِيْذَانُ بِبِدَايَةِ النَّقْصِ، وكَمَا يَقُوْلُ أَبُو البَقَاءِ الرِّنْدِيُّ في رِثَاءِ الأَنْدَلُسِ بَعْدَ سُقُوْطِهَا في أَيْدِي لَقُوْلُ أَبُو البَقَاءِ الرِّنْدِيُّ في رِثَاءِ الأَنْدَلُسِ بَعْدَ سُقُوْطِهَا في أَيْدِي الصَّلْئِينِيِّنَ.

لِكُلِّ شَيءٍ إِذَا مَاتَمَّ نُقْصَانُ فَلا يُغَرُّ بطِيْبِ العَيْشِ إِنْسَانُ فِلا يُغَرُّ بطِيْبِ العَيْشِ إِنْسَانُ هِيَ الْأُمُورُ كَمَا شَاهَدْتَهَا دُولُ مَنْ سَرَّهُ زَمَنْ سَاءَتْهُ أَزْمَانُ

وعلى الرَّغْمِ مِنْ ذَلِكَ كُلَّهِ، فَإِنَّ القِيَامَ بِالتَّدْرِيْسِ وِالتَّأْلِيْفِ وِالْفُتْيَا فِي هَذَا المَذْهَبِ قَدْ تَسَلْسَلَ في الأُسَرِ الحَنْبَلِيَّةِ: كَبَنِي مُفْلِحِ الرَّامِيْنِيِّيْنَ، وَآلِ المَرْدَاوِي، وغَيْرهِم، إلى عُهُوْدٍ مُتَأَخَّرَةٍ.

كَمَا أَنَّنَا نَجِدُ تَأْلُقًا لَعَدَدٍ مِنْ كُبَارِ الْحَنَابِلَةِ عَرَفَتْهُمُ الشَّامُ خِلالَ الأَرْبَعَةِ قُرُوْنِ المُتَأْخِرَةِ، مِنْهُم:

١- جَمَالُ الدِّيْنِ يُوْسُفُ بنُ حَسَنِ بنِ عَبْدِ الهَادِي المَقْدِسِي الصَّالِحِي ( ١٠٨ - ٩٠٩)، الشَّهِيْرُ به «ابنِ المَبْرَدِ»، وكَانَ جَبَلًا في الصَّالِحِي ( ١٤٨ - ٩٠٩)، الشَّهِيْرُ به «ابنِ المَبْرَدِ»، وكَانَ جَبَلًا في العَلْمِ، وفَرْدًا مِنْ أَفْرَادِ العُلَمَاءِ، عَدِيْمَ النَّظِيْرِ في التَّحْرِيْرِ والتَّقْرِيْرِ. انْظُرْ: «النَّعْتَ الأَكْمَلَ» ( ٦٨).

قَالَ ابنُ طُوْلُوْنَ: «و «المَبْرَدُ»: بِفَتْحِ المِيْمِ، وسُكُوْنِ البَاءِ المُوَحَدَةِ، كَذَا أَمْلاني هَذَا النَّسَبَ مِنْ لَفْظِهِ». انْظُرْ: «السُّحُبَ الوَابِلَة» (٣/ ١١٦٧).

### ومِنْ أَشْهَرِ مُؤلَّفَاتِهِ في الفِقْه الحَنْبَلي:

- «مُغْنِي ذَوِي الأَفْهَام عَنِ الكُتُبِ الكَثِيْرَةِ في الأَحْكَام».
  - «الدُّرُّ النَّقِي في حَلِّ أَلْفَاظِ الخِرَقِيِّ».

٢- وشَرَفُ الدِّيْنِ مُوْسَى بنُ أَحْمَدَ الحَجَّاوِي المَقْدِسِي، ثُمَّ الدِّمَشْقِي الصَّالِحِي، (٩٦٨-٩٦٨)، الَّذِي تَفَرَّدَ في عَصْرِهِ بتَحْقِيْقِ الدِّمَشْقِي الصَّالِحِي، (٩٦٨-٩٦٨)، الَّذِي تَفَرَّدَ في عَصْرِهِ بتَحْقِيْقِ مَذْهَبِ الإَمَامِ أَحْمَدَ، وصَارَ إلَيْهِ المَرْجِعُ، ورَحَلَ إلَيْهِ الطَّلَّابِ مِنْ مُخْتَلَفِ الأَصْقَاع.

ومِمَّنْ رَحَلَ إِلَيْهِ وتَتَلْمَذَ على يَدَيْهِ مِنْ عُلَمَاءِ نَجْدٍ: الشَّيْخُ أَحْمَدُ ابنُ مُحَمَّدِ بنِ مُشَرِّفٍ (١٠١٢)، والشَّيْخُ زَامِلُ بنُ سُلْطَانَ (تُوفِّي ابنُ مُحَمَّدِ بنِ مُشَرِّفٍ (١٠١٢)، والشَّيْخُ فَاضِي الرِّيَاضِ آنَذَاكَ، والشَّيْخُ في أَوَاخِرِ القَرْنِ العَاشِرِ)، الَّذِي كَانَ قَاضِي الرِّيَاضِ آنَذَاكَ، والشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ أبي حُمَيْدَانِ المَشْهُوْرِ «بَأبي جَدَّه» (تُوفِّي في أَوَاخِر القَرْنِ العَاشِر).

### ومِنْ أَشْهَرِ مُؤلَّفَاتِهِ في الفِقْهِ الحَنْبِلي:

- «الإقْنَاعُ لطَالِبِ الانْتِفَاعِ»، و «زَادُ المُسْتَقْنِعِ في اخْتِصَارِ المُقْنِعِ»، و «زَادُ المُسْتَقْنِعِ في اخْتِصَارِ المُقْنِعِ»، و «حَاشَيةُ التَّنْقِيْحِ»، فَقَدْ شَاعَتْ هَذِهِ الكُتُبُ وانْتَشَرَتْ بَيْنَ الحَنَابِلَةِ مُنْذُ ذَلِكَ الوَقْتِ إلى وَقْتِنَا الحَاضِرِ، لكَثْرَةِ مَا فِيْهَا مِنَ الفَوَائِدِ، وحُسْنِ السَّبْكِ، وكَانَ عَلَيْهَا المِعْوَلُ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهَا، لاسِيَّما في البِلادِ النَّجْدِيَّةِ.

وفي القَرْنِ الحَادِيَ عَشَرَ تَأَلَّقَ عِدَّةُ مَشَاهِيْرَ تَوَالَوْا على التَّفْقِيْهِ في «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ»، مِنْهُم:

١- شَمْسُ الدِّيْنِ مُحَمَّدُ البَلْبَانِيَّ (٢٠٠١-١٠٨٣)، الَّذِي تَتَلْمَذَ على يَدِ أَحْمَدَ بِنِ أَبِي الوَفَاءِ المُفْلِحِي الصَّالِحِي (١٠٣٨)، الَّذِي كَانَتْ على يَدِ أَحْمَدَ بِنِ أَبِي الوَفَاءِ المُفْلِحِي الصَّالِحِي (١٠٣٨)، الَّذِي كَانَتْ سِيْرَتُهُ في الشَّامِ تُذَكِّرُ بِسِيْرَةِ الحَسَنِ البَصْرِي في زَمَانِهِ بالبَصْرةِ، وهُوَ سِيْرَتُهُ في الشَّامِ تُذَكِّرُ بِسِيْرَةِ الحَسَنِ البَصْرِي في زَمَانِهِ بالبَصْرةِ، وهُوَ تَلْمِيْذُ الحَجَّاوِي، ومِنْ بَيْتِ مُفْلِحِ المَشْهُوْرِ بالعِلْمِ والتَّألِيْفِ.

٢- والمُؤرِّخُ عَبْدُ الحَيِّ بنُ العِمَادِ الدِّمَشْقِي الصَّالِحِي (١٠٣١- الدِّمَثْقِي الصَّالِحِي (١٠٣١- ١٠٨٩)، الَّذِي كَانَ مَعْرُوفًا بكَثْرِةِ التَّفْتِيْشِ والبَحْثِ في الخَزَائِنِ والمَكْتَبَاتِ، شَارِحُ «غَايَةِ المُنْتَهَى» للشَّيْخِ مَرْعِي، ومُؤلِّفُ «شَذَرَاتِ الذَّهَبِ في أَخْبَارِ مَنْ ذَهَب».

\* \* \*

وفي القَرْنِ الثَّاني عَشَرَ بَرَزَ مِنْ عُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ في الشَّامِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم، مِنْهُم:

- الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ سَالِمِ السَّفَّارِيْنِي (١١٨٨)، الَّذِي جَاءَ مِنْ بَلَدِهِ سَفَّارِيْنَ - وهِيَ إِحْدَى الْقُرَى النَّابُلُسِيَّةِ - إلى دِمَشْقَ فَدَرَسَ وتَعَلَّمَ بِهَا، ثُمَّ عَادَ إلى بَلَدِهِ فَقِيْهًا جَلِيْلًا، تَرَكَ ثَرْوَةً غَزِيْرَةً مِنَ المُؤلَّفَاتِ والتَّصَانِيْفِ الَّتِي كَانَتْ في عَامَّتِهَا مَبْنِيَّةً على إجَابَةٍ عَنْ السُئِلَةِ وفَتَاوَى في مَوْضُوْعَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ.

واشْتُهِرَ في القَرْنِ الثَّالِثَ عَشَرَ بَيْتٌ يُعْرَفُ بـ «بَيْتِ الشَّطِّي» في دِمَشْقَ بإنْجَابِ كَثِيْرِ مِنَ العُلَمَاءِ، مِنْ أَشْهَرِهِم:

١- مُحَمَّدُ جَمِيْلِ الشَّطِّي، مُؤرِّخُ القَرْنِ الثَّالِثِ عَشَرَ، وصَاحِبُ «مُخْتَصَرِ طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ»، الَّذِي اخْتَصَرَ فِيْهِ «المَنْهَجَ الأَحْمَدَ»
 للعُلَيْمِيِّ، و «النَّعْتَ الأَكْمَلَ» للغَزِّي، واسْتَمَرَ بَعْدَهُ؛ حَتَّى سَنَةَ المُعَلَيْمِيِّ، وَ النَّعْرَ بَعْدَهُ؛ حَتَّى سَنَةَ المُعَاصِرِيْهِ.

وآخِرُ مَنْ تَأَلَّقَ نَجْمُهُ في الشَّامِ مِنَ الحَنَابِلَةِ: الشَّيْخُ عَبْدُ القَادِرِ بنُ بَدُرَانَ الدِّمَشْقِي الدُّوْمِي رَحِمَهُ اللهُ (١٢٨٠-١٣٤٦).

وُلِدَ في بَلْدَتِهِ دُوْمَا سَنَةَ (١٢٨٠)، وتَعَلَّمَ مَبَادِئ القِرَاءَةِ والكِتَابَةِ على يَدِ الشَّيْخِ عَدْنَانِ بنِ مُحَمَّد عَدَس، وذَلِكَ في الكُتَّابِ الَّذِي كَانَ على يَدِ الشَّيْخِ عَدْنَانِ بنِ مُحَمَّد عَدَس، وذَلِكَ في الكُتَّابِ الَّذِي كَانَ يُوْجَدُ آنَذَاكَ في «جَامِعِ المشيد» في دُوْمَا، ونَشَأْ في بَلْدَتِهِ إلى أَنْ يُوْجَدُ آنَذَاكَ في مُحُدُودِ سَنَةَ (١٣٣٨).

\* \* \*

تَالِيًّا: الْحَنَابِلَةُ في بَلْدَةِ «حَرَّانَ»: فَقَدْ تَمَيَّزَتْ هَذِهِ الْبَلْدَةُ بِحُسْنِ مَوْقِعِهَا، فَإِنَّهَا قَرِيْبَةُ مِنْ بَغْدَادَ، كَمَا أَنَّهَا كَانَتْ مُلْتَقَى الطُّرُقِ الْمُؤدِّيَةِ إِلَى الشَّامِ والرُّوْمِ والْمَوْصِلِ في نَفْسِ الوَقْتِ، ولا رَيْبَ أَنَّ الذَّاهِبَ والْجَائِي مِنْ تِلْكَ البُلْدَانِ يَتَعَرَّفُ عَلَيْهَا وعلى أَهْلِهَا، كَمَا يَتَعَرَّفُ أَهْلُهَا عَلَيْهِ.

فَتَحَهَا أَمِيْرُ المُؤمِنِيْنَ عُمَرُ بنُ الخَّطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، بقِيَادَةِ أَمِيْرِهِ عِيَاضِ بنِ غَنْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وكَانَتْ قَبْلَ الإسْلامِ مَوْطِنًا للصَّابِئَةِ عَبَدَةِ النُّنُجُوْم.

وإِنَّنَا لنَجِدُ في «المَقْصِدِ الأرْشَدِ» لابنِ مُفْلِحٍ: قَائِمَةً بأسْمَاءِ الحَرَّانِيِّيْنَ تُقَارِبُ الأرْبَعِيْنَ عَالمًا.

#### فمِنْ جُمْلَةِ هَوْلاءِ العُلَمَاءِ:

الو الفَتْحِ عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ جَلَبَةَ البَغْدَادِيُّ، ثُمَّ الحَرَّاني، تَلْمِيْدُ الفَاضِي أبي يَعْلَى، ونَائِبُه على قَضَاءِ حَرَّانَ، المَقْتُوْلُ شَهِيْدًا في فِتْنَةِ القَاضِي أبي يَعْلَى، ونَائِبُه على قَضَاءِ حَرَّانَ، المَقْتُوْلُ شَهِيْدًا في فِتْنَةِ اللَّافِضَةِ الَّتِي كَانَ يَقُوْدُهَا مُسْلِمُ بنُ قُرَيْشٍ العَقِيْلي، حَاكِمُ المَوْصِلِ الرَّافِضَةِ الَّتِي كَانَ يَقُوْدُهَا مُسْلِمُ بنُ قُرَيْشٍ العَقِيْلي، حَاكِمُ المَوْصِلِ النَّافِضَةِ اللَّذِي كَانَ يَقُوْدُها مُسْلِمُ بنُ قُرَيْشٍ العَقِيْلي، حَاكِمُ المَوْصِلِ النَّذَاكَ، وذَلِكَ سَنَةَ (٤٧٦).

قَالَ ابنُ أبي يَعْلى: «قَدِمَ بَغْدَادَ مِنْ ثَغْرِ حَرَّانَ، قَاصِدًا لَمَسْجِدِ الوَالِدِ السَّعِيْدِ، وطَالِبًا لَدَرْسِ الفِقْهِ، فَتَفَقَّهُ عَلَيْهِ، وكَتَبَ كَثِيْرًا مِنْ مُصَنَّفَاتِهِ، وكَانَ يلي القَضَاءَ بحَرَّانَ مِنْ قِبَلِ الوَالِدِ السَّعِيْدِ، كَتَبَ لَهُ عَهْدًا بولايَةِ القَضَاءِ بحَرَّانَ.

وكَانَ نَاشِرًا لَمَذْهَبِنَا دَاعِيًا إِلَيْهِ في تِلْكَ الدِّيَارِ، وكَانَ فَقِيْهَهَا، ووَاعِظَهَا، وخُطِيْبَها، ومُدَرِّسَهَا».

وَهَذَا يَذُلُّ عَلَى أَنَّهُ صَاحِبُ الفَضْلِ والسَّبْقِ - بَعْدَ اللهِ - في نَشْرِ المَذْهَبِ هُنَاكَ، وأنَّهُ خَدَمَ «المَذْهَبَ الحَنْبَليَّ» مِنْ خِلالِ: القَضَاءِ،

والفَتْوَى، والوَعْظِ، والخَطَابَةِ، والتَّدْرِيْس، والتَّأْلِيْفِ.

ومِن تَأْلِيْفَاتِهِ القَيِّمَةِ: اخْتِصَارُ «المُجَرَّدِ» الَّذِي صَنَّفَهُ شَيْخُهُ أبو يَعْلَى، و «أُصُوْلُ الفِقْهِ»، و «أُصُوْلُ الدِّيْنِ»، و «النِّظَامُ بِخِصَالِ الأَقْسَام».

والَّذِي يَتَراءَى لَنَا مِنْ سِيَاقِ تَرَاجِمِ حَنَابِلَةِ حَرَّانَ، أَنَّ هَذِهِ الْبَلْدَةَ كَانَتْ خَالِصَةً لَهُم، لا يُنَازَعُونَ فِيْهَا، فَكَانَتْ مَقَالِيْدُ القَضَاءِ والفُتْيَا مُسْنَدَةً إِلَيْهِم، فَفِي تَرْجَمَةٍ فِتْيَانَ بِنِ مَيَّاحٍ (٢٦٥ ظنًا)، قَالَ ابنُ رَجَبِ: مُسْنَدَةً إِلَيْهِم، فَفِي تَرْجَمَةٍ فِتْيَانَ بِنِ مَيَّاحٍ (٢٦٥ ظنًا)، قَالَ ابنُ رَجَبِ: (وتَفَقَّهُ بِمَذْهَبِ الإمَامِ أَحْمَدَ، وعَادَ إلى بَلَدِهِ، فَأَفْتَى ودرَّسَ بِهِ إلى أَنْ مَاتَ»، وفي تَرْجَمَةِ حَامِدِ بنِ مَحْمُوْدٍ (٧٧٥)، قَالَ: (شَيْخُ حَرَّانَ، وخَيْئَةُهُا، ومُدرِّسُهَا»، ونَقَلَ عَنِ الشَّيْخِ نَاصِرِ الدِّيْنِ ابنِ الحَثْبَلِي أَنَّهُ قَالَ فِيْهِ: (كَانَ شَيْخَ حَرَّانَ فِي وَقْتِهِ، بَنَى نُوْرُ الدِّيْنِ مَحْمُوْدُ الحَثْبَلِي أَنَّهُ قَالَ فِيْهِ: (كَانَ شَيْخَ حَرَّانَ فِي وَقْتِهِ، بَنَى نُوْرُ الدِّيْنِ مَحْمُوْدُ المَدْرَسَةَ في حَرَّانَ لأَجْلِهِ، ودَفَعَهَا إلَيْهِ، ودَرَّسَ بِهَا، وتَوَلَّى إمَارَةَ المَدْرَسَةَ في حَرَّانَ لأَجْلِهِ، ودَفَعَهَا إلَيْهِ، ودَرَّسَ بِهَا، وتَوَلَّى إمَارَة جَامِع حَرَّانَ، فَمَا قَصَّرَ فِيْهِ».

وفي تَرْجَمَةِ فَخْرِ الدِّيْنِ ابنِ تَيْمِيَّةَ (٦٢٢)، قَالَ: «شَيْخُ حَرَّانَ، وَلَي الخَطَابَةَ والإِمَامَةَ بَجَامِعِ حَرَّانَ، والتَّدْرِيْسَ بالمَدْرَسَةِ النُّوْرِيَّةِ.

وبِنَى هُوَ مَدْرَسَةً بِحَرَّانَ أَيْضًا، قَالَ النَّاصِحُ ابنُ الحَنْبَلي: انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِئَاسَةُ حَرَّانَ، ولَهُ خُطْبَةُ الجُمْعَةِ، وإمَامَةُ الجَامِعِ، وتَدْرِيْسُ

بالمَدْرَسَةِ النُّورِيَّةِ، وهُوَ وَاعِظُ البَلَدِ، والوَجَاهَةُ عِنْدَ مُلُوْكِهَا».

لأَجْلِ هَذَا؛ فَقَدْ كَانَتْ العِلاقَةُ طَيِّبَةً بَيْنَ حَنَابِلَةِ حَرَّانَ، وبَيْنَ الدَّوْلَةِ النُّوْرِيَّةِ، وَكَانَ مِنْ أَثَرِ ذَلِكَ أَنْ وَلَّوْهُم الشُّؤوْنَ القَضَائِيَّةَ، والفُتْيَا، والخُطَابَةَ، وإذَارَةَ المَدَارِسِ والتَّدْرِيْسِ.

انْظُرْ: «البدَايَةَ والنِّهَايَةَ» (١٢/ ١٢٤)، و«الطَّبَقَاتِ» (٢/ ٢٤٥).

\* \* \*

إِنَّ المُتَتَبِّعَ لَتَرَاجِمِ الحَنَابِلَةِ لِيَجِدُ جَمَاعَةً مِنَ الحَرَّانِيِّيْنَ في القَرْنِ السَّابِعِ على وَجْهِ الخُصُوْصِ، مِمَّا يَدُلُّ على ازْدِهَارِ المَذْهَبِ هُنَاكَ خِلالَ هَذَا القَرْنِ، ولا أَوْضَحَ، ولا أَدَلَّ على ذَلِكَ مِنْ أُسْرَةِ آلِ تَيْمِيَّةَ (عَبْدِ السَّلامِ، و عَبْدِ الحَلِيْمِ، وأَحْمَدَ)، فَقَدْ كَانَ لَهُم أَثَرٌ عَظِيْمٌ في هَذَا الشَّانِ، وفي هَذَا القَرْنِ على وَجْهِ الخُصُوْص.

ولِذَلِكَ فَإِنَّنَا نُنَوِّهُ بِشَيءٍ مِنَ التَّعْرِيْفِ بِهَذِهِ الأُسْرَةِ، وكَشْفِ اللَّثَامِ عَنْ بَعْضِ جُهُوْدِهَا في خِدْمَةِ «المَدْهَبِ الحَنْبَليِّ» في حَرَّانَ، باخْتِصَارٍ.

### □ آلُ تَيْمِيَّةَ، وجُهُوْدُهُم في خِدْمَةِ «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ»:

١ - جَدُّ هَذِهِ الأُسْرَةِ: هُوَ أبو القَاسِمِ الخِضْرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الخِضْرِ بنِ عَلَيِّ، يَنْتَهِي نَسَبُهُم إلى بَنِي نُمَيْرٍ، ولُقِّبَ مُحَمَّدٌ بـ «تَيْمِيَّةَ»، قِيْلَ:
 لأنَّهُ حَجَّ على دَرْبِ تَيْمَاءَ؛ فَرَأَى هُنَاكَ طِفْلَةً اسْمَهَا تَيْمِيَّةَ، فَلَمَّا رَجَعَ

وَجَدَ امْرَأْتَهُ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا، فَقَالَ: ياتَيْمِيَّةُ، ياتَيْمِيَّةُ!

لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهَا بِتِلْكَ الطِّفْلَةِ، فَلُقِّبَ بِذَلِكَ، وقِيْلَ: إِنَّ أُمَّ مُحَمَّدٍ هَذَا كَانَتْ تُسَمَّى: تَيْمِيَّةَ، وكَانَتْ وَاعظَةً. انْظُرْ: «العُقُوْدَ الدُّرِّيَّةَ» لابنِ عَبْدِ الهَادِي (٤).

نَشَأْتُ هَذِهِ الأُسْرَةُ بِحَرَّانَ، ثُمَّ انْتَقَلَتْ إلى دِمَشْقِ الشَّامِ بِسَبَبِ غَارَةِ التَّتَارِ، وكَانَتْ عِدَّةُ أُسَرٍ أُخْرَى قَدْ هَاجَرَتْ في تِلْكَ الغَارَةِ، وكَانَ شَيْخُ الإسْلامِ أَحْمَدُ ابنُ تَيْمِيَّةَ في ذَلِكَ الوَقْتِ لم يَتَجَاوَزْ السَّابِعَةَ مِنْ عُمُرهِ.

وقَدْ كَانَ ٱبُوْهُ عَبْدُ الحَلِيْمِ (٦٨٢)، وجَدُّهُ عَبْدُ السَّلامِ (٦٥٢)، مِنْ عُلَمَاءِ حَرَّانَ المَشْهُوْرِيْنَ، قَبْلَ الهِجْرَةِ إلى الشَّامِ.

٧- كَانَ عَبْدُ السَّلامِ أبو البَركَاتِ: فَقِيْهًا، إِمَامًا، مُقْرِئًا، مُحَدِّثًا، مُفَسِّرًا، أُصُوْلِيًّا، نَحُويًّا، نَشَأْ نَشْأَتَهُ الأُوْلَى في حَرَّانَ، وتَلَقَّى العُلُوْمَ الْأَوْلِيَّةَ فِيْهَا، ثُمَّ رَحَلَ إلى بَغْدَادَ على مَا كَانَتْ عَلَيْهِ سُنَّةُ الطَّلَبِ وَالتَّدَرُّجِ العِلْمِي في ذَلِكَ الوَقْتِ: تَتَلْمَذَ على يَدِي أبي بَكْرٍ بنِ غَنِيْمَةَ وَالتَّدَرُّجِ العِلْمِي في ذَلِكَ الوَقْتِ: تَتَلْمَذَ على يَدِي أبي بَكْرٍ بنِ غَنِيْمَةَ الحَلَّاوِي تَلْمِيْذِ القَاضِي أبي يَعْلى.

وكَانَتْ بَغْدَادُ في ذَلِكَ الوَقْتِ قَدْ دَخَلَتْ في طَوْرِ التَّخَصُّصِ العِلْمِي، فلِكُلِّ فَنِّ شَيْخُهُ المُخْتَصُّ فِيْهِ، فكَانَ يَأْتِي الطَّالِبُ إلَيْهَا فيَاخُذُ القِرَاءَاتِ على فُلانٍ، والخِلافَ على فُلانٍ، والعَرَبِيَّةَ على فُلانٍ،

وهَكَذَا... وهَذَا الَّذِي حَصَلَ مَعَ عَبْدِ السَّلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ.

وكَانَتْ نَتِيْجَةُ ذَلِكَ أَنْ فَاضَ على بِلادِهِ وغَيْرِهَا بِتِلْكَ العُلُوْمِ، قَالَ الحَافِظُ عِزُّ الدِّيْنِ الشَّرِيْفُ: «حَدَّثَ بِالحِجَازِ، والعِرَاقِ، والشَّامِ، وَالشَّامِ، وَلَكِهِ حَرَّانَ، وصَنَّفَ ودَرَّسَ، وكَانَ مِنْ أَعْيَانِ العُلَمَاءِ، وأكَابِرِ الفُضَلاءِ بَلَدِهِ حَرَّانَ، وصَنَّفَ ودَرَّسَ، وكَانَ مِنْ أَعْيَانِ العُلَمَاءِ، وأكَابِرِ الفُضَلاءِ بَبَلَدِهِ، وبَيْتُهُ مَشْهُوْرٌ بالعِلْم، والدِّيْنِ، والحَدِيْثِ.

ولَمَّا رَآهُ جَمَالُ الدِّيْنِ ابنُ مَالِكٍ صَاحِبُ «الأَلْفِيَّةِ» في النَّحْوِ: أُعْجِبَ بِهِ، وبفِقْهِهِ، وقَالَ: «أُلِيْنَ للشَّيْخِ المَجْدِ الفِقْهُ، كَمَا أُلِيْنَ لدَاوُدَ الحَدِيْدِ»!.

وقَالَ الذَّهَبِيُّ في «السِّيَرِ» (٢٣/ ٢٩٣): «كَانَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّيْنِ مَعْدُوْمَ النَّظِيْرِ في زَمَانِهِ، رَأْسًا في الفِقْهِ وأُصُوْلِهِ، بَارِعًا في الحَدِيْثِ وَمَعَانِيْهِ، لَهُ النَّذُ الطُّوْلَى في مَعْرِفَةِ القُرْآنِ والتَّفْسِيْرِ، وصَنَّفَ التَّصَانِيْفَ، واشْتُهِرَ اسْمُهُ، وبَعُدَ صِيْتُهُ، وكَانَ فَرْدَ زَمَانِهِ في مَعْرِفَةِ المَذْهَبِ، مُفْرِطَ الذَّكَاءِ، مَتِيْنَ الدِّيَانَةِ، كَبِيْرَ الشَّأْنِ».

وكَانَ المَجْدُ يَنْشُرُ العِلْمَ في حَرَّانَ مِنْ خِلالِ المَدْرَسَةِ النُّوْرِيَّةِ النَّوْرِيَّةِ النَّهُ مَنْهُم: وَلَدُهُ شِهَابُ الدِّيْنِ عَبْدُ فَلا رَيْبَ كَانَ شَيْخًا لعِدَّةِ تَلامِيْذِ هُنَاكَ، مِنْهُم: وَلَدُهُ شِهَابُ الدِّيْنِ عَبْدُ فَلا رَيْبَ كَانَ شَيْخًا لعِدَّةِ تَلامِيْذِ هُنَاكَ، مِنْهُم: وَلَدُهُ شِهَابُ الدِّيْنِ عَبْدُ الحَلِيْمِ على وَجْهِ الخُصُوْسِ، وابنُ تَمِيْمٍ، صَاحِبُ «المُخْتَصَرِ»، وغَيْرُهُمَا، وسَمِعَ مِنْهُ خَلْقُ.

وبالإضافَة إلى التَّعْلِيْمِ، فَقَدْ صَنَّفَ المَجْدُ عِدَّةَ تَصْنِيْفَاتٍ، مِنْهَا:

- «أَطْرَافُ أَحَادِيْثِ التَّفْسِيْرِ»، رَتَّبَهَا على السُّورِ مَعْزُوَّةً، و «أَرْجُوْزَةٌ في عِلْمِ القِرَاءَاتِ»، و «الأَحْكَامُ الكُبْرَى» في عِدَّةِ مُجَلَّدَاتٍ، و «المُنْتَقَى في عِلْمِ القِرَاءَاتِ»، و هُوَ الكِتَابُ المَشْهُوْرُ.

قَالَ عَنْهُ الْمَجْدُ: «هَذَا كِتَابُ يَشْتَمِلُ على جُمْلَةٍ مِنَ الْأَحَادِيْثِ النَّبَوِيَّةِ الَّتِي تَرْجِعُ أُصُوْلِ الأَحْكَامِ إِلَيْهَا، ويَعْتَمِدُ عُلَمَاءُ أَهْلِ الإِسْلامِ عَلَيْهَا»، واللهُ أَعْلَمُ.

وقَدْ احْتَوَى «مُنْتَقَى الأَخْبَارِ» على (٣٩٢٦) حَدِيْثًا، تُعْبَبُرُ مِنْ أَهُمِّ أَحَادِيْثِ الأَحْكَامِ الَّتِي اعْتَمَدَ عَلَيْهَا الأَئِمَّةُ على وَجْهِ العُمُوْمِ، وَفَقَهَاءُ الحَنَابِلَةِ على وَجْهِ الخُصُوْصِ، وإنَّ بَعْضَ الأَحَادِيْثِ الَّتِي وَفَقَهَاءُ الحَنَابِلَةِ على وَجْهِ الخُصُوْصِ، وإنَّ بَعْضَ الأَحَادِيْثِ الَّتِي نَزَلَتْ دَرَجَتُهَا إلى حَدِّ الضَّعْفِ، وعَمِلَ بِهَا الحَنَابِلَةُ، وتَرَكُوا القِيَاسَ لأَجْلِهَا، مَذْكُوْرَةٌ في كِتَابِهِ، كَمَا نَجِدُهُ يُعَلِّقُ في بَعْضِ الأَحْيَانِ على الأَجْلِهَا، مَذْكُوْرَةٌ في كِتَابِهِ، كَمَا نَجِدُهُ يُعَلِّقُ في بَعْضِ الأَحْيَانِ على الأَحَادِيْثِ تَعْلِيْقًا دَقِيْقًا.

و «المُحَرَّرُ في الفِقْهِ»، و «مُنْتَهَى الغَايَةِ في شَرْحِ الهِدَايَةِ» بَيَّضَ مِنْهُ أَرْبَعَةَ (١) مُجَلَّدَاتٍ كِبَارٍ إلى أَوَائِلِ الحَجِّ، والبَاقِي لم يُبَيِّضْهُ، و «مُسَوَّدَةٌ» في أُصُوْلِ الفِقْهِ، زَادَ فِيْهَا وَلَدُهُ عَبْدُ الحَلِيْمِ، ثُمَّ حَفِيْدُهُ أَبو العَبَّاسِ، في أُصُوْلِ الفِقْهِ، زَادَ فِيْهَا وَلَدُهُ عَبْدُ الحَلِيْمِ، ثُمَّ حَفِيْدُهُ أَبو العَبَّاسِ،

(۱) كُتِبَ العَدَدُ مُؤنَّنَا هُنَا، باعْتِبَارِ أَنَّ اسْمَ المَعْدُوْدِ مَذَكَّرٌ: وهُوَ مُجَلَّدٌ، وهُوَ أَحَدُ الوَجْهَيْنِ في تَسْمِيَةِ الكِتَابِ: مُجَلَّدٌ، أو مُجَلَّدَةٌ، وعلى هَذَا جَرَى كِتَابَتُهَا هُنَا في جَمِيْعِ الكِتَابِ، واللهُ المُوفِّقُ. طُبِعَتْ بعِنْوَانِ «المُسَوَّدَةِ في أُصُوْلِ الفِقْهِ» لآلِ تَيْمِيَّةَ، و «مُسَوَّدَةٌ في العَربِيَّةِ» على نَمَطِ المُسَوَّدَةِ في الأُصُوْلِ.

وأمَّا «المُحَرَّرُ» فَهُوَ الكِتَابُ الَّذِي بَنَى عَلَيْهِ عُلَمَاءُ المَذْهَبِ مِنْ بَعْدِهِ، واعْتَمَدُوا على تَرْجِيْحَاتِهِ وتَحْرِيْرَاتِهِ، بالإضَافَةِ إلى مِنْ بَعْدِهِ، واعْتَمَدُوا على تَرْجِيْحَاتِهِ وتَحْرِيْرَاتِهِ، بالإضَافَةِ إلى «شَرْحِ الهِدَايَةِ» الَّذِي يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُوْنَ أَصْلًا لـ«المُحَرَّرِ»، فَإِنَّ مَنْهَجَ «الهِدَايَةِ» مَنْهَجُ وَاحِدٌ. انْظُرْ: «المَدْخَل» لابنِ بَدْرَانَ (٤٣٣).

وبالجُمْلَةِ فَقَدْ قَالَ ابنُ رَجَبٍ في تَرْجَمَةِ ابنِ المَنَّي: إنَّ العُلَمَاءَ وإلى وَقتِهِم لم يَزَالُوا يَرْجِعُوْنَ في الفِقْهِ مِنْ جِهَةِ الشُّيُوْخِ والكُتُبِ إلى المَجْدِ والمُوَنَّقِ ابن قُدَامَةً.

فالعُمْدَةُ في مَعْرِفَةِ الصَّحِيْحِ والرَّاجِحِ في المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ عِنْدَ الْخَيْلَيِّ عِنْدَ الْخَيلافِ الشُّيُوْخِ في ذَلِكَ إلى هَذَيْنِ الإمَامَيْنِ. انْتَهَى.

\* \* \*

٣- وأمَّا عَبْدُ الحَلِيْمِ (٦٨٢)، فَلَهُ هُوَ الآخَرُ أَثَرُ كَبِيْرٌ في القِيَامِ بِنَشْرِ العِلْمِ بِحَرَّانَ قَبْلَ رِحْلَتِهِ إلى الشَّامِ، وإنَّمَا اخْتَفَى نُوْرُهُ - كَمَا قَالُوا -: بَيْنَ ضَوْءِ الشَّمْسِ، ونُوْرِ القَمَرِ، أَعْنِي: وَلَدَهُ أَبَا العَبَّاسِ، وَنُوْرِ القَمَرِ، أَعْنِي: وَلَدَهُ أَبَا العَبَّاسِ، ووَالِدَهُ عَبْدَ السَّلامِ، فَإِنَّ فَضَائِلُهُ وعُلُوْمَهُ انْغَمَرَتْ بَيْنَ فَضَائِلِ أَبِيْهِ وَالْنِهِ وعُلُوْمِهِمَا.

قَرَأُ المَذْهَبَ على أبيهِ، فَلَّمَا أَتْقَنَهُ وصَارَ في دَرَجَةِ الإمَامَةِ فِيْهِ، تَسَلَّمَ مَقَالِيْدَ التَّدْرِيْسِ، والإفْتَاءِ، والتَّصْنِيْفِ، وصَارَ شَيْخَ البَلَدِ بَعْدَ أبيهِ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ إلى الشَّامِ سَنَةَ (٦٦٧)، بالإضافةِ إلى ذَلِكَ كَانَ خَطِيْبَ حَرَّانَ وحَاكِمَهَا، وكَانَ إمَامًا مُحَقِّقًا لمَا يَنْقُلُهُ. انْظُرْ: «ذَيْلَ الطَّبَقَاتِ» (٢/ ٣١١).

وقَدْ خَدَمَ المَدْهَبَ مِنْ خِلالِ هَذِهِ المَنَابِرِ، بالإضَافَةِ إلى أَنَّهُ أَنْجَبَ شَيْخَ الإسلامِ أَبَا العَبَّاسِ، فَكَانَ وَالِدَهُ وشَيْخَهُ بآنٍ وَاحِدٍ، فَجَزَاهُ اللهُ عَنِ الإسلام والمُسْلِمِيْنَ خَيْرَ الجَزَاءِ.

ولمَّا قَدِمَ عَبْدُ الحَلِيْمِ إلى الشَّامِ مَعَ أُسْرَتِهِ، سَكَنَ بدَارِ الحَدِيْثِ الشَّكَرِيَّةِ، واسْتَلَمَ مَشْيَخَتَهَا، وكَانَ لَهُ كَرْسِيُّ خَاصُّ بِهِ في الجَامِعِ الشُّكَرِيَّةِ، واسْتَلَمَ مَشْيَخَتَهَا، وكَانَ لَهُ كَرْسِيُّ خَاصُّ بِهِ في الجَامِعِ الأُمَوِيِّ يَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ، فَلَّمَا تُوفِّقِي خَلَفَهُ وَلَدُهُ أَحْمَدُ في هَذَا المَجْلِس. انْظُرْ: «الدَّارِسَ» للتُّعَيْمِي (١/ ٧٤).

\* \* \*

٤- وأمَّا شَيْخُ الإسْلامِ تَقِيُّ الدِّيْنِ أبو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ تَيْمِيَّةَ؛ فَخَبَرُهُ مَشْهُوْرَةٌ لا تَكَادُ تُحْصَى، فَخَبَرُهُ مَشْهُوْرَةٌ لا تَكَادُ تُحْصَى، مَا بَيْنَ مُجَلَّدَاتٍ، ومُجَلَّدٍ، وجُزْءٍ وفُثْيَا، وغَيْرِهَا، ومِنْ أَجْمَعِ الكُتُبِ مَا بَيْنَ مُجَلَّدَاتٍ، ومُجَلَّدٍ، وجُزْءٍ وفُثْيَا، وغَيْرِهَا، ومِنْ أَجْمَعِ الكُتُبِ مَا بَيْنَ مُجَلَّدَاتٍ، وسِيْرَتِهِ: كِتَابُ «العُقُوْدِ الدُّرِّيَةِ» للحَافِظِ مُحَمَّدِ التَّتِي تَكَلَّمَتْ عَنْ حَيَاتِهِ وسِيْرَتِهِ: كِتَابُ «العُقُوْدِ الدُّرِّيَةِ» للحَافِظِ مُحَمَّدِ البي أَحْمَدُ بنِ عَبْدِ الهَادِي (٤٤٤)، تَحْقِيْقُ عَليًّ العُمْرَانِ، و«الجَامِعِ ابنِ أَحْمَدُ بنِ عَبْدِ الهَادِي (٤٤٤)، تَحْقِيْقُ عَليًّ العُمْرَانِ، و«الجَامِعِ ابنِ أَحْمَدُ بنِ عَبْدِ الهَادِي (٤٤٤).

لسِيْرَةِ شَيْخِ الإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ»، جَمْعُ وتَرْتِيْبُ مُحَمَّد عُزَيْر شَمْسٍ، وعَليِّ العُمْرَانِ.

# رَابِعًا: الْحَنَابِلَةُ في مِصْرَ.

كَانَ فِيْهَا مِنْ تَلامِيْذِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلٍ، والآخِذِيْنَ عَنْهُ: أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بِنَ صَالِحِ المِصْرِيُّ، المُتَوَفَّى بِهَا سَنَةَ (٢٤٨)، وطَلْحَةُ بِنُ عُبَيْدِ الله البَغْدَادِيُّ، ثُمَّ المِصْرِيُّ، ومُحَمَّدُ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ دَاوُدَ، المَعْرُوْفُ عُبَيْدِ الله البَغْدَادِيُّ، ثُمَّ المِصْرِيُّ، ومُحَمَّدُ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ دَاوُدَ، المَعْرُوْفُ

وقَدْ كَانَ للمَذْهَبِ وُجُوْدٌ قَلِيْلٌ، فَكَانَ مِنْهُم:

به «ابن أُخْتِ غَزالٍ»، المُتَوَقَّى بمِصْرَ سَنَةَ (٢٦٤).

الشَّيْخُ أبو عَمْرِو عُثْمَانُ بنُ مَرْزُوْقِ القُرَشِيُّ، الفَقِيْهُ الحَنْبَليُّ، وكَانَ قَدْ صَحِبَ عَبْدَ الوَهَّابِ بنَ عَبْدِ القَادِرِ الجِيْليَّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (كَانَ قَدْ صَحِبَ عَبْدَ الوَهَّابِ بنَ عَبْدِ القَادِرِ الجِيْليَّ، المُتَوفَّى سَنَةَ (٩٣٥) بدِمَشْقَ، وتَفَقَّهُ، واسْتَوْطَنَ مِصْرَ، وأقامَ بِهَا؛ حَتَّى مَاتَ سَنَةَ (٩٣٥)، ودُفِنَ في «القرَافَةِ». انْظُرْ: «ذَيْلَ الطَّبَقَاتِ» (٢/ ٢٢٢).

وقَدْ ذَكَرَ ابنُ رَجَبِ «ذَيْلُ الطَّبَقَاتِ» (٣/ ١) في تَرْجَمَةِ عَبْدِ الغَنِي بِنِ عَبْدِ الوَاحِدِ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٠٠٠): «أَنَّهُ دَخَلَ مِصْرَ، والإسْكَنْدَرِيَّةَ، وأَقَامَ مُدَّةً في مِصْرَ، ثُمَّ انْتَشَرَ فِيْهَا المَذْهَبُ على يَدِ أَحَدِ عُلَمَاءِ «حَجَّة» مِنْ عَمَلِ «نَابُلُسٍ» في القُدْسِ الشَّرِيْفِ، إذْ كَانَ مِنْ عُلَمَاءِ الدِّيَارِ المِصْرِيَّةِ: وهُوَ مُوَفَّقُ الدِّيْنِ أبو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ

عَبْدِ المَلِكِ بِنِ عَبْدِ البَاقِي الحَجَّاوِيُّ المَقْدِسِيُّ، ثُمَّ القَاهِرِيُّ، قَاضِي الحَنَابِلَةِ في الدِّيَارِ المِصْرِيَّةِ، المَوْلُودُ سَنَةَ (٢٩١)، والمُتَوَفَّى سَنَةَ (٧٦٩)، إذْ تَوَلَّى قَضَاءَ الدِّيَارِ المِصْرِيَّةِ للحَنَابِلَةِ سَنَةَ (٧٣٨)، واسْتَمَرَّ اللهِ بنُ أَحْمَدَ. انْتَهَى. الى أَنْ مَاتَ، ثُمَّ خَلَفَهُ صِهْرُهُ أبو الفَتْحِ نَصْرُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ. انْتَهَى.

وكَانَ مِنْ تَلامِيْذِهِ: الحَافِظَانِ: الزَّيْنُ العِرَاقِيُّ، والهَيْثَمِيُّ.

وكَانَ الشَّيْخُ مُوْسَى الحَجَّاوِيُّ (٩٦٨)، صَاحِبُ «الإِقْنَاعِ»، و «زَادِ المُسْتَقْنِعِ» مِنْ ذُرِّيَةِ ابنِ عَمِّهِ المَجْدِ سَالِم، وقِيْلَ: بَلْ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ، وقَدِ انْتَشَر المَذْهَبُ في زَمَانِهِ، وكَثُرَ فُقَهَاءُ الحَنَابِلَةِ، كَمَا يُفِيْدُهُ مُتَرْجِمُوْهُ.

وأَفَادَ السِّيُوطِيُّ في «حُسْنِ المُحَاضَرَةِ» (٢/ ١٩١) بِقَوْلِهِ: «وهُمْ (أَيْ: الحَنَابِلَةُ) بِالدِّيَارِ المِصْرِيَّةِ قَلِيْلٌ جِدًّا، لم أَسْمَعْ بِخَبَرِهِم فِيْهَا إِلَّا في القَوْنِ السَّابِعِ، ومَا بَعْدَهُ؛ وذَلِكَ أَنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ في القَوْنِ السَّابِعِ، ولم يَبْرُزْ مَذْهَبُهُ خَارِجَ العِرَاقِ إِلَّا في القَوْنِ الرَّابِعِ، وفي هَذَا القَوْنِ مَلَكَ العُبَيْدِيُّونَ مِصْرَ، وأَفْنُوا مَنْ كَانَ بِهَا مِنْ الرَّابِعِ، وفي هَذَا القَوْنِ مَلَكَ العُبَيْدِيُّونَ مِصْرَ، وأَفْنُوا مَنْ كَانَ بِهَا مِنْ أَئِمَةِ المَذَاهِبِ الثَّلاثَةِ، قَتْلًا، ونَفْيًا، وتَشْرِيْدًا، وأقامُوا مَذْهَبَ الرَّفْضِ الرَّفَقِ اللَّهُ فَي أُواخِرِ القَوْنِ السَّادِسِ، فَتَراجَعَتْ والشَّيْعَةِ، ولم يَزُولُوا مِنْهَا إلَّا في أُواخِرِ القَوْنِ السَّادِسِ، فَتَراجَعَتْ والشَّيْعَةِ، ولم يَزُولُوا مِنْهَا إلَّا في أُواخِرِ القَوْنِ السَّادِسِ، فَتَراجَعَتْ إِلَيْهَا الأَثِمَّةُ مِنْ سَاثِرِ المَذَاهِبِ، وأَوَّلُ إِمَامٍ مِنَ الحَنَابِلَةِ عَلِمْتُ حُلُولُهُ إِلَيْهَا الأَثِمَّةُ مِنْ سَاثِرِ المَذَاهِبِ، وأَوَّلُ إِمَامٍ مِنَ الحَنَابِلَةِ عَلِمْتُ حُلُولُهُ بِمِصْرَ: الحَافِظُ عَبْدُ الغَنِي المَقْدِسِيُّ، صَاحِبُ «العُمْدَةِ» – أَيْ: عُمْدَة الأَخْكَامِ – انْتَهَى. المَقْدِسِيُّ، صَاحِبُ «العُمْدَةِ» – أَيْ: عُمْدَة الأَخْكَامِ – انْتَهَى.

قُلْتُ: بَلْ الصَّحِيْحُ مَا ذَكَرَهُ ابنُ رَجَبٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو عُثْمَانَ بنِ مَرْزُوْقٍ؛ بأنَّهُ أوَّلُ حَنْبَلِيٍّ اسْتَوْطَنَ مِصْرَ!

ويُعْتَبُرُ مُحَمَّدُ بنُ ابْرَاهِيْمِ الجَمَّاعِيْلِيُّ المَقْدِسِيُّ، مِنْ آلِ بَنِي سُرُوْرٍ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٦٧٦)، أوَّلَ مَنْ تَسَلَّمَ التَّدْرِيْسَ بالمَدْرَسَةِ الصَّالِحِيَّةِ المُتَوَقَّى سَنَةَ (٦٧٦)، أوَّلَ مَنْ تَسَلَّمَ التَّدْرِيْسَ بالمَدْرَسَةِ الصَّالِحِيَّةِ للمَحْنَابِلَةِ بمِصْرَ، وأوَّلَ مَنِ اسْتَلَمَ قَضَاءَ القُضَاةِ مِنْهُم بالقَاهِرَةِ، فَصَارَ للحَنَابِلَةِ بمِصْرَ، وأوَّلَ مَنِ اسْتَلَمَ قَضَاءَ القُضَاةِ مِنْهُم بالقَاهِرَةِ، فَصَارَ شَيْخَ المَذْهَب هُنَاكَ عِلْمًا، وصَلاحًا، ودِيَانَةً، ورِيَاسَةً.

فظاهِرُ هَذَا النَّصِّ أَنَّهُ كَانَ للمَذْهَبِ وُجُوْدٌ قَلِيْلٌ، لكِنْ انْتَشَرَ بَعْدَ وِلاَيَةٍ عَبْدِ الله الحَجَّاوِي قَضَاءَ الحَنَابِلَةِ فِيْهَا، وذَلِكَ في آخِرِ الدَّوْلَةِ الاَيُّوْبِيَّةِ المُمْتَدَّةِ بَيْنَ سَنَةِ (٦٤٨)، وسَنَةِ (٦٤٨)، وذَكَرَ المِقْرِيْزِيُّ في: الاَيُّوْبِيَّةِ المُمْتَدَّةِ بَيْنَ سَنَةِ (٦٧٥)، وسَنَةِ (٦٤٨)، وذَكَرَ المِقْرِيْزِيُّ في: «خِطَطِهِ» (٢/ ٣٤٣): «أَنَّهُ لم يَكُنْ لَهُ - أَيْ: للمَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ -، وللمَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ -، وللمَذْهَبِ الحَنْفِي كَبِيْرُ ذِكْرٍ بمِصْرَ في الدَّوْلَةِ الأَيُّوْبِيَّةِ، ولم يَشْتَهِرْ إلَّا في آخِرِهَا» انْتَهَى.

وكَانَتْ المَدْرَسَةُ الصَّالِحِيَّةُ في القَاهِرَةِ ذَاتَ أَرْبُعَةِ أَقْسَامٍ، كُلَّ قِسْم يَخْتَصُّ بِتَدْرِيْسِ مَذْهَبِ مِنَ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأَرْبَعَةِ.

وهَذَا يَدُلُّ على أَنَّ الحَنَابِلَةَ كَانَ لهُم طُلَّابٌ وشُيُوْخٌ هُنَاكَ في ذَلِكَ الوَقْتِ.

ويَذْكُرُ لَنَا السِّيُوْطِيُّ في «حُسْنِ المُحَاضرَةِ» (٢/ ٤٨٤): قَائِمَةً بِأَسْمَاءِ سِتَّةَ عَشَرَ فَقِيْهًا حَنْبَلِيًّا تَوَلَّوْا القَضَاءَ المِصْرِيَّ، ووَاحِدًا وعِشْرِيْنَ إِمَامًا.

وهَذَا الإحْصَاءُ يَنْتَهِي عِنْدَ أُوَائِلِ القَرْنِ العَاشِرِ؛ لأَنَّ السِّيُوْطِيَّ تُوفِّي سَنَةَ (٩١١)، وهَذَا يَدُلُّ على أَنَّ العَدَدَ أَكْبَر مِنْ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الوُجُوْدَ لُوَفِي سَنَةَ (٩١١)، وهَذَا يَدُلُّ على أَنَّ العَدَدَ أَكْبَر مِنْ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الوُجُوْدَ الحَنْبَليَّ بَعْدَ السِّيُوطِيِّ قَدْ اسْتَمَرَّ هُنَاكَ، بَلْ وقوي شَيْئًا فَشَيْئًا، على أَنَّ المَّيُوطِيِّ رَحِمَهُ اللهُ لم يَذْكُرْ لَنَا أَسْمَاءَ أُولَئِكَ المُوْفَدِيْنَ إلى مِصْرَ، والسِّيُوطِيَّ رَحِمَهُ اللهُ لم يَذْكُرْ لَنَا أَسْمَاءَ أُولَئِكَ المُوْفَدِيْنَ إلى مِصْرَ، والنَّذِيْنَ لم يَسْتَوْطِئُوهَا، كَالطُّوفي، والعَلاءِ المَرْدَاوِي، وغَيْرِهِم!

وكَانَ الحَنَابِلَةُ آنَذَاكَ شَدِيْدِي التَّمَسُّكِ بِالفَضَائِلِ الخُلُقِيَّةِ، والوَرَعِ، والزُّهْدِ، والأمْرِ بِالمَعْرُوْفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ، والحِرْصِ على الالْتِزَام بِالسُّنَّةِ الشَّرِيْفَةِ في الاعْتِقَادِ والعَمَلِ.

وكَانَ هَذَا التَّمَشُّكُ سَبَبًا في حِرْمَانِ كَثِيْرٍ مِنَ الحَنَابِلَةِ مِنْ بَعْضِ الوَظَائِفِ في الدَّوْلَةِ حِيْنًا، كَمَا سَبَّبَ لَهُم مِحَنَّا وكَائِنَاتٍ مَعَ المُخَالِفِيْنَ والخُصُوْم حِيْنًا آخَرَ.

وقَدْ سَجَّلَ لَنَا التَّارِيْخُ مِنْ ذَلِكَ الكَثِيْرَ في بَغْدَادَ، وفي الشَّامِ، لكِنْ لم يُسَجِّلُ لَنَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا في مِصْرَ، إلَّا بَعْضَ المُشَاجَرَاتِ النَّادِرَةِ لَم يُسَجِّلْ لَنَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا في «فَيْلِ الطَّبَقَاتِ» (١/ ٤٣٩)، و«النَّعْتِ بَيْنَهُم وبَيْنَ الأشَاعِرَةِ، كَمَا في «ذَيْلِ الطَّبَقَاتِ» (١/ ٤٣٩)، و«النَّعْتِ الأَكْمَل» (١٠).

ولَعَلَّ السَّبَبَ في ذَلِكَ رَاجِعٌ إلى قِلَّةِ عَدَدِهِم، وضَعْفِ شَوْكَتِهِم، بالإضَافَةِ إلى أَنَّ المُتَأْخِّرِيْنَ مِنْهُم مَالُوا في أَكْثَرِهِم إلى التَّصَوُّفِ والزُّهْدِ والخُمُوْلِ! ومَعَ ذَلِكَ بَقِيَ غَالِبُ الحَنَابِلَةِ مُحَافِظيْنَ على أَحْوَالِهِم في الوَرَعِ والاَسْتِقَامَةِ على مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ.

ويَذْكُرُ لَنَا السِّيُوطِيُّ في «حُسْنِ المُحَاضَرَة» (٤٨٤) نَمُوْذَجًا مِنْ ذَلِكَ مُتَمَثِّلًا بِشَيْخِهِ أَحْمَدَ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ الكِنَانِي، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٢٧٨)؛ حَيْثُ قَالَ عَنْهُ: «شَيْخُنَا قَاضِي القُضَاةِ، عِزُّ الدِّيْنِ أبو البَرَكَاتِ ابنُ قَاضِي القُضَاةِ ، عِزُّ الدِّيْنِ البَرَكَاتِ ابنُ قَاضِي القُضَاةِ بَوْهَانِ الدِّيْنِ البَنِ قَاضِي القُضَاةِ نَاصِرِ الدِّيْنِ الحَنْبَلِي، قَاضِي القُضَاةِ عَرِيْقٌ، وبالدِّيْنِ الحَنْبَلي، وَقَضَى على طَرِيْقَةِ السَّلَفِ، وسَعَى إلى أَنْ بَلَغَ العُلا لَمَّا كَلَّ غَيْرُهُ، ووَقَفَّ، مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ في العُلُومِ والقَضَاءِ عَرِيْقٌ، وبالرِّيَاسَةِ والنَّفَاسَةِ عَقِيْقٌ، خَدَمَ فُنُونَ العِلْمِ إلى أَنْ بَلَغَ مِنْهَا المُنَى، وتَفَرَّدَ بِمَذْهَبِ الإِمَامِ وَوَقَفَّ، مَنْ أَهْلِ بَيْتٍ في العُلْمِ إلى أَنْ بَلَغَ مِنْهَا المُنَى، وتَفَرَّدَ بِمَذْهَبِ الإِمَامِ وَوَقَفَّ، مَنْ أَهْلِ بَيْتٍ في التَّقَلُفِ، وتَرَكَ النَّامُوسَ، وطَرَحَ التَّكَلُف... أَحْمَدَ، فَمَا كَانَ في عَصْرِهِ مَنْ يُشِيْرُ إلى نَفْسِهِ بِأَنَا، ووَلِي القَضَاءَ، وبَكَى على فِرَاقِهِ مَذْهَبُ ابنِ حَنْبَلِ... ودَرَّسَ للحَنَابِلَةِ بِغَالِبِ مَدَارِسِ وبَكَى على فِرَاقِهِ مَذْهَبُ ابنِ حَنْبَلِ... ودَرَّسَ للحَنَابِلَةِ بغَالِبِ مَدَارِسِ البَلَدِ، ولَهُ تَعَالِيْقُ، وتَصَانِيْفُ، ومُسَوَّدَاتٌ كَثِيْرَةً، في الفِقْهِ وأُصُولِهِ، والتَدِيْثِ، والتَوْرِيْخِ، وغَيْرِ ذَلِكَ» انْتَهَى.

لم يَبْلُغْ «المَذْهَبُ الحَنْبَلِيُّ» في الدِّيَارِ المِصْرِيَّةِ مِنَ الشَّأْوِ والتَّأْلُقِ مَا بَلَغَهُ في الشَّامِ، وفي بَغْدَادَ مِنْ قَبْلُ، ومَعَ ذَلِكَ فَقَدْ كَانَ لَهُ شَأْنُ لا يُسْتَهَانُ بِهِ في تِلْكَ الدِّيَارِ، فَقَدْ تَقَلَّدَ عَدَدٌ مِنْ فُقَهَائِهِ مَنَاصِبَ القَضَاءِ،

7.1

ورِئَاسَةَ الفَتْوَى في «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ»، وتَشَيَّخُوا في المَدَارِسِ، وكَانَتْ لَهُم مُشَارَكَةٌ إلى جَانِبِ المَذَاهِبِ الثَّلاثَةِ الأُخْرَى في «جَامِعِ الأَزْهَر».

وأَنْجَبَتْ مِصْرُ هِيَ الأُخْرَى ثُلَّةً مِنْ أَعْلامِ الْحَنَابِلَةِ ورِجَالاتِهِم الَّذِيْنَ قَدَّمُوا خِدْمَةً جَلِيْلَةً للمَذْهَبِ بِمَا تَرَكُوْهُ مِنْ مُصَنَّفَاتٍ، ومَا خَلَّفُوْهُ مِنْ آثَارٍ.

وكَانَتْ الرِّحْلَةُ العِلْمِيَّةُ لطُلَّابِ نَجْدٍ في القَرْنِ العَاشِرِ، والحَادِيَ عَشَرَ تَتَّجِهُ عَادَةً نَحْوَ الشَّام، ثُمَّ مِصْرَ.

\* \* \*

ومِنْ خِلالِ مَا مَضَى؛ فَإِنَّ انْتِقَالَ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ» إلى البِلادِ المِصْرِيَّةِ إِنَّما كَانَ عَنْ طَرِيْقِ التَّوَاصُلِ العِلْمِي والسِّيَاسِي بَيْنَ مِصْرَ والشَّامِ، خُصوْصًا في تِلْكَ الأحْقَابِ الَّتِي كَانَ فِيْهَا الإقْلِيْمَانِ مَحْكُوْمَيْنِ بسُلْطَةٍ وَاحِدَةٍ، ودَوْلَةٍ وَاحِدَةٍ.

وقَدْ دَخَلَ فُقَهَاءُ الحَنَابِلَةِ وعُلَمَاؤَهُم إلى مِصْرَ عَنْ طَرِيْقِ الإِيْفَادِ القَضَائِي تَارَةً ثَانِيَةً، وعَنْ طَرِيْقِ الوَّشَائِي تَارَةً ثَانِيَةً، وعَنْ طَرِيْقِ القِضَائِي تَارَةً ثَانِيَةً، وعَنْ طَرِيْقِ اللهِجْرَةِ بسَبَبِ النِّزَاع مَعَ الأشْاعِرَةِ تَارَةً ثَالِثَةً.

وكَانَ لَهُم الأثَرُ الكَبِيْرُ في تَثْبِيْتِ «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ»، وتَمْكِيْنِهِ هُنَاكَ عَنْ طَرِيْقِ الوَزَارَةِ، والقَضَاءِ، والتَّدْرِيْسِ، والإِفْتَاءِ، وغَيْرِ ذَلِكَ،

ويُعْتَبُرُ الإِيْفَادُ العِلْمِيُّ والقَضَائِي مِنْ بِلادِ الشَّامِ الى بِلادِ مِصْرَ مَيْزَةً لامِعةً مِنْ مُمَيِّزَاتِ الوُجُوْدِ الحَنْبَلِيِّ في مِصْرَ، فَكَثِيْرٌ مِنْ عُلَمَاءِ الشَّامِ المُعَةً مِنْ مُمَيِّزَاتِ الوُجُوْدِ الحَنْبَلِيِّ في مِصْرَ، فَكَثِيْرٌ مِنْ عُلَمَاءِ الشَّامِ إِنَّمَا وَفَدُوا، أو أُوْفِدُوا على مِصْرَ في أَوْقَاتٍ مَحْدُوْدَةٍ، ثُمَّ رَجَعُوا إلى بِلادِهِم، ولكنْ بَقِيَ أَثَرُهُم اللَّائِحُ سَابِغًا على المِصْرَيِّيْنَ، وإنَّ المُطَالِعَ بِلادِهِم، ولكنْ بَقِيَ أَثَرُهُم اللَّائِحُ سَابِغًا على المِصْرَيِّيْنَ، وإنَّ المُطَالِعَ لِكَتْبِ الطَّبَقَاتِ ليَجِدُ ذَلِكَ جَلِيًّا في الفَتْرَةِ مَا بَيْنَ القَرْنَيْنِ: التَّاسِعِ وَجُهِ الخُصُوْسِ.

بَلْ إِنَّنَا لِنَجِدُ في «حُسْنِ المُحَاضَرَةِ» (١/ ٤٨٠) أَنَّ أُوَّلَ عَالِم مِنَ الحَنَابِلَةِ بِالدِّيَارِ المِصْرِيَّةِ كَانَ وَافِدًا عَلَيْهَا مِنَ الشَّامِ: هُوَ الحَافِظُ عَبْدُ الغَنِي المَقْدِسِيُّ، صَاحِبُ «عُمْدَةِ الأحْكَام».

وهَذَا لَا يَنْفِي أَنْ يَكُوْنَ لَلْحَنَابِلَةِ وُجُوْدٌ قَبْلَ الْحَافِظِ عَبْدِ الْغَنِي، إِذْ يُعْتَبَرُ الْفَقِيْهُ الزَّاهِدُ عُثْمَانُ بنُ مَرْزُوْقٍ (٥٦٤) الْبَغْدَادِيُّ نَزِيْلًا على مِصْرَ، كَمَا مَرَّ مَعَنَا.

### ومِنْ أَبْرَزِ الحَنَابِلَةِ المِصْرِيِّيْنَ:

١- العَلَّامَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ عَليِّ بنِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ رُشَيْدٍ، الفُّتُوْحِيُّ، تَقِيُّ الدِّيْنِ، أبو بَكْرٍ، الشَّهِيْرُ بـ «ابنِ النَّجَارِ»، القَاضِي ابنُ القَاضِي، وُلِدَ بالقَاهِرَةِ سَنَةَ (٨٩٨)، وبِهَا نَشَأَ، وتُوُفِّي بِهَا سَنَةَ (٩٧٢)، صَاحِبُ: «مُنْتَهَى الإرَادَاتِ».

٢- مَنْصُوْرُ بِنُ يُوْنُسَ البُّهُوتي، المُتَوَقَّى سَنَةَ (١٠٥١).

ولَهُ كُتُبُ كَثِيْرَةُ، مِنْهَا: كِتَابُ «كَشَّافِ القِنَاعِ»، و «شَرْحِ مُنْتَهَى الإِرَادَاتِ»، و «الرَّوْضِ المُرْبِعِ»، وغَيْرِهَا، وكُتُبُهُ مُعْتَمَدَةٌ في جُمْلَتِهَا عِنْدَ مُتَأْخِّرِي الحَنَابِلَةِ.

#### تخامِسًا: الحَنَابِلَةُ في بِلادِ العَجَم.

أمَّا الحَنَابِلَةُ في بِلادِ العَجَمِ، فَلَهُم وُجُوْدٌ: في «مَرُو»، و«آمِدَ»، و«أَصْبَهَانَ»، و«هِرَاةَ»، و«هَمذَانَ»، و«الدَّيْلَم»، و«السُّوْسِ» مِنْ إقْلِيْمِ خُوْزِسْتَانَ، وفي بِلادِ الأَفْغَانِ، كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ تَرَاجِم عَدَدٍ إقْلِيْمِ خُوْزِسْتَانَ، وفي بِلادِ الأَفْغَانِ، كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ تَرَاجِم عَدَدٍ مِنْ عُلَمًاءِ الحَنَابِلَةِ مِنَ القَرْنِ الرَّابِعِ فَمَا بَعْدُ، لاسِيَّما في القُرُونِ: الرَّابِع فَمَا بَعْدُ، لاسِيَّما في القُرُونِ: الخَامِسِ، والسَّابِع، والتَّامِنِ، كَمَا في «ذَيْلِ الطَّبَقَاتِ» لابنِ رَجَب، وغَيْرِهِ.

#### \* \* \*

#### سَادِسًا: الحَنَابِلَةُ في جَزِيْرَةِ العَرَبِ.

أَمَّا الحِجَازُ، وفِيْهِ الحَرَمَانِ الشَّرِيْفَانِ؛ فَهُوَ مَئِنَّةُ وُجُوْدِ «المَذْهَبِ التَّرَاجِمِ المُفْرَدَةِ لمَكَّةَ والمَدِيْنَةِ، ومَنْ نَظَرَ في كُتُبِ التَّرَاجِمِ المُفْرَدَةِ لمَكَّةَ والمَدِيْنَةِ، رَأَى فِيْهَا تَسْمِيَةً مَنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الحَنَابِلَةِ.

1 \* 2

فَلا يَخْفَى مَا للجَزِيْرَةِ العَرَبِيَّةِ مِنْ أَهَمِّيَّةٍ كَبِيْرَةٍ في التَّارِيْخِ؛ حَيْثُ كَانَتْ مَهْبَطَ الوَحْي، ومَبْعَثَ الرِّسَالَةِ الخَاتِمَةِ، الَّتِي بَلَّغَهَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ العَرَبِيُّ الهَاشِمِيُّ القُرَشِيُّ ﷺ إلى النَّاسِ كَافَّةً، وحَمَلَهَا صَحَابَتُهُ، وأَثْبَاعُهُ إلى العَالَمِيْنَ، رَحْمَةً بِهِم.

ولا يَخْفَى مَا لَمَكَّةَ والمَدِيْنَةِ النَّبَوِيَّةِ مِنْ مَكَانَةٍ في قُلُوْبِ الله الحَرَامِ، ومَا الله عَلَيْهِم مِنْ حَجِّ إلى بَيْتِ الله الحَرَامِ، ومَا فَرضَ الله عَلَيْهِم مِنْ حَجِّ إلى بَيْتِ الله الحَرَامِ، ومَا في الصَّلاةِ في المَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ رَسُوْلِ الله عَلَيْ مِنْ مُضَاعَفَةٍ في المَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ رَسُوْلِ الله عَلَيْ مِنْ مُضَاعَفَةٍ للأَجْرِ والثَّوَابِ، مِمَّا جَعَلَ قُلُوْبَ المُسْلِمِيْنَ تَهْفُو إلى تِلْكَ البِقَاعِ، ويَحْرِصُ كُلُّ مِنْهُم على نَيْلِ شَرَفِ زِيَارَتِهَا والإقامَةِ فِيْهَا.

\* \* \*

#### وسَنَعْرِضُ للمَذْهَبِ الحَنْبَليِّ في الحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ أَوَّلًا.

ثُمَّ في البِلادِ النَّجْدِيَّةِ ثَانِيًا، لمَا لَهَا مِنْ أَهَمِّيَّةِ كَبِيْرَةٍ في احْتِضَانِ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ».

ثُمَّ انْطِلاقُ الدَّعْوَةِ الإصلاحِيَّةِ الَّتِي دَعَا إِلَيْهَا الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، ونَصِيْرُهُ الإمَامُ مُحَمَّدُ بنُ سُعُوْدٍ رَحِمَهُمَا اللهُ ثَالِثًا، ومَا عَبْدِ الوَهَّابِ، ونَصِيْرُهُ الإمَامُ مُحَمَّدُ بنُ سُعُوْدٍ رَحِمَهُمَا اللهُ ثَالِثًا، ومَا تَبِعَ ذَلِكَ مِنْ تَوْحِيْدِ مُعْظَمِ الجَزِيْرَةِ العَرَبِيَّةِ في دَوْلَةٍ وَاحِدَةٍ: هِيَ الدَّوْلَةُ الشَّعُوْدِيَّةُ الأُوْلَى، والثَّانِيَةُ، والثَّالِثَةُ.

لم تَكُنْ بِلادُ الحَرَمَيْنِ كَغَيْرِهَا مِنَ أَمْصَارِ الإسلامِ، تُعْرَفُ

بالانْتِسَابِ إلى مَذْهَبِ بِعَيْنِهِ مِنَ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ المُثْبُوعَةِ، وذَلِكَ لَأَنَّهَا كَانَتْ مَجْمَعَ العُلَمَاءِ، مِنْ مُخْتَلَفِ المَذَاهِبِ بِسَبَبِ المَنَاسِكِ وَالرِّحْلَةِ العِلْمِيَّةِ، بالإضَافَةِ إلى أَنَّ ظَاهِرَةَ التَّقْلِيْدِ والانْتِسَابِ الصَّرِيْحِ والرِّحْلَةِ العِلْمِيَّةِ، بالإضَافَةِ إلى أَنَّ ظَاهِرَةَ التَّقْلِيْدِ والانْتِسَابِ الصَّرِيْحِ إلى المَذَاهِبِ لم تَكُنْ قَدِ انْتَشَرَتْ قَبْلَ القَرْنِ الرَّابِعِ، وقَدَ تَمَيَّزَتِ المَدِيْنَةُ النَّبُويَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ بالانْتِسَابِ إلى المَذْهَبِ المَالِكِي على وَجْهِ المَدِيْنَةُ النَّبُويَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ بالانْتِسَابِ إلى المَذْهَبِ المَالِكِي على وَجْهِ المُدِيْنَةُ النَّبُويَةُ بَعْدَ ذَلِكَ بالانْتِسَابِ إلى المَذْهَبِ المَالِكِي على وَجْهِ المُدُومُ إلى حُدُودِ القَرْنِ السَّادِسِ.

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ «مَجْمُوْع الفَتَاوَى» (٢٠/ ٣٠٠): «فَإِنَّ أَهْلَهَا (أَيْ: أَهْلَ المَدِيْنَةِ) كَانُوا مُتَمَسِّكِيْنَ بِمَذْهَبِهِم القَدِيْمِ، مُنْتَسِينِنَ إلى مَذْهَبِ مَالِكٍ إلى أُوائِلِ المِئَةِ السَّادِسَةِ، أو قَبْلَ ذَلِكَ، مُنْتَسِينِنَ إلى مَذْهَبِ مَالِكٍ إلى أُوائِلِ المِئَةِ السَّادِسَةِ، أو قَبْلَ ذَلِكَ، أو بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُم قَدِمَ إليهم مِنْ رَافِضَةِ المَشْرِقِ مِنْ أَهْلِ قَاشَانَ وغَيْرهِم مَنْ أَفْسَدَ مَذْهَبَ كَثِيْر مِنْهُم».

\* \* \*

تنبينة: ذَكَرَ صَاحِبُ «العِقْدِ الثَّمِيْنِ في تَارِيْخِ البَلَدِ الأمِيْنِ» في لتَقِي الدِّيْنِ الفَاسِي (١/ ٨٩): أنَّهُ كَانَ أَرْبَعَةُ مَقَامَاتٍ «مُحَارِيْب» في المَسْجِدِ، كُلُّ مَقَامٍ يَخْتَصُّ بإمَامٍ مَذْهَبٍ مِنَ المَذَاهِبِ المُتَّبَعَةِ، فَكَانَتْ المَسْجِدِ، كُلُّ مَقَامٍ يَخْتَصُّ بإمَامٍ مَذْهَبٍ مِنَ المَذَاهِبِ المُتَّبَعَةِ، فَكَانَتْ الصَّلاةُ الوَاحِدَةُ تَتَكَرَّرُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ولا جَرَمَ أَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ نَوْعًا مِنَ التَّقَرُقِ، ومَظْهَرًا مِنْ مَظَاهِرِ التَّمْكِيْنِ للتَّعَصُّبِ المَقِيْتِ الَّذِي عَرَفَتْهُ التَّعَصُّبِ المَقِيْتِ الَّذِي عَرَفَتْهُ عُصُورِ الضَّعْفِ، ومَعَ ذَلِكَ فَقَدْ وَقَفَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ في وَجْهِ ذَلِكَ عُصُورِ الضَّعْفِ، ومَعَ ذَلِكَ فَقَدْ وَقَفَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ في وَجْهِ ذَلِكَ

التَّشَرْذُمِ المُنَظَّمِ، فأَفْتَوْا بِعَدَمِ جَوَازِ تَكْرَادِ مِثْلِ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي التَّشَرُذُمِ المُنَظَّمِ، فأَفْتَوْا بِعَدَمِ جَوَاذِ تَكْرَادِ مِثْلِ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي الْبَتَدَعَهَا مُتَعَصِّبُو المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ.

لأَجْلِ هَذَا؛ عِنْدَمَا دَخَلَ المَلِكُ عَبْدُ العَزِيْزِ آلِ سُعُوْدٍ رَحِمَهُ اللهُ مَكَّةَ، قَامَ بِمَنْعِ ذَلِكَ، ووَحَّدَ المُسْلِمِيْنَ بإمَامٍ وَاحِدٍ، وأزالَ مَظَاهِرَ التَّعَصُّب المَقِيْتِ.

وكَانَتْ المَنَاطِقُ المُجَاوِرَةُ للحَرَمَيْنِ مِنْ بِلادِ الجَزِيْرَةِ العَرَبِيَّةِ، وخَاصَّةً نَجْدًا، تَحْتَضِنُ مُخْتَلَفَ المَذَاهِبِ، ورُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ امْتِدَادًا للمَدَارِسِ القَدِيْمَةِ الَّتِي عُرِفَتْ في البَصْرَةِ، والكُوْفَةِ، ثُمَّ بَغْدَادَ.

\* \* \*

وأمَّا إقْلِيْمُ نَجْدِ: فَقَدْ عَاشَ حَلْقَةً مَفْقُوْدَةَ التَّدُويْنِ لَدَى المُؤرِّخِيْنَ في مِثْلِ هَذِهِ المَعَارِفِ، لكِنْ يَتَأَكَّدُ أَنَّ المَدْهَبَ الفِقْهِيَّ المُؤرِّخِيْنَ في مِثْلِ هَذِهِ المَعَارِفِ، لكِنْ يَتَأَكَّدُ أَنَّ المَدْهَبَ الفِقْهِيَّ المَخْبُليَّ كَانَ سَائِدًا فِيْهَا مُنْذُ القَرْنِ الكَادِي عَشَرَ، يَتَقَدَّمُ في وُضُوحٍ وجَلاءٍ؛ حَتَّى ظَهَرَ أَئِمَّةُ الدَّعْوَةِ في القَرْنِ الثَّاني عَشَرَ، فَنَمَا المَدْهَبُ وجَلاءٍ؛ حَتَّى ظَهرَ أَئِمَّةُ الدَّعْوَةِ في القَرْنِ الثَّاني عَشَرَ، فَنَمَا المَدْهَبُ في قَلْبِ نَجْدٍ نُمَوَّا ظَاهِرًا، لاسِيَّما والمِيْرَةُ التِّجَارِيَّةُ بَيْنَ نَجْدٍ، والشَّامِ، والعِرَاقِ، والأحْسَاءِ، مُسْتَمِرَّةٌ، فاسْتَقَرَّ «المَدْهَبُ الحَنْبَليُّ» بقَاعِدَتِهِ والعَريْضَةِ في نَجْدٍ.

ومِنْهُ انْتَشَرَ إلى قَطَرٍ، والأحْسَاءِ، والبَحْرَيْنِ، والإِمَارَاتِ العَرَبِيَّةِ، وبخَاصَّةٍ في الشَّارِقَةِ، ورَأْسِ الخَيْمَةِ، والفُجَيْرَةِ، وعُجْمَانَ.

وكَذَا في عُمَانَ، لاسِيَّما في جَعْلانَ، بوَاسِطَةِ هِجْرَةِ بَعْضِ الحَنَابِلَةِ مِنْ نَجْدٍ، ونُزُوْجِهِم هُنَاكَ، وهُوَ المَذْهَبُ الرَّسْمِيُّ للحَكُوْمَةِ السُّعُوْدِيَّةِ، والحَكُوْمَةِ القَطَريَّةِ.

وقَدْ كَانَ للدَّوْلَةِ الشَّعُوْدِيَّةِ الثَّالِثَةِ - الحَالِيَّةِ - ولِدَوْلَةِ قَطَرٍ: فَضْلُّ كَبِيْرٌ في نَشْرِ «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ»، وفي طَبْع كُتُبِ الحَنَابِلَةِ.

فَدَوْرُ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ» الآنَ في بِلادِ الحَرَمَيْنِ يُشْبِهُ دَوْرَهُ في القَرْنِ في القَرْنِ في القَرْنِ الثَّالِثِ والرَّابِعِ في العِرَاقِ، ودَوْرَهُ في دِمَشْقَ في القَرْنِ النَّالِثِ والرَّابِعِ في العِرَاقِ، ودَوْرَهُ في دِمَشْقَ في القَرْنِ الخَامِسِ، لاسِيَّما بَعْدَ هِجْرَةِ آلِ قُدَامَةَ المَقَادِسَةِ إلى الصَّالِحِيَّةِ الخَامِسِ، واللهُ تَعَالى أَعْلَمُ.

\* \* \*

وإِذَا كَانَتِ المَذَاهِبُ الأَرْبَعَةُ قَدْ عَاشَتْ مُتَجَاوِرَةً في البِلادِ النَّجْدِيَّةِ قُرُوْنًا عَدِيْدَةً، إلَّا أَنَّ «المَدْهَبَ الحَنْبَليَّ» قَدِ انْتَشَرَ مُؤخَّرًا انْتَشَارًا كَبِيْرًا، مِمَّا جَعَلَ لَهُ غَلَبَةً وتَفَوُّقًا على غَيْرِهِ مِنَ المَذَاهِبِ الْأُخْرَى، وذَلِكَ بسَبَبِ طَلَبَةِ العِلْمِ النَّجْدِيِّيْنَ الَّذِيْنَ كَانُوا يُسَافِرُوْنَ الأُخْرَى، وذَلِكَ بسَبَبِ طَلَبَةِ العِلْمِ النَّجْدِيِّيْنَ الَّذِيْنَ كَانُوا يُسَافِرُوْنَ الأُخْرَى، وذَلِكَ بسَبَبِ طَلَبَةِ العِلْمِ النَّجْدِيِّيْنَ الَّذِيْنَ كَانُوا يُسَافِرُوْنَ المُعْرُوفَةِ آنَذَاكَ: كَالأَحْسَاءِ، والعِرَاقِ ، والشَّامِ، اللَّي المَرَاكِزِ العِلْمِيَّةِ المَعْرُوفَةِ آنَذَاكَ: كَالأَحْسَاءِ، والعِرَاقِ ، والشَّامِ، ومِصْرَ، والحِبَازِ (مَكَّةَ والمَدِيْنَةِ)، ويَتَلَقَّوْنَ عُلُومَهُم العِلْمِيَّة هُنَاكَ، وكَانُوا يَتَبَعُوْنَ شُيُوحَهُم الَّذِيْنَ يَأْخُذُونَ العِلْمَ عَنْهُم.

فَمَنْ دَرَسَ في العِرَاقِ عَادَ حَنَفِيًّا، ومَنْ دَرَسَ في مَكَّةَ رَجَعَ

Y • A

شَافِعِيًّا، ومَنْ دَرَسَ بالشَّامِ رَجَعَ حَنْبَلِيًّا، ومَنْ دَرَسَ في الأحْسَاءِ عَادَ مَالِحيًّا أو شَافِعِيًّا.

وبِمَا أَنَّ نَجْدًا كَانَتْ في ذَلِكَ الوَقْتِ (القَرْنِ العَاشِرِ) وَثِيْقَةَ الصِّلَةِ في الجَانِبِ التِّجَارِيَّةَ كَانَتْ في الجَانِبِ التِّجَارِيَّةَ كَانَتْ في الجَانِبِ التِّجَارِيَّةَ كَانَتْ كَانَتْ رَافِدًا للرَّحَلاتِ العِلْمِيَّةِ، وحَافِزًا لها، ولا رَيْبَ!

فَكَانَ الطَّالِبُ يَرْحَلُ بسُهُوْلَةٍ إلى الشَّامِ، فَيَتَّصِلُ بدِمَشْقَ وَنَابُلُسِ على وَجْهِ الخُصُوْسِ، وهِيَ مَعَاقِلُ الحَنَابِلَةِ آنَذَاكَ، فَيَتَعَلَّمُ، ثُمَّ يَعُوْدُ إلى بِلادِهِ فَقِيْهًا حَنْبَلَيًّا.

#### 🗖 فعلى سَبِيْلِ المِثَالِ:

١- نَجِدُ الشَّيْخَ أَحْمَدَ بِنَ يَحْيَى بِنِ عَطْوَةَ التَّمِيْمِيَّ (٩٤٨)، قَدْ رَحَلَ إلى دِمَشْقَ، بَعْدَ تَلَقِّي العُلُوْمَ الابْتِدَائِيَّةَ في مَسْقَطِ رَأْسِهِ «العُيَيْنَةِ»، وسَكَنَ في المَدْرَسَةِ العُمَرِيَّةِ الشَّهِيْرَةِ بِالصَّالِحِيَّةِ، وكَانَتْ حَافِلَةً بِالعُلَمَاءِ، والكُتُبِ النَّادِرَةِ آنَذَاكَ، فَتَضَلَّعَ مِنْ أُولَئِكَ العُلَمَاءِ، ونَهَلَ مِنْ تِلْكَ الكُتُبِ.

وكَانَ مِنْ أَشْهَرِ شُيُوْخِهِ: جَمَالُ الدِّيْنِ يُوْسُفُ بنُ عَبْدِ الهَادِي (٩٠٩)، صَاحِبُ كِتَابِ «مُغْنِي ذَوِي الأَفْهَامِ»، وعَلاءُ الدِّيْنِ المَرْدَاوِي (٩٠٩)، صَاحِبُ كِتَابِ «الإِنْصَافِ»، وكَانَ مِنْ أَشْهَرِ زُمَلائِهِ في الطَّلَبِ العَلَّامَةُ مُوْسَى الحَجَّاوِي المِصْرِيُّ (٩٦٨)، صَاحِبُ كِتَابِ «الإِقْنَاع».

انْظُرْ: «عُلَمَاءَ نَجْدٍ» لشَيْخِنَا عَبْدِ الله البَسَّامِ (١/ ٤٤٥).

٢- ومِنْهُم: الشَّيْخُ زَامِلُ بنُ سُلْطَانَ (٩٦٩)، الَّذِي رَحَلَ إلى
 الحَجَّاوِي في الشَّامِ، وإلى ابنِ النَّجَّارِ الفُتُوحِي في مِصْرَ.

٣- وكذَلِكَ: الشَّيْخُ أبو نُمَي التَّيْمِيُّ (١٠١٤)، الَّذِي رَحَلَ إلى
 الشَّيْخِ مَرْعِي بنِ يُوْسُفَ، صَاحِبُ كِتَابِ «الغَايَةِ»، و «دَلِيْلِ الطَّالِبِ».

فَأَمْثَالُ هَوْلاءِ العُلَمَاءِ النَّجْدِيِّيْنَ الكِبَارِ بَلَغُوا في العِلْمِ مَبْلَغًا كَبِيْرًا، وانْتَهَتْ إلَيْهِم الرِّئَاسَةُ العِلْمِيَّةُ في بُلْدَانِ نَجْدٍ، فَهُم قَدْ حَمَلُوا رَايَةَ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ» عَنْ بَصِيْرَةٍ وتَحْقِيْقٍ، فَأَثَّرُوا في أَهْلِ بِلادِهِم، فَصَارَ جُمْهُوْرُ النَّجْدِيِّيْنَ حَنَابلَةً مُنْذُ نِهَايَةِ القَرْنِ العَاشِر تَقْرِيْبًا.

فالخُلاصَةُ: أَنَّ الشَّامَ كَانَتْ - بَعْدَ الله - صَاحِبَةَ الفَضْلِ بِعُلَمَائِهَا وَكُتُبِهَا النَّفِيْسَةِ في تَصْدِيْرِ «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ» في هَذِهِ الفَتْرَةِ إلى الجَزِيْرَةِ العَرَبِيَّةِ، وبَعْثِهِ حَيًّا فَتِيًّا، كَمَا كَانَتْ بَغْدَادُ مِنْ قَبْلُ صَاحِبَةَ الفَضْلِ على الشَّامِيِّيْنَ في نَشْرِ المَذْهَبِ في بِلادِهِم.

\* \* \*

ولَنَا أَنْ نَتَسَاءُلَ عَنْ كَيْفِيَّةِ اسْتِقْرَارِ «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ» في الدِّيَارِ النَّجْدِيَّةِ؟

لا شَكَّ أَنَّ نَجْدًا كَانَتْ تَزْخَرُ بعِدَّةِ مَرَاكِزَ عِلْمِيَّةٍ، مِنْهَا: العُيَيْنَةُ، وأُشيْقِرُ، ومِقْرِنُ، وعُنَيْزَةُ، وغَيْرُهَا مِنَ المُدُنِ المُنْتَشِرَةِ في نَجْدٍ.

فالعُيَيْنَةُ: وهِيَ مَسْقَطُ رَأْسِ شَيْخِ الْإِسْلامِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الوَهَّابِ رَحِمَهُ اللهُ (١١١٥-٢٠١١)، لِقَاءَ جِهَادِهِ فِي نُصْرَةِ كِتَابِ الله، وسُنَّةِ رَحِمَهُ اللهُ (١١٥-٢٠١٥)، لِقَاءَ جِهَادِهِ فِي نُصْرَةِ كِتَابِ الله، وسُنَّة رَسُوْلِهِ، كَانَتْ مَعْقَلًا مِنْ مَعَاقِلِ العِلْمِ، وكَذَلِكَ أُشَيْقِرُ؛ حَتَّى إنَّهُ كَانَ فِي العُيَيْنَةِ فِي فَتْرَةٍ مِنَ الفَتَرَاتِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَانِيْنَ عَالِمًا يُدَرِّسُوْنَ العِلْمَ فِي العُيَيْنَةِ فِي فَتْرَةٍ مِنَ الفَتَرَاتِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَانِيْنَ عَالِمًا يُدَرِّسُوْنَ العِلْمَ فِي العُيْنَةِ فِي فَتْرَةٍ مِنَ الفَتَرَاتِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَانِيْنَ عَالِمًا يُدَرِّسُوْنَ العِلْمَ فِي العَيْقِرَ أَرْبَعُونَ فِي جَوَامِعِهَا، مُتَعَاصِرِيْنَ فِي زَمْنِ وَاحِدٍ، وكَانَ فِي أُشَيْقِرَ أَرْبَعُونَ فِي جَوَامِعِهَا، مُتَعَاصِرِيْنَ فِي زَمْنِ وَاحِدٍ، وكَانَ في أُشَيْقِرَ أَرْبَعُونَ عَالِمًا في وَقْتٍ وَاحِدٍ، كُلُّهُم يَصْلُحُ لتَولِّي القَضَاء، في ذَلِكَ الوَقْتِ وَاحِدٍ، كُلُّهُم يَصْلُحُ لتَولِّي القَضَاء، في ذَلِكَ الوَقْتِ النَّذِي لَم يَكُنْ يَصِلُ فِيْهِ إلى هَذَا المَنْصِبِ إلَّا كِبَارُ العُلَمَاءِ وفُحُولُهُم.

ومَعَ هَذَا فَقَدْ ضَعُفَتِ الحَرَكَةُ العِلْمِيَّةُ فِيْهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ، وخَلَفَتْهُما الدِّرْعِيَّةُ والرِّيَاضُ.

وكَذَلِكَ كَانَتْ مِقْرِنُ، وعُنَيْزَةُ، وغَيْرُهُمَا مَقَرًّا لطَلَبَةِ عِلْم لَهُم قَدَمٌ رَاسِخَةٌ في العُلُوم، ومَقَرًّا لمَدَارِسَ خَرَّجَتْ العَدِيْدَ مِنَ العُلَمَاءِ.

لَقَدْ خَرَجَ «المَذْهَبُ الحَنْبَليُّ» عَبْرَ تِلْكَ المَدَارِسِ، وحُفِظَ في تِلْكَ المَدَارِسِ، وحُفِظَ في تِلْكَ المَعَاقِلِ، وأَخَذَ يتَقَوَّى بالتَّدْرِيْسِ، والإِفْتَاءِ، والأَقْضِيَّةِ، وتَجْمِيْعِ الكُتُبِ المُصَنَّفَةِ فِيْهِ، إلى أَنْ شَمِلَ المَنْطَقَةَ بسَحَابَةِ الوَادِقِ المَيْمُوْنِ.

وقَدِ ازْدَهَرَ المَذْهَبُ هُنَاكَ خِلالِ القَرْنِ الحَادِيَ عَشَرَ، والثَّاني عَشَرَ، والثَّاني عَشَرَ، والثَّاني عَشَرَ على وَجْهِ الخُصُوْسِ.

لكِنْ هُنَاكَ فَرْقٌ وَاضِحٌ بَيْنَ فَتْرَةِ مَا قَبْلِ الدَّعْوَةِ الإصلاحِيَّةِ، ومَا بَعْدَهَا، فَمَا قَبْلَهَا كَانَ هُنَاكَ فُتُوْرٌ وَاضِحٌ سَابِغٌ على المَنْطَقَةِ بِرُمَّتِهَا،

وكَانَ جُلُّ اهْتِمَامِ النَّاسِ بالفِقْهِ، والمَسَائِلِ الفَرْعِيَّةِ، فَهُم مُقْتَصِرُوْنَ على بَحْثِ تِلْكَ المَسَائِلِ، وتَحْرِيْرِهَا، وتَحْقِيْقِهَا، وحِفْظِ المُتُوْنِ، واسْتِيْعَابِ الشُّرُوْح، وتَدْبِيْج الحَوَاشِي.

أَمَّا العُلُوْمُ الشَّرْعِيَّةُ الأُخْرَى فَنَصِيْبُهَا قَلِيْلٌ، وحَظُّهَا زَهِيْدٌ، فَالتَّوْحِيْدُ مُهْمَلٌ، والتَّفْسِيْرُ مَنْسِيُّ، والحَدِيْثُ مَهْجُوْرٌ، بَلْ وعُلُوْمُ اللَّغَةِ واللِّسَانِ لا تَكَادُ تَتَجَاوَزُ «الآجُرُّوْمِيَّةَ»، وشَرْحَهَا!

ومِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ فَشْوُ البِدَعِ، وانْتِشَارُ مَظَاهِرِ الشِّرْكِ، والغُلُوُّ في الاعْتِقَادِ في الصَّالِحِيْنَ، وهَكَذَا تَكَدَّرَ صَفْوُ الإِسْلامِ في تِلْكَ الأَيَّامِ!

وبمُوازَنَةٍ سَرِيْعَةٍ بَيْنَ مَجْمُوْعِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ المَنْقُوْرِ (١١٢٥)، الَّذِي يُعْتَبُرُ دِيْوانًا لفَتَاوَى مَا قَبْلَ الحَرَكَةِ التَّجْدِيْدِيَّةِ، وبَيْنَ «الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ في الأَجْوِبَةِ النَّجْدِيَّةِ» لجَامِعِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ قَاسِم (١٣٩٢)، السَّنِيَّةِ في الأَجْوِبَةِ النَّجْدِيَّةِ» لجَامِعِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ قَاسِم (١٣٩٢)، نَجْدُ بَيْنَ المَجْمُوْعَتَيْنِ فَرْقًا وَاضِحًا بَيْنَ العَصْرِيْنَ، وكَيْفَ تَطَوَّرَتِ العَلْوُمُ الإسلامِيَّةُ، بَلْ تَجَدَّدَتْ على أيْدِي عُلَمَاءِ نَجْدٍ الَّذِيْنَ أَنْجَبَتْهُم العُلُومُ الإسلامِيَّةُ، بَلْ تَجَدَّدَتْ على أيْدِي عُلَمَاءِ نَجْدٍ الَّذِيْنَ أَنْجَبَتْهُم هَذِهِ الدَّعْوَةُ المُبَارَكَةُ. انْظُرْ: «عُلَمَاءَ نَجْدٍ» لشَيْخِنَا البَسَامِ (١/ ١٥)، هذه الدَّعْوَةُ المُبَارَكَةُ. انْظُرْ: «عُلَمَاءَ نَجْدٍ» لشَيْخِنَا البَسَامِ (١/ ١٥)،

\* \* \*

ويَجْدُرُ بِنَا أَنْ نَقِفَ عِنْدَ عَالِمَيْنِ كَانَ لَهُمَا - بَعْدَ اللهِ - فَضْلُ كَبِيْرٌ في نَشْرِ العِلْمِ، وتَخْرِيْجِ الطُّلَّابِ في نَجْدٍ قَبْلَ ظُهُوْرِ الدَّعْوَةِ

الإصلاحِيَّةِ، وهَذَانَ العَالِمَانِ هُمَا:

الأوَّلُ: الشَّيْخُ الفَقِيْهُ العَلَّامَةُ أَحْمَدُ بنُ يَحْيَى بنُ عَطْوَةَ بنِ زَيْدٍ، شِهَابُ الدِّيْنِ، التَّمِيْمِيُّ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٩٤٨)، وُلِدَ ونَشَأ في مَدِيْنَةِ العُيَيْنَةِ، وقَرَأ على فُقَهَائِهَا، وكَانَتْ هَذِهِ المَدِيْنَةُ أَشْهَرَ مُدُنِ نَجْدٍ وأَكْبَرَهَا، وأَكْبَرَهَا عُلَمَاءُ في ذَلِكَ الوَقْتِ.

ثُمَّ انْتَقَلَ بَعْدَ ذَلِكَ إلى الشَّامِ، فَنَزَلَ في الصَّالِحِيَّةِ، وسَكَنَ في المَدْرَسَةِ الشَّيْخِيَّةِ العُمَرِيَّةِ الشَّهِيْرَةِ، وبِذَلِكَ أَصْبَحَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بنُ عُطْوَةَ قَرِيْبًا مِنْ مَنَاهِلِ العِلْمِ، بِمَا أُتِيْحَ لَهُ مِنَ الشُّيُوْخِ الَّذِيْنَ أَدْرَكَهُم فَطُوَةَ قَرِيْبًا مِنْ مَنَاهِلِ العِلْمِ، بِمَا أُتِيْحَ لَهُ مِنَ الشُّيُوْخِ الَّذِيْنَ أَدْرَكَهُم فَاخَذَ عَنْهُم، والطُّلَابِ الَّذِيْنَ زَامَلَهُم، وتَنَافَسَ مَعَهُم، والكُتُبِ الكَثِيْرَةِ النَّافِعَةِ النَّيِي أَصْبَحَتْ في مُتَنَاولِهِ.

الثَّاني: الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ ذَهْلَانَ النَّجْدِيُّ المِقْرِنيُّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (١٠٩٩)، مِنْ كُبَارِ عُلَمَاءِ نَجْدٍ قَبْلَ دَعْوَةِ شَيْخِ الإِسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ، وشَيْخِ قُضَاتِهَا ومُفْتِيْهَا.

وُلِدَ في مَدِيْنَةِ العُيَيْنَةِ، ونَشَأَ فِيْهَا، وتَلَقَّى العِلْمَ في المَرَاحِلِ الأُوْلى عَنْ مَشَايِخِهَا؛ ومِنْ أَشْهَرِهِم: الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ الأَشْيْقِرِيُّ النَّجْدِيُّ، وأَحْمَدُ بِنُ نَاصِرِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ القَادِرِ المَشْرَفِيُّ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (١٠٤٩).

وَلَمَّا أَنْهَى دِرَاسَتَهُ الأَوَّلِيَّةَ، وَبَلَغَ مَبْلَغَ الرِّحْلَةِ، سَافَرَ إلى الشَّامِ،

فَأْخَذَ عَمَّنْ هُنَاكَ مِنْ أَعْيَانِ حَنَابِلَةِ القَرْنِ الحَادِيَ عَشَرَ، وتَتَلْمَذَ بصِفَةٍ خَاصَّةٍ على الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّيْنِ مُحَمَّدِ بنِ بَدْرِ الدِّيْنِ البَلبَانيِّ البَعْليِّ، خَاصَّةٍ على الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّيْنِ مُحَمَّدِ بنِ بَدْرِ الدِّيْنِ البَلبَانيِّ البَعْليِّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِي الصَّالِحِيِّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (١٠٨٣)، الَّذِي انْتَهَتْ إلَيْهِ رِئَاسَةُ العِلْمِ بالصَّالِحِيَّةِ آنَذَاكَ.

وَجَدَّ الشَّيْخُ ابنُ ذَهْلانَ في تَحْصِيْلِ العِلْمِ؛ حَتَّى بَلَغَ المَبْلَغَ وَالأَوْفَى، ثُمَّ رَجَعَ إلى بِلادِهِ، فَتَوَلَّى قَضَاءَ الرِّيَاضِ، فَذَاعَ صِيْتُهُ، وعَلا قَذْرُهُ، واسْتَفَادَ مِنْه خَلْقٌ كَثِيْرٌ.

وعلى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ ابنَ ذَهْلانَ لم يَشْتَغِلْ بالتَّالِيْفِ، ولا تَرَكَ مِنْ التَّصَانِيْفِ شَيْئًا يُؤْتَرُ، فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ شَيْخًا لكَثِيْرٍ مِنْ عُلَمَاءِ نَجْدٍ في القَرْنِ الحَادِي عَشَرَ، مِنْهُم:

العَلَّامَةُ المُحَقِّقُ الشَّيْخُ عُثْمَانُ بنُ قَائِدِ النَّجْدِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِي،
 ثُمَّ المِصْرِيُّ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٩٧)، صَاحِبُ المُؤلَّفَاتِ البَدِيْعَةِ الَّتِي مُنْهَا: «هِدَايَةُ الرَّاغِبِ شَرْحُ عُمْدَةِ الطَّالِبِ»، وهُوَ شَرْحُ مُفِيْدُ مَسْبُوْكُ سَبْكًا حَسَنًا، حَرَّرَهُ تَحْرِيْرًا نَفِيْسًا، فَصَارَ مِنْ أَنْفَس كُتُب المَذْهَب.

ومِنْهَا: حَاشِيَتُهُ عَلَى «مُنْتَهَى الإِرَادَاتِ» الَّتِي حَقَّقَ فِيْهَا وَدَقَّقَ، وحَلَّ فِيْهَا كَثِيْرًا مِنْ غَوَامِضِ مَتْنِ المُنْتَهَى، فَجَاءَتْ نَفِيْسَةً جِدًّا.

٢- العَلَّامَةُ الفَقِيْهُ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ المَنْقُورِ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (١١٢٥)، فَقَدْ رَحَلَ إلَيْهِ مِنَ الحُوْطَةِ إلى الرِّيَاضِ خَمْسَ مَرَّاتٍ، ذَكَرَهَا في (تَارِيْخِهِ).

وقَرَأَ عَلَيْهِ عِدَّةَ كُتُبٍ، مِنْهَا: «الإقْنَاعُ» للحَجَّاوِي، قِرَاءَةَ تَحْقِيْقِ وَبَحْثِ، وأَكْثَرَ مِنَ الإِسْنَادِ إلَيْهِ والعَزْوِ لَهُ في «مَجْمُوْعِهِ» الفِقْهِي، وإذا قَالَ في كِتَابِهِ المَذْكُوْرِ: «شَيْخُنَا»، فمُرَادُه بذَلِكَ: الشَّيْخَ عَبْدَ اللهِ بنَ ذَهْلانَ.

وقَدْ جَاءَ في مُقَدِّمَةِ هَذَا الكِتَابِ: «وبَعْدُ: فَهَذِهِ مَسَائِلُ مُفِيْدَةُ، وَقَوَاعِدُ عَدِيْدَةٌ... لَخَصْتُهَا مِنْ كَلامِ العُلَمَاءِ... غَالِبُهَا بَعْدَ الإِشَارَةِ مِنْ شَيْخِنَا وقُدُوتِنَا الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ ذَهْلانَ - بَلَّلَ اللهُ بنِ مُحَمَّدِ بنِ ذَهْلانَ - بَلَّلَ اللهُ بنِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ ذَهْلانَ - بَلَّلَ اللهُ بالرَّحْمَةِ ثَرَاهُ - ومَسَائِلُ قَرَّرَهَا في مَجْلِسِ الدَّرْسِ وغَيْرِهِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ اللهُ أَضْبِطَ كَلامَهُ بَعْضَهُ بالحَرْفِ وبَعْضَهُ بالمَعْنَى».

وبالجُمْلَةِ يُعْتَبَرُ المَنْقُوْرُ مِنْ خِيْرَةِ تَلامِيْذِ ابنِ ذَهْلانَ، فَقَدِ اشْتُهِرَ بِالثِّقَةِ في نَجْدٍ، والمَشَايِخُ النجَّدِيُّونَ يُعَوِّلُوْنَ على نَقْلِهِ، ويَعْتَمِدُوْنَ عَلَيْهِ.

ومِنْ هُنَا؛ فَإِنَّنَا نَجِدُ كَثِيْرًا مِمَّنْ سَبَقُوا ظُهُوْرَ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الوَهَّابِ رَحِمَهُ اللهُ: قَدْ وُلِدُوا في بَلْدَةِ أُشَيْقِر، وتَعَلَّمُوا فِيْهَا، وأنَّ بَعْظًا مِمَّنْ لَم يُوْلَدْ فِيْهَا قَدْ وَفَدَ إِلَيْهَا لتَلَقِّي العِلْمَ عَنْ مَشَايِخِهَا، هَذَا إِذَا عَلَمْنَا أَنَّ كَثِيْرًا مِنَ العُلَمَاءِ النَّجْدِيِّيْنَ في تِلْكَ الفَتْرَةِ يَنْتَمُوْنَ إلى آلِ عَلِمْنَا أَنَّ كَثِيْرًا مِنَ العُلَمَاءِ النَّجْدِيِّيْنَ في تِلْكَ الفَتْرَةِ يَنْتَمُوْنَ إلى آلِ وَهَبَةَ وهُوَ آلُ مُشَرَّفٍ، أُسْرَةُ وَهَبَةَ مِنْ تَمِيْمٍ، وإلى فَرْعٍ وَاحِدٍ مِنْ آلِ وَهَبَةَ: وهُوَ آلُ مُشَرَّفٍ، أُسْرَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الوَهَّابِ رَحِمَهُ اللهُ.

في حِيْن أَنَّ الدَّرَاسَةَ العِلْمِيَّةَ تَرَكَّزَتْ في تِلْكَ الأَحْقَابِ على مَادَّةِ الفِقْهِ، وانْصَرَفَ جُلُّ الاهْتِمَامِ بالمَسَائِلِ الفَرْعِيَّةِ بَحْثًا وتَحْرِيْرًا وتَحْقِيْقًا، وحِفْظًا للمُتُوْنِ، واسْتِيْعَابًا للشُّرُوْحِ والحَوَاشِي.

أَمَّا العُلُوْمُ الشَّرْعِيَّةُ الأُخْرَى؛ فَالاهْتِمَامُ بِهَا قَلِيْلٌ فِيْمَا يَبْدُوا للنَّاظِرِ، فَلَمْ تَكُنْ هُنَاكَ عِنَايَةٌ بِالتَّوْجِيْدِ والعَقِيْدَةِ، ولا بالتَّفْسِيْرِ، وعُلُوْمِ القُرْآنِ، ولا بالحَدِيْثِ وشُرُوْجِهِ، بَلْ حَتَّى العُلُوْمِ العَرَبِيَّةِ لَم يَكُنْ الاهْتِمَامُ بِهَا ولا بالحَدِيْثِ وشُرُوْجِهِ، بَلْ حَتَّى العُلُوْمِ العَرَبِيَّةِ لَم يَكُنْ الاهْتِمَامُ بِهَا والمَحَلِّ اللهُومِ المَحَلِيَّةِ لَم يَكُنْ الاهْتِمَامُ بِهَا والمَحَلِّ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلَّوْمَ الأَوَّلِيَّةَ.

لأَجْلِ هَذَا؛ فَإِنَّنَا نَجِدُ كَثِيْرًا مِنَ المُسْلِمِيْنَ بِعَامَّةٍ قَبْلَ ظُهُوْرِ الدَّعْوَةِ الإِصْلاحِيَّةِ: يَعِيْشُوْنَ في الضَّعْفِ والتَّراجُعِ مُنْذُ سُقُوْطِ الأَنْدَلُسِ في الإصلاحِيَّةِ: يَعِيْشُونَ في أَوَاخِرِ القَرْنِ التَّاسِعِ، وظَلَّ هَذَا الضَّعْفُ والتَّمَزُّقُ أَيْدِي الصَّلِيْبِيِّنَ في أَوَاخِرِ القَرْنِ التَّاسِعِ، وظَلَّ هَذَا الضَّعْفُ والتَّمَزُّقُ يَتَنَامَى في الأَوْضَاعِ السِّيَاسِيَّةِ والدِّيْنِيَّةِ والاَجْتِمَاعِيَّةِ، إلى أَنْ بَلَغَ النِّهَايَةَ في القَرْنِ الثَّانِي عَشَرَ، وهُو القَرْنُ الَّذِي شَهِدَتْ فِيْهِ الدَّوْلَةُ العُثْمَانِيَّةُ مَرْحَلَةَ الشَّيْخُوْخَةِ والهَرَمِ، ودَبَّتْ فِيْهَا عَوَامِلُ الضَّعْفِ والتَّدَهُورِ في مَرْحَلَةَ الشَّيْخُوْخَةِ والهَرَمِ، ودَبَّتْ فِيْهَا عَوَامِلُ الضَّعْفِ والتَّدَهُورِ في مُحْتَلِفِ مَجَالاتِ الحَيَاةِ العَامَّةِ، الأَمْرُ الَّذِي أَغْرَى كَثِيْرًا مِنْ دُولِ مُخْتَلِفِ مَجَالاتِ الحَيَاةِ العَامَّةِ، الأَمْرُ الَّذِي أَغْرَى كَثِيْرًا مِنْ دُولِ الغَرْبِ الصَّلِيبِيِّ وزُعَمَائِهِ فِيْمَا بَعْدُ بِالسَّعْيِ إلى تَجْهِيْزِ حَمْلَةٍ صَلِيبِيَّةِ الغَرْبِ الصَّلِيبِيِّ وزُعَمَائِهِ فِيْمَا بَعْدُ بِالسَّعْيِ إلى تَجْهِيْزِ حَمْلَةٍ صَلِيبِيَّةٍ العَرْبُ المَسْلِمِيْنَ إلى دُويُهُ القَضَاءَ على الخِلافَةِ الإسْلامِيَّةِ، ثُمَّ مَتْفَسِيْمَ بِلادِ المُسْلِمِيْنَ إلى دُويُلاتٍ مُتَنَاحِرَةٍ مُتَقَاتِلَةٍ، فَاللهُ المُسْتَعَانُ!

717

هَكَذَا كَانَ وَضْعُ العَالَمِ الإسلامِي بصِفَةٍ عَامَّةٍ، وأَمَّا وَضْعُ الجَزِيْرَةِ العَرَبِيَّةِ، فَقَدْ كَانَ صُوْرَةً مُصَغَّرَةً، ونَمُوْذَجًا لِذَلِكَ الوَضْعِ العَامِّ الَّذِي سَادَ العَالَمَ الإسلامِيَّ في تِلْكَ الحِقْبَةِ الزَّمَنِيَّةِ العَصِيْبَةِ.

ويَصِفُ لَنَا الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّطِيْفِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن حَسَن آلُ الشَّيْخ رَحِمَهُ اللهُ تِلْكَ الحَالَةَ المُتَرَدِّيَةَ بِأَبْلَغ وَصْفٍ، فَيَقُوْلُ: «كَانَ ﴿ أَهْلُ عَصْرِهِ وَمِصْرَهِ – يَعْنِي الشَّيْخَ مُحَمَّدَ بِنَ عَبْدِ الوَهَّابِ – في تِلْكَ ﴿ الأَزْمَانِ قَدْ اشْتَدَّتْ غُرْبَةُ الإِسْلام بَيْنَهُم، وعَفَتْ آثَارُ الدِّيْنِ لدَيْهِم، وانْهَدَمَتْ قَوَاعِدُ المِلَّةِ الحَنِيْفِيَّةِ، وَغَلَبَ على الأَكْثَرِيْنَ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، وانْطَمَسَتْ أَعْلامُ الشَّريْعَةِ في ذَلِكَ الزَّمَانِ، وغَلَبَ الجَهْلُ والتَّقْلِيْدُ والإعْرَاضُ عَنِ السُّنَّةِ والقُرْآنِ، وشَبَّ الصَّغِيْرُ لا يَعْرِفُ مِنَ الدِّيْنِ إِلَّا مَا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ تِلْكَ البُّلْدَانِ، وهَرِمَ الكَبِيْرُعلى مَا تَلَقَّاهُ عَنِ الآبَاءِ والأَجْدَادِ، وأَعْلامُ الشَّريْعَةِ مَطْمُوْسَةٌ، ونُصُوْصُ التَّنْزِيْلِ وأَصُوْلُ السُّنَّةِ فِيْمَا بَيْنَهُم مَدْرُوْسَةٌ، وطَرِيْقُ الآبَاءِ والأسْلافِ مَرْفُوْعَةُ الأعْلام، وأحَادِيْثُ الكُهَّانِ والطُّواغِيْتِ مَقْبُوْلَةٌ غَيْرُ مَرْدُوْدَةٍ، ولا مَدْفُوْعَةٍ، قَدُّ خَلَعُوا رِبْقَةَ التَّوْحِيْدِ والدِّيْن، وجَدُّوا واجْتَهَدُوا في الاسْتِعَانَةِ والتَّعَلَّقِ بغَيْرِ الله مِنَ الأوْلِيَاءِ، والصَّالِحِيْنَ، والأوْثَانِ، والأصْنَام، والشَّيَاطِيْنِ.

وعُلَمَاؤُهُم ورُؤسَاؤُهُم على ذَلِكَ مُقْبِلُوْنَ، وببَحْرِ الأَجَاجِ سَارِبُوْنَ بِهِ، قَدْ أَغْشَتْهُمُ العَوَائِدُ والمَأْلُوفَاتُ، وحَبَسَتْهُمُ الشَّهَوَاتُ

والإرَادَاتُ عَنِ الارْتِفَاعِ إلى طَلَبِ الهُدَى مِنَ النُّصُوْصِ المُحْكَمَاتِ، والإَرَادَاتُ عَنِ النُّصُوْصِ المُحْكَمَاتِ، والآيَاتِ البَيِّنَاتِ» انْتَهَى. انْظُرْ: «حَيَاةَ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ» لسُلَيْمَانَ الحِقِيْل (٢٤).

وهَكَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ نَجْدًا كَانَتْ في تِلْكَ الأَيَّامِ بِحَاجَةٍ إلى دَعْوَةِ إِصْلاحٍ دِيْنِيَّةٍ تُوَضِّحُ للنَّاسِ مَا خَفِيَ عَلَيْهِم مِنْ أُمُوْرِ الدِّيْنِ وأَحْكَامِهِ، وتَقْضِي على كُلِّ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُخِلَّ بِعَقِيْدَةِ الْإِسْلام والمُسْلِمِيْنَ.

ومِنْ جِهَةٍ أُخْرِى، كَانَتْ أَيْضًا في حَاجَةٍ إلى حَرَكَةٍ سِيَاسِيَّةٍ إَصْلاحِيَّةٍ تَجْمَعُ شَتَاتَ إِمَارَاتِهَا وقَبَائِلِهَا تَحْتَ رَايَةٍ وَاحِدَةٍ، وخِلافَةٍ وَاحِدَةٍ، ليَعُوْدَ المُسْلِمُوْنَ إلى تَارِيْخِهِم التَّلِيْدِ، وعِزِّهِم المَجِيْدِ.

#### الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، ودَعْوَتُهُ:

يُعْتَبَرُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ رَحِمَهُ اللهُ: بَاعِثًا لدَعْوَةٍ إَصْلاحِيَّةٍ شَامِلَةٍ، تَرَكَتْ أثْرَهَا البَالِغَ دَاخِلَ الجَزِيْرَةِ العَرَبِيَّةِ، وخَارِجَهَا مِنْ بِلادِ المُسْلِمِيْنَ.

وقَدْ أَثْمَرَتْ دَعْوَةُ الشَّيْخِ في نَجْدٍ، ومَا حَوْلَهَا؛ حَيْثُ أَظْهَرَتْ ثُلَّةً مِنْ أَهْلِ العِلْمِ والفَضْلِ، تَأَلَّقَتْ نُجُوْمُهُم، وأَسْهَمُوا بجُهُوْدٍ عِلْمِيَّةٍ عَلْمِيَّةٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ والفَضْلِ، تَأَلَّقَتْ نُجُوْمُهُم، وأَسْهَمُوا بجُهُوْدٍ عِلْمِيَّةٍ عَلْمِيَّةٍ عَلْمِ الثَّلَةِ كَوْكَبَةٌ نَيِّرَةٌ مِنْ آلِ على عَهْدِ الدَّوْلَةِ السُّعُوْدِيَّةِ، وكَانَ مِنْ هَذِهِ الثَّلَةِ كَوْكَبَةٌ نَيِّرَةٌ مِنْ آلِ الشَّيْخِ أَبْنَاءً وأَحْفَادًا.

#### □ ومِنْ أَبْرَزِ هَوْلاءِ العُلَمَاءِ اللَّذِيْنَ خَدَمُوا «المَذْهَبَ الحَنْبَلِيَّ»:

١ - الشَّيْخُ العَلَّامَةُ عَبْدُ اللهِ بنُ الشَّيْخِ مُحَمَّد بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ
 ١١٦٥).

٢- الشَّيْخُ العَلَّامَةُ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، المُلَقَّبُ بـ «أَبَا بُطَيْنٍ»
 ١١٩٤).

٣- الشَّيْخُ العَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ حَسَنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ (١١٩٣-١٢٨٥).

٤- الشَّيْخُ العَلَّامَةُ سَعْدُ بنُ حَمَدِ بنِ عَليِّ بنِ عَتِيْقٍ (١٢٦٧- ١٣٤٩).

٥- الشَّيْخُ العَلَّامَةُ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ العَنْقَرِيُّ (١٢٩٠- ١٣٧٣).

٦- الشَّيْخُ العَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ نَاصِرٍ السَّعْدِيُّ (١٣٠٧- ١٣٠٧).

الشَّيْخُ العَلَّامَةُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ المَانِعُ (١٣٠٠- ١٣٨٥).

الشَّيْخُ العَلَّامَةُ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ عَبْدِ اللَّطِيْفِ آلُ الشَّيْخِ
 ۱۳۱۱–۱۳۸۹).



١٠ شَيْخُنَا العَلَّامَةُ عَبْدُ العَزِيْنِ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ بَازٍ
 ١٤٢٠/١/٢٧).

۱۲- شَيْخُنَا العَلَّامَةُ مُحَمَّدُ بنُ صَالِحٍ العُثَيْمِيْنُ (١٤/١٠/١٥).

١٣ - شَيْخُنَا العَلَّامَةُ عَبْدُ اللهِ بنُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ البَّسَّامُ
 ١٢/١١/٢٧).

١٤ - شَيْخُنَا العَلَّامَةُ عَبْدُ اللهِ بنُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجِبْرِيْنُ
 ١٤٣٠/٨/٢٠).

١٠ شَيْخُنَا العَلَّامَةُ بَكْرُ بنُ عَبْدِ اللهِ أبو زَيْدٍ (٢٨/ ١/ ١٤٢٩).
 وغَيْرُهُم كَثِيْرٌ لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ بَسْطِ ذِكْرهِم.





## الفَطْيِلُ الثَّالِيْثُ مُمَيِّزَاتُ المَدْهَبِ الحَثْبَلِيِّ

هُنَاكَ سِمَاتُ كَثِيْرَةٌ قَدْ اتَّصَفَتْ بِهَا المَذَاهِبُ الأَرْبَعَةُ على وَجْهِ الْعُمُوْمِ، غَيْرَ أَنَّنِي أَرَدْتُ أَنْ أَذْكُرَ بَعْضَ مَا تَمَيَّزَ بِهِ «المَذْهَبُ الحَنْبَلِيُّ» العُمُوْمِ، غَيْرِهِ، سَوَاءٌ كَانَ هَذَا التَّمَيُّزُ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ الحَنَابِلَةُ، أو مِمَّا اشْتُهِرَوا بِهِ عَنْ غَيْرِهِم.

هَذَا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ لَكُلِّ مَذْهَبِ مِنَ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ مِيْزَاتِهِ وَخَصَائِصَهُ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا، الَّتِي تُعْتَبُرُ في حَقِيْقَتِهَا أَثَرًا مِنْ آثَارِ إِمَامِ الْمَذْهَبِ وَمُؤسِّسِهِ الأَوَّلِ، الأَمْرُ الَّذِي جَعَلَهَا مَيْزَةً يَتَمَيَّزُ بِهَا الْمَذْهَبُ المُعَيَّنُ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ.

وعَلَيْهِ؛ فَإِنَّ «المَذْهَبَ الحَنْبَليَّ» هُوَ أَحَدُ هَذِهِ المَذَاهِبِ التي تَفَرَّدَ بمُمَيِّزَاتٍ، واخْتُصَّ بسِمَاتٍ... أَثْمَرَتْهَا سِيْرَةُ الإمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ الله، وذَلِكَ مِنْ خِلالِ عِلْمِهِ وعَمَلِهِ، وأَقْوَالِهِ وشَمَائِلِهِ، وغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أَثَرَ في طَرِيْقَةِ أَصْحَابِهِ وأَتْبَاعِهِ مِنَ الحَنَابِلَةِ.

وإنَّ المُتَقَلِّبَ بَيْنَ صَفَحَاتِ تَرَاجِمِ أَيْمَةِ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ، مُطَالَعَةً وِرَاسَةً: ليَجِدُ تَمَيُّزًا وَاضِحًا لَدَى الحَنَابِلَةِ، يتَمَثَّلُ بِتَأْثِيْرِ سِيْرَةِ الإمَامِ

على مَنْهَجِهِم العِلْمِي والعَمَلي على حَدٍّ سَوَاءٍ.

فاهْتِمَامُ الْحَنَابِلَةِ الْكَبِيْرُ بِالسُّنَّةِ وَالْآثَارِ، وَالْوَرَعِ وَالزُّهْدِ، وَالْاقْتِدَاءِ بِالسَّلَفِ الصَّالِحِ لَم يَكُنْ إِلَّا صُوْرَةً لَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ الْحُمَدُ بِنُ حَنْبَلِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في هَذَا الْجَانِبِ، فَقَدْ ٱلْزَمَ نَفْسَهُ ٱللهَ يَكُنْ بِهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى الْحَتَجَمَ وأَعْطَى يَكُتُبَ حَدِيْثًا إِلَّا وقَدْ عَمِلَ بِهِ؛ حَتَّى مَرَّ بِهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى احْتَجَمَ وأَعْطَى يَكُنُو الْمُتَكِمَ وأَعْطَى الْحَجَّامَ دِيْنَارًا حِيْنَ احْتَجَمَ. انْظُو: «السِّير» للذَّهَبِي (١١/ ٢٩٣، ٢٩٦).

\* \* \*

الحَنْبَلَّى»، مَا يَلى:

### أُوَّلًا: العِنَايَةُ بِذِكْرِ الدَّلِيْلِ.

أَيْ: العِنَايَةُ بِالكِتَابِ، والسُّنَّةِ، وأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ في كُلِّ المَسَائِلِ. فَلِذَلِكَ يُعْتَبُرُ «المَذْهَبُ الحَنْبَليُّ» قِبْلَةً لمَدْرَسَةِ النَّصِّ؛ لأَنَّ النَّاظِرَ فَلِذَلِكَ يُعْتَبُرُ «المَذْهَبُ الحَنْبَليُّ» قِبْلَةً لمَدْرَسَةِ النَّصِّ؛ لأَنَّ النَّاظِرَ فَلْ النَّاظِرَ النَّاظِرِيْعِ فَيْهِ يَجِدُ حَشْدًا ضَحْمًا مِنَ الأَدِلَّةِ، مَعَ حُسْنِ الاسْتِنْبَاطِ مِنْهَا، والتَّقْرِيْعِ عَلَيْهَا، وهُوَ مَا يُعْرَفُ بفِقْهِ الدَّلِيْلِ.

فَلا شَكَّ أَنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ إِمَامُ المُسْلِمِيْنَ في السُّنَّةِ، وإِمَامُهُم في السَّنَّةِ، وإمَامُهُم في الحَدِيْثِ، فَلا غَرْوَ أَنْ نَجِدَ الأَتْبَاعَ مِنْ رِجَالاتِ هَذَا المَذْهَبِ قَدْ صَرَفُوا جُهْدًا وَافِرًا مِنِ اهْتِمَامِهِم العِلْمِي في العِنَايَةِ بالحَدِيْثِ النَّبَويِّ وعُلُومِهِ.

على أنّنَا لا نُنْكِرُ أنَّ أكْثرَ أهْلِ العِلْمِ مَنْ عَضَّ على هَذِهِ الخَصْلَةِ بِالنَّواجِذِ، لاسِيَّما أَصْحَابُ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ، لكِنَّ الَّذِي يَعْنِيْنَا هُنَا هُوَ الاَّتِّجَاهُ العَامُّ والطَّرِيْقُ الرَّئِيسُ الَّذِي كَانَ يَسِيْرُ فِيْهِ هَذَا المَذْهَبُ بكَوْكَبَةِ عُلَمَائِهِ.

قَالَ الذَّهِبِيُّ في «السِّيَرِ» (١ / / ٢٩): «وإلى الإمَامِ أَحْمَدَ المُنْتَهَى في مَعْرِفَةِ السُّنَّةِ عِلْمًا وعَمَلًا، وفي مَعْرِفَةِ الحَدِيْثِ وَفُنُوْنِهِ، ومَعْرِفَةِ الفِقْهِ وفُرُوْعِهِ، وكَانَ رَأْسًا في الزُّهْدِ والوَرَعِ، والعِبَادَةِ والصِّدْقِ».

ولأُجْلِ ذَلِكَ كَانَ عِلْمُهُ وفِقْهُهُ هُوَ السُّنَّةَ بِعَيْنِهَا، لا يَخُوْضُ في أَمْرٍ إِلَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّ الصَّحَابَةَ خَاضُوا فِيْهِ، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ اتَّبَعَ رَأْيَهُم، وَنَفَى غَيْرَهُ، وإِنْ لَم يَعْلَمُ أَنَّ الصَّحَابَةَ خَاضُوا في ذَلِكَ الأَمْرِ كَفَّ عَنْهُ، والشَّعْصَمَ مُتَوَقِّفًا حَذَرًا، فَلا يَقْفُو مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ؛ لأَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّ الخُرُوْجَ عَنْ تِلْكَ الجَادَّةِ زَيْخٌ عَنْ مَنْهَجِ السَّلَفِ، لا يَتَكَلَّفُ التَّعَمُّقَ في الخُرُوْجَ عَنْ تِلْكَ الجَادَّةِ زَيْخٌ عَنْ مَنْهَجِ السَّلَفِ، لا يَتَكَلَّفُ التَّعَمُّقَ في مَسَائِلَ عَقْلِيَةٍ قَدْ تَكُوْنُ مَتَاهَاتٍ للعَقْلِ، وإنْ خَرَجَ مِنْ وُعَثَاثِهَا سَالِمًا، فَقَدْ جَهَدَ نَفْسَهُ في غَيْرِ طَائِل، وشَغَلَ فِكْرَهُ في غَيْرِ جَدْوَى.

قَالَ حَنْبَلُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ: «مَنْ أَحَبَّ الكَلامَ لَم يُفْلِحْ؛ لأَنَّهُ يَؤُولُ أَمْرُهُم إلى حَيْرَةٍ، عَلَيْكُم بالسُّنَّةِ والحَدِيْثِ، وإيَّاكُم والخَوْضَ في الجِدَالِ والمِرَاءِ، أَدْرَكْنَا النَّاسَ، ومَا يَعْرِفُوْنَ هَذَا الكَلامَ، عَاقِبَةُ الكَلامِ لا تَكُوْنُ إلى خَيْرٍ». وقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: «إِيَّاكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ في مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَكِ فِيهَا إِمَامٌ». انْظُرْ: «تَهْذِيْبَ الأَجْوِبَةِ» (١/ ٣٠٧).

\* \* \*

#### ثَانِيًا: البُعْدُ عَنِ الإِغْرَاقِ في الرَّأي.

وقَدْ مَضَى مَعَنَا شَيءٌ مِنْ كَلامِ الإِمَامِ أَحْمَدَ في النَّهِي عَنِ الرَّأي المَذْمُوْم.

ومَا هَذَا إِلَّا أَنَّ كُلَّ مَنِ اعْتَمَدَ على النُّصُوْسِ يَقِلُّ اعْتِمَادُهُ على النُّصُوْسِ يَقِلُّ اعْتِمَادُهُ على القِيَاسِ والرَّأْي؛ لأَنَّ النُّصُوْسَ دَالَّةٌ على عَامَّةِ الفُرُوْعِ الوَاقِعَةِ، سَوَاءٌ بأَعْيَانِهَا، أو بأدِلَّةٍ عَامَّةٍ كُلِّيَّةٍ.

وأَهْلُ النُّصُوْصِ دَائِمًا أَقْدَرُ على الإِفْتَاءِ، وأَنْفَعُ للمُسْلِمِيْنَ في ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الرَّأي وَحْدَهُ.

وأخِيْرًا؛ فَلا نَنْسَى قَوْلَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ: «مَنْ أَحَبَّ الكَلامَ لَم يُفْلِح؛ لأَنَّهُ يَؤُوْلُ أَمْرُهُم إلى حَيْرَةٍ، عَلَيْكُم بالسُّنَّةِ والحَدِيْثِ، وإيَّاكُم والخَوْضُ في الجِدَالِ والمِرَاءِ، أَدْرَكْنَا النَّاسَ، ومَا يَعْرِفُوْنَ هَذَا الكَلامَ، عَاقِبَةُ الكَلامِ لا تَكُوْنُ إلى خَيْرٍ».

\* \* \*

# ثَالِثًا: البُعْدُ عَنِ الفِقْهِ الافْتِرَاضِي (التَّقْدِيْرِي).

الفِقْهُ الافْتِرَاضِي هُوَ الَّذِي يَشْتَمِلُ على مَسَائِلَ يُفْتَرَضُ أَنْ تَقَعَ، ثُمَّ يُفْتَرَضُ الخُكْمُ الفِقْهِي المُنَاسِبُ لَهَا.

وَهَذَا مِنْ مُمَيِّزَاتِ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، مَعَ أَنَّهُ لَدَيْهِ (٦٠) أَلْفَ مَسْأَلَةٍ لَيْسَ مِنْ بَيْنِهَا أَيُّ مَسْأَلَةٍ افْتِرَاضِيَّةٍ.

وهَذَا الفِقْهُ الافْتِرَاضِي كَانَ مَوْجُوْدًا عِنْدَ بِقِيَّةِ الأَثِمَّةِ، وخَاصَّةً الأَحْنَافِ مِنْهُم، وهَذَا لا يَعْنِي انْتِقَادَهُم بِذَلِكَ؛ فَإِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِيْهِ أَيْضًا الأَحْنَافِ مِنْهُم، وهَذَا لا يُعْنِي انْتِقَادَهُم بِذَلِكَ؛ فَإِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِيْهِ أَيْضًا مِنَ الفَوَائِدِ مَا لا يُنْكَرُ، إِنَّمَا الَّذِي يُنْكَرُ هُوَ الخُرُوْجُ عُنْ حَدِّ الاعْتِدَالِ والتَّجَاوُزِ إلى حَدِّ التَّفْرِيْطِ.

#### \*\* \*\* \*\*

# رَابِعًا: التَّيْسِيْرُ في الأحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ.

لَقَدْ شَاعَ عِنْدَ بَعْضِ المُسْلِمِيْنَ أَنَّ «المَذْهَبَ الحَنْبَليَّ» مَذْهَبُ مُتَشَدِّدٌ، والحَقُّ الَّذِي لا مِرْيَةَ فِيْهِ أَنَّ مَذْهَبَ الحَنَابِلَةِ يُعْتَبَرُ مِنْ أَوْسَعِ المَذَاهِبِ في الفُرُوعِ، سَوَاءٌ في أَبْوَابِ العِبَادَاتِ، أو المُعَامَلاتِ، أو المُقُودِ، أو الشُّرُوطِ.

ومَا قُلْنَا هَذَا إِلَّا بِمَا شَهِدْنَا، يُوَضِّحُهُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ المُنْصِفِيْنَ لو نَظَرَ بعَيْنِ التَّحْقِيْقِ والإِنْصَافِ إلى أَكْثَرِ المَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ المُنْصِفِيْنَ لو نَظَرَ بعَيْنِ التَّحْقِيْقِ والإِنْصَافِ إلى أَكْثَرِ المَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ في «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ» لعَلِمَ يَقِيْنًا: بأنَّهُ مِنْ أَوْسَعِ المَذَاهِبِ، وأَيْسَرِهَا،

وأَظْهَرِهَا دَلِيْلًا وتَعْلِيْلًا، ودَلِيْلُ الشَّاهِدِ قَائِمٌ، وللهِ الحَمْدُ.

ويَدُلُّ على ذَلِكَ؛ أنَّك إِذَا نَظَرْتَ إلى رَأَي الإَمَامِ أَحْمَدَ في مَسْأَلَةٍ مَّا: تَجِدُ غَالِبًا أَنَّ لَهُ فِيْهَا قَوْلَيْنِ أَو ثَلاثَةً، فَإِذَا بَحَثْتَ في أَقْوَالِ الفُقَهَاءِ وَجَدْتَ الآرَاءَ الثَّلاثَةَ في مَذَاهِبَ ثَلاثَةٍ؛ فَكَأَنَّ المَذَاهِبَ الثَّلاثَةَ قَدِ وَجَدْتَ الآرَاءَ الثَّلاثَةَ في مَذَاهِبَ ثَلاثَةٍ؛ فَكَأَنَّ المَذَاهِبَ الثَّلاثَةَ قَدِ اجْتَمَعَتْ في «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ»، ويُوضِّحُ ذَلِكَ مَا يَلي.

# خَامِسًا: تَعَدُّدُ الرِّوَايَاتِ.

تُعْتَبَرُ كَثْرَةُ الرِّوَايَاتِ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ في «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ»: مَيْزَةً مُهِمَّةً.

ومِنْ أَجْلِ هَذَا التَّعَدُّدِ أَضْحَى المَذْهَبُ: مَذْهَبًا وَاسِعًا جَامِعًا، لا يُسَامِيْهِ مَذْهَبٌ مِنَ المَذَاهِبِ الأُخْرَى على كَثْرَتِهَا.

لِذَا؛ فَإِنَّنَا نَجِدُ كَثِيْرًا مِنَ الخَلافَاتِ الفِقْهِيَّةِ الَّتِي ذُكِرَتْ في كُتُبِ المَذَاهِبِ الأُخْرَى، وكَثِيْرًا مِنَ الأَقْوَالِ الَّتِي قِيْلَتْ حَوْلَهَا، لا تَخْرُجُ الْمَذَاهِبِ الْخُنْبَلِيِّ»! في جُمْلَتِهَا عَنْ مَجْمُوْعِ رِوَايَاتِ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ»!

وهَذَا دَلِيْلٌ شَاهِدٌ: على شُمُوْلِيَّةِ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ»، وسِعَةِ مَدَارِكِهِ، وكَثْرَةِ رِوَايَاتِهِ.

يُوَضِّحُ ذَلِكَ؛ أَنَّنَا لَا نَعْلَمُ مَسْأَلَةً فِقْهِيَّةً فِيْهَا دَلِيْلٌ مِنْ كِتَابٍ، أَو

سُنَّةٍ، أو إجْمَاعٍ عِنْدَ أَصْحَابِ المَذَاهِبِ الأُخْرَى: إلَّا وفي «المَذْهَبِ النَّخْرَى: إلَّا وفي «المَذْهَبِ النَّخْرَى: إلَّا وفي أَهَمِّ الحَنْبَلِيِّ» مَا يَدُّلُ إلَيْهَا، ويَشْهَدُ عَلَيْهَا، وهَذَا في حَقِيْقَتِهِ يُعْتَبَرُ مِنْ أَهَمِّ خَصَائِص ومُمَيَّزَاتِ مَذْهَب الحَنَابِلَةِ.

وآيَةُ ذَلِكَ: أَنَّ المَسَائِلَ الَّتِي انْفَرَد بِهَا «المَذْهَبُ الحَنْبَليُّ»، لَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ الدَّلائِلِ على خَصَائِصِ المَذْهَبِ؛ حَيْثُ كَانَ مُعْظَمُهَا ظَاهِرةً في دَلْيْلِهَا الشَّرْعِيِّ، رَاجِحةً في مَنْزَعِهَا الفِقْهِيِّ، الأَمْرُ الَّذِي يَعْرِفُهُ كُلُّ مَنْ حَقَّقَ النَّظَرَ، ودَقَّقَ المَأْخَذَ في «مُفْرَدَاتِ المَذْهَبِ الحَنْبَلي».

ومَا ذَكَوْنَاهُ هُنَا: هُوَ خَاصُّ به «مُفْرَدَاتِ المَذْهَبِ»، الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا الإَمَامُ، أو الَّتِي جَرَى اعْتِمَادُهَا في كُتُبِ الأَصْحَابِ، أمَّا «مُفْرَدَاتُ المَمْهُ، أو الَّتِي جَرَى اعْتِمَادُهَا في كُتُبِ الأَصْحَابِ، أمَّا «مُفْرَدَاتُ المَنْهُ مَنْ هَذَا البَابِ، المَّذْهَبِ»، الَّتِي خَرَّجَهَا أَصْحَابُنَا المُتَأْخِرُوْنَ؛ فَلَيْسَتْ مِنْ هَذَا البَابِ، بَلْ هِيَ أَشْبَهَ بالاخْتِيَارَاتِ مِنْهَا به (المُفْرَدَاتِ»، واللهُ تَعَالى أَعْلَمُ.

قال ابنُ تَيْمِيَّةَ في «المَجْمُوْعِ» (٢٢/٢٠): «وأَحْمَدُ كَانَ أَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهِ بِالكِتَابِ، والسُّنَّةِ، وأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ، والتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ؛ ولِهَذَا لَا يَكَادُ يُوجَدُ لَهُ قَوْلٌ يُخَالِفُ نَصًّا كَمَا يُوجَدُ لِغَيْرِه، ولَا يُوجَدُ لَعَقُولٌ الْأَقُوى، لَهُ قَوْلٌ يَوَافِقُ القَوْلَ الأَقْوَى، وأَكْثَرُ مَفَارِيْدِهِ التَّي لَمْ يَخْتَلِفْ فِيْهَا مَذْهَبُهُ يَكُونُ قَوْلُهُ فِيْهَا رَاجِحًا» وأَكْثَرُ مَفَارِيْدِهِ التَّتِي لَمْ يَخْتَلِفْ فِيْهَا مَذْهَبُهُ يَكُونُ قَوْلُهُ فِيْهَا رَاجِحًا» انْتَهَى.

اَ أُمَّا دَعْوَى: «تَشَدُّهُ المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ»: فَهِي دَعْوَى لَيْسَ لَهَا أُسَاسٌ مِنَ الصِّحَّةِ، ولا يَعْضُدُهَا دَلِيْلٌ شَرْعِيُّ، ولا بُرْهَانٌ وَاقِعِيُّ!

ومَنْ رَامَ التَّحَقُّقَ مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى؛ فَلَنْ يَجِدَ لَهَا خَبَرًا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ المُتَقَدِّمِيْنَ، بَلْ سَيَجِدُهَا مِنْ قَالاتِ أَهْلِ القُرُوْنِ المُتَأخِّرَةِ، العِلْمِ المُتَقَدِّمِيْنَ، بَلْ سَيَجِدُهَا مِنْ قَالاتِ أَهْلِ القُرُوْنِ المُتَأخِّرَةِ، لاسِيَّما الَّذِيْنَ لا تَتَّفِقْ مَنَاهِجُهُم العَقَدِيَّةُ ومَنْهَجَ أَعْلامِ الحَنَابِلَةِ مِمَّنْ هُم على مَنْهَج أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ، وذَلِكَ لأَسْبَابِ مِنْهَا:

١- أنَّ الحَنَابِلَةَ هُم مِنْ أَكْثَرِ المَذَاهِبِ دِفَاعًا عَنِ العَقِيْدَةِ السَّلَفِيَّةِ، وَأَخُصُّ مِنْهُم ثَلاثَةَ أَعْلامٍ مِنَ الحَنَابِلَةِ: وهُم إِمَامُ المَذْهَبِ الإِمَامُ الْحَمَدُ بِنُ حَنْبُلِ، وابنُ تَيْمِيَّةَ، ومُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، رَحِمَهُمُ اللهُ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبُلِ، وابنُ تَيْمِيَّةَ، ومُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ إِنَّنَا إِذَا دَقَقْنَا النَّظُرَ في سِيْرَةِ هَوْلاءِ الأَيْمَةِ الثَّلاثَةِ لوَجَدْنَاهُم مِنْ أَكَابِرِ أَهْلِ العِلْمِ الَّذِيْنَ ذَبُّوا عَنْ جَنَابِ التَّوْحِيْدِ الخَالِصِ، ونَابَذُوا مِنْ أَكَابِرِ أَهْلِ العِلْمِ الَّذِيْنَ ذَبُّوا عَنْ جَنَابِ التَّوْحِيْدِ الخَالِصِ، ونَابَذُوا الشِّرْكَ وأَهْلَهُ، الأَمْرُ الَّذِي جَعَلَ كَثِيْرًا مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ والبِدَعِ الشَّرْكَ وأَهْلَهُ، الأَمْرُ الَّذِي جَعَلَ كَثِيْرًا مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ والبِدَعِ الشَّيْمَا مِمَّنْ تَلَبَّسَ بشيءٍ مِنْ تَأُويْلِ الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ، وغَيْرُهُم مِنْ الْسِيَّمَا مِمَّنْ تَلَبَّسَ بشيءٍ مِنْ تَأُويْلِ الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ، وغَيْرُهُم مِنْ أَصْحَابِ القُبُوْرِ الَّذِيْنَ اتَّخُذُوهَا: عِبَادَةً ودُعَاءً ونَذْرًا وتَبَرُّكًا وغَيْرَ ذَلِكَ أَصْمَاعِ التَّعْطِيْلِ والشِّرْكِ -: يَقِفُونَ في وَجْهِ دُعَاةِ المَنْهَجِ السَّلَفِي!

# ويُوَضِّحُ ذَلِكَ مَا يَلي:

٢- أنَّ هَوْ لاءِ الأَئِمَّةَ الثَّلاثَةَ وأَثْبَاعَهُم زَمَنًا بَعْدَ زَمَنِ: يُمَثِّلُوْنَ غَالِبًا «المَذْهَبِ الأَمْرُ الَّذِي دَفَعَ «المَذْهَبِ الأَمْرُ الَّذِي دَفَعَ
 «المَذْهَبَ الحَنْبَليَّ»، بَلْ هُم رُؤوسُ في المَذْهَبِ، الأَمْرُ الَّذِي دَفَعَ

كَثِيْرًا مِنْ خُصُوْمِهِم - في مَسَائِلِ الإَيْمَانِ والعَقِيْدَةِ - إلى الطَّعْنِ فِيْهِم: غَمْزًا ولَمْذًا وطَعْنًا ووَقْعًا... يُوضِّحُهُ الآتي.

٣- فمِنْ هُنَا جَاءَ التَّحْذِيْرُ والتَّشْهِيْرُ والطَّعْنُ مِنْ قِبَلِ الخُصُوْمِ
 لَهَوْلاءِ الأئِمَّةِ، ومَنْ سَارَ على مَنْهَجِهِم، تَحْتَ دَعْوَى: أَنَّ «المَذْهَبَ الحَنْبَلَيّ» مُتَشَدِّدٌ!

ومِنْ هُنَا نَسْتَطِيْعُ أَنْ نَقُوْلَ: إِنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى جَاءَتْ تِبَاعًا لا اسْتِقْلالًا، أَيْ: أَنَّهَا أُلْصِقَتْ به «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ»، باغْتِبَارِ مَوْقِفِ اسْتِقْلالًا، أَيْ: أَنَّهَا أُلْصِقَتْ به «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ»، باغْتِبَارِ مَوْقِفِ أَصْحَابِهِ القَوِي في الإِنْكَارِ على أَهْلِ الشِّرْكِ والبِدَع، لاسِيَّمَا وأَنَّ الحَامِلِيْنَ للوَاءِ الإِنْكَارِ على أَهْلِ الأَهْوَاءِ والبِدَعِ: هُم أَعْلامُ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ».

فَعِنْدَهَا تَسَرَّبَتْ هَذِهِ الدَّعْوَى في جُنْحِ اللَّيْلِ لِوَاذًا إلى بَعْضِ المُنْتَسِبِيْنَ إلى قَبِيْلِ العِلْمِ دُوْنَ عِلْمٍ ولا تَحْقِيْقٍ.

في حِيْنَ أَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى لَم تَقِفْ عِنْدَ هَوْلاءِ المُنْتَسِبِيْنَ؛ بَلْ سَرَتْ عَدْوَى هَذِهِ المَقَالَةِ مُؤخَّرًا إلى بَعْضِ المُغْرِضِيْنَ أَعْدَاءِ التَّوْحِيْدِ وَالشَّنَّةِ، وإلى كَثِيْرٍ مِنْ أَتْبَاعِهِم مِنْ جُهَّالِ المُسْلِمِيْنَ؛ بحَيْثُ قَامُوا وِحْدَانًا وزُرَافَاتٍ إلى لَمْزِ الحَنَابِلَةِ وتَلْقِيْبِهِم: بالوَهَّابِيَّةِ، واللهُ مُحِيْطُ بالظَّالِمِيْنَ!

# سَادِسًا: فَتْحُ بَابِ الاجْتِهَادِ.

وهَذَا مِمَّا اشْتُهِرَ بِهِ «المَذْهَبُ الحَنْبَليُّ» عَنْ بَقِيَّةِ المَذَاهِبِ.

وفي ذَلِكَ اسْتِجَابَةً لنِدَاءِ الشَّرْعِ، وتَنزِيْهًا للشَّرِيْعَةِ عَنْ وَصْفِهَا بِالجُمُوْدِ، والرُّكُوْدِ، وعَدَمِ مَوَاكَبَتِهَا لمُتَطَلَّبَاتِ العَصْرِ الكَثِيْرَةِ، والجُمُوْدِ، والرُّكُوْدِ، وعَدَمِ مَوَاكَبَتِهَا لمُتَطَلَّبَاتِ العَصْرِ الكَثِيْرَةِ، والمُعْرَفِ والأَعْرَافِ المُتَغَيِّرَةِ، ومَا يَسْتَجِدُّ مِنْ آلاتٍ، ومُخْتَرَعَاتٍ، ونَحْوِ ذَلكَ.

\* \* \*

سَابِعًا: بُعْدُ كَثِيْرٍ مِنْ أَتْبَاعِ المَذْهَبِ عَنِ القَضَاءِ، والمَنَاصِبِ الدُّنيَويَّةِ، واشْتِغَالُهُم بالزُّهْدِ، والإِقْبَالِ على الآخِرَةِ.

وهَذَا مَا ذَكَرَهُ أبو الوَفَاءُ ابنُ عَقِيْلٍ رَحِمَهُ اللهُ ؛ حَيْثُ قَالَ: «هَذَا المَدْهَبُ إِنَّمَا ظَلَمَهُ أَصْحَابُهُ، لأَنَّ أَصْحَابَ أبي حَنِيْفَةَ والشَّافِعِي إِذَا بَرَعَ وَاحِدٌ مِنْهُم في العِلْمِ تَوَلَّى القَضَاءَ وغَيْرَهُ مِنَ الوِلايَاتِ، فَكَانَتُ الوِلايَةُ لتَدْرِيْسِهِ، واشْتِغَالِهِ بالعِلْم.

فَأُمَّا أَصْحَابُ أَحْمَدَ، فَإِنَّمَا قَلَّ فِيْهِم مَنْ تَعَلَّقَ بِطَرَفٍ مِنَ العِلْمِ إِلَّا وَيُهِم مَنْ تَعَلَّقَ بِطَرَفٍ مِنَ العِلْمِ إِلَّا وَيُحْرِجُهُ ذَلِكَ إلى التَّعَبُّدِ والتَّزَهُّدِ، لغَلَبَةِ الخَيْرِ على القَوْمِ، فيَنْقَطِعُوْنَ عَيْ التَّشَاغُلِ بالعِلْمِ». انْظُرْ: «ذَيْلَ الطَّبَقَاتِ» لابنِ رَجَبٍ (١/ ١٥٧).

ولكِنَّ هَذَا الحُكْمَ مِنْ ابنِ عَقِيْلٍ رَحِمَهُ اللهُ لَيْسَ عَامًّا، بَلْ هُوَ وَصْفُ لأصْحَابِهِ البَغْدَادِيِّيْنَ فَقَط، فَقَدْ تَقَلَّدَ بَعْضُ الحَنَابِلَةِ في الشَّامِ

ومِصْرَ مِنَاصِبَ القَضَاءِ، وإِدَارَةَ المَدَارِسِ، وشُؤوْنَ الفَتْوَى، بَلْ عَمِلَ بَعْضُهُم في الوَزَارَةِ كابْنِ هُبَيْرَةَ (٥٦٠)، والسَّفَارَةِ كأبي مُحَمَّدٍ التَّمِيْمِيِّ (٤٨٨).

ويُؤكِّدُ مَا هُنَا مَا ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ في «زَغَلِ العِلْمِ» عَنِ الحَنَابِلَةِ، بِقَوْلِهِ: «إِنَّ أَنْبَاعَ المَذْهَبِ لَم يَكُوْنُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا؛ فَلَمْ يَكُوْنُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا؛ فَلَمْ يَكُوْنُوا يَتَوَلَّوْنَ المَنَاصِبَ كالوَزَارَةِ وغَيْرِهَا؛ حَتَّى يَنْتَشِرَ بِهِمُ المَذْهَبُ، ونَرَى أَنَّهُ عِنْدَمَا بَدَأ بَعْضُ عُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ بِتَوَلِّي المَنَاصِبَ بَدَأْتُ شَمْسُ المَذْهَبِ تُشْرِقُ، كَمَا في عَصْرِ ابنِ هُبَيْرَةَ وغَيْرِهِ».

قُلْتْ: إِنَّ شُرُوْقَ المَذْهَبِ لَم يَظْهَرْ مِنْ خِلالِ المَنَاصِبِ كَمَا ادَّعَاهُ الذَّهبِيُّ، بَلْ ظَهَرَتْ قُوَّتُهُ وسَطَعَ شُرُوْقُهُ يَوْمَ تَمَسَّكَ أَصْحَابُهُ ادَّعَاهُ الذَّهبِيُّ، بَلْ ظَهَرَتْ قُوَّتُهُ وسَطَعَ شُرُوْقُهُ يَوْمَ تَمَسَّكَ أَصْحَابُهُ بِأَهْدَابِ السُّنَّةِ، وتَرَكُوا الدُّنْيَا ورَاءَهُم ظِهْرِيًّا، واقْتَفُوا أثرَ إِمَامِهِم؛ أمَّا يَوْمَ تَسَنَّمُوا المَنَاصِب، وسَعَوْا وَرَاءَهَا، وفُتِحَتْ لَهُمُ الدُّنْيَا: فَشَيءٌ لا يُوْمَ تَسَنَّمُوا المَنَاصِب، وسَعَوْا وَرَاءَهَا، ونُتِحَتْ لَهُمُ الدُّنْيَا: فَشَيءٌ لا يُحْمَدُ ذِكْرَاهُ، ولا أذلَّ على ذَلِكَ إلَّا مَا نَرَاهُ ونَسْمَعُهُ اليَوْمَ عِنْدَ كَثِيْرِ مِمَّنْ أَشْرِبَتْ قُلُوبُهُم المَنَاصِب، ورَكَنُوا إلى الدُّنْيَا، فاللهُ المُسْتَعَانُ!

### ثَامِنًا: القِيَامُ بالأَمْرِ بالمَعْرُوْفِ والنَّهِي عَنِ المُنْكَرِ.

لَقَدْ ضَرَبَ الحَنَابِلَةُ في بَغْدَادَ أَرْوَعَ الأَمْثَالِ في الصَّبْرِ والثَّبَاتِ، والأَمْرِ بالمَعْرُوْفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ، ومُوَاجَهَةِ البِدَعِ، والدِّفَاعِ عَنِ

السُّنَّةِ، ومَذْهَبِ السَّلَفِ الصَّالح.

فَقَدْ عَاشَ الْحَنَابِلَةُ في عَهْدِهِم الْأُوَّلِ في عَاصِمَةِ الْخِلافَةِ الْإَسْلامِيَّةِ الْعَبَّاسِيَّةِ، كَغَيْرِهِم مِنْ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ الْأُخْرَى، الْإِسْلامِيَّةِ العَبَّاسِيَّةِ، كَغَيْرِهِم مِنْ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ الْأُخْرَى، إلَّا إِنَّهُ كَانَتْ لَهُم مَعَ الْخُلَفَاءِ وبَعْضِ الْعُلَمَاء المُخَالِفِيْنَ لَهُم: مَوَاقِفُ إِلَّا إِنَّهُ كَانَتْ لَهُم مَعَ الْخُلَفَاءِ وبَعْضِ الْعُلَمَاء المُخْرافِيْنَ لَهُم: مَوَاقِفُهُم تَسْتَحِقُّ أَنْ يَقِفَ مَعَهَا الْمُسْلِمُ لَيَعْلَمَ حَقِيْقَةَ الْحَنَابِلَةِ، ومَوَاقِفَهُم السَّدَحِقُ أَنْ يَقِفَ مَعَهَا الْمُسْلِمُ لَيَعْلَمَ حَقِيْقَةَ الْحَنَابِلَةِ، ومَوَاقِفَهُم السَّدَوقَةَ في تَحْقِيْقِ الْعِلْمِ والإِيْمَانِ مِنْ خِلالِ حِرْصِهِم على إحْيَاءِ شَعِيْرَةِ الأَمْرِ بالمَعْرُوْفِ والنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ.

فعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُم مُنْكُرًا؛ فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ»، وعَنْ ابنِ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ»، وعَنْ ابنِ مَسْعُوْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ عَوَارِيُّونَ، وأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُتَّةِ ويَقْتَدُونَ بَعْدِهِمْ خُلُونٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُتَّةِ ويَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُونٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، ومَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، ومَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، ومَنْ جَاهَدَهُمْ بِيلِيهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، ولَى يَعْرَفُ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيلِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، ولَى اللهُ عَلَونَ مَا لَا يُعْمَلُونَ، ومَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، ولَى اللهُ عَلَونَ مَا لَا يُعْمَلُونَ مَا لَا يُعْمَلُونَ مَا لَا يُغْمَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، ومَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، ولَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ بِلِسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، ومَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، ولَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الْمِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَكٍ الْمَعْرُوفِ والنَّهِي عَنِ المُنْكَرِ، لاسِيّما على أَهْلِ العِلْمِ والإِيْمَانِ، وهُو مَا قَامَ بِهِ السَّادَةُ الحَنَابِلَةُ حَقَّ القِيَامِ على مَرِّ العُصُوْرِ.

إِنَّ التَّارِيْخَ لَيَصْدَعُ بِمَا حُفِظَ مِنْ وَقَائِعَ للحَنَابِلَةِ في شَأْنِ هَذِهِ الفَرِيْضَةِ، وتَطْبِيْقِهَا، فَقَدْ كَانَتْ أَصْدَاءُ الحَنَابِلَةِ في بَغْدَادَ على وَجْهِ الفَرِيْضَةِ، وتَطْبِيْقِهَا، فَقَدْ كَانَتْ أَصْدَاءُ الحَنَابِلَةِ في بَغْدَادَ على وَجْهِ الخُصُوْسِ، وفي الشَّامِ، وغَيْرِ ذَلِكَ، قَوِيَّةً لا يُحَةً في الآفَاقِ، وإنَّكَ لتَجِدُ في طَبَقَاتِ ابنِ أبي يَعْلَى وغَيْرِهِ هَذِهِ العِبَارَةَ مُتَكَرِّرَةً في تَرَاجِمِ لتَجَدُدُ في طَبَقَاتِ ابنِ أبي يَعْلَى وغَيْرِهِ هَذِهِ العِبَارَةَ مُتَكَرِّرَةً في تَرَاجِمِ كَثِيْرٍ مِنْ أَعْلامِ الحَنَابِلَةِ: «الأُمَّارُ بالمَعْرُوْفِ النَّهَّاءُ عَنِ المُنْكِرِ»!

فَفِي تَرْجَمَةِ الحَسَنِ بن عَليِّ البَرْبَهَارِيِّ (٣٢٩) نَجِدُهُ مَوْصُوْفًا بِأَنَّهُ: «شَيْخُ الطَّائِفَةِ في وَقْتِهِ، ومُقَدِّمَتُهَا في الإِنْكَارِ على أَهْلِ البِدَعِ، والمُبَايَنَةِ لَهُم باليَدِ واللِّسَانِ».

هَذَا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ الْخِرَقِيَّ رَحِمَهُ اللهُ (٣٣٤) تُوفِّي بِالشَّامِ مُتَأْثِرًا بِآثَارِ الضَّرْبِ الَّذِي نَالَهُ في سَبِيْلِ إِنْكَارِ مُنْكَرٍ رَآهُ هُنَاكَ. انْظُرْ: «الطَّبَقَاتِ» لابنِ أبي يَعْلى (٢/ ١٨).

وفي تَرْجَمَةِ عليِّ بنِ الحُسَيْنِ العُكَبَرِيِّ: «الأَمَّارُ بالمَعْرُوْفِ النَّهَّاءُ عَنِ المُنْكَرِ».

وفي تَرْجَمَةِ طَاهِرِ بنِ الحُسَيْنِ: «كَانَ زَاهِدًا أُمَّارًا بالمَعُرُوْفِ نَهَاءً عَنِ المَنْكَرِ»، وغَيْرُهَا كَثِيْرٌ جِدًّا. انْظُرْ: «ذَيْلَ الطَّبَقَاتِ» (١/ ١١، ٢٩).

ومِنْ صُوَرِ تِلْكَ الوَقَائعِ الَّتِي سَجَّلَهَا التَّارِيْخُ في مَدِيْنَةِ السَّلامِ

بشَأْنِ القِيَامِ بِالأَمْرِ بِالمَعْرُوْفِ وِالنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ، مَا حَصَلَ مَعَ الشَّرِيْفِ أَبِي جَعْفَر رَحِمَهُ اللهُ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٤٧٠)، الَّذِي انْتَهَتْ إلَيْهِ الرِّحْلَةُ في وَقْتِهِ لطَّلَبِ مَذْهَبِ الإمَام أَحْمَدَ.

قَالَ المُؤرِّخُوْنَ عَنْ تِلْكَ الوَاقِعَةِ الشَّهِيْرَةِ: وفي سَنَةَ (٤٦٤) اجْتَمَعَ الشَّرِيْفُ أبو جَعْفَرٍ، ومَعَهُ الحَنَابِلَةُ في جَامِعِ القَصْرِ، وأَدْخَلُوا مَعَهُم الشَّرِيْفُ أبو جَعْفَرٍ، وأَصْحَابَهُ، وطَلَبُوا مِنَ الوَالي قَلْعَ المَوَاخِيْرِ.

المَوَاخِيْرُ: جَمْعُ مَاخُوْرٍ، وهُوَ المكَانَ الَّذِي تُبَاعُ فِيْهِ الخَمْرُ، أو مُجْتَمَعُ الفُسَّاقِ!

وطَلَبُوا مِنْهُ: تَتَبُّعَ المُفْسِدِيْنَ والمُفْسِدَاتِ، ومَنْ يَبِيْعُ النَّبِيْذَ، وضَرْبَ دَرَاهِمَ تَقَعَ بِهَا المُعَامَلَةُ عِوضَ القِرَاضَةِ، فَتَقَدَّمَ الحَلِيْفَةُ بِذَلِكَ، فَهَرَبَ المُفْسِدَاتُ، وكُبِسَتِ الدُّوْرُ، وأُرِيْقَتِ الأَنْبِذَةُ، ووُعِدُوا بِنَلِكَ، فَهَرَبَ المُفْسِدَاتُ، وكُبِسَتِ الدُّوْرُ، وأُرِيْقَتِ الأَنْبِذَةُ، ووُعِدُوا بِقَلْعِ المَوَاخِيْرِ، ومُكَاتَبَةِ عَضِدِ الدَّوْلَةِ برَفْعِهَا، والتَّقَدُّمِ بضَرْبِ بقَلْعِ المَوَاخِيْرِ، ومُكَاتَبةِ عَضِدِ الدَّوْلَةِ برَفْعِهَا، والتَّقَدُّمِ بضَرْبِ الدَّرَاهِمِ النَّي يُتَعَامَلُ بِهَا، فَلَمْ يَقْنَعْ الشَّرِيْفُ، ولا أبو إسْحَاقَ بِهَذَا الوَعْدِ، وبَقِيَ الشَّرِيْفُ مُدَّةً طَوِيْلَةً مُتَعَتِّبًا مُهَاجِرًا لَهُم». انْظُو: «ذَيْلَ الطَّبَقَاتِ» (١/ ١٨)، و«البِدَايَةَ والنِّهَايَة» (١٢/ ١٠٥).

وقَدِ الْتَزَمَ الْحَنَابِلَةُ القِيَامَ بِفَرِيْضَةِ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ في بَغْدَادَ أَيُّمَا الْتِزَامِ، فَقَدْ كَانُوا يَأْخُذُوْنَ على أَيْدِي العُصَاةِ والفُسَّاقِ، ويُدَاهِمُوْنَ دُوْرَ الفَسَادِ، ويُقِيْمُوْنَ الْحِسْبَةَ على النَّاسِ والفُسَّاقِ، ويُدَاهِمُوْنَ دُوْرَ الفَسَادِ، ويُقِيْمُوْنَ الْحِسْبَةَ على النَّاسِ

في أَسْوَاقِهِم، وبَيْعِهِم وشِرَائِهِم، ويَمْنَعُوْنَ اخْتِلاطَ الرِّجَالِ بالنِّسَاءِ، والخَلْوة المُحَرَّمَة بَيْنَهُم؛ حَتَّى سَجَّلُوا في ذَلِكَ مَقَامَاتٍ وقِصَصًا مَشْهُوْرَةً، دَوَّنَهَا الأَخْبَارِيُّوْنَ والمُؤرِّخُوْنَ في سِجِلَّاتِهم.

قَالَ ابنُ الأَثَيرُ في «الكَامِلِ» (٨/ ٣٠٧) في حَوَادِثِ سَنَةَ (٣٢٣): «وفِيْهَا عَظُمَ أَمْرُ الحَنَابِلَةِ، وقَوِيَتْ شَوْكَتُهُم، وصَارُوا يَكْبِسُونَ دُوْرَ ﴿ الْقُوَّادِ وَالْعَامَّةِ، وإنْ وَجَدُوا مُغَنِّيَةً ضَرَبُوْهَا، ﴿ الْقُوَّادِ وَالْعَامَّةِ، وإنْ وَجَدُوا مُغَنِّيَةً ضَرَبُوْهَا، ﴿ وَكَسَرُوا آلَةَ الْغِنَاءِ، واعْتَرَضُوا في البَيْعِ والشِّرَاءِ، ومَشْي الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ، فَإِذَا رَأُوا ذَلِكَ سَأْلُوهُ عَنِ الَّذِي مَعَهُ: مَنْ هُو؟ فَإِنْ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ، فَإِذَا رَأُوا ذَلِكَ سَأَلُوهُ عَنِ الَّذِي مَعَهُ: مَنْ هُو؟ فَإِنْ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ، فَإِذَا رَأُوا ذَلِكَ سَأَلُوهُ عَنِ اللَّذِي مَعَهُ: مَنْ هُو؟ فَإِنْ النِّسَاءِ والصَّبْيَانِ، فَإِذَا رَأُوا ذَلِكَ سَأَلُوهُ عَنِ اللَّذِي مَعَهُ: وشَهِدُوا عَلَيْهِ أَخْبَرَهُم، وإلَّا ضَرَبُوهُ وحَمَلُوهُ إلى صَاحِبِ الشُّرْطَةِ، وشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالفَاحِشَةِ، فأَرْهَجُوا بَغْدَادَ».

وفِيْمَا ذَكَرَهُ ابنُ الأثِيْرِ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ خَبرِ الحَنَابِلَة: لَيْسَ على إطْلاقِهِ، بَلْ فِيْهِ شَيءٌ مِنَ النَّظَرِ، لاسِيَّما في قَوْلِهِ: «ضَرَبُوْهَا... وضَهِدُو عَلَيْهِ بالفَاحِشَةِ»، فَكُلُّ هَذَا لا يَتَّفِقُ مَعَ مَنْهَجِ السَّادَةِ وضَرَبُوْهُ... وشَهِدُو عَلَيْهِ بالفَاحِشَةِ»، فَكُلُّ هَذَا لا يَتَّفِقُ مَعَ مَنْهَجِ السَّادَةِ الحَنَابِلَةِ في إقْامَةِ شَعِيْرَةِ «الأمْرِ بالمَعْرُوْفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكرِ»، هَذَا إذَا عَلِمْنَا أَنَّ الحَنَابِلَةَ هُمْ مِنْ أَسْعَدِ النَّاسِ في تَحْوِيْرِ مَسْأَلَةِ الحِسْبَةِ، وذَلكَ مِنْ خِلالِ كَثْرَةِ مُصَنَّفَاتِهِم في تَحْقِيْقِ مَسْأَلَةِ «الأمْرِ بالمَعْرُوْفِ والنَّهْي عَنِ المُعْرُوفِ وَذَلِكَ مِنْ خِلالِ كَثْرَةِ مُصَنَّفَاتِهِم في تَحْقِيْقِ مَسْأَلَةِ «الأمْرِ بالمَعْرُوفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ»، ومَا إلَيْهَا مِنْ شُرُوْطٍ، وقُيُوْدٍ، ومَوَانِعَ، كَمَا سَيَأْتي والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ»، ومَا إلَيْهَا مِنْ شُرُوْطٍ، وقُيُوْدٍ، ومَوَانِعَ، كَمَا سَيَأْتي ذَكْرُهَا.

وإذَا كَانَ الحَنَابِلَةُ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى قَدْ أَبْلَوْا في إعْطَاءِ الأَمْرِ بِالمَعْرُوْفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ أَهَمِّيَّتَهُ التَّنْفِيْذِيَّةَ، وإقَامَةِ جَانِبَهِ العَمَلي، فَقَدْ قَامُوا أَيْضًا برَسْمِ مَعَالَمِهِ الفِقْهِيَّةِ، وأَحْكَامِهِ الشَّرْعِيَّةِ؛ حَتَّى لا يَكُونَ الآمْرُ والنَّاهِي مَاشِيًا في عَمَايَةٍ، ولا مُتَعَاطِيًا لَمُضِلَّاتِ الفِتَنِ يَكُونَ الآمْرُ والنَّاهِي مَاشِيًا في عَمَايَةٍ، ولا مُتَعَاطِيًا لَمُضِلَّاتِ الفِتَنِ في غَيْرِ هِدَايَةٍ.

الأُجْلِ هَذَا؛ فَقَدْ أَلَّفَ الحَنَابِلَةُ في ذَلِكَ التَّآلِيْفَ المُفْرَدَةَ،
 منْهَا:

۱- «الأمْرُ بالمَعْرُوْفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ» لأبي بَكْرٍ الخَلَّالِ
 ٣١١).

۲- «الأمْرُ بالمَعْرُوْفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ» لأبي بَكْرٍ ابنِ أبي الدُّنْيَا (۲۸۱).

٣- «الأمْرُ بالمَعْرُوْفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ» للقَاضِي أبي يَعْلى
 (٤٥٨).

٤- «الأمْرُ بالمَعْرُوْفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ» للحَافِظِ عَبْدِ الغَنِي المَقْدِسِيِّ (٦٠٠).

«الأمْرُ بالمَعْرُوْفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ» لشَيْخِ الإسلامِ ابن تَيْميَّة (٧٢٨).

بالإضافة إلى ذَلِك، فَقَدْ أَوْدَعُوا في ضِمْنِ المَجَامِيْعِ بُحُوثًا مُطَوَّلَةً في تَنَاوُلِ هَذَا المَوْضُوعِ، كَمَا نَجِدُ أَبا عَبْدِ اللهِ ابنَ مُفْلِحِ (٧٦٣)، ضاحِبَ «الفُرُوعِ» قَدْ خَصَّصَ لَبَحْثِ الأَمْرِ بالمَعْرُوْفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ في أَوَّلِ كِتَابِهِ «الآدَابِ الشَّرْعِيَّة» (١/ ١٨): زُهَاءَ مِنْةٍ وعِشْرِيْنَ صَفْحَةً، وهُوَ مَلَي مُ بالفَوَائِدِ، مَشْحُونُ بالعِلْمِ، مَا يُرَغِّبُ إلى مُطَالَعَتِهِ والاَسْتِفَادَةِ مِنْهُ.

كَمَا أَلَّفُوا تَآلِيْفَ مُوَجَّهَةً إلى الحُكَّامِ والأُمَرَاءِ في بَيَانِ مَا عَلَيْهِم مِنَ الفُرَائِضِ الشَّرْعِيَّةِ في هَذَا الجَانِبِ، وذَلِكَ مِثْلُ: «الأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ» الشَّرْعِيَّةِ» لابنِ تَيْمِيَّة، الشَّلْطَانِيَّةِ» للقَاضِي أبي يَعْلَى، و«السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ» لابنِ تَيْمِيَّة، و«السُّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ» لابنِ تَيْمِيَّة، و«السُّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ» لابنِ تَيْمِيَّة، و«السُّيَاسَةِ الشَّرْعِيَةِ» لابنِ القَيِّم، وغَيْرِهَا.

ومِنْ شِدَّةِ الاهْتِمَامِ بَهَذِهِ الفَرِيْضَةِ أَدْخَلَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ تَقْرِيْرَاتٍ عَنْهَا في مُصَنَّفَاتِ الْعَقِيْدَةِ، ورَسَائِلِ التَّوْحِيْدِ والسُّنَّةِ، ففي كِتَابِ «شَرْحِ السُّنَّةِ» للبَرْبَهَارِيِّ (٣٢٩) نَجِدُ الْعِبَارَةَ التَّالِيَةَ: «والأَمْرُ بالمَعْرُوْفِ السُّنَّةِ» للبَرْبَهَارِيِّ (٣٢٩) نَجِدُ الْعِبَارَةَ التَّالِيَةَ: «والأَمْرُ بالمَعْرُوْفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكرِ إلَّا مَنْ خِفتَ سَيْفَهُ وعَصَاهُ...»، ثُمَّ قَالَ: «والأَمْرُ بالمَعْرُوْفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكرِ، باليدِ واللِّسَانِ والقَلْبِ بِلا سَيْفٍ». انْظُرْ: «طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ» (٢/ ٣٥).

وهَكَذَا «بِلا سَيْفٍ»؛ حَتَّى يَتَمَايَزَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَنْ أَهْلِ البِدْعَةِ في أَنَّهُم لا يَتَجَاوَزُونَ حُدُوْدَ الطَّاعَةِ لسُلْطَانِ المُسْلِمِيْنَ، ولا يَخْرُجُوْنَ

عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ، بِدَعْوَى الأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِنَّ أَهْلَ البِدَعِ يَرَوْنَ قِتَالَهُم، والخُرُوْجَ عَلَيْهِم إِذَا فَعَلُوا مَا هُوَ ظُلْمُ، أو مَا ظَنَّوْهُ هُم ظُلْمًا، ويَرَوْنَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ!

\* \* \*

وقَدْ مَضَى مَعَنَا؛ أَنَّ بَغْدَادَ كَانَتْ مَوْطِنًا للمَذْهَبِ الشَّافِعِي، ولا رَيْبَ فَقَدْ كَانَتْ المُسَاجَلاتُ بَيْنَ أَصْحَابِ المَذْهَبَيْنِ تَقُوْمُ مِنْ حِيْنٍ إلى آخَرَ في شَأْنِ المُنَاظَرَاتِ الفِقْهِيَّةِ تَارَةً، وفي شَأْنِ العَقِيْدَةِ وأُصُوْلِ المَّنْفِي تَارَةً أُخْرَى، والسَّبَبُ في ذَلِكَ أَنَّ كَثِيْرًا مِنَ الشَّافِعِيَّةِ كَانُوا على الدِّيْنِ تَارَةً أُخْرَى، والسَّبَبُ في ذَلِكَ أَنَّ كَثِيْرًا مِنَ الشَّافِعِيَّةِ كَانُوا على مَذْهَبِ الأَشْعَرِي رَحِمَهُ اللهُ في الاعْتِقَادِ.

ومَعَ هَذَا فَقَدْ كَانَتِ العِلاقَةُ بَيْنَ الحَنَابِلَةِ والشَّافِعِيَّةِ جِدُّ طَيِّبَةً في النَّاحِيَةِ الفِقْهيَّةِ.

بالإضافَةِ إلى ذَلِكَ وُجُوْدُ المُعْتَزِلَةِ في عَاصِمَةِ الخِلافَةِ، مِمَّا كَانَ سَبَبًا لقِيَام الحَنَابِلَةِ بالرَّدِّ عَلَيْهِم، ودَحْضِ شُبَهِهِم.

ومَهْمَا تَكَلَّمْنَا عَنْ مَوْاقِفَ الْحَنَابِلَةِ في قِيَامِهِم بشَعِيْرَةِ الأَمْرِ بالمَعْرُوْفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ، فَلَنْ نَأْتِ على جَمِيْعِ أَخْبَارِهِم، بَلْ مَا ذَكَرْنَاهُ هُنَا يُعْتَبَرُ جُزْءًا مِنْ تَارِيْخِهِم المُشَرِّفِ، مِمَّا تَمَيَّزَ بِهِ السَّادَةُ الْحَنَابِلَةُ عَنْ غَيْرِهِم، واللهُ تَعَالى هُوَ المُوَقِّقُ.

# تَاسِعًا: الاتِّبَاعُ للسَّلَفِ، ومُنَاهَضَةُ أَهْلِ البِدَعِ.

لا يَخْفَى مَا بَيْنَ الاتِّبَاعِ للسَّلَفِ والمُنَاهَضَةِ لأَهْلِ البِدَعِ مِنَ التَّلازُمِ والتَّوافُقِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَكُوْنَ مُسْتَمْسِكًا بِمَنْهَجِ التَّلازُمِ والتَّوافُقِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَكُوْنَ مُسْتَمْسِكًا بِمَنْهَجِ السَّلَفِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، دُوْنَ أَنْ يَذُبَّ البِدَعَ عَنْ دَيِنْ اللهِ عَزَّ وجَلَّ السَّلَفِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، دُوْنَ أَنْ يَذُبَّ البِدَعَ عَنْ دَيِنْ اللهِ عَزَّ وجَلَّ المَّقُوالِهِ وأَفْعَالِهِ.

فالمَنْهَجُ الصَّحِيْحُ القَوْيِمُ الَّذِي يَسْتَقِيْمُ عَلَيْهِ دِيْنُ المُسْلِمِ الصَّادِقِ، إِنَّمَا يَنْهَضُ على رُكْنَيْنِ: رُكْنِ القِيَامِ بِشَأْنِ السُّنَّةِ عِلْمًا وعَمَلًا، ورُكْنِ الْقَيَامِ بِشَأْنِ السُّنَّةِ عِلْمًا وعَمَلًا، ورُكْنِ الْمُنَاهَضَةِ للبِدَعِ في الاعْتِقَادِ والعَمَلِ وإنْكَارِهَا، والتَّشْدِيْدِ على أَهْلِهَا، والتَّحْذِيْرِ مِنْهُم.

وإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ شَأْنُ البِدَعِ في المِيْزَانِ الشَّرعِي، فَمَا هُوَ مَوْقِفُ الحَنَابِلَةِ القَولي والفِعْلي مِنَ ذَلِكَ؟

لا مِرْيَةً في أَنَّ الحَنَابِلَةَ كَانُوا تَبَعًا لإمَامِهِم في هَذَا الشَّانِ، فَقَدْ كَانَ الإَمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ زِيْنَةَ بَغْدَادَ، ومَنَارَتَهَا اللَّامِعَةَ في الاسْتِمْسَاكِ الإَمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ زِيْنَةَ بَغْدَادَ، ومَنَارَتَهَا اللَّامِعَةَ في الاسْتِمْسَاكِ بالشُّنَّةِ، ومُوَاجَهَةِ البِدَعَ الَّتِي كَانَتْ مَدَيْنَةُ السَّلامِ مَرْتَعًا لَهَا، ومَسْرَحًا لنَشْرِهَا؛ حَيْثُ إِنَّ عَاصِمَةَ الخِلافَةِ أَقْوَى مِنْ غَيْرِهَا في اجْتِذَابِ لنَشْرِهَا؛ حَيْثُ إِنَّ عَاصِمَةَ الخِلافَةِ أَقْوَى مِنْ غَيْرِهَا في اجْتِذَابِ الطُّلَّابِ، والزَّائِرِيْنَ لها مِنْ أقاصِي البُلْدَانِ وأدانِيْهَا، فَكَلامُ الإمَامِ أَحْمَدَ في المُحَافَظَةِ على السُّنَّةِ والاقْتِدَاءِ بالسَّلَفَ الصَّالِحِ، وذَمِّ البِدَعِ والتَّنْفِيْرِ مِنْ أَهْلِهَا كَثِيْرٌ جِدًّا.

78.

قَالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ في «مَجْمُوْعِ الفَتَاوَى» (١٨٦/٢٠): «وأَهْلُ البِدَعِ في غَيْرِ الحَنْبَلِيَّةِ أَكْثَرَ مِنْهُم في الحَنْبَلِيَّةِ بوُجُوْهٍ كَثِيْرَةٍ، لأَنَّ نُصُوْصَ أَحْمَدَ في تَفَاصِيْلِ السُّنَّةِ، ونَفْي البِدَعِ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِ بكَثِيْرِ».

وحَسْبُكَ مَا قَالَهُ ابنُ كَثِيْرِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ في «البِدَايَةِ والنِّهَايَةِ» ( ٢٦/ ٢٣): «ثُمَّ إِنَّ مَلِكَ التَّتَرِ أَرْسَلَ الشَّيْخَ بُرَاقًا الَّذِي قَدِمَ الشَّامَ فِيمَا تَقَدَّمَ إلى أَهْلِ كِيلَانَ يُبْلِغُهُمْ عَنْهُ رِسَالَةً، فَقَتَلُوهُ وأَرَاحُوا النَّاسَ فِيمَا تَقَدَّمَ إلى أَهْلِ كِيلَانَ يُبْلِغُهُمْ عَنْهُ رِسَالَةً، فَقَتَلُوهُ وأَرَاحُوا النَّاسَ مِنْهُ، وبِلَادُهُم مَنْ أَحْصَنِ البِلَادِ وأَطْيَبِهَا، لا تُسْتَطَاعُ، وهُم أَهْلُ سُنَّةٍ، مِنْهُ، وبِلَادُهُم حَنَابِلَةٌ، لا يَسْتَطِيعُ مُبْتَدِعٌ أَنْ يَسْكُنَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ».

ومِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَلَّفَ الإَمَامُ أَحْمَدُ كِتَابَ «الرَّدِ على الزَّنَادِقَةِ والجَهَمِيَّةِ»، وبَثَ في رَسَائِلِهِ إلى أَصْحَابِهِ نُصُوْصًا وَاضِحَةً في التَّمَسُّكِ بِالسُّنَةِ وتَرْكِ البِدْعَةِ، فَقَدْ قَالَ في رِسَالَتِهِ إلى عَبْدُوْسِ بنِ مَالِكِ العَطَّارِ: «أُصُوْلُ السُّنَةِ عِنْدَنَا: التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ مَالِكِ العَطَّارِ: «أُصُوْلُ السُّنَةِ عِنْدَنَا: التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ مَالِكِ العَطَّارِ: «أُصُوْلُ السُّنَةِ عِنْدَنَا: التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ مَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَصْحَابُ وَكُلُّ بِدْعَةٍ فَهِي ضَلالَةُ، وتَرْكُ البَدِعِ، وكُلُّ بِدْعَةٍ فَهِي ضَلالَةُ، وتَرْكُ الجَلُوسِ مَعَ أَصْحَابِ الأَهْوَاءِ، وتَرْكُ المِرَاءِ والخَصُوْمَاتِ، وتَرْكُ الجُلُوسِ مَعَ أَصْحَابِ الأَهْوَاءِ، وتَرْكُ المِرَاءِ والخَصُوْمَاتِ في الدِّيْنِ اللهَ هَي.

وَقَالَ فِي رِسَالَتِهِ إلى مُسَدَّدِ بِنِ مُسَرْهَدٍ: «أُوصِيْكُم ونَفْسِي بتَقُوَى اللهِ العَظِيْمِ، ولُزُوْمِ السُّنَّةِ، فَقَدْ عَلِمْتُم بِمَا حَلَّ بمَنْ خَالَفَهَا، ومَا جَاءَ

فِيْمَنْ اتَّبَعَهَا، بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ لَيُدْخِلُ العَبْدَ الجَنَّةَ بِالسُّنَّةِ يَتَمَسَّكُ بِهَا».

إلى أَنْ قَالَ: «ولا تُشَاوِرْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ البِدَعِ في دِيْنِكَ، ولا تُرَافِقْهُ في سَفَرِكَ». انْظُرْ: «طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ» (١/ ٢٤١، ٣٤١).

ومِمَّا يَدُلُّ على ذَلِكَ، ويَشْهَدُ لَهُ: مَوْقِفُ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ فِي مَسْأَلَةِ: «خَلْقِ القُرْآنِ»، الَّتِي أَبْلى فِيْهَا بَلاءُ حَسَنًا؛ حَيْثُ أَظْهَرَ وَهُوَ وَنَصَرَ قَوْلَ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ لَهُم بإحْسَانِ، وهُو القَوْلُ: «القُرْآنُ كَلامُ الله، غَيْرُ مَخْلُوْقٍ»، وهَذِهِ المِحْنَةُ تُعْتَبُرُ مِنْ أَشْهَرِ القَوْلُ: «القُرْآنُ كَلامُ الله، غَيْرُ مَخْلُوْقٍ»، وهذِهِ المِحْنَةُ تُعْتَبُرُ مِنْ أَشْهَرِ وَأَظْهَرِ مَنَاقِبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ الَّتِي امْتَلاَتْ بِهَا صَفَحَاتُ التَّارِيْخِ وكُتُبِ التَّراجِمِ وغَيْرِهَا، وهَذَا المَوْقِفُ يُعْتَبُرُ مِمَّا اخْتَصَّ بِهَا الحَنَابِلَةُ عَنْ التَّراجِمِ وَكُثْبِ التَّراجِمِ وَكُثْبِ اللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

قُلْتُ: إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَذُمُّ جُمْهُوْرَ الحَنَابِلَةَ؛ فَاعْلَمْ أَنَّهُ يُرِيْدُ الطَّعْنَ في السُّنَّةِ وأَهْلِهَا!

ومَا عَلِمْتُ أَحَدًا نَصَبَ العِدَاءَ على جُمْهُوْرِ الحَنَابِلَةِ مُنْذُ ظُهُوْرِ «المَنْهِ مُنْذُ ظُهُوْرِ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ» إلى يَوْمِنَا هَذَا: إلَّا كَانَ مُبْغِضًا للسُّنَّةِ وأهْلِهَا، بَلْ إِخَالُهُ لا يَسْلَمُ مِنْ مُرَاكَنَةِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ والبِدَعِ!

# عَاشِرًا: قَرْنُ العِلْمِ بالعَمَلِ.

وهَذِهِ - والله! - إنَّهَا مِنْ شَذَرَاتِ الخَصَائِصِ العَزِيْزَةِ الَّتِي تَمَيَّزَ بِهَا أَصْحَابُنَا الحَنَابِلَةُ عَنْ غَيْرِهِم.

حَيْثُ بَاتَ عِنْدَ عَامَّةِ المُسْلِمِيْنَ قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا أَنَّ الْحَنَابِلَةَ: هُم مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ تَمَسُّكًا بِالسُّنَّةِ ظَاهِرًا وبَاطِنًا، كَمَا أَنَّهُم مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ تَأَسِّيًا بِالرَّسُوْلِ عِلَى في قَوْلِهِ وفِعْلِهِ وفي شَأْنِهِ كُلِّهِ؛ لِذَا نَجَمَتْ عِنْدَهَا لَمُنْ بَعْضِ الْجَاهِلِيْنَ: بأنَّ الْحَنَابِلَةَ مُتَشَدِّدُوْنَ!

فإنْ أَبَيْتَ إلَّا شَاهِدًا مِنْ خَبَرِ أَصْحَابِنَا الحَنَابِلَةِ؛ فَانْظُرْهُم: في إَحْيَاءِ السُّنَنِ المَهْجُوْرَةِ، وإقَامَةِ الشَّعَائِرِ المأمُوْرَةِ!

وإِنْ أَبَيْتَ ذَلِكَ؛ فَانْظُرْهُم: في فِعْلِ الْمَأْمُوْرَاتِ، وتَتَبُّعِ الْمُسْتَحَبَّاتِ؛ حَتَّى إِنَّكَ لَتَظُنَّهُم عِنْدَ فِعْلِهِم للمُسْتَحَبَّاتِ: فَاعِلِیْنَ للوَاجِبَاتِ؛ لشِدَّةِ الْمَتْثَالِهِم، وسُرْعَةِ اسْتِجَابَتِهِم!

بَلْ انْظُرْهُم: في تَرْكِ المَحْظُوْرَاتِ، والتَّجَافي عَنْ فِعْلِ المَكْرُوْهَاتِ؛ حَتَّى إِنَّكَ لتَظُنَّهُم عِنْدَ تَرْكِهِم للمَكْرُوْهَاتِ: تَارِكِيْنَ للمُحَرَّمَاتِ؛ لشِدَّةِ خَوْفِهِم، وسُرْعَةِ اسْتِجَابَتِهِم!

فَلَيْتَ شِعْرِي! لَوْ سَأَلْتَ عَنْ صِفَاتِهِم زَمْنًا بَعْدَ زَمَنٍ، لَوَجَدْتَّهُم أَظْهَرَ النَّاسِ: في إعْفَاءِ لِحْيَةٍ، وتَقْصِيْرِ ثَوْبٍ، وحَفِّ شَارِبٍ، وغَضِّ طَرْفٍ، وعِفَّةِ لِسَانٍ... بَلْ لَوَجَدَتَّهُم أَظْهَرَ النَّاسِ: في أُخذٍ للعَزِيْمَةِ،

#### وابْتِعَادٍ عَنْ خَوَارِمِ المُرُوءَةِ!

ومِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ أَنَّهُم في جُمْلَتِهِم: أَهْلُ اعْتِقَادٍ صَحِيْحٍ، ومَنْهَجٍ صَرِيْحٍ، كَمَا أَنَّهُم أَكْثَرُ النَّاسِ: اتِّبَاعًا للسَّلَفِ، وتَعْظِيْمًا للأثَرِ، ومُجَانَبَةً للبِدْعَةِ، وهَجْرًا للمُبْتَدِعَةِ!

فَلا مَكَانَ لأَهْلِ البِدَعِ بَيْنَهُم، ولا سَبِيْلَ لأَهْلِ الأَهْوَاءِ إلَيْهِم!

عَاشُوا عَنِ النَّاسِ في غُرْبَة، ورَضَوْا بالشَّنَّةِ صُحْبَة، واسْتَأْنَسُوا بالسُّنَّةِ صُحْبَة، واسْتَأْنَسُوا بالوِحْدَة، وعَاشَرُوا الأثَرَ وَحْدَه!

كَمَا أَنَّ أَكْثَرَهُم: رُهْبَانُ لَيْلٍ، وفُرْسَانُ نَهَارٍ، فاسْأَلْ عَنْهُم نُجُوْمَ اللَّيْلِ، ومَوَاطِنَ الجِهَادِ!

وَمَعَ هَذَا؛ فَإِنَّنَا لَا نُقَلِّلُ قَدْرًا بأَصْحَابِ المَذَاهِبِ الأُخْرَى، وَمَا هَذَا قَصَدْنَاهُ، فَنَعُوْذُ باللهِ أَنْ نَكُوْنَ مِنَ الجَاهِلِيْنَ، لَكِنَّنَا أَرَدْنَا أَنْ نَذْكُرَ طَرَفًا مِنَ أَخْهَرِ النَّاسِ امْتِثَالًا طَرَفًا مِنَ أَخْهَرِ النَّاسِ امْتِثَالًا لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وأَكْثَرِ المَذَاهِبِ فِيْمَا سَطَّرْنَاهُ، واللهُ المُوقِّقُ.

وقَدْ كَتَبَ بَعْضُهُم إلى ابنِ عَقِيْلِ الحَنْبليِّ أَنْ يَصِفَ لَهُ أَصْحَابَ الإَمَامِ أَحْمَدَ، فَكَتَبَ إلَيْهِ يَقُوْلُ: «هُمْ قَوْمٌ خُشُنُ تَقَلَّصَتْ أَخْلاقُهُم عَنِ المُدَاخَلةِ، وغَلُبَ عَلَيْهم الجِدُّ، عَنِ المُدَاخَلةِ، وغَلُبَ عَلَيْهم الجِدُّ، وقَلَّ عِنْدَهُم الهَزْلُ، وغَرُبَتْ نُفُوْسَهُم عَنْ ذُلِّ المُرَاءَاةِ، وفَزَعُوا عَنِ الأَرَاءِ إلى الرِّوَايَاتِ، وتَمَسَّكُوا بالظَّاهِرِ تَحَرُّجًا عَنِ التَّأُويْلِ، وغَلُبَتْ الأَرَاءِ إلى الرِّوَايَاتِ، وتَمَسَّكُوا بالظَّاهِرِ تَحَرُّجًا عَنِ التَّأُويْلِ، وغَلُبَتْ

عَلَيْهِم الأعْمَالُ الصَّالِحَةُ، فَلَم يُدَقِّقُوا في العُلوْمِ الغَامِضَة، بَلْ دَقَّقُوا في العُلوْمِ العَامِضة، بَلْ دَقَّقُوا في الوَرَعِ، وأَخَذُوا مَا ظَهَرَ مِنَ العُلُوْمِ، ومَا وَرَاءَ ذَلِكَ قَالُوا: اللهُ أعْلَمُ، بِمَا فِيْهَا مِنْ خَشْيَةِ بَارِيْهَا، ولم أَحْفَظُ على أَحَدِهِم مِنْهُم تَشْبِيْهًا، وإنَّمَا غَلْبَتْ عَلَيْهِم الشَّنَاعَةُ لإِيْمَانِهِم بظَوَاهِرِ الآي والأَخْبَارِ مِنْ غَيْرِ تَأُويْلِ غَلْبَتْ عَلَيْهِم الشَّنَاعَةُ لإِيْمَانِهِم بظَوَاهِرِ الآي والأَخْبَارِ مِنْ غَيْرِ تَأُويْلِ فَلُبَتْ عَلَيْهِم الشَّنَاعَةُ لإِيْمَانِهِم بظَوَاهِرِ الآي والأَخْبَارِ مِنْ غَيْرِ تَأُويْلِ وَلا إِنْكَارٍ، واللهُ يَعْلَمُ أَنِّي لا أَعْتَقِدُ في الإسلامِ طَائِفَةً مُحِقَّةً خَالِيَةً وَاللّهُ مِنَ البِدَعِ سِوَى مَنْ سَلَكَ هَذَا الطَّرِيْقَ، والسَّلامُ انْتَهَى. انْظُرْ: «ذَيْلَ الطَّبِقَاتِ» (٢/ ٢١).

وقَالَ هِنْرِي لاوْست، وسَامِي الدَّهَّانُ في مُقَدِّمَتِهِمَا لـ«ذَيْلِ الطَّبَقَاتِ» لابنِ رَجَبٍ (١/ ١١): "وسَلَكَ هَوْلاءِ الحَنَابِلَةُ مَسْلَكَهُ (أي: مَسْلَكَ الإمَامِ أَحْمَدً) في الزُّهْدِ والعِبَادَةِ... وقَدْ حَدَّثَنَا المُوْرِّخُوْنَ مَسْلَكَ الإمَامِ أَحْمَدً) في الزُّهْدِ والعِبَادَةِ... وقَدْ حَدَّثَنَا المُورِّخُوْنَ كَابِنِ الأَثْيْرِ وَابِنِ الجَوْزِي وابنِ كَثِيْرٍ وغَيْرِهِم عَمَّا كَانَ مِنْ نِضَالِ الحَنَابِلَةِ وَجِدَالِهِم في سَبِيْلِ الأَمْرِ بِالمَعْرُوْفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ، الحَنَابِلَةِ وَجِدَالِهِم في سَبِيْلِ الأَمْرِ بِالمَعْرُوْفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ، يَسْتَوِي في ذَلِكَ الكَبِيْرُ والصَّغِيْرُ، والسُّلْطَانُ والعَامَّةُ، دَخَلُوا على الوُزَرَاءِ والمُلُوْكِ والخُلَفَاءِ يُنَبِّهُوْنَ ويَعْتَبُونُ ويَحْتَجُوْنَ عَنْ إِثْمِ ظَهَرَ، الوُزَرَاءِ والمُلُوْكِ والخُلَفَاءِ يُنَبِّهُوْنَ ويَعْتَبُونُ ويَحْتَجُوْنَ عَنْ إِثْمِ ظَهَرَ، الوُزَرَاءِ والمُلُوْكِ والخُلَفَاءِ يُنَبِّهُوْنَ ويَعْتَبُونُ ويَحْتَجُوْنَ عَنْ إِثْمِ ظَهَرَ، الوُزَرَاءِ والمُلُوْكِ والخُلَفَاءِ يُنَبِّهُونَ ويَعْتَبُونُ ويَحْتَجُوْنَ عَنْ إِثْمِ ظَهَرَ، الوَالْخُلَقِ، وتَقُويْمِ السُّلْطَانِ. الطَّعْرَابُ ويَعْتَبُوا أَنْفُسَهُم لَوَمَايَةِ الدِّيْنِ، ورِعَايَةِ اللَّيْنِ، ورَعَايَةِ اللَّيْنِ، ورَعَايَةِ اللَّيْنِ، ورَعَايَةِ اللَّيْفِرَ، وتَقُويْمِ السُّلْطَانِ.

ولَعَلَّ هَذَا بَعْضُ الَّذِي أَثَارَ خُصُوْمَهُم؛ فَقَامُوا لَإِسْكَاتِهِم عَنْ سَبِيْلِ الشَّلْطَانِ والمَالِ، وهُمَا سِلاحَان مَاضِيَانِ، الحَنَابِلَةُ عَزْلٌ مِنْهُمَا؛ فَلا هُم يَقْبَلُوْنَ المَنَاصِبَ في الإِفْتَاءِ والقَضَاءِ، ولا هُم يَقْبَلُوْنَ المَالَ،

أو يَرْتَضُوْنَ جَمْعَ الثَّرْوَةِ، ولَعَلَّ هَذَا الَّذِي أَثَارَ المُؤرِّخِيْنَ والكُتَّابَ في الغَضَبِ مِنْهُم، والتَّحَامُلِ عَلَيْهِم إِرْضَاءً للسُّلْطَانِ طَوْرًا، وطَمَعًا في الغَضَبِ مِنْهُم، والتَّحَامُلِ عَلَيْهِم إِرْضَاءً للسُّلْطَانِ طَوْرًا، وطَمَعًا في المَالِ طَوْرًا آخَرَ، أو حَرْبًا للمَذْهَبِ أَحْيَانًا» انْتَهَى. انْظُرْ: مُقَدِّمَةَ «ذَيْلِ الطَّبَقَاتِ» لابنِ رَجَبِ (١/ ١١).

#### \* \* \*

#### 🗖 دَمْعَةٌ على الحَنَابِلَةِ!

واحَنْبَلَاهُ! فَكُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ هُنَا مِنْ أَحْوَالِ السَّادَةِ الحَنَابِلَةِ، فَهُو مِمَّا مَضَى خَبَرُهُ، وانْقَضَى أَثَرُهُ إلَّا عِنْدَ بَقَايَا، مِمَّنْ آثَرُوا الْعُزْلَةَ، وجَانَبُوا الخُلْطَة، فَلا تَجِدُهُم إلَّا في انْفِرَادِ، ولا تَظْفَرُ بِهِم إلَّا في زَوَايَا البِلادِ، ولا سَكُنُوا القُصُوْرَ المُشَيَّدَة، ولا اشْتَغَلُوا بجَمْعِ الأَمْوَالِ المُبَدَّدَةِ، فَلا سَكُنُوا القُصُوْرَ المُشَيَّدَة، ولا اشْتَغَلُوا بجَمْعِ الأَمْوَالِ المُبَدَّدَةِ، فَاتَرُوا الآخْرَة على الزَّائلَةِ!

ولا رَكَنُوا إلى أَهْلِ الرِّئَاسَةِ، ولا آزَرُوا أَهْلَ السِّيَاسَةِ، ولا اشْتَغَلُوا بَمَدْحِ الأُمَرَاءِ، ولا بإطْرَاءِ الوُزَرَاءِ، ولا دَاهَنُوا في قَوْلِ الحَقِّ، ولا رَكَنُوا إلى رِضَا الخَلْقِ!

ولا طَاعُوا مَخْلُوْقًا في مَعْصِيَةٍ، ولا عَصَوْا خَالِقًا في عَلانِيَةٍ، ولا تَخَاذَلُوا عَنِ الإِنْكَارِ باسْمِ الحِكْمَةِ، ولا دَاهَنُوا الفُسَّاقَ باسْمِ الدَّعْوَةِ، تَخَاذَلُوا عَنِ الإِنْكَارِ باسْمِ الحِكْمَةِ، ولا دَاهَنُوا الفُسَّاقَ باسْمِ الدَّعْوَةِ، فَتَلْكَ آثَارُهُم نَقِيَّةٌ، وأَخْلاقُهُم تَقِيَّةٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَقِفَ على أَطْلالِهِم: فَتِلْكَ آثَارُهُم نَقِيَّةٌ، وأَخْلاقُهُم تَقِيَّةٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَقِفَ على أَطْلالِهِم: فَلَنْ يَظْفَرَ بِهِم إلَّا في كِتَابٍ، أو تَحْتَ تُرَابٍ، أُولَئِكَ الَّذِيْنَ أَخَذُوا على فَلَنْ يَظْفَرَ بِهِم إلَّا في كِتَابٍ، أو تَحْتَ تُرَابٍ، أُولَئِكَ الَّذِيْنَ أَخَذُوا على

أَنْفُسِهِم عَهْدَ التَّمَسُّكِ بِمَنْهَجِ الإِمَامِ أَحْمَدَ: في مَنْهَجِهِ وسِيْرَتِهِ، وزُهْدِهِ ووَرَعِهِ، فلَهُمُ اللهُ، واللهُ وَليُّ المُتَّقِيْنَ!

\* \* \*

أَمَّا أَخْبَارُ بَعْضِ الحَنَابِلَةِ اليَوْمَ: فَشِيءٌ لا يُفْرَحُ بِهِ، وخَبَرٌ لا يُوْقَفُ عَلَيْهِ، وأَمْرٌ لا يُنْظُرُ إلَيْهِ!

يَوْمَ تَزَيَّنَتْ لَهُمُ الدُّنْيَا، وتَشَرَّفَتْ لَهُمُ المَنَاصِبُ العُلْيَا، وبُذِلَتْ لَهُمُ المَنَاصِبُ العُلْيَا، وبُذِلَتْ لَهُمُ القُصُوْرُ المُعَمَّرَةُ، ورَكَنُوا إلى لَهُمُ القُصُوْرُ المُعَمَّرَةُ، ورَكَنُوا إلى الأُمْرَاءِ، وجَانَبُوا الفُقَرَاءَ، وأحَبُّوا أهْلَ الجَاهِ، وجَامَلُوا في دِيْنِ اللهِ!

وَمَعَ هَذَا وَذَاكَ؛ فإنَّ اللهَ لَم يَزَلْ يَغْرِسُ للحَنَابِلَةِ رِجَالًا صَادِقِيْنَ، وَعُلَمَاءَ رَبَّانِيِّيْنَ، وَفُقَهَاءَ مُجْتَهِدِيْنَ... والتَّارِيْخُ دِيْوَانُ رَقِيْبٌ، وشَاهِدٌ قَرِيْبُ!

ومِنْ بَقَايَا مَنْ أَدْرَكْنَاهُم على الأَمْرِ الْعَتِيْقِ، والْعَهْدِ الْحَنْبَلِيِّ: شَيْخُنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بنُ بَازٍ، وشَيْخُنَا مُحَمَّدُ الْعُثَيْمِيْنُ، وشَيْخُنَا عَبْدُ اللهِ الْجِبْرِيْنُ، وغَيْرُهُم.

وهُنَاكَ كَثِيْرٌ مِنَ المُمَيِّزَاتِ للمَذْهَبِ الحَنْبَلي، أَعْرَضْنَا عَنْهَا خَشْيَةَ الإَطَالَةِ، والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ.

#### الفهطير المهوانغ

#### الشُبَهُ حَوْلَ المَذْهَبِ الحَنْبَلِي، والرَّدُّ عَلَيْهَا

مَا يَخْلُو مَذْهَبٌ مِنَ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ مِنِ انْتِقَادَاتٍ وشُبُهَاتٍ، كُو الْمَدْهَبَ صَلَاءٌ كَانَتْ شُبَهًا مَقْبَوْلَةً أو مَغْلَوْطَةً، لأَجْلِ هَذَا فَقَدْ نَالَ «المَدْهَبَ كَالَتُ الْحَنْبَلِيَّ» شَيءٌ مِنْ ذِي الشُّبَهِ الَّتِي قِيْلَتْ حَوْلَهُ إِلَّا أَنَّها - وللهِ الحَمْدِ - قَلِيْلَةٌ بالنِّسْبَةِ لغَيْرِهِ مِنَ المَذَاهِبِ الأُخْرَى.

فَهُنَاكَ شُبْهَتَانِ طَالَمَا دَنْدَنَ حَوْلَهَا بَعْضُ مَنْ لَم يَنَالُوا نَصِيْبًا كَبِيْرًا مِنَ العِلْمِ، ورُبَّما لَم يُحِيْطُوا بحقِيْقَةِ أَمْرِهَا، فعِنْدَهَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِمُ الأَمْرُ فَيَ العِلْمِ، ورُبَّما لَم يُحِيْطُوا بحقِيْقَةِ أَمْرِهَا، فعِنْدَهَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِمُ الأَمْرُ فَوَقَعُوا في القِيْلِ والقَالِ مِمَّا كَانَ «المَذْهَبُ الحَنْبَليُّ» مِنْهُ بَرِئُ! فَوَقَعُوا في القِيْلِ والقَالِ مِمَّا كَانَ «المَذْهَبُ الحَنْبَليُّ» مِنْهُ بَرِئُ! فَوَيْدِ فَوَيْدِ الشُّبْهَةُ الأَوْلَى: أَنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ مُحَدِّثُ غَيْرُ فَقِيْدٍ! الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ مُحَدِّثُ غَيْرُ فَقِيْدٍ! الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ الحَنَابِلَةَ قَلِيْلُو الأَثْبَاعِ!

\* \* \*

أمَّا الشُّبْهَةُ الأولى: وهِيَ دَعْوَى أَنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ مُحَدِّثُ غَيْرُ
 فِيْهٍ.

لَقَدَ جَنَحَ الإِمَامُ مُحَمَّدُ بنُ جَرِيْرِ الطَّبَرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٣١٠) إلى كَوْنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلِ مُحَدِّثًا غَيْرَ فَقِيْهٍ.

لِذَا لَم يَعْتَبِرْ ابنُ جَرِيْرِ «المَذْهَبَ الحَنْبَليَّ» في الخِلافِيَّاتِ الفِقْهِيَّةِ، ولم يَذْكُرْهُ في كِتَابِهِ «اخْتِلافِ الفُقَهَاء»، وكَانَ يَقُوْلُ: «إِنَّمَا هُوَ رَجَلُ حَدِيْثٍ، لا رَجُلُ فِقْهِ»، وامْتُحِنَ لذَلِكَ!

وقَدْ أَهْمَلَ مَذْهَبَهُ أَيْضًا آخَرُوْنَ مِمَّنْ صَنَّفُوا في الخِلافِيَّاتِ: كَالطَّحَاوِي، والدَّبُوسِي، والنَّسَفِي في «مَنْظُوْمَتِهِ»، والعَلاءِ السَّمْرَقَنْدِي، والفَرَاهي الحَنَفِيِّ في مَنْظُوْمَتِهِ «ذَاتِ العِقْدَيْنِ»، وهَؤلاءِ كُلُّهُم أَحْنَافُ!

وكذَلِكَ لم يَذْكُرْهُ أبو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بنُ إِبْرَاهِيْمَ الأُصَيْلي المَالِكيُّ في وكذَلِكَ لم يَذْكُرْهُ أبو حَامِدٍ الغَزَاليُّ في «الوَجِيْزِ».

ولم يَذْكُرْهُ أَيْضًا ابنُ قُتَيْبَةَ في «المَعَارِفِ»، وذَكَرَهُ المَقْدِسِيُّ في «المَعَارِفِ»، وذَكَرَهُ المَقْدِسِيُّ في «أَحْسَنِ التَّقَاسِيْمِ» في أَصْحَابِ الحَدِيْثِ فَقَط، مَعَ ذِكْرِهِ: دَاوُدَ الظَّاهِرِيَّ في الفُقَهَاءِ، كَمَا لم يَذْكُرْهُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ في كِتَابِهِ «الانْتِقَاءِ»!

ودَعْوَى أَنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ مُحَدِّثُ ولَيْسَ فَقِيْهَا أَثَارَتْ كَلامًا حَوْلَ فِقْهِ الإِمَامِ أَحْمَدَ ومَذْهَبِهِ، مِمَّا جَعَلَ بَعْضَ العُلَمَاءِ يَضَعُهُ كُلامًا حَوْلَ فِقْهِ الإِمَامِ أَحْمَدَ ومَذْهَبِهِ، مِمَّا جَعَلَ بَعْضَ العُلَمَاءِ يَضَعُهُ دُونَ الإِمَامَةِ في الفِقْهِ، ولا يَذْكُرُ مَذْهَبَهُ ورَأْيَهُ ضِمْنَ مَذَاهِبِ الفُقَهَاءِ.

وقَدْ نُقِلَ عَنِ القَاضِي عِيَاضٍ أَنَّهُ قَالَ في «الْمَدَارِكِ» (٨٦/١) عَنِ الْإِمَامِ أَخْدَهِ»! الإِمَامِ أَخْدَهِ»!

ومَعَ هَذَا؛ فَقَدِ اعْتَبَرَ كَثِيْرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ المُتَقَدِّمِيْنَ: الإِمَامَ أَحْمَدَ فَقِيْهًا، بَلْ إِمَامًا في الفِقْهِ.

فمِنْ هَوْلاءِ: الإمّامُ الشَّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِي، وأبو عُبَيْدِ القَاسِمُ بنُ سَلَّامٍ، وأبو ثَوْرٍ، وعَبْدُ اللهِ بنُ المَدِيْنِي، والتَّرْمِذِيُّ فِي «جَامِعِه»، والنَّسَائِيُّ، وأبو دَاوُدَ السِّجِتْنَانِيُّ، والبَغَوِيُّ، وابنُ وَارَةَ، وصَالِحُ بنُ مُحَمَّدٍ جَزَرَةَ، والبُوْشَنْجِيُّ، وأبو زُرْعَةَ، وإبْرَاهِيْمُ بنُ خَالِدٍ، وصَالِحُ بنُ مُحَمَّدٍ جَزَرَةَ، والبُوْشَنْجِيُّ، وأبو زُرْعَةَ، وإبْرَاهِيْمُ بنُ خَالِدٍ، وإسْحَاقُ بنُ رَاهَوَيْه (۱)، ويَحْيى بنُ آدَمَ،، وإبْرَاهِيْمُ الحَرْبيُّ، وأبو عَبْدِ اللهِ المَرْوَزِيُّ في كِتَابِهِ «اخْتِلافِ العُلَمَاءِ»، وأبو حَاتِم الرَّازِيُّ، وأبو عَبْدِ اللهِ المَرْوَزِيُّ في كِتَابِهِ «اخْتِلافِ العُلَمَاءِ»، وأبو حَاتِم الرَّازِيُّ، وأبو عَبْدِ اللهِ المَرْوَزِيُّ في كِتَابِهِ «اخْتِلافِ العُلَمَاءِ»، وأبو حَاتِم الرَّازِيُّ، وأبو عَاتِم الرَّاذِيُّ، وغَيْدٍ، والشَّيْرَازِيُّ في «طَبَقَاتِ الفُقَهَاءِ»، وغَيْدٍ وغَيْدٍ وعِشْرِيْنَ عَالِمًا، كَمَا ذَكَرَهُ ابنُ وغَيْرُهُم كَثِيْرُ يَصِلُونَ إلى مَائَةٍ ونَيَّفٍ وعِشْرِيْنَ عَالِمًا، كَمَا ذَكَرَهُ ابنُ أبي يَعْلَى في «الطَّبَقَاتِ»، فَهَوْلاءِ هُم أَثِمَّةُ الدِّيْنِ وأَعْلامُهُ، وأَعْيَانُ المِ يَكُونُوا! فمَنْ؟

وحَسْبُكَ مَا قَالَهُ الإَمَامُ الشَّافِعِيُّ عَنِ الإَمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُمَا اللهُ

<sup>(</sup>١) قُلْتُ: «رَاهَوَيْه» لَهُ ضَبْطَانِ: بفَتْحِ الهَاءِ، والوَاوِ، وسُكُوْنِ اليَاءِ، ثُمَّ هَاءٌ، ويُقَالُ: «رَاهُوْيَه»: بضَمِّ الهَاءِ، مَعَ إِسْكَانِ الوَاوِ، وفَتْحِ اليَاءِ، ويَجْرِي هَذَانَ الوَجْهَانِ فِي كُلِّ نَطَائِرِهِ: كَسِيْبَوَيْه، ونَفْطَوَيْه، فَالأَوَّلُ مَذْهَبُ النَّحُوِيِّيْنَ وأَهْلِ الأَدْبِ، والثَّاني مَذْهَبُ المُحَدِّثِيْنَ وأَهْلِ الأَدْبِ، والثَّاني مَذْهَبُ المُحَدِّثِيْنَ، والأَوَّلُ أَشْهَرُ، واللهُ أَعْلَمُ.

تَعَالَى، وهُوَ مَا ذَكَرَهُ الرَّبِيْعُ بنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «أَحْمَدُ إِمَامٌ في تَعَالَى، وهُوَ مَا ذَكَرَهُ الرَّبِيْعُ بنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ الشَّافِهِ، إِمَامٌ في اللَّغَةِ، إِمَامٌ في اللَّغَةِ، إِمَامٌ في اللَّغَةِ، إِمَامٌ في اللَّوْرَعِ، إِمَامٌ في الوَرَعِ، إِمَامٌ في اللَّيْقَانِ، إِمَامٌ في الوَرَعِ، إِمَامٌ في اللَّنَّةِ». انْظُرْ: «الطَّبَقَاتِ» لابنِ أبي يَعْلَى (١/٥).

وقَالَ شَيْخُهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيُّ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْقَهَ، ولا وَقَالَ شَيْخُهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيُّ: «قُلْتُ: قَالَ هَذَا، وقَدْ رَأَى أُوْرَعَ مِنْ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلٍ»، قَالَ الذَّهَبِيُّ: «قُلْتُ: قَالَ هَذَا، وقَدْ رَأَى مِثْلَ الثَّوْرِي، ومَالِكٍ، وابنِ جُرَيْج». انْظُرْ: «السِّيَرَ» (١١/ ١٩٥).

ومَهْمَا قِيْلَ؛ فَإِنَّ الْخِلافَ الْمَذْكُوْرَ قَدْ انْدَثَرَ، ولم يَعُدْ لَهُ قَائِلٌ فِيْمَا نَعْلَمُ؛ حَيْثُ اجْتَمَعَتْ بَعْدَئِدٍ كُتُبُ فُقَهَاءِ الْإِسْلامِ بِعَامَّةٍ على اعْتِبَارِ الْإِسْلامِ بِعَامَّةٍ على اعْتِبَارِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فَقِيْهًا، دُوْنَ نِزَاعٍ!

هَذَا إِذَا عَلِمْنَا؛ أَنَّ أَكْثَرَ مَنْ ظَنَّ بِالإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَيْسَ فَقِيْهًا: هُم مِنَ الأَحْنَافِ، وهَذَا يَزِيْدُنَا يَقِيْنًا بِأَنَّ السَّبَبَ وَرَاءَ ذَلِكَ، هُوَ مَا أُثِرَ واشْتُهِرَ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ كَثِيْرًا مَا يَذُمُّ أَهْلَ الرَّأْي، فلَعَلَّ هَذَا كَانَ سَبَبًا عِنْدَ أَهْلِ الرَّأْي، واللهُ تَعَالى أَعْلَمُ.

ثُمَّ؛ إذَا قَصَدَ المُتَعَصِّبَةُ بِمَقَالَتِهِم: «لَيْسَ فَقِيْهًا»، أَيْ: لَيْسَ مِنْ أَهْلِ فِقْ الرَّأْيِ النَّنِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُو

وإِنْ أُرِيْدَ أَنَّهُ غَيْرُ فَقِيْهٍ، أَيْ: لَيْسَ مِنْ أَهْلِ فِقْهِ الدَّلِيْلِ، فَهَذَا مِنْ

#### جُحُوْدِ المَحْسُوْسِ، ونُكْرَانِ المَلْمُوْسِ!

وأَيَّا كَانَ الأَمْرُ؛ فَقَدْ حَمَلَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مَقَالَةَ الإَمَامِ ابنِ جَرِيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ، في قَوْلِهِ: «أَحْمَدُ لَيْسَ فَقِيْهًا» على أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ: فَقِيْهًا لَيْسَ لَهُ أَنْبَاعُ، فَكُوْنُهُ نَفَى عَنْهُ الأَنْبَاعَ لا يَلْزَمُ مِنْهُ نَفِي إِمَامَةِ الفِقْهِ، لأَنَّ إِمَامَةَ لَهُ أَنْبَاعُ، فَكُوْنُهُ نَفَى عَنْهُ الأَنْبَاعَ لا يَلْزَمُ مِنْهُ نَفِي إِمَامَةِ الفِقْهِ، لأَنَّ إِمَامَةَ الْهُ أَنْبَاعُ لا يَلْزَمُ مِنْهُ نَفِي إِمَامَةِ الفِقْهِ، لأَنَّ إِمَامَةَ الْهُ أَخْمَدَ في الفِقْهِ قَدْ شَهِدَ بِهَا مَنْ هُوَ أَجَلُّ وأَعْلَمُ مِنْ ابنِ جَرِيْرٍ، أَقْصِدُ وَالْحَمْدَ في الفِقْهِ قَدْ شَهِدَ بِهَا مَنْ هُوَ أَجَلُّ وأَعْلَمُ مِنْ ابنِ جَرِيْرٍ، أَقْصِدُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

ويَشْهَدُ لِهَذَا الاغْتِذَارِ عَنِ ابنِ جَرِيْرِ رَحِمَهُ اللهُ، هُوَ مَا ذَكَرَهُ عَنْ نَفْسِهِ؛ وذَلِكَ عِنْدَمَا قَالَ: «أَمَّا أَحْمَدُ؛ فَلا يُعَدُّ خِلافُهُ»، فَقَالُوا لَهُ: فَقَدْ ذَكَرَهُ العُلَمَاءُ في الاخْتِلافِ! فَقَالَ: «مَا رَأَيْتُهُ رُوِيَ عَنْهُ، ولا رَأَيْتُ لَهُ أَصْحَابًا يُعَوَّلُ عَلَيْهِم »، أَيْ: يُعَوَّلُ عَلَيْهِم في الفِقْهِ!

وهَذَا الكَلامُ مِنْهُ رَحمَهُ اللهُ يَدُلُّ على أَنَّهُ قَالَهُ، ومَذْهَبُ الإمَامِ أَحْمَدَ لم يَظْهَرْ ويَنْتَشِرْ وَقْتَئَذِ، فَابْنُ جَرِيْرٍ وُلِد سَنَةَ (٢٢٤)، في حَيَاةِ الإمَامِ أَحْمَدَ المُتَوَقَّى سَنَةَ (٢٤١)، ثُمَّ تُوُفِّي ابنُ جَرِيْرٍ سَنَةَ (٣١٠)، الإمَامِ أَحْمَدَ المُتَوقَّى سَنَةَ (٢٤١)، ثُمَّ تُوفِّي ابنُ جَرِيْرٍ سَنَةَ (٣١٠)، ومَذْهَبُ الإمَامِ أَحْمَدَ لم يَتَكَوَّنْ إقْرَاءُ فُرُوْعِهِ في هَذِهِ الفَتْرَة، فكَانَ في طَوْرِ رِوَايَةِ تَلامِذَتِهِ لَهُ، وجَمْعِ الخَلَّالِ لَهُ المُتَوفِّي سَنَةَ (٣١١)، أيْ: بَعْدَ ابنِ جَرِيْرٍ بعَامٍ وَاحِدٍ، وأَوَّلُ مُخْتَصَرٍ في الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ كَانَ مِنْ بَعْدَ ابنِ جَرِيْرٍ بعَامٍ وَاحِدٍ، وأَوَّلُ مُخْتَصَرٍ في الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ كَانَ مِنْ بَعْدَ ابنِ جَرِيْرٍ بعَامٍ وَاحِدٍ، وأَوَّلُ مُخْتَصَرٍ في الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ كَانَ مِنْ بَعْدَ ابنِ جَرِيْرٍ بعَامٍ وَاحِدٍ، وأَوَّلُ مُخْتَصَرٍ في الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ كَانَ مِنْ بَعْدَ ابنِ جَرِيْرٍ بعَامٍ وَاحِدٍ، وأَوَّلُ مُخْتَصَرٍ في الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ كَانَ مِنْ بَعْدَ ابنِ جَرِيْرٍ بعَامٍ وَاحِدٍ، وأَوَّلُ مُخْتَصَرٍ في الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ كَانَ مِنْ تَلْمِنْ الخِرَقِيِّ المُتَوفِّى سَنَةَ (٣٣٤)، فَصَارَ بَدْءُ إِقْرَائِهِ في الكَتَاتِيْبِ،

كَمَا في تَلَقُّنِ القَاضِي أبي يَعْلى لَهُ.

وعلى يَدِ أَبِي يَعْلَى المُتَوَقَّى سَنَةَ (٤٥٨)، الَّذِي تَوَلَّى القَضَاءَ، وشَيْخِهِ الْحَسَنِ بِنِ حَامِدِ المُتَوَقَّى سَنَةَ (٤٠٣)، بَدَأَ ظُهُوْرُ المَذْهَبِ الْحَبْبَلِي، وتَكَوُّنُهُ، وتَكَاثُرُ أَتْبَاعِهِ، والاشْتِغَالُ في تَهْذِيْبِهِ وتَدُوِيْنِ الْحَبْبَلِي، وتَكَوُّنُهُ، وتَكَاثُرُ أَتْبَاعِهِ، والاشْتِغَالُ في تَهْذِيْبِهِ وتَدُوِيْنِ الْحَبْبُونِ والأُصُوْلِ، وكُلُّ هَذَا بَعْدَ وَفَاةِ الإِمَامِ ابنِ جَرِيْرِ بزَمَنٍ، كَمَا المُتُوْنِ والأُصُوْلِ، وكُلُّ هَذَا بَعْدَ وَفَاةِ الإِمَامِ ابنِ جَرِيْرِ بَرَمَنٍ، كَمَا اللهُ أبنَ جَرِيْرٍ مَا أَضَرَّهُ حِيْنَمَا قَالَ: «أَمَّا أَحْمَدُ؛ فَلا يُعَدُّ خِلافُهُ»، ثُمَّ قَولُهُ: «مَا رَأَيْتُهُ رُويَ عَنْهُ، ولا رَأَيْتُ لَهُ أَصْحَابًا يُعَوَّلُ يَعْدُ خِلافُهُ»، ثُمَّ قَولُهُ: «مَا رَأَيْتُهُ رُويَ عَنْهُ، ولا رَأَيْتُ لَهُ أَصْحَابًا يُعَوَّلُ عَلَيْهِم»؛ حَيْثُ ذَكَرَ مُرَادَهُ مِمَّا قَالَ، أَيْ: أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَصْحَابًا يُعَوَّلُ فَقْهُهُ، لا أَنَّهُ لَيْسَ فَقِيْهًا!

\* \* \*

# هَذِهِ خُلاصَةُ هَذِهِ الدَّعْوَى، فَمَا دَوَافِعُهَا وأَسْبَابُهَا؟

والجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ يَتَلَخَّصُ في أُمُوْرٍ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: المَعْرُوفُ أَنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ اتَّجَهَ أَوَّلَ حَيَاتِهِ لِدِرَاسَةِ الفِقْهِ، وتَتَلْمَذَ على الإِمَامِ أبي يُوسُفَ، تَلْمِيْذِ أبي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْ هَذِهِ الدِّرَاسَةِ، ولم تُعْجِبْهُ؛ لأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ تَعَلَّقًا كَبِيْرًا بالرَّأي.

وبَعْدَ انْقِطَاعِهِ عَنْهَا اتَّجَهَ إلى الحَدِيْثِ والمُحَدِّثِيْنَ، والْتَقَى بهُشَيْمِ بنِ بَشِيْرٍ الوَاسِطِيِّ، ثُمَّ تَابَعَ لِقَاءَاتِهُ بالمُحَدِّثِيْنَ، بَلْ إِنَّ الرِّوَايَاتِ تَنْقَلُ:

أَنَّهُ لَم يَلْتَفِتْ إلى المَسَائِلِ الَّتِي حَفِظَهَا مِنَ الْإِمَامِ أَبِي يُوْسُفَ أَوَّلًا، بَلْ أَفْرَغَ جُهْدَهُ فِي حِفْظِ الحَدِيْثِ والآثَارِ، وقَضَى جُلَّ حَيَاتِهِ في جَمْعِهَا، أَفْرَغَ جُهْدَهُ في حِفْظِ الحَدِيْثِ والآثَارِ، وقَضَى جُلَّ حَيَاتِهِ في جَمْعِهَا، ومُتَابَعَتِهَا، والاعْتِمَادِ عَلَيْهَا، والبُعْدِ عَنِ الرَّأْي، وتَنَبُّعِ الأثْرِ مَا وَجَدَ الرَّأَي، وتَنَبُّعِ الأثْرِ مَا وَجَدَ إلى ذَلِكَ سَبيْلًا.

\* \* \*

الأَمْرُ النَّاني: ارْتِبَاطُهُ بالحَدِيْثِ والمُحَدِّثِيْنَ أَضْفَى عَلَيْهِ رَحِمَهُ اللهُ صِفَةَ المُحَدِّثِ أَخْرَى.

وذَمُّهُ للرَّأَي والتَّأُويْلِ، وذَمُّهُ لِمَنْ يَعْتَمِدُ على أَقْوَالِ الرِّجَالِ وَتَفْرِيْهُ لِمَنْ يَعْتَمِدُ على أَقْوَالِ الرِّجَالِ وَتَفْرِيْعَاتِهِم مَعَ إِمْكَانِهِ أَخْذُ الحَقِّ مِنْ مَصْدَرِهِ الْأَسَاسِي أَبْعَدَهُ - في زَعْمِ مَنْ قَالَ بأَنَّهُ لَيْسَ فَقِيْهًا - عَنْ صِفَةِ الفِقْهِ والرَّأَي.

فَقَدْ ذَكَرَ القَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللهُ في الفَصْلِ الَّذِي عَقَدَهُ لَتُرْجِيْحِ مَذْهَبِ مَالِكِ على غَيْرِهِ، ووُجُوْبِ تَقْلِيْدِ المَذَاهِبِ واتِّبَاعِهَا، وتَكَلَّمَ عَنْ أَصْحَابِهَا، وبَيَّنَ مَيْزَةَ كُلِّ مِنْهَا، وقَالَ عَنْ أَحْمَدَ، ودَاوُد: كَمَا أَنَّ عَنْ أَصْحَابِهَا، وبَيَّنَ مَيْزَةَ كُلِّ مِنْهَا، وقَالَ عَنْ أَحْمَدَ، ودَاوُد: كَمَا أَنَّ أَحْمَدَ ودَاوُد مِنَ العَارِفِيْنَ بعِلْمِ الحَدِيْثِ، ولا تُنْكَرُ إِمَامَةُ أَحْمَدَ مِنْهُمَا أَحْمَدَ ودَاوُد مِنَ العَارِفِيْنَ بعِلْمِ الحَدِيثِ، ولا تُنْكَرُ إِمَامَةُ أَحْمَدَ مِنْهُمَا فِي مَأْخَذِهِ، ولا جَوْدَةُ النَّظُرِ في مَأْخَذِهِ، ولا يَتُكُلُّمَا في نَوَازِلَ كَثِيْرَةٍ كَلامَ غَيْرِهِمَا، ومَيْلِهِمَا مَعَ المَفْهُوْمِ مِنَ الحَدِيْثِ. الحَدِيْثِ.

الأَمْرُ الثَّالِثُ: تَبَتَ عَنْهُ في أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَصْحَابَهُ عَنْ أَنْ يَكْتُبُوا عَنْهُ شَيْئًا، وخَاصَّةً في مَسَائِلِهِ وَفَتَاوَاهُ، وهَذَا وَارِدٌ في عَنْ أَنْ يَكْتُبُوا عَنْهُ شَيْئًا، وخَاصَّةً في مَسَائِلِهِ وَفَتَاوَاهُ، وهَذَا وَارِدٌ في أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعِ في تَرْجَمَتِهِ، وفِيْمَا كُتِبَ عَنْهُ.

بَلْ قَدْ صَرَّحَ في بَعْضِ المُنَاسَبَاتِ أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ أَحَدَ أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُ عَنْهُ بِالمَسَائِلِ الَّتِي أَفْتَى فِيْهَا، ويَنْشُرُهَا في خُرَاسَانَ، جَمَعَ عَدَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ، وقَالَ: أُشْهِدُكُم أَنِّي رَجَعْتُ عَنْهَا، وكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَّخَذَ كَلامُهُ دِيْنًا وشَرْعًا.

\* \* \*

الأَمْرُ الرَّابِعُ: وثَبَتَ أَيْضًا أَنَّهُ لَم يُصَنِّفْ، أَو يُدَوِّنْ شَيْئًا كَبِيْرًا في الفَقْهِ، ولا في أُصُوْلِهِ، مَعَ أَنَّهُ في عَصْرٍ ازْدَهَرَ فِيْهِ التَّأْلِيْفُ، ودُوِّنَتْ فِيْهِ الفَّلُوْمُ، وأُسِّسَتْ فِيْهِ المَذَاهِبُ، وجُلُّ مَا أُلِّفَ في مَذْهَبِهِ، إنَّمَا هُوَ مِنْ العُلُوْمُ، وأُسِّسَتْ فِيْهِ المَذَاهِبُ، وجُلُّ مَا أُلِّفَ في مَذْهَبِهِ، إنَّمَا هُوَ مِنْ عَمَل أَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِ.

فَهَذِهِ الْأُمُوْرُ وغَيْرُهَا قَدْ تَكُوْنُ هِيَ الَّتِي دَعَتِ ابنَ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيَّ رَحِمَهُ اللهُ وغَيْرَهُ إلى اعْتِبَارِ أَحْمَدَ مُحَدِّثًا، ولَيْسَ فَقِيْهًا.

ونَحْنُ هُنَا نُوْرِدُ مِنَ الأَدِلَّةِ والشَّوَاهِدِ مَا يُشْبِتُ أَنَّ الإَمَامَ أَحْمَدَ مِنْ أَعْظَمِ الفُقَهَاءِ، ومِنْ أَقْوَاهُم في الاسْتِنْبَاطِ والاجْتِهَادِ، وأَنَّ مَذْهَبَهُ مِنْ أَعْظَمِ الفُقَهَاءِ، ومِنْ أَقْوَاهُم في الاسْتِنْبَاطِ والاجْتِهَادِ، وأَنَّ مَذْهَبَهُ بَنَاهُ على الدَّلِيْلِ والاجْتِهَادِ، خِلافًا لِمَا ظَنَّهُ ابنُ خَلْدُوْنٍ رَحِمَهُ اللهُ، حَيْثُ قَالَ في «مُقَدِّمَتِهِ» (٢/ ٤٤٥): «فَأَمَّا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ، فَمُقَلِّدُوْهُ حَيْثُ فَأَمَّا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، فَمُقَلِّدُوْهُ

قَلِيْلٌ لَبُعْدِ مَذْهَبِهِ عَنِ الاجْتِهَادِ، وأَصَالَتِهِ في مُعَاضَدَةِ الرِّوَايَةِ والأَخْبَارِ بَعْض».

وقِلَّةُ أَتْبَاعِ المَذْهَبِ لَيْسَ مِقْيَاسًا في كَوْنِ المَذْهَبِ قَرِيْبًا مِنَ الاَجْتِهَادِ أَو بَعِيْدًا عَنْهُ، فَانْتِشَارُ المَذَاهِبُ وكَثْرَةُ أَتْبَاعِهَا لَهُمَا أَسْبَابٌ وظُرُوْفٌ ودَوَاعٍ كَثِيْرَةٌ غَيْرُ ذَلِكَ، كَمَا مَرَّ مَعَنَا.

وهَذِهِ بَعْضُ الرُّدُوْدِ العِلْمِيَّةِ على أَنَّ الأُمُوْرَ السَّابِقَةَ لَيْسَتْ دَاعِيَةً إلى اعْتِبَارِ الإمَامِ أَحْمَدَ مُحَدِّثًا، ولَيْسَ فَقِيْهًا، كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُهُم، وفِيْهَا أُدِلَّةٌ وشَوَاهِدُ تَارِيْخِيَّةٌ على إثْبَاتِ فِقْهِ الإمَامِ أَحْمَدَ، وحُسْنِ اسْتِنْبَاطِهِ:

أوَّلًا: لا يُمَارِي أَحَدُّ في تَفَوُّقِ الإمَامِ أَحْمَدَ في الحَدِيْثِ والآثَارِ، وقَدْ عُلِمَ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ أَنَّ الفِقْهَ مُتَوَقِّفٌ على العِلْمِ بالحَدِيْثِ والأثرِ، وعَلَيْهِ فمَنْ كَانَ مُحَدِّثًا كَانَ فَقِيْهًا ولا بُدَّ، لاسِيَّما إذَا كَانَ المُحَدِّثُ إمَامًا في القُرْآنِ واللَّغَةِ والتَّفْسِيْرِ وأُصُوْلِ الفِقْهِ، وغَيْرِهَا المُحَدِّثُ إمَامًا في القُرْآنِ واللَّغَةِ والتَّفْسِيْرِ وأُصُوْلِ الفِقْهِ، وغَيْرِهَا المُحَدِّثُ إمَامًا في القُرْآنِ واللَّغَةِ والتَّفْسِيْرِ وأُصُوْلِ الفِقْهِ، وغَيْرِهَا مِنْ عُلُومِ الشَّرِيْعَةِ، وحَسْبُكَ بإمَامَةِ الإمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ في هَذِهِ العُلُومِ الشَّرِيْعَةِ، وحَسْبُكَ بإمَامَةِ الإمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ في هَذِهِ العُلُومِ كُلُّهَا، وهُوَ مَا شَهِدَ بِهِ أَهْلُ العِلْمِ عَنْ أَحْمَدَ، وعلى رَأسِهِم الإمَامُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ ؛ حَيْثُ شَهِدَ لإمَامِنَا بالإمَامَةِ في كَثِيْرِ مِنْ عُلُوم الشَّرِيْعَةِ، كَمَا مَرَّ مَعَنَا.

لأَجْلِ هَذَا؛ فَإِنَّ وُجُوْدَ النَّصُوْصِ وأَقْوَالِ السَّلَفِ لَدَى الإَمَامِ أَحْمَدَ أَغْنَاهُ عَنِ القَوْلِ في كَثِيْرٍ مِنَ المَسَائِلِ بالرَّأي المُجَرَّدِ، وتَطَرُّقُ الْحَمَدَ أَغْنَاهُ عَنِ القَوْلِ في كَثِيْرٍ مِنَ المَسَائِلِ بالرَّأي المُجَرَّدِ، وتَطَرُّقُ النَّوْقِ إلى المَنْقُولِ، وكَمْ الخَطَإ إلى الرَّأي المُجَرَّدِ أَكْثَرُ وأَقْوَى مِنْ تَطَرُّقِهِ إلى المَنْقُولِ، وكَمْ مَنْ سَلَفِ الأُمَّةِ وعُلَمَائِهَا مُنْذُ عَهْدِ رَسُوْلِ الله عَلَى مَنْ جَعَلَ الحَدِيْثَ مَنْ سَلَفِ الأُمَّةِ وعُلَمَائِهَا مُنْذُ عَهْدِ رَسُوْلِ الله عَلَى مَنْ جَعَلَ الحَدِيْثَ مَنْ الْصَلَ فَتُواهُ، ومَعَ ذَلِكَ يُعَدُّ مِنْ أَعْظَم الفُقَهَاءِ ذُوْنَ نِزَاع.

والإمَامُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ مِمَّنْ اعْتَنَى بِالنَّصُوْصِ والآثَارِ واهْتَمَّ بِهَا، وبَنَى فِقْهَهُ عَلَيْهَا.

والأُمَّةُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةٌ على أَنَّ خَيْرَ مَنَاهِجِ القُرُوْنِ في الاسْتِنْبَاطِ هُوَ مَنْ الْأُصُوْلِ مَنْهَجُ صَحَابَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، ومَنْ تَبِعَهُم بإحْسَانٍ، وهُوَ مِنَ الأُصُوْلِ اللهِ ﷺ، ومَنْ تَبِعَهُم بإحْسَانٍ، وهُوَ مِنَ الأُصُوْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

والرُّجُوْعُ إلى أَصْلِ الكِتَابِ والشُّنَّةِ وأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ، والاعْتِصَامُ بِذَلِكَ آمَنُ مَزَّلَةً مِنَ الانْسِيَاقِ وَرَاءَ الرَّأْي!

والخُلاصَةُ: أنَّ الإمَامَ أَحْمَدَ: إمَامٌ في الحَدِيْثِ، وقَدِ اتَّفِقَ على هَذَا، ولكِنَّ إمَامَتُهُ فِيْهِ لا تُنْفِي عَنْهُ صِفَةَ الفِقْهِ، بَلْ فِقْهُهُ فِقْهُ أَثَرٍ وسُنَّةٍ، وهَذَا مِمَّا امْتَازَ بِهَا مَذْهَبُهُ، وظَهَرَتْ في أُصُوْلِهِ.

ثَانِيًا: ذَمُّ الإِمَامِ أَحْمَدَ للرَّأي، ولتَقْلِيْدِ الرِّجَالِ، مَحْمُوْلُ على مُعَارَضَةِ النَّصُوْصِ بَذَلِكَ، وذَلِكَ لا يَخُصُّهُ وَحْدَهُ، بَلْ أَئِمَّةُ المَذَاهِبِ مُعَارَضَةِ النَّصُوْصِ بَذَلِكَ، وذَلِكَ لا يَخُصُّهُ وَحْدَهُ، بَلْ أَئِمَّةُ المَذَاهِبِ المُعْتَبَرَةِ كُلُّهُم يَنْهَوْنَ عَنْ تَقْلِيْدِهِم، ويُوْجِبُوْنَ عِنْدَ ظُهُوْدِ الحُجَّةِ مِنْ المُعْتَبَرَةِ كُلُّهُم يَنْهَوْنَ عَنْ تَقْلِيْدِهِم، ويُوْجِبُوْنَ عِنْدَ ظُهُوْدِ الحُجَّةِ مِنْ

قَوْلِ رَسُوْلِ الله ﷺ أَنْ يُضْرَبَ بِقَوْلِهِم عُرْضَ الحَائِطِ.

ثَالِثًا: نَهْيُهُ لأَصْحَابِهِ عَنْ أَنْ يَكْتُبُوا عَنْهُ مَسَائِلَهُ، وفَتَاوَاهُ، كَمَا هُوَ ثَابِتٌ عَنْهُ، ومَا هَذَا مِنْهُ إِلَّا خَوْفًا عَلَيْهِم مِنِ انْشِغَالِهِم بكلامِهِ وأَقْوَالِهِ عَنْ كَلامٍ رَسُوْلِ الله ﷺ، وصَحَابَتِهِ، لأَنَّهُ رَأَى بَعْضَ النَّاسِ صَرَفَتْهُم عَنْ كَلامٍ رَسُوْلِ الله ﷺ، وصَحَابَتِهِ، لأَنَّهُ رَأَى بَعْضَ النَّاسِ صَرَفَتْهُم خِلافَاتُ المَذَاهِبِ، وتَقْلِيْدُ الرِّجَالِ عَنْ مَعْرِفَةِ الحَقِّ مِنْ مَصْدَرِهِ، وعَنْ النَّظرِ في سُنَّة رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وهُو يَرَى أَنَّ مَرْتَبَةَ الرَّأَي تَأْتِي بَعْدَ وَعَنِ النَّظرِ في سُنَّة رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وهُو يَرَى أَنَّ مَرْتَبَةَ الرَّأَي تَأْتِي بَعْدَ وَعَنِ النَّظرِ في سُنَّة رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وهُو يَرَى أَنَّ مَرْتَبَةَ الرَّأَي تَأْتِي بَعْدَ وَعَنِ النَّطْرِ في سُنَّة رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وهُو يَرَى أَنَّ مَرْتَبَةَ الرَّأَي تَأْتِي بَعْدَ فَيْ اللهِ عَنْ مَعْرِفَةِ اللهُ عَلْهُ مَوْ يَرَى اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ آخِرَ حَيَاتِهِ أَنَّهُ أَجَازَ لأَصْحَابِهِ أَنْ يَكْتُبُوا عَنْهُ، بَعْدَ أَنْ خَبَرَ أَحَادِيْثَ رَسُوْلِ الله ﷺ، ووَثِقَ بِمَا يَقُوْلُهُ، ويُفْتِي بهِ.

وَهَذِهِ بَعْضُ مُحَاوَلاتِ أَصْحَابِ الإَمَامِ أَحْمَدَ في طَلَبِ وَاسْتِبَاحَةِ الْكِتَابَةِ عَنْهُ، فَكَانَ مِنْهَا:

مَا حَدَثَ مِنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عَبْدِ الحَمِيْدِ المَيْمُونيِّ، وهُوَ مِنْ أَجُلِّ أَصْحَابِ الإَمَامِ أَحْمَدَ، ومِنْ أَكْثَرِهِم مُلازَمَةً لَهُ، وسُؤالًا ونَقلًا أَجُلِّ أَصْحَابِ الإَمَامِ أَحْمَدَ، ومِنْ أَكْثَرِهِم مُلازَمَةً لَهُ، وسُؤالًا ونَقلًا لمَسَائِلِه، قَالَ عَنْ نَفْسِهِ فِيْمَا ذَكَرَهُ أبو بَكْرٍ الخَلَّالِ: «صَحِبْتُ أبا عَبْدِ السَّائِلِه، قَالَ عَنْ نَفْسِهِ فِيْمَا ذَكَرَهُ أبو بَكْرٍ الخَلَّالِ: «صَحِبْتُ أبا عَبْدِ الله على المُلازَمَةِ مِنْ سَنَةٍ خَمْسٍ ومِئتَيْنِ إلى سَنَةٍ سَبْع وعِشْرِيْنَ».

وقَالَ أَيْضًا: «سَأَلْتُ أَبا عَبْدِ اللهِ عَنْ مَسَائِلَ، فَكَتَبْتُهَا، فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ تَكْتُبُهَا، وَإِنَّهُ شَيءٍ تَكْتُبُ يَا أَبا الحَسَنِ؟ فَلْوَلا الحَيَاءُ مِنْكَ، مَا تَرَكْتُكَ تَكْتُبُهَا، وإِنَّهُ عَليَّ لَشَدِيْدٌ، والحَدِيْثُ أَحَبُّ إِليَّ مِنْهَا، قُلْتُ: إِنَّمَا تَطِيْبُ نَفْسِي في

الحَمْلِ عَنْكَ، إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ مُنْذُ مَضَى رَسُوْلُ الله ﷺ قَدْ لَزِمَ أَصْحَابَهُ قَوْمٌ، ثُمَّ لم يَزَلْ يَكُوْنُ للرَّجُلِ أَصْحَابُ يَلْزَمُوْنَهُ، ويَكْتُبُوْنَ، قَالَ: مَنْ كَتَبَ؟ قُلْتُ: أبو هُرَيْرَةَ: وكَانَ عَبْدُ الله بنُ عَمْرٍ و يَكْتُبُ، ولم أَكْتُب، فَهَذَا الْحَدِيْثُ، فَقُلْتُ لَهُ: فَمَا الْمَسَائِلُ إِلَّا فَحَفِظَ وضَيَّعْتُ، فَقَالَ لِي، فَهَذَا الْحَدِيْثُ، فَقُلْتُ لَهُ: فَمَا الْمَسَائِلُ إِلَّا فَحَفِظَ وضَيَّعْتُ، فَقَالَ لِي، فَهَذَا الْحَدِيْثُ، فَقُلْتُ لَهُ: فَمَا الْمَسَائِلُ إِلَّا فَحَفِظَ وضَيَّعْتُ، ومِنَ الْحَدِيْثِ تُشْتَقُ »!

فَهَذَا يَدُلُّ على أَنَّهُ أَخِيْرًا لَم يُشَدِّدُ في الْكِتَابَةِ عَنْهُ، وقَدْ قَالَ الْخَلَّالُ: «إِنَّ عِنْدَ المَيْمُوْنِي مِنْ مَسَائِلِ أَبِي عَبْدِ اللهِ نَحْوُ سِتَّةَ عَشَرَ جُزْءًا». انْظُرْ: «الطَّبَقَات» (١/ ٢١٣).

وغَيْرُهُ مِنَ الأصْحَابِ كَتَبَ عَنْ أَحْمَدَ؛ حَتَّى لَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ مَنْ يَكْتُبُ عَنْهُ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِ لِيُصَحِّحَ لَهُ إِنْ كَانَ فِيْهِ خَطَأٌ.

ومِنْ ذَلِكَ أَنَّ إِسْحَاقَ بِنَ مَنْصُوْرِ الكُوْسَجَ – وهُوَ أَحَدُ الأَصْحَابِ النَّذِيْنَ نَقَلُوا عَنْ أَحْمَدَ – لَمَّا سَمِعَ أَنَّ أَحْمَدَ رَجَعَ عَنْ بَعْضِ الْمَسَائِلِ الَّتِي كَتَبَهَا عَنْهُ، جَاءَ بِهَا إِلَيْهِ، وقَرَأَهَا عَلَيْهِ، قَالَ حَسَّانُ بِنُ مُحَمَّدٍ: الَّتِي كَتَبَهَا عَنْهُ، جَاءَ بِهَا إلَيْهِ، وقَرَأَهَا عَلَيْهِ، قَالَ حَسَّانُ بِنُ مُحَمَّدٍ: التَّتِي كَتَبَهَا عَنْهُ مُشَايِخَنَا يَذْكُرُوْنَ أَنَّ إِسْحَاقَ بِنَ مَنْصُوْرٍ بَلَغَهُ أَنَّ أَحْمَدَ بِنَ حَنْبَلَ رَجَعَ عَنْ تِلْكَ الْمَسَائِلِ الَّتِي عَلَّقَهَا عَنْهُ، قَالَ: فَجَمَعَ إِسْحَاقُ بِنُ مَنْشُورٍ تِلْكَ الْمَسَائِلَ في جِرَابٍ، وحَمَلَهَا على ظَهْرِهِ، وخَرَجَ رَاجِلًا مَنْشُلَةِ الْمَسَائِلَ في جَرابٍ، وحَمَلَهَا على ظَهْرِهِ، وخَرَجَ رَاجِلًا إلى بَغْدَاذَ، وهِي على ظَهْرِهِ، وعَرَضَ خُطُوْطَ أَحْمَدَ عَلَيْهِ في كُلِّ مَسْأَلَةٍ السَّقْتَاهُ فِيْهَا، فَأَقَرَّ لَهُ بِهَا ثَانِيًا، وأُعْجِبَ بِذَلِكَ أَحْمَدَ عَلَيْهِ في كُلِّ مَسْأَلَةِ السَّقْتَاهُ فِيْهَا، فَأَقَرَّ لَهُ بِهَا ثَانِيًا، وأُعْجِبَ بِذَلِكَ أَحْمَدُ مِنْ شَأَنِهِ». انْظُرْ: الطَّبَقَات » (١/ ١١٤).

وهُنَاكَ حَوَادِثُ كَثِيْرَةٌ عَنْ أَصْحَابِهِ رَحِمَهُ اللهُ، مَذْكُوْرَةٌ في تَرَاجِمِهِم، ومَا كُتِبَ عَنْهُم.

رَابِعًا: كَوْنُهُ لَم يُصَنِّفْ في الفِقْهِ، ولا في أُصُوْلِهِ، لَيْسَ سَبَبًا أَيْضًا في كَوْنِهِ غَيْرَ فَقِيْهِ، فَقَدْ كَانَ يَكْرَهُ التَّصْنِيْفَ في ذَلِكَ، ولَيْسَ كُلُّ أَصْحَابِ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ مُصَنِّفِيْنَ، والمَذْهَبُ يَتَأْسَّسُ بطَرِيْقَةِ كُلُّ أَصْحَابِ في الفَتَاوي والاسْتِنْبَاطِ، وقَدْ تَقَدَّمَتِ الإِشَارَةُ إلى أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ دَوَّنُوا عَنْهُ «المَسَائِلَ» في حَيَاتِهِ، ومِنْهُم مَنِ اسْتَقْصَاهَا بَعْدَ مَمَاتِهِ، وكَانُوا يَتَنَاقَلُونَهَا بالسَّنَدِ المُتَّصِلِ، ويُطَبِّقُونَ فِيْهَا مَا يُطَبِّقُونَهُ في الحَدِيثِ، مِنِ اشْتِرَاطِ العَدَالَةِ والثَّقَةِ والضَّبْطِ والحِفْظِ؛ حَتَّى تَصِلَ في الحَدِيثِ، مِنِ اشْتِرَاطِ العَدَالَةِ والثَّقَةِ والضَّبْطِ والحِفْظِ؛ حَتَّى تَصِلَ في الحَدِيثِ، مِنِ اشْتِرَاطِ العَدَالَةِ والثَّقَةِ والضَّبْطِ والحِفْظِ؛ حَتَّى تَصِلَ إلى الإمَامِ أَحْدَيثِ، مِنِ اشْتِرَاطِ العَدَالَةِ والثَّقَةِ والضَّبْطِ والحِفْظِ؛ حَتَّى تَصِلَ المَامِ أَحْمَدَ، وكَوْنُ الإمَامِ لم يُصَنِّفْ في الفِقْهِ وأُصُولِهِ لا يُؤثِّلُ على مَكَانَتِهِ الفِقْهِ وَمُ وَلَوْلَةً مُتَدَاوَلَةً بَيْنَ على مَكَانَتِهِ الفِقْهِ وَلَمْ الإِنْكَارُ إلَيْهَا، ولا الشَّكُ فِيْهَا مِنْ أَحَدِ.

قَالَ الشَّيْخِ أَبُو زُهْرَةُ رَحِمَهُ اللهُ في «ابنِ حَنْبَلِ» (١٧٨): «ومَهْمَا يُثَرْ مِنَ الغُبَارِ حَوْلَ المَرْوِيَّاتِ الفِقْهِيَّاتِ عَنْ أَحْمَد، فَإِنَّ الأَجْيَالَ قَدْ يَثَرُ مِنَ الغُبَارِ حَوْلَ المَرْوِيَّاتِ الفِقْهِيَّةَ المَنْسُوْبَةَ إِلَيْهِ، وتَدَارَسَهَا النَّاسُ، تَوَارَثَتْ تِلْكَ المَجْمُوْعَةَ الفِقْهِيَّةَ المَنْسُوْبَةَ إِلَيْهِ، وتَدَارَسَهَا النَّاسُ، وتَكَوَّنَ مِنْ مَجْمُوْعِهَا الفِقْهُ الحَنْبَليُّ، وضُبِطَتْ بقَوَاعِدَ جَامِعَةٍ، وتَكَوَّنَ مِنْ مَجْمُوْعِهَا الفِقْهُ الحَنْبَليُّ، وضُبِطَتْ بقَوَاعِدَ جَامِعَةٍ، وتَكَوَّنَ مِنْ مَخْمُوْعِهَا الفِقْهُ الحَنْبَليُّ، وضُبِطَتْ بقَوَاعِدَ جَامِعَةٍ، وتَكَوَّنَ مِنْ مَجْمُوْعِهَا على حَدِّ تَعْبِيْرِ بَعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ».

هَذَا إِذَا عَلِمْنَا؛ أَنَّ للإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ كِتَابَاتٍ وأَجْوِبَةً في

الأُصُوْلِ الفِقْهِيَّةِ تَصْلُحُ أَنْ تَكُوْنَ تَأْلِيْفًا في «أُصُوْلِ الفِقْهِ»، كَمَا سَيَأْتي لَهَا ذِكْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ.

\* \* \*

#### أمّا الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: فَهِيَ قَوْلُهُم: إنَّ الحَنَابِلَةَ قَلِيْلُو الأَتْبَاعِ!

لَقَدْ أُخِذَ على الحَنَابِلَةِ بِأَنَّهِم قَلِيْلُو الأَثْبَاعِ، وأَنَّهُم لَم يَحْظُوْا بِمَا حَظِيَ بِهِ غَيْرُهُم مِنْ كَثْرَةِ الانْتِشَارِ في الأَمْصَارِ، وأَنَّ سَحَائِبَهُم لَم تَبُلَّ بَظِيَ بِهِ غَيْرُهُم مِنْ كَثْرَةِ الانْتِشَارِ في الأَمْصَارِ، وأَنَّ سَحَائِبَهُم لَم تَبُلَّ بِعَدَمَا بِوَابِلِهَا إِلَّا قِلَّا قَلِيْلًا مِنَ الأَرَاضِي والدِّيَارِ، إذْ بَزَغَ النَّجُمُ الحَنْبَلِيُّ بَعْدَمَا مَلاَتْ نُجُوْمُ غَيْرِهِ الآفَاقَ بضِيَائِهَا.

ومِنْ ذَلِكَ مَا قَالَهُ ابنُ خَلْدُوْنِ رَحِمَهُ اللهُ في «مُقَدِّمَتِهِ»: «فَأَمَّا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، فَمُقَلِّدُوْهُ قَلِيْلُ لَبُعْدِ مَذْهَبِهِ عَنِ الاجْتِهَادِ، وأَصَالَتِهِ في أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، فَمُقَلِّدُوْهُ قَلِيْلُ لَبُعْدِ مَذْهَبِهِ عَنِ الاجْتِهَادِ، وأَصَالَتِهِ في مُعَاضَدَةِ الرِّوَايَةِ والأَخْبَارِ بَعْضِها ببَعْضِ».

قُلْتُ: لا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى لا يَقِفُ عِنْدَهَا إِلَّا مَنْ ظَنَّ أَنَّ اللَّهُ المَنَاقِبَ تَكُوْنُ بِكَثْرَةِ الأَثْبَاعِ والأَشْيَاعِ!

ومَا عَلِمُوا: أَنَّ قُوَّةَ المَذَاهِبِ وضَعْفَهَا إِنِّمَا تَكُوْنُ بِأَئِمَّتِهَا وشُيُوْخِهَا المُجْتَهِدِيْنَ، وعُلَمَائِهَا العَامِلِيْنَ، لا بالسَّوَادِ الَّذِي لا يُقَدِّمُ شَيْئًا، ولا يُؤخِّرُهُ في هَذَا المِضْمَارِ.

وصَدَقَ الشَّيْخُ أَبُو زُهْرَةَ رَحِمَهُ اللهُ إِذْ قَالَ في كِتَابِهِ «ابنِ حَنْبَلِ» (٤٣١): «وكَانَ مِنَ المُخَرِّجِيْنَ، وأَصْحَابِ الوُجُوْهِ مَنْ لا يُحْصَوْنَ

في ذَلِكَ المَذْهَبِ الجَلِيْلِ، وكَانَ اللهُ عَوَّضَهُ عَنْ عَدَدِ العَوَامِ الَّذِيْنَ يَعْتَنِقُوْنَهُ بَعَدَدٍ عَظِيْمٍ مِنَ العُلَمَاءِ ذَوِي القَدَمِ الرَّاسِخَةِ في البَحْثِ والاَسْتِنْبَاطِ والتَّخْرِيْج».

وإذَا كَانَتْ العِبْرَةُ بِالعُلَمَاءِ لا بِالعَوَامِ، وبِالأَئِمَّةِ لا بِالطَّغَامِ، فَإِنَّ الْعَالِمَ الوَاحِدَ قَدْ يُقَاسُ بِأُمَّةٍ، وذَلِكَ بِمَا يَبْذُلُهُ مِنَ الجُهُوْدِ العَظِيْمَةِ، (وما يُقَدِّمُهُ للأُمَّةِ مِنَ الأَعْمَالِ الجَلِيْلَةِ الَّتِي تُخَلَّدُ مِنْ بَعْدِهِ، وتَتَوَارَثُهَا (الأَجْيَالُ، لا تَفْتَأ تَسْتَفِيْدُ مِنْهَا، مِمَّا لا يَسْتَطِيْعُهُ العَشَرَاتُ، فَهَذَا ابِنُ حَزْمٍ لا يَكَادُ يُعْرَفُ المَذْهَبُ الظَّاهِرِيُّ إلَّا مِنْ خِلالِ كُتُبِهِ ومُصَنَّفَاتِهِ.

فالحَنَابِلَةُ إِنْ قَلَّ عَدَدُهُم بِالنَّظَرِ إِلَى غَيْرِهِم، فَقَدْ بُوْرِكَ في تِلْكَ القِلَّةِ؛ حَتَّى انْتَشَرَ عِلْمُهَا، وكَثُرَ المُسْتَفِيْدُ مِنْهَا، ونَهَلَ مِنْ مَعِيْنِهَا الصَّافي القَلِّهِ؛ حَتَّى انْتَشَرَ عِلْمُهَا، وكَثُرَ المُسْتَفِيْدُ مِنْهَا، ونَهَلَ مِنْ مَعِيْنِهَا الصَّافي القَلِّهُ الصَّافي القَلْمُ اللهَ عَنْدَ، كَمَا قَالَ القَائِلُ(١).

وفِيْهَا مُعَارَضَةٌ للامِيَّةِ السَّمَوْأَلِ ابنِ عَادِيَاء، والَّتِي مَطْلَعُهَا:

إِذَا المَرْءُ لَم يُدَنَّسْ مِنَ اللَّوْمِ عِرْضُهُ فَكَلُّ رِدَاءٍ يَـرْتَـدِيْـهِ جَمِيْلُ يَقُولُون لَى:

قَدْ قَدلً مَدْهَبُ أَحْمَدٍ وكُلُّ قَلِيْلٍ في الأنَّامِ ضَئِيْلُ

(١) ذَكَرَ هَذِهِ الأَبْيَاتِ الشَّيْخُ أَبُو زُهْرَةَ في كِتَابِهِ «ابنِ حَنْبَلٍ» (٤٣١)، ولم يَنْسُبْهَا لأحَدِ!

777

فَقُلْتُ لَهُم:

مَهُ لَا غَلِطْتُ مِ بِزَعْمِ كِم الله تَعْلَمُوا أَنَّ الْكِرَامَ قَلِيْلُ ومَا ضَرَّنَا أَنَّا قَلِيْلٌ وجَارُنَا عَزِيْزٌ، وجَارُ الأَكْثَرِيْنَ ذَلِيْلُ

\* \* \*

وانْتِشَارُ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ» بَعْدَ القَرْنِ الرَّابِعِ خَارِجَ بَعْدَادَ يَدُلُّ على قُوْتِهِ، وتَلَقِّي النَّاسِ لَهُ بالرِّضَا والقَبُوْلِ، وتَرْجِيْحُهُ على غَيْرِهِ عِنْدَ كَيْرٍ مِنَ العُلَمَاءِ، كُلُّ هَذَا يَدُلُّ على أَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى لَيْسَ لهَا اليَوْمَ مَكَانُ في مِيْزَانِ النِّقَاشِ، هَذَا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ «المَذْهَبَ الحَنْبَليَّ» مُؤخَّرًا مَكَانُ في مِيْزَانِ النِّقَاشِ، هَذَا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ «المَذْهَبَ الحَنْبَليَّ» مُؤخَّرًا قَدِ انْتَشَر انْتِشَارًا كَبِيْرًا، لاسِيَّمَا في الجَزِيْرَةِ العَرَبِيَّةِ الَّتِي يَزِيْدُ أَهْلُهُا الَّذِيْنَ هُم على المَذْهَبِ على ثَلاثِيْنَ مَلْيُوْنَ نَفْسٍ، واللهُ تَعَالى أَعْلَمُ.

انْظُرْ: «المَدْخَلَ المُفَصَّلَ» لبَكْرٍ أبو زَيْدٍ (١/ ٣٥٦)، و «المَذْهَبَ النُّرْكِي (١/ ١٥٠).

والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ



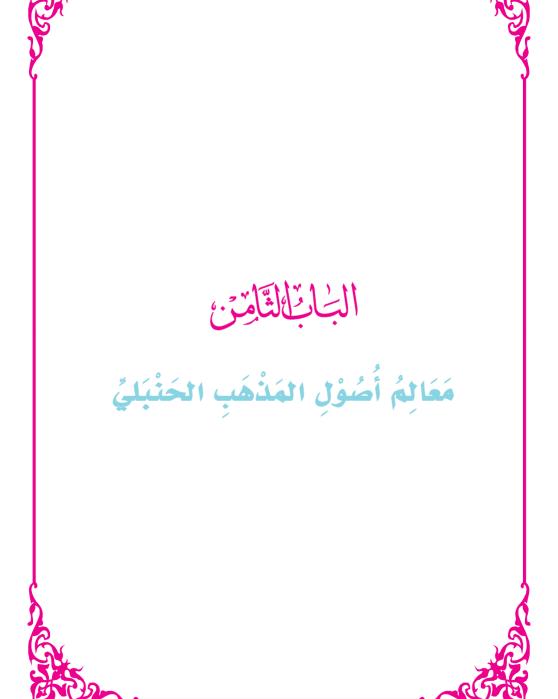



## البالبالقافِن مَعَالِمُ أُصُوْلِ المَدْهَب الحَنْبَليِّ

لَقَدْ أُخِذَتْ مُعْظَمُ الْأُصُوْلِ الفِقْهِيَّةِ للإَمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ اسْتِقْرَاءً مِنْ مَسَائِلِهِ، وأَقْوَالِهِ، وفَتَاوِيْه، وغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا كَانَ مَوْرِدًا اسْتِقْرَاءً مِنْ مَسَائِلِهِ، وأَقُوالِهِ، وفَتَاوِيْه، وغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا كَانَ مَوْرِدًا لمَسْلَكِ أُصُوْلِ مَذْهَبِهِ في اسْتِنْبَاطِ الفُرُوْعِ الفِقْهِيَّةِ، وقَدْ جَمَعَ أُصُوْلَ المَسْلَكِ أُصُوْلِ مَذْهَبِ ابنُ بَدْرَانَ رَحِمَهُ اللهُ في «المَدْخَلِ» (١١٣)، وهِي في جُمْلَتِهَا المَدْهَبِ ابنُ بَدْرَانَ رَحِمَهُ اللهُ في كِتَابِهِ «إعْلامِ المُوقِّعِيْنَ» شَرْحٌ وبيَانُ لِمَا ذَكَرَهُ ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ في كِتَابِهِ «إعْلامِ المُوقِّعِيْنَ» (١٨ ٢٨)؛ حَيْثُ ذَكَرَهُ أَصُوْلَ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بِمَا لا مَزِيْدَ عَلَيْهِ.

فَدُوْنَكَ أُصُوْلَ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ» بشَيءٍ مِنَ الاختِصَارِ:

أُمَّا طَرِيقَةُ الإِمَامِ فِي الفُتْيَا والأُصُوْلِ الفِقْهِيَّةِ: فَقَدْ كَانَتْ طَرِيْقَةَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَانٍ، لا يتَعَدَّى طَرِيْقَتَهُم ولَا يَتَجَاوَزُهَا الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَانٍ، لا يتَعَدَّى طَرِيْقَتَهُم ولَا يَتَجَاوَزُهَا إلى غَيْرِهَا، كَمَا هُوَ الشَّانُ فِيْمَا كَانَ عَلَيْهِ في تَقْرِيْرَاتِ مَسَائِلِ التَّوْجِيْدِ، والإَيْمَانِ.

وحَيْثُ عَلِمْتَ ذَلِكَ؛ فَاعْلَم أَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ المُجْتَهِدُوْنَ مِنْ أَهْلِ مَذْهَبِهِ التَّابِعِيْنَ لَهُ في الفِقْهِ والأُصُوْلِ: أَنَّ فَتَاوَاهُ رَحِمَهُ اللهُ مَبْنِيَّةٌ على خَمْسَةِ أُصُوْلٍ، كَمَا يَلي:

#### الأصْلُ الأوَّلُ: النَّصُّ، أيْ: الكِتَابُ والسُّنَّةُ.

فَكَانَ رَحِمَهُ اللهُ إِذَا وَجَدَ النَّصَّ أَفْتَى بِمُوْجِبِهِ، ولم يَلْتَفِتْ إلى غَيْرِهِ، سَوَاءٌ كَانَ المُخَالِفُ صَحَابِيًّا، أو غَيْرَهُ.

ولِهَذَا لَم يَلْتَفِتْ إلى خِلافِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في المَّبْتُوْتَةِ، لَحَدِيْثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، ولا إلى خِلَافِهِ في التَّيَمُّمِ للجُنُبِ، المُصَرِّحِ بِصِحَّةِ تَيَمُّمِ الجُنُبِ.

وكَذَلِكَ لَم يَلْتَفِتْ إلَى قَوْلِ عَلَيٍّ، وعُثْمَانَ، وطَلَحَةَ، وأبي آيُّوْبَ، وأُبِي آيُّوْبَ، وأُبِي آيُّوْبَ، وأُبِي بِنِ كَعْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم في تَرْكِ الغُسْلِ مِنَ الإِكْسَالِ لِصِحَّةِ حَدِيْثِ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا فَعَلَتْهُ هِيَ ورَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاغْتَسَلا، إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ كَثِيْرٌ جِدًّا.

ولم يَكُنْ رَحِمَهُ اللهُ يُقَدِّمُ على الحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ: عَمَلًا، ولا قَوْلًا، ولا قَوْلًا غَيْرِهِ. قَوْلًا، ولا قَوْلَ غَيْرِهِ.

ولم يَكُنْ أَيْضًا يُقَدِّمُ الإِجْمَاعَ المَظْنُوْنَ على الحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ، أَيْ: الإِجْمَاعَ الَّذِي يُقَالُ عَنْهُ: عَدَمُ العِلْم بالمُخَالِفِ!

قَالَ الإِمَامُ ابنُ القَيِّمِ، وغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الأُصُوْلِ: قَدْ كَذَّبَ أَحْمَدُ مَنِ ادَّعَى هَذَا الإِجْمَاعَ – أَيْ: عَدَمَ العِلْمِ بالمُخَالِفِ –، ولم يَسُغْ تَقْدِيْمَهُ على الحَدِيْثِ الثَّابِتِ.

وكَذَلِكَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا نَصَّ في رِسَالَتَهِ الجَدِيْدَةِ على أَنَّ مَا لم

يُعْلَمْ فِيْهِ خِلافٌ لا يُقَالُ لَهُ إِجْمَاعٌ، ولَفْظُهُ: مَا لَا يُعْلَمُ فِيْهِ خِلافٌ، فَلَيْسَ إِجْمَاعًا.

وقَالَ عَبْدُ اللهِ ابْنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: «مَا يَدَّعِي فِيْهِ الرَّجُلُ الْإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبُ، ومَنِ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبُ، لَغَلَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا، مَا يُدْرِيْهِ، ولم يَنْتَهِ إلَيْهِ، فَلْيَقُلْ: لا نَعْلَمُ النَّاسَ اخْتَلَفُوا، هَذِهِ دَعْوَى بِشْرِ المِرِيْسِيِّ، والأَصَمِّ، ولكِنَّهُ يَقُوْلُ: لا نَعْلَمُ النَّاسَ اخْتَلَفُوا، هَذِهِ دَعْوَى بِشْرِ المِرِيْسِيِّ، والأَصَمِّ، ولكِنَّهُ يَقُوْلُ: لا نَعْلَمُ النَّاسَ اخْتَلَفُوا، أو لم يَبْلُغْنِي!» انْتَهَى.

ونُصُوْصُ رَسُوْلِ اللهِ أَجَلُّ عِنْدَ الإَمَامِ أَحْمَدَ، وسَائِرِ أَئِمَّةِ الحَدِيْثِ مِنْ أَنْ يُقَدِّمُوا عَلَيْهَا إِجْمَاعًا مَضْنُونًا بِدَعْوَى عَدَمِ العِلْمِ بِالمُخَالِفِ، ولَو سَاغَ تَقْدِيْمُهُ لتَعَطَّلَتِ النُّصُوْصُ، وسَاغَ لكُلِّ مَنْ لَم يَعْلَمْ مُخَالِفًا في حُكْم مَسْأَلَةٍ أَنْ يُقَدِّمَ جَهْلَهُ بِالمُخَالِفِ على النُّصُوصِ.

فَهَذَا هُوَ الَّذِي أَنْكَرَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ والشَّافِعِيُّ مِنْ دَعْوْى الإِجْمَاعِ، أَمَّا الإِجْمَاعُ الأَجْمَاعُ النَّابِتُ فَهُوَ مَقْبُوْلٌ عِنْدَ أَحْمَدَ وغَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ، ولا يَرُدُّهُ إِلَّا مُبْتَدِعٌ!

فَإِذَا لِم يَكُنْ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ نَصُّ في المَسْأَلَةِ عَدَلَ إِلَى الأَصْلِ الثَّاني، الآتِي ذِكْرُهُ.

\* \* \*

#### الأصل الثَّاني: أقْوَالُ الصَّحَابَةِ.

فَكَانَ رَحِمَهُ اللهُ إِذَا وَجَدَ لَبَعْضِ الصَّحَابَةِ قَوْلًا لا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالفُ مِنَ الصَّحَابَةِ قَوْلًا لا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالفُ مِنَ الصَّحَابَةِ: لم يَتَجَاوَزْهُ إلى غَيْرِهِ، ولم يَقُلْ إِنَّ ذَلِكَ إِجْمَاعُ، بَلْ مِنْ وَرَعِهِ في العِبَارَةِ يَقُوْلُ: لا أَعْلَمُ شَيْئًا يَدْفَعُهُ، أو نَحْوَ هَذَا.

وكَانَ إِذَا وَجَدَ هَذَا النَّوْعَ عَنِ الصَّحَابَةِ: لَم يُقَدِّمْ عَلَيْهِ قَوْلًا، ولا عَمَلًا، ولا وَيَاسًا، لأَجْلِ ذَلِكَ، فَمَن تَأَمَّلَ فَتَاوَاهُ رَحِمَهُ اللهُ، وفَتَاوَى الصَّحَابَةِ رَأَى مُطَابَقَةً بَيْنَهُما، ورَأَى الجَمِيْعَ كَأَنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ.

حَتَّى إِنَّ الصَّحَابَةَ إِذَا اخْتَلَفُوا على قَوْلَيْنِ جَاءَ عَنهُ فِي المَسْأَلَة: رِوايَتَانِ، وكَانَ تَحَرِّيْهِ لفَتَاوَى الصَّحَابَةِ كَتَحَرِّي أَصْحَابِهِ لفَتَاوَاهُ ونُصُوْصِهِ؛ حَتَّى إِنَّهُ لِيُقَدِّمُ فَتَاوَاهُم على الحَدِيْثِ المُرْسَل والضَّعِيْفِ.

قَالَ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ بِنُ هَانِئَ فِي مَسَائِلِهِ، قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ: «حَدِيْثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مُرْسَلٌ بِرِجَالٍ ثَبَتٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، أو حَدِيْثُ عَنِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ مُتَّصِلٌ بِرِجَالٍ ثَبَتٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله رَحِمَهُ اللهُ: عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مُتَّصِلٌ بِرِجَالٍ ثَبَتٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله رَحِمَهُ اللهُ: عَنِ الصَّحَابَةِ أَعْجَبُ إِلَى ﴾.

ومِنْ ثَمَّ صَارَتْ فَتَاوَاهُ رَحِمَهُ اللهُ: إمَامًا وقُدْوَةً لأَهْلِ السُّنَّةِ على اخْتِلافِ طَبَقَاتِهِم؛ حَتَّى إِنَّ المُخَالِفِيْنَ لمَذْهَبِهِ في الاجْتِهَادِ، والمُقَلِّدِيْنَ لغَيْرِهِ ليُعَظِّمُوْنَ نُصُوْصَهُ وفَتَاوَاهُ، ويَعْرِفُوْنَ لَهَا حَقَّهَا وقُرْبَهَا مِنَ

النُّصُوْص، وفَتَاوِي الصَّحَابَةِ.

وهَذَا الأَصْلُ في حَقِيْقَتِهِ: هُوَ الإِجْمَاعُ الأُصُوْلي الثَّابِتُ المُدَوَّنُ في كُتُب أُصُوْلِ الفِقْهِ.

لِذَا فَإِنَّ الإِجْمَاعَ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: إِجْمَاعٍ عَامٍّ، وإِجْمَاعِ خَاصٍّ.

#### القِسْمُ الأوَّلُ: الإجْمَاعُ العَامُّ.

وهُوَ يُمَثِّلُ الإجْمَاعَاتِ الثَّابِتَةَ الَّتِي حَكَاهَا أَثِمَّةُ الإسْلامِ دُوْنَ خِلافٍ بَيْنَهُم: كالإجْمَاعِ على وُجُوْبِ الصَّلاةِ، والصَّوْمِ، والزَّكَاةِ، والحَجِّ، وتَحْرِيْمِ الرِّبَا، والزِّنَا، والسَّرِقَةِ، والخَمْرِ، ونَحْوِهَا.

#### القِسْمُ الثَّاني: الإِجْمَاعُ الخَاصُّ.

وهُوَ يُمَثِّلُ قَوْلَ الصَّحَابِي إِذَا اشْتُهِرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وأَقَرُّوْهَ على ذَلِكَ، ولم يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنْهُم، مِثْلُ مَا رُوِي عَنْ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْ ءَمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّهُ جَلَدَ الثَّلاثَةَ الَّذِيْنَ شَهِدُوا على المُغِيْرَةِ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً، جَلَدَهُم حَدَّ القَذْفِ، فَأَقَرُّوْهُ على ذَلِكَ، ولم يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ.

وهَذَا الإِجْمَاعُ فِيْمَا إِذَا اشْتُهِرَ القَوْلُ عَنِ الصَّحَابِي، ولم يُعْلَمْ لَهُ مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ.

أُمَّا إِذَا لَم يُشْتَهَرْ قَوْلُ الصَّحَابِي، ولا يُعْلَمُ لَهُ مُخَالِفٌ؛ فَلَيْسَ مِنْ

قَبِيْلِ الإجْمَاعِ عِنْدَ الإمَامِ أَحْمَدَ، بَلْ يُعْتَبَرُ حُجَّةً لا يَجُوْزُ مُخَالَفَتُهُ، وهُوَ المُسَمَّى عِنْدَ الأُصُولِيِّيْنَ: الإجْمَاعَ السُّكُوتي!

فَإِذَا لَم يَكُنْ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ في الْمَسْأَلَةِ نَصُّ، ولا أَقْوَالٌ عَنِ الصَّحَابَةِ عَدَلَ إلى الأَصْلِ الثَّالِثِ، الآتِي ذِكْرُهُ.

\* \* \*

### الأَصْلُ التَّالِثُ: قَوْلُ الصَّحَابِي الَّذِي شَهِدَ لَهُ الدَّلِيْلُ عِنْدَ اللَّلِيْلُ عِنْدَ اللَّلِيْلُ عِنْدَ الاَخْتِلافِ.

فَكَانَ رَحِمَهُ اللهُ إِذَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ في مَسْأَلَةٍ تَخَيَّرَ مِنْ أَقُوالِهِم مَا كَانَ أَقْرَبَهَا إلى الكِتَابِ والسُّنَّةِ، ولم يَخْرُجْ عَنْ أَقْوَالِهِم فَإِنْ لم يَتَبَيَّنْ لَهُ مُوَافَقَةُ أَحَدِ الأَقْوَالِ حَكَى الخِلافَ فِيْهَا، ولم يَجْزِمْ بقَوْلٍ.

قَالَ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ بِنُ هَانِئَ فِي مَسَائِلِهِ، قِيْلَ لأبي عَبْدِ الله: يَكُوْنُ الرَّجُلُ فِي قَوْمِهِ فَيُسْأَلُ عَنِ الشَّيْءِ فِيْهِ اخْتِلَافٌ؟ قَالَ: «يُفْتِي بِمَا وَافْقَ الرَّتَابَ والسُّنَّةَ أَمْسَكَ عَنْهُ»، قِيْلَ لَكِتَابَ والسُّنَّةَ أَمْسَكَ عَنْهُ»، قِيْلَ لَهُ أَفْيُجَابُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «لا».

فَإِذَا لَم يَكُنْ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ في المَسْأَلَةِ نَصُّ، ولا أَقْوَالٌ عَنِ الصَّحَابَةِ، ولا عَنْ أَحَدِهِم، عَدَلَ إلى الأَصْلِ الرَّابِعِ، الآتِي ذِكْرُهُ.

#### الأصْلُ الرَّابِعُ: الحَدِيْثُ المُرْسَلُ، والحَدِيْثُ الضَّعِيْفُ.

فكَانَ رَحِمَهُ اللهُ إِذَا لَم يَكُنْ في البَابِ شَيْءٌ يَدْفَعُهُ: أَخَذَ بِالْحَدِيْثِ الْمُرْسَلِ والضَّعِيْفِ، وقَدَّمَهُ على القِيَاسِ.

وَلَيْسَ المُرَادُ بِالحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ عِنْدَهُ: البَاطِلَ، ولا المُنْكَرَ، ولا النَّذِي في رِوَايَتِهِ مُتَّهَمُّ؛ بِحَيْثُ لا يَسُوْغُ العَمَلُ بِهِ!

بَلِ الحَدِيْثُ الضَّعِيْفُ عِنْدَهُ قَسِيْمُ الصَّحِيْحِ، وقِسْمُ مِنْ أَقْسَامِ الحَدِيْثِ الحَدِيْثِ الحَدِيْثِ الحَدِيْثِ الحَدِيْثِ الحَدِيْثِ الحَدِيْثِ الحَدِيْثِ الحَدِيْثِ وحَسَنٍ، وحَسَنٍ، وضَعِيْفٍ.

وللضَّعِيْفِ عِنْدَهُ مَرَاتِب، فَإِذَا لَم يَجِدْ في البَابِ نَصًّا يَدْفَعُهُ، ولا قَوْلَ صَحَابِيٍّ، ولا إجْمَاعًا على خِلَافِهِ: كَانَ العَمَلُ بِهِ عِنْدَهُ أَوْلَى مِنَ القِيَاسِ.

ومِنْ خِلالِ مَا مَضَى، فَإِنَّ الحَدِيْثَ المُرْسَلَ عِنْدَ الإِمَامِ الْمُحَدَد:

١ - مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الحَدِيْثِ الحَسَنِ لغَيْرِهِ.

٢- أو مَا كَانَ فِيْهِ ضَعْفٌ مَقُبْوُلٌ غَيْرُ شَدِيْدٍ.

\* \* \*

ولَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الأَئِمَّةِ إِلَّا وهُوَ مُوَافِقٌ لَهُ على هَذَا الأَصْلِ مِنْ

حَيْثُ الجُمْلَةِ؛ فَإِنَّهُ مَا مِنْهُم أَحَدٌ إِلَّا وقَدْ قَدَّمَ الحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ على القِيَاسِ.

فَأَبُو حَنِيْفَةَ: قَدَّمَ حَدِيْثَ القَهْقَهَةِ في الصَّلَاةِ على مَحْضِ القِيَاسِ على مَا فِيْهِ مِنَ المَقَالِ؛ بِحَيْثُ إنَّهُ أَجْمَعَ أَهْلُ الحَدِيْثِ على ضَعْفِهِ.

وقَدَّمَ حَدِيْثَ الوُّضُوْءِ بنَبِيْذِ التَّمْرِ على القِيَاسِ، وأَكْثَرُ أَهْلُ الحَدِيْثِ يُضَعِّفُهُ.

وقَدَّمَ حَدِيْثَ «أَكْثَرُ الحَيْضِ عَشْرَةُ أَيَّامٍ»، وهُوَ ضَعِيْفٌ باتِّفَاقِهِم على مَحْضِ القَيَاسِ، فَإِنَّ الَّذِي تَرَاهُ في اليَوْمِ الثَّالِثَ عَشَرَ مُسَاوٍ في الحَدِّ والحَقِيْقَةِ والصِّفَةِ لدَمِّ اليَوْمِ العَاشِرِ، وهَذَا فِيْهِ مَا فِيْهِ!

وقَدَّمَ حَدِیْثَ: لا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وأَجْمَعُوا على ضَعْفِهِ، بَلْ بُطْلَانِهِ على مَحْضِ القِيَاسِ؛ فَإِنَّ بَذْلَ الصَدَاقِ مُعَاوَضَةٌ في مُقَابَلَةِ بَذْلِ البُضْع فَمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ جَازَ قَلِيلًا كَانَ أُو كَثِيْرًا.

وقَدَّمَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: خَبْرَ تَحْرِيْمِ صَيْدِ وُجِّ، مَعَ ضَعْفِهِ على القِيَاسِ، وقَدَّمَ خَبَرَ جَوَازِ الصَّلَاةِ بِمَكَّةً في وَقْتِ النَّهْي، مَعَ ضَعْفِهِ ومُخَالَفَتِهِ لقِيَاسِ غَيْرِهَا مِنَ البِلَادِ.

وقَدَّمَ في أَحَدِ قَوْلَيْهِ حَدِيْثَ: «مَنْ قَاءَ، أو رَعَفَ فَليَتَوضَّا، أو لِيَبْنِ على صَلَاتِهِ»، على القياسِ، مَعَ ضَعْفِ الخَبَرِ، وإرْسَالِهِ!

وأمَّا مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ: فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الحَدِيثَ المُرْسَلَ، والمُنْقَطع،

والبَلاغَاتِ، وقَوْلَ الصَّحَابِيِّ على القِيَاسِ!

فَإِذَا لَم يَكُنْ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ في المَسْأَلَةِ نَصُّ، ولا أَقْوَالٌ عَنِ الصَّخَابَةِ، ولا عَنْ أَحَدِهِم، ولا حَدِيْثُ مُرْسَلٌ أو ضَعِيْفٌ: عَدَلَ إلى الأَصْلِ الخَامِسِ، الآتِي ذِكْرُهُ.

#### 🗖 الأصْلُ الخَامِسُ: القِيَاسُ.

كَانَ رَحِمَهُ اللهُ يَسْتَعْمِلُ القِيَاسَ عِنْدَ الضَّرُوْرَةِ، وذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ وُجُوْدِ أَصْلِ مِنَ الأُصُوْلِ الأَرْبَعَةِ السَّابِقَةِ.

فَفِي كِتَابِ الخَلَّالِ عَنْ أَحْمْدَ قَالَ: «سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنِ القِيَاسِ؟ فَفِي كِتَابِ الخَلَّالِ عَنْ أَحْمُدَ قَالَ: إِنَّمَا يُصَار إِلَيْهِ عِنْدَ الضَّرُوْرَةِ، أو مَا هَذَا مَعْنَاهُ».

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ القِيَاسَ الجَليَّ الَّذِي اسْتَوْفَتْ شُرُوْطُهُ، وانْتَفَتْ مَوَانِعُهُ هُوَ أَصْلٌ مُعْتَبَرٌ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ، لاسِيَّما عِنْدَ الإمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ، ومَعَ هَذَا نَجِدُهُ لا يَأْخُذُ بالقِيَاسِ الصَّحِيْحِ عِنْدَ وُجُوْدِ وَاحِدِ مِنَ اللهُ، ومَعَ هَذَا نَجِدُهُ لا يَأْخُذُ بالقِيَاسِ الصَّحِيْحِ عِنْدَ وُجُوْدِ وَاحِدِ مِنَ الأُصُولِ الأُرْبَعَةِ الأُصُولِ الأُخْرَى، أمَّا عِنْدَ عَدَمِ وُجُوْدِ أَحَدِ هَذِهِ الأُصُولِ الأَرْبَعَةِ المَّمُونِ الأَخْرَى، أمَّا عِنْدَ عَدَمِ وُجُوْدِ أَحَدِ هَذِهِ الأُصُولِ الأَرْبَعَةِ المَدْكُورَةِ آنِفًا، مَعَ دَاعِي الحَاجَةِ؛ فَإِنَّنَا نَجِدُ الإَمَامَ أَحْمَدَ يَأْخُذُ بِهِ دُونَ تَرَدُّدٍ، كَمَا هُوَ طَاهِرُ المَذْهَبِ عِنْدَ عَامَّةِ الأَصْحَابِ، كَمَا هُو مَبْحُوثُ وَمُقَرَّرٌ فِي كُتُبِ «أُصُولِ الفِقْهِ» لَذَى الحَنَابِلَةِ!

فَهَذِهِ الْأُصُوْلُ الخَمْسَةُ مِنْ أَصُوْلِ فَتَاوِي الإَمَامِ أَحْمَدَ، وعَلَيْهَا مَدَارُهَا.

\* \* \*

وكَانَ رَحِمَهُ اللهُ: يَتَوقَّفُ أَحْيَانًا في الفُّثْيَا لتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ عِنْدَهُ، أَو وَكَانَ رَحِمَهُ اللهُ: يَتَوقَّفُ أَحْيَانًا في الفُّثْيَا لتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ عِنْدَهُ، أَو لَعَدَمِ اطِّلَاعِهِ فِيْهَا على أَثَرٍ، أَو قَوْلِ أَحَدٍ لاخْتِلافِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ!

وكَانَ رَحِمَهُ اللهُ شَدِيْدَ الكَرَاهَةِ والمَنْعِ للإِفْتَاءِ بِمَسْأَلَةٍ لَيْسَ فِيْهَا أَثَرٌ عَنِ السَّلَفِ، كَمَا قَالَ لبَعْضِ أَصْحَابِهِ: إِيَّاكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ في مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَكَ فِيْهَا إِمَامٌ!

وكَانَ رَحِمَهُ اللهُ يُسَوِّغُ اسْتِفْتَاءَ فُقَهَاءِ الحَدِيْثِ، وأَصْحَابِ مَالِكِ، وَكَانَ رَحِمَهُ اللهُ يُسَوِّغُ اسْتِفْتَاءَ فُقَهَاءِ الحَدِيْثِ، وأَصْحَابِ مَالِكِ، ويَدُلُّ عَلَيْهِم، ويَمْنَعُ مِنِ اسْتِفْتَاءِ مَنْ يُعْرِضُ عَنِ الحَدِيْثِ، ولا يَبْنِي مَذْهَبَهُ عَلَيْهِ، ولا يُسَوِّغُ العَمَلَ بفَتْوَاهُ.

قَالَ ابْنُ هَانِيء سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ: عَنِ الَّذِي جَاءَ في الحَدِيْثِ: «أَجْرَؤُكُم على النَّارِ» أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ، وفِيْهِ إِرْسَالٌ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: «يُفْتِي بِمَا لَم يَسْمَعْ»! قَالَ: وسَأَلْتُهُ عَمَّنَ أَفْتَى بِفُتْيَا يَعْيى فِيهَا؟ قَالَ: «فَإِثْمُهَا على مَنْ أَفْتَاهَا»، قُلْتُ على أيِّ وَجْهٍ يُفْتِي؛ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا؟ قَالَ: «يُفْتِي بِالبَحْثِ، لا يدْرِي إِيْشِ أَصْلَهَا»!

وقَالَ أَبُو دَاوُدَ في مَسَائِلِهِ مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ كَثِيْرٍ مِمَّا فِيْهِ الإخْتِلافُ في العِلْم، فَيَقُوْلُ: «لا أَدْرِي»!

قَالَ وسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «مَا رَأَيْتُ مِثْلَ ابْنِ عُيَيْنَةَ في الفَتْوى أَحْسَنَ فُتْيَا مِنْهُ، كَانَ أَهْوَنَ عَلَيْهِ أَن يَقُوْلُ: لَا أَدْرِي»!

وقَالَ عَبْدُ اللهِ ابْنُهُ في مَسَائِلِهِ سَمِعْتُ أبي يَقُوْلُ: «وقَالَ عَبْدُ اللهِ ابْنُهُ في مَسَائِلِهِ سَمِعْتُ أبي يَقُوْلُ: «وقَالَ عَبْدُ اللهِ عَنْ اللَّاحْمَنِ بنُ مَهْدِي سَأْلَ رَجَلٌ مِنْ أهْلِ الغَرْبِ مَالِكَ بنَ أنس عَنْ مَسْأَلَةٍ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي! فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ تَقَوْلُ لَا أَدْرِي! قَالَ: نَعَم، فأَبْلِغْ مَنْ وَرَاءَكَ أَنِّي لا أَدْرِي»!

وقَالَ عَبْدُ اللهِ كُنْت أَسْمَعُ أبي كَثِيْرًا يُسْأَلُ عَنِ المسَائِلِ، فَيَقُوْلُ: «لا أَدْرِي»، ويَقِفُ إِذَا كَانَتْ مَسْأَلَةً فِيْهَا اخْتِلافٌ.

وكَثِيرًا مَا كَانَ يَقُوْلُ: «سَلْ غَيْرِي»، فَإِنْ قِيْلَ لَهُ مَنْ نَسْأَلُ، قَالَ: «سَلُوا العُلَمَاءَ»، ولا يَكَادُ يُسَمِّي رَجُعلًا بِعَيْنِهِ.

قَالَ وسَمِعْتُ أبي يَقُوْلُ: «كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ لا يُفْتِي في الطَّلَاقِ، ويَقُوْلُ مَنْ يُحْسِنُ هَذَا»!

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: الجُرْأَةُ على الفُتْيَا تَكُوْنُ مِنْ قلَّةِ العِلْمِ، ومِنْ غَزَارَتِهِ وَسِعَتِهِ، فَإِذَا قَلَّ عِلْمُهُ أَفْتَى عَنْ كُلِّ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وإِذَا اتَّسَعَ عِلْمُهُ اتَّسَعَتُ فُتْيَاهُ!

ولِهَذَا كَانَ ابْن عَبَّاسٍ مِنْ أَوْسَعِ الصَّحَابَةِ فُتْيَا، فَقَدْ جَمَعَ أَبُو بَكْرٍ

مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى بِنِ يَعْقُوبَ ابِنِ أَمِيْرِ الْمُؤمِنِيْنَ الْمَأْمُوْنِ: فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ في عِشْرِيْنِ كِتَابًا، وأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدٌ الْمَذْكُوْرُ أَحَدُ أَئِمَّةِ العِلْم.

وكَانَ سَعِيْدُ بنُ المُسَيَّبِ: وَاسِعَ الفُّتْيَا، ومَعَ ذَلِكَ كَانُوا يُسَمُّوْنَهُ الجَرِيءُ.

هَذَا مُجْمَلُ مَسَالِكِ الإِمَامِ أَحْمَدَ في الفُتْيَا، والاجْتِهَادِ، واسْتِنْبَاطِ الأَحْكَام.

\* \* \*

وخُلاصَةُ هَذِهِ الْأُصُوْلِ الْحَمْسَةِ: هُوَ مَا جَاءَ ذِكْرُهُ وتَقْرِيْرُهُ فِي كِتَابِ «المُسَوَّدَةِ» لآلِ تَيْمِيَّةَ (٢/ ٩٤٤): «فَصْلٌ: ومَا أَجَابَ عَنْهُ بِكِتَابٍ أُو سُنَّةٍ أُو إِجْمَاعٍ أُو قَوْلِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ: فَهُوَ مَذْهَبُهُ وَلَا ثَوْلَ بِكِتَابٍ أُو سُنَّةٍ أُو إِجْمَاعٍ أُو قَوْلِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ: فَهُوَ مَذْهَبُهُ وَمَا رَوَاهُ مِنْ سُنَّةٍ، أَو أَثَرٍ وصَحَّحَهُ، أُحدِهِم عِنْدَهُ حُجَّةٌ على الأصَحِّ، ومَا رَوَاهُ مِنْ سُنَّةٍ، أو أثرٍ وصَحَّحَهُ، أو حَسَّنَهُ، أو رَضِيَ سَنَدَهُ، أو دَوَّنَهُ في كُتُبِهِ، ولم يَرُدَّهُ، ولم يُفْتِ بِخِلافِهِ: فَهُوَ مَذْهَبُه...

وإنْ ذَكَرَ عَنِ الصَّحَابَةِ في مَسْأَلَةٍ قَوْلَيْنَ: فَمَذْهَبُهُ أَقْرَبُهُما مِنْ كِتَابٍ أَو سُنَّةٍ أَو إِجْمَاعٍ، سَوَاءٌ عَلَّلَهُما أَم لا، إذَا لَم يُرَجِّحْ أَحَدَهُمَا، ولم يَخْتَرْهُ، أو يُحَسِّنْهُ الْتَهَى.

ومَنْ أَرَادَ شَرْحَ هَذِهِ الْأَصُوْلِ الخَمْسَةِ على وَجْهِ التَّفْصِيْلِ؛ فعَلَيْهِ بِكِتَابِ «أُصُوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ» تَأْلِيْفِ بِكِتَابِ «أُصُوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ» تَأْلِيْفِ

أبي مُحَمَّدٍ مَجْدِي بنِ حَمْدِي، فَقَدْ شَرَحَهَا في مُجَلَّدٍ.

\* \* \*

تَتِمَّةٌ: قَالَ ابنُ رَجَبِ رَحِمَهُ اللهُ في كِتَابِهِ «جَامِعِ الْعُلُوْمِ والحِكَمِ» [تَتِمَّةٌ: قَالَ ابنُ رَجَبِ رَحِمَهُ اللهُ في كِتَابِهِ «جَامِعِ الْعُلُوْمِ والحِكَمِ» ( ٢٤٨): «قَالَ المَيْمُونِيُّ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي أَحْمَدَ - يُسْأَلُ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ: «وَقَعَتْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ؟ بُلِيْتُم بَهَا بَعْدُ»؟!

قَالَ ابنُ رَجَبٍ: وقَدِ انْقَسَمَ النَّاسُ في هَذَا أَقْسَامًا:

- فَمِنْ أَتْبَاعِ أَهْلِ الحَدِيْثِ مَنْ سَدَّ بَابَ المسَائِلِ؛ حَتَّى قَلَّ فِقْهُهُ وَعُهُهُ وَعِلْمُهُ بَحُدُوْدِ مَا أَنْزَلَ اللهُ على رَسُوْلِهِ، وصَارَ حَامِلَ فِقْهٍ غَيْرَ فَقِيْهٍ!

- ومِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الرَّأَي مَنْ تَوسَّعَ فِي تَوْلِيْدِ الْمَسَائِلِ قَبْلَ وُقُوْعِهَا مَا يَقَعُ فِي الْعَادَةِ مِنْهَا، ومَا لَا يَقَعُ، واشْتَعَلُوا بتَكْلِيْفِ الْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ، وكَثْرَةِ الْخُصُوْمَاتِ فِيْهِ والْجِدَالِ عَلَيْهِ؛ حَتَّى يَتُولَّدَ مِنْ ذَلِكَ فَلِكَ، وكَثْرَةِ الْخُصُوْمَاتِ فِيْهِ والْجِدَالِ عَلَيْهِ؛ حَتَّى يَتُولَّدَ مِنْ ذَلِكَ افْتِرَاقُ الْقُلُوبِ، ويَسْتَقِرَّ فِيْهَا بِسَبَهِ الأَهْوَاءُ والشَّحْنَاءُ والعَدَاوَةُ والبَغْضَاءُ، ويقْتَرِنَ ذَلِكَ كَثِيْرًا بنِيَّةِ المُغَالَبَةِ، وطَلَبِ العُلُو والمُبَاهَاةِ، والبَغْضَاءُ، ويقْتَرِنَ ذَلِكَ كَثِيْرًا بنِيَّةِ المُغَالَبَةِ، وطَلَبِ العُلُو والمُبَاهَاةِ، وصَرْفِ وُجُوْهِ النَّاسِ، وهَذَا مِمَّا ذَمَّهُ العُلَمَاءُ الرَّبَّانِيُّوْنَ، ودَلَّتِ السُّنَةُ على قُبْحِهِ وتَحْرِيْمِهِ.

- وأمَّا فُقَهَاءُ أَهْلِ الحَدِيْثِ العَامِلُونَ بِهِ فَإِنَّ مُعْظَمَ هِمَمِهِم: البَحْثُ عَنْ مَعَانِي كِتَابِ الله عَزَّ وجَلِّ، ومَا يُفَسِّرُهُ مِنَ السُّنَنِ الصَّحِيْحَةِ، وكَلَامِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ لَهُم بِإحْسَانٍ، وعَنْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وصَحِيْحِهَا الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ لَهُم بِإحْسَانٍ، وعَنْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وصَحِيْحِهَا

وسَقِيْمِهَا، ثُمَّ الفِقْهُ فِيْهَا، وتَفْهِيْمُها، والوُقُوْفُ على مَعَانِيْهَا، ثُمَّ مَعْرِفَةُ كَلَامِ الضَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ لَهُم بِإحْسَانٍ فِي أَنْوَاعِ العُلُوْمِ مِنَ التَّفْسِيْرِ، وَلَحَدِيْثِ، ومَسَائِلِ الحَلَالِ والحَرَامِ، وأُصُوْلِ السُّنَّةِ والزَّهْدِ والرَّقَائِقِ، وغَيْر ذَلِكَ.

وهَذَا هُوَ طَرِيْقَةُ الإَمَامِ أَحْمَدَ، ومَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ الرَّبَّانِيِّيْنَ، وفِي مَعْرِفَةِ هَذَا شُغْلُ شَاغِلُ عَنِ التَّشَاغُلِ بِمَا أُحْدِثَ مِنَ الرَّبَّانِيِّيْنَ، وفِي مَعْرِفَةِ هَذَا شُغْلُ شَاغِلُ عَنِ التَّشَاغُلِ بِمَا أُحْدِثَ مِنَ الرَّأْي مِمَّا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ، ولَا يَقَعُ، وإنَّمَا يُوْرِثُ التَّجَادُلُ فِيْهِ الخُصُوْمَاتِ الرَّأْي مِمَّا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ، ولَا يَقَعُ، وإنَّمَا يُوْرِثُ التَّجَادُلُ فِيْهِ الخُصُوْمَاتِ والجَدَالَ وكَثْرَةَ القِيْل والقَالِ.

وكَانَ الإِمَامُ أَحْمَدُ كَثِيْرًا إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ المسَائِلِ المُولَّلَدَاتِ النَّعِي لَا تَقَعُ، يَقُوْلُ: «دَعُوْنَا مِنْ هَذِهِ المَسَائِلِ المُحْدَثَةِ»!

وقَالَ ابنُ رَجَبِ: ومَنَ سَلَكَ طَرِيْقَةَ طَلَبِ العِلْمِ على مَا ذَكَرْنَاهُ تَمَكَّنَ مِنْ فَهْمِ جَوَابِ الحَوادِثِ الوَاقِعَةِ غَالِبًا؛ لِأَنَّ أُصُولَهَا تُوْجُدُ فِي تَمَكَّنَ مِنْ فَهْمِ جَوَابِ الحَوادِثِ الوَاقِعَةِ غَالِبًا؛ لِأَنَّ أُصُولَهَا تُوْجُدُ فِي تِلْكَ الأُصُولِ المُشَارِ إلَيْهَا، ولَا بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ سُلُوكُ هَذَا الطَّرِيْقِ خَلْفَ أَلْكَ الأَصُولِ المُشَافِعِي، وأَحْمَدَ، أَئِمَّةِ أَهْلِهِ المُجْمَعِ على هِدَايَتِهِم ودِرَايَتِهِم: كَالشَّافِعِي، وأَحْمَدَ، وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُم؛ فَإِنَّ مَنِ ادَّعَى سُلُوكَ هَذَا الطَّرِيْقِ على غَيْرٍ طَرِيْقِهِم وَقَعَ فِي مَفَاوِزَ ومَهَالِكَ، وأَخَذَ بِمَا لَا يَجُوزُ الأَخْذُ بِهِ، وتَرَكَ مَا يَجِبُ العَمَلُ بِهِ. انْتَهَى.



# البابالتاليّ

مَعَالِمُ أَطْوَارِ نَشْأَةِ المَنْهَبِ الحَثْبَليِّ



#### البابالالتّاليّنغ

#### مَعَالِمُ أَطْوَارِ نَشَأَةٍ الْمَذْهَبِ الْحَنْبَلِيُّ

هَذِهِ لَمْحَةٌ تَارِيْخِيَّةٌ عَنِ الأَطْوَارِ الَّتِي مَرَّ بِهَا الفِقْهُ الإِسْلامِيُّ؛ كَانِيْ خَيْثُ جَرَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ على تَصْنِيْفِ الأَدْوَارِ، أو المَرَاحِلِ الَّتِي حَيْثُ جَرَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ على تَصْنِيْفِ الأَدْوَارِ، أو المَرَاحِلِ الَّتِي حَمْرَ بِهَا الفِقْهُ إلى الأَدْوَارِ التَّالِيَةِ:

- ١- عَصْرُ النَّبِيِّ عَلِيهُ.
- ٢- عَصْرُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، ومِنْهُم مَنْ يُعَبِّرُ عَنْهُ بِعَصْرِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ.
  - ٣- عَصْرُ التَّابِعِيْنَ.
- ٤- عَصْرُ تَابِعِي التَّابِعِيْنَ، والأَئِمَّةِ المُجْتَهِدِيْنَ، ويَنْتَهِي بأَوَاخِرِ القَرْنِ الرَّابِع.
- ٥- عَصْرُ تَقَاصُرِ الاجْتِهَادِ، وظُهُوْرِ التَّقْلِيْدِ والجُمُوْدِ، إلى سُقُوْطِ بَغْدَادَ على يَدِ التَّتَرِ سَنَةَ (٢٥٦).
  - ٦- عَصْرُ مَا بَعْدَ سُقُوطِ بَغْدَادَ إلى عَصْرِنَا الحَاضِرِ.

أمَّا تَارِيْخُ أَطْوَارِ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ بِخَاصَّةٍ؛ فَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ مِنْ مَذْهَبِ إلى مَذْهَبِ آخَرَ، بَلْ نَجِدُهَا تَخْتَلِفُ أَيْضًا في الْمَذْهَبِ الوَاحِدِ مِنْ تَحْدِيْدِ عَالِم إلى آخَرَ، لكِنَّهَا في حَقِيْقَتِهَا تَخْتَلِفُ في عِبَارَاتِهَا لا في مِنْ تَحْدِيْدِ عَالِم إلى آخَرَ، لكِنَّهَا في حَقِيْقَتِهَا تَخْتَلِفُ في عِبَارَاتِهَا لا في اعْتِبَارِ الاصْطِلاحَاتِ الَّتِي مَشَى عَلَيْهَا أَهْلُ العِلْمِ، اعْتِبَارِ الاصْطِلاحَاتِ الَّتِي مَشَى عَلَيْهَا أَهْلُ العِلْمِ، وهِي مُتَقَارِبَةُ، لكِنْ يَدْخُلَهَا شَيءٌ مِنَ التَّحَكُّمِ في تَحْدِيْدِ الزَّمَنِ بِدَايَةً وَهِي مُتَقَارِبَةُ، لكِنْ يَدْخُلَهَا شَيءٌ مِنَ التَّحَكُّمِ في تَحْدِيْدِ الزَّمَنِ بِدَايَةً لكُلِّ دَوْرٍ، فَهُو تَحْدِيْدُ تَقْرِيْبِيُّ، فإلى ذِكْرِ أَطْوَارِ نَشْأَةِ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ» باخْتِصَار:

#### 🗖 الطَّوْرُ الأوَّلُ: طَوْرُ النُّشُوْءِ والتَّأْسِيْسِ.

ويَبْدَأُ هَذَا الطَّوْرُ مِنَ الحَيَاةِ العِلْمِيَّةِ للإِمَامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، ويَنْتَهِي بوَفَاتِهِ رَحِمَهُ اللهُ سَنَةَ (٢٤١).

لَقَدْ مَضَى مَعَنَا أَنَّ الأَئِمَّةَ أَصْحَابَ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ كَانُوا على شُنَنِ الهُدَى، ومَا عَرَفُوا التَّمَذْهُبَ أَبَدًا؛ حَتَّى إِذَا تَقَاصَرَ العِلْمُ في النَّاسِ، وقَلَّ طُلَّابُهُ صَارَ لهَؤلاءِ الأَئِمَّةِ أَثْبَاعٌ وتَلامِذَةٌ أَخْيَارٌ، حَفِظُوا عِلْمَهُم وأَخَذُوا عَنْهُم، فرَوَوْهُ، ودَوَّنُوْهُ، ونَشَرُوْهُ، وتَتَبَّعُوا أُصُوْلَهُ، وقَوَاعِدَهُ؛ حَتَّى ظَهَرَتِ المَذَاهِبُ الأَرْبَعَةُ المَشْهُوْرَةُ.

فَكَانَ مِنْ آخِرِهِم وأَوْسَعِهِم رِوَايَةً وأَثَرًا صَاحِبُ دِيْوَانِ الْإِسْلامِ فَيَ الرِّوَايَةِ «المُسْنَدِ»: الإِمَامُ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَنْبَلِ رَحِمَهُ الله، والنَّاظِرُ إلى فِقْهِ مَنْ سَبَقَهُ مِنْ كَوَّةِ الدَّلِيْلِ، ونَاظُوْرَةِ السُّنَّةِ والتَّنْزِيْلِ،

والَّذِي احْتَوَشَهُ الطُّلَّابُ مِنْ سَائِرِ الآفَاقِ، وقَصَدَهُ المُسْتَفْتُوْنَ، فَصَارَ لَهُ فَي مَجَالاتِ: التَّلَقِّي، واللِّقاءِ، والإِلْقاءِ، مَا جَعَلَهُ إمَامًا في الأثرِ، الأمْرُ الْمُرُ الَّذِي كَانَ سَبَبًا ظَاهِرًا في تَكُويْنِ مَلَكَتِهِ الفِقْهِيَّةِ، بَعِيْدَةَ النَّظَرِ، مَحْفُوْفَةً بالدَّلِيلِ الصَّحِيْحِ، والتَّعْلِيلِ الصَّرِيْحِ، فعِنْدَ هَذَا حُدِّدَتْ أُصُوْلُ مَذْهَبِهِ، بالدَّلِيلِ الصَّحِيْحِ، والتَّعْلِيلِ الصَّرِيْحِ، فعِنْدَ هَذَا حُدِّدَتْ أُصُوْلُ مَذْهَبِهِ، وحُقِّقَتْ قَوَاعُدِ مَنْهَجِهِ مِنْ خِلالِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ والأثر.

فإنَّ ظُهُورَ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وحُبَّهُ للرِّوَايَةِ والسَّمَاعِ، يَظْهَرُ مِنْ خِلالِ كَثْرُةِ شُيُوْخِهِ، لأَجْلِ هَذَا اتَّجَهَتْ إلَيْهِ أَنْظَارُ الطُّلَّابِ مِنَ الآفَاقِ الَّذِيْنَ يَبُلُغُونَ في دَرْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَمَائَةٍ مَا مِنْهُم إلَّا وهُوَ صَاحِبُ مَحْبَرَةٍ، يَبُلُغُونَ في دَرْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَمَائَةٍ مَا مِنْهُم إلَّا وهُوَ صَاحِبُ مَحْبَرَةٍ، فَضُلًا عَنْ كَثْرَةِ المُسْتَمِعِيْنَ والمُسْتَمْلِيْنَ والمُسْتَفْتِيْنَ؛ مِمَّا جَعَلَ الرِّوَايَةَ وفِقْهَهَا يَسِيْرَانِ في حَلْقَاتِ دَرْسِهِ على قَدَمِ التَّسَاوِي، فَصَارَ لَهُ الرِّوَايَةَ وفِقْهَهَا يَسِيْرَانِ في حَلْقَاتِ دَرْسِهِ على قَدَمِ التَّسَاوِي، فَصَارَ لَهُ تَفَوَّقُ في إِمَامَةِ الحَدِيْثِ والفِقْهِ، مَا يَشْهَدُ بِهِ القَاصِي والدَّاني.

ومِنْ هُنَا؛ دَوَّنَ أَصْحَابُهُ المَسَائِلَ عَنْهُ، واعْتَنَوُا بِأَقْوَالِهِ، وأَفْعَالِهِ، عَايَةَ العِنَايَةِ؛ حَتَّى فَاقَ أَقْرَانَهُ، ولم يُدْرِكْ مَنْ بَعْدَهُ مَكَانَهُ، في «تَدْوِيْنِ غَايَةَ العِنَايَةِ؛ حَتَّى فَاقَ أَقْرَانَهُ، ولم يُدْرِكْ مَنْ بَعْدَهُ مَكَانَهُ، في «تَدُويْنِ المَسَائِلِ عَنْهُ» في الفِقْهِ، والأُصُوْلِ، والاعْتِقَادِ، وسَائِرِ أَبْوَابِ الدِّيْنِ، المَسَائِلِ عَنْهُ بِهَذَا أَعْلامًا في زَمَانِهِم، وحُفَّاظًا لعِلْمِ شَيْخِهِم، ومُؤسِّسِ فَصَارَ طُلَّابُهُ بِهَذَا أَعْلامًا في زَمَانِهِم، وحُفَّاظًا لعِلْمِ شَيْخِهِم، ومُؤسِّسِ مَدْرَسَتِهِم: «مَدْرَسَةِ فِقْهِ الدَّلِيْلِ».

#### الطَّوْرُ الثَّاني: طَوْرُ التَّدْوِيْنِ والجَمْعِ والنُّمُوِّ.

ويَبْدَأُ هَذَا الطَّوْرُ مِنْ مُنْتَصَفِ القَرْنِ الثَّالِثِ؛ حَتَّى أَوَائِلِ القَرْنِ الثَّالِثِ؛ حَتَّى أَوَائِلِ القَرْنِ الخَامِسِ.

وامْتِدَادًا لِجُهُوْدِ تَلامِیْذِ الإِمَامِ في تَدْوِیْنِ مَسَائِلِهِ، قَامَ بَعْدَهَا حَفَدَةُ الإِمَامِ أَحْمَدَ بَتَدُوِیْنِ مَسَائِلِهِ وَعُلوْمِهِ: جَمْعًا، وتَرْتِیْبًا، وتَحْقِیْقًا، وتَرْجِیْحًا.

فَقَدْ ظَهَرَ في الجِيْلَيْنِ الثَّاني والثَّالِثِ مِنْ عُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ مَنْ جَمَعَ هَذِهِ المَسَائِلَ في كُتُبِ جَامِعَةٍ، فَكَانَ مِنْ أَشْهَرِهِم:

الأوَّلُ: أبو بَكْرِ الخَلَّال، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٣١١).

وهُوَ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ هَارُونَ، صَاحِبُ أَبِي بَكْرِ المَرْوَزِيِّ، أَلَّفَ كِتَابَ «الجَامِعِ لَعُلُومِ الإَمَامِ أَحْمَدَ»، الَّذِي بَلَغَ نَحْوَ مَاتَتَيْ جُزْءٍ، وهُوَ كِتَابُ لَم يُصَنَّفُ في مَذْهَبِ الإَمَامِ أَحْمَدَ مِثْلُهُ.

فلَفَتَ بِهِذَا الأَنْظَارَ، وصَارَ مَطْلَبًا لَعُلَمَاءِ الأَمْصَارِ، ومِنْ هُنَا بَدَأَ ظُهُوْرُ الاَنْتِسَابِ إلى الإمَامِ أَحْمَدَ، وأَخَذَتْ أُصُولُ المَذْهَبِ، وخُطُوطُهُ الْعَرِيْضَةُ، ومُصْطَلَحَاتُهُ الدَّقِيْقَةُ، وآثَارُهُ النَّفِيْسَةُ: مَحَّلَ دَرْسٍ، وتَدْرِيْسٍ، والْمَتِقْرَاءِ، وتَأْلِيْفٍ، وتَقْرِيْبٍ، وتَلْقِيْنِ، كُلُّ هَذَا بالإسْنَادِ، والتَّلَقِي، طَبَقَةً واسْتِقْرَاءٍ، وجَمَاعَةً عَنْ جَمَاعَةٍ، ويُسَمَّى هَذَا الدَّوْرُ، والدَّوْرُ الَّذِي بَعْدَ طَبَقَةٍ، وجَمَاعَةً عَنْ جَمَاعَةٍ، ويُسَمَّى هَذَا الدَّوْرُ، والدَّوْرُ الَّذِي قَبْلَهُ، باسْم: «طَبَقَةِ المُتَقَدِّمِيْنَ»، ويَنْتَهِي بوَفَاةِ شَيْخِ المَذْهَبِ في زَمَانِهِ:

الحَسَنِ بنِ حَامِدٍ (٤٠٣)، كَمَا سيأتي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وصَارَ قَصَبُ السَّبْقِ لصَاحِبِ الأَثْرِ الخَالِدِ: الفَقِيْهِ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ الخَلَّالِ.

الثَّاني: أبو القَاسِمُ عُمَرُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ عَبْدِ اللهِ، المَشْهُوْرُ بالخِرَقِيِّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٣٣٤)، تَتَلْمَذَ على يَدِ أَصْحَابِ أبي بَكْرِ المَرْوَزِيِّ، وجَمَعَ مَسَائِلَ الإمَامِ، وبَرَعَ في المَذْهَبِ، وكَانَ مِنْ أَوَائِلِ مَنْ وَضَعَ المُتُوْنَ في مَذْهَبِ الحَنَابِلَةِ.

الثَّالِثُ: غُلامُ الخَلَّالِ أبو بَكْرِ عَبْدُ العَزِيْزِ بنُ جَعْفَرِ بنِ أَحْمَدَ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٣٦٣)، صَحِبَ الخَلَّالَ، وخَدَمَهُ؛ حَتَّى اشْتُهِرَ بلَقَبِ: (غُلامِ الخَلَّالِ»!

#### الطَّوْرُ الثَّالِثُ: طَوْرُ التَّحْرِيْرِ والتَّنْقِيْح.

ويَبْدَأُ هَذَا الطَّوْرُ مِنْ أَوَائِلِ القَرْنِ الخَامِسِ؛ حَتَّى مُنْتَصَفِ القَرْنِ الخَامِسِ؛ حَتَّى مُنْتَصَفِ القَرْنِ التَّاسِعِ.

فمِنْ خِلالِ الدَّوْرَيْنِ السَّابِقَيْنِ اسْتَقَرَّتْ كُتُبُ مَسَائِلِ الرِّوَايَةِ مُدَوَّنَةً، ثُمَّ مَجْمُوْعَةً في: «جَامِعِ المَسَائِلِ» للخَلَّالِ، ثُمَّ: «جَامِعِ المَدْهَبِ» للحَسَنِ بنِ حَامِدٍ، وفي تَضَاعِيْفِ ذَلِكَ مُتُوْنُ، كـ «مُخْتَصَرِ الخِرَقِيِّ»، النَّوْرَقيِّ»، النَّوْرَة الخَرَقِيِّ السَّرْح، ونَحْوِهِ.

فَكَانَتْ هَذِهِ الذَّخِيْرَةُ - كُتُبُ المَسَائِلِ - أَمَامَ شُيُوْخِ المَذْهَبِ، ومُحَقِّقِيْهِ، ومُنَقِّحِيْهِ؛ ابْتِدَاءً مِنْ طَبَقَةِ المُتَوَسِّطِيْنَ الَّتِي تَبْدَأ بوَفَاةِ الحَسَنِ بنِ حَامِدٍ (٤٠٣)، ومُرُوْرًا بطَبَقَةِ المُتَأْخِّرِيْنَ الَّتِي تَبْدَأ بمُحَقِّقِ الحَسَنِ بنِ حَامِدٍ (٤٠٣)، ومُرُوْرًا بطَبَقَةِ المُتَأْخِرِيْنَ الَّتِي تَبْدَأ بمُحَقِّقِ المَدْهَبِ: العَلاءِ المَرْدَاوِي (٨٨٥)، رَحِمَ اللهُ الجَمِيْعَ.

فنَسْتَطِيْعُ أَنْ نَقُوْلَ: إِنَّ هَذَا الطَّوْرَ اسْتَقَرَّ فِيْهِ الْمَذْهَبُ مِنْ حَيْثُ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ، لَكِنَّهُ لَم يَزَلْ في حَاجَةٍ إلى زِيَادَةِ ضَبْطٍ وتَحْرِيْرٍ وتَنْقِيْحٍ لَمَسَائِلِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ الْفَرْعِيَّةِ الَّتِي تُخَرَّجُ على الْمَسَائِلِ الْمَرْوِيَّةِ عَنِ الْإَمَامِ، وعلى أُصُوْلِ مَذْهَبِهِ.

وَ فَمِنْ هُنَا؛ جَاءَ دَوْرُ كَثِيْرٍ مِنْ مُحَقِّقِي الْمَذْهَبِ الَّذِيْنَ خَدَمُوا اللَّهُوْدِ، «الْمَذْهَبَ الْحَنْبَلَيَ» بالتَّصْنِيْفِ في الفِقْهِ والأُصُوْلِ والمُتُوْنِ والشُّرُوْحِ، والتَّرْجِيْحِ والتَّحْرِيْجِ، وغَيْرِهَا، فَكَانَ مِنْ أَبْرَزِهِم:

#### أُوَّلًا: مِنْ طَبَقَةِ المُتَوَسِّطِيْنَ.

الأُوَّلُ: القَاضِي أبو يَعْلَى مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ الفَرَّاءُ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٤٥٨)؛ حَيْثُ انْتَهَتْ إلَيْهِ رِئَاسَةُ المَذْهَبِ، ولَهُ كُتُبُ كَثِيْرَةٌ في الفِقْهِ والأُصُوْلِ، ولَهُ أَيْضًا تَنْقِيْحَاتُ وتَخْرِيْجَاتُ وتَرْجِيْحَاتُ وغَيْرُهَا مِمَّا اعْتَمَدَهُ مُحَقِّقُو المَذْهَبِ مِنْ بَعْدُ.

الثَّاني: أبو الخَطَّابِ الكَلْوَذَانيُّ مَحْفُوْظُ بنُ أَحْمَدَ بنِ الحَسَنِ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٥١٠)، وهُوَ تَلْمِيْذُ القَاضِي أبي يَعْلى؛ حَيْثُ بَرَعَ في المُتَوَفَّى سَنَةَ (٥١٠). وَهُوَ تَلْمِيْذُ القَاضِي أبي يَعْلى؛ حَيْثُ بَرَعَ في المُتَّا الفِقْهِ وَالأُصُوْلِ، وصَنَّفَ كُتُبًا كَثِيْرَةً في خِدْمَةِ المَذْهَبِ.

الثَّالِثُ: ابنُ عَقِيْلِ أبو الوَفَاءِ عَلَيُّ بنُ عَقِيْلِ بنِ مُحَمَّدٍ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (١٣٥)، وهُوَ أَيْضًا تَلْمِيْذُ القَاضِي أبي يَعْلَى، فَقَدْ خَدَمَ المَذْهَبَ خِدْمَةً جَلِيْلَةً، وكَانَ مِنْ عُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ المُحَقِّقِيْنَ.

الرَّابِعُ: ابنُ الجَوْزِي، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَليٍّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٥٩٧)، وهُوَ مِنْ نَسْلِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ، وقَدْ بَرَعَ في كَثِيْرٍ مِنَ العُلُوْمِ، ولَهُ مُؤلَّفَاتُ كَثِيْرَةٌ في خِدْمَةِ «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ» خَاصَّةً.

#### ثَانِيًا: مِنْ طَبَقَةِ المُتَأْخِّرِيْنَ.

الأوّلُ: ابنُ قُدَامَةَ، أبو مُحَمَّد مُوَقَّقُ الدِّيْنِ عَبْدُ الله بنُ أَحْمَدَ المَقْدِسِيُّ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٢٢٠)؛ حَيْثُ انْتَهَتْ إلَيْهِ رِيَاسَةُ «المَذْهَبِ الْمَقْدِسِيُّ، المُتَوقَّى سَنَةَ (٢٢٠)؛ حَيْثُ انْتَهَتْ إلَيْهِ رِيَاسَةُ «المَذْهَبِ السَّمْعُ الْعَنْبَلِيِّ في عَصْرِهِ، وخَدَمَ المَذْهَبَ خِدْمَةً عَظِيْمَةً بالتَّصْنِيْفِ في الفَقْهِ والأُصُولِ، وبشَرْحِهِ «مَثْنَ الْخِرَقِيِّ»، الشَّرْحِ المَعْرُوفِ باسْم: «المُعْنِي»، وكَانَتْ لَهُ مُتُونُ فِقْهِيَّةُ لاقَتْ اهْتِمَامَ الحَنَابِلَةِ مِنْ بَعْدِهِ، ولَالمُعْنِي»، وكَانَتْ لَهُ اليَدُ الطُّولَى – بَعْدَ اللهِ – فَقَامُوا بشَرْحِهَا في شُرُوحٍ كَثِيْرَةٍ، وكَانَتْ لَهُ اليَدُ الطُّولَى – بَعْدَ اللهِ – في اسْتِقْرَارِ المَذْهَب، وشُمُوْجِهِ، ودَوَامِهِ.

الثَّاني: المَجْدُ أبو البَرَكَاتِ، مَجْدُ الدِّيْنِ عَبْدُ السَّلامِ بنُ عَبْدِ اللهِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٢٥٢)، ولَهُ في فِقْهِ الحَنَابِلَةِ مُصَنَّفَاتُ مُتَعَدِّدَةً مِنْ أَشْهَرِهَا كِتَابُهُ «المُحَرَّرُ»، ولَهْ تَرْجِيْحَاتُ مُقَدَّمَةٌ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ المُتَأخِّرِيْنَ.

والمَجْدُ هَذَا: هُوَ جَدُّ ابنُ تَيْمِيَّةَ، ولِهَذَا يُقَالُ عَنْهُ: الجَدُّ ابنُ بِمِيَّةَ.

الثَّالِثُ: شَيْخُ الإسلامِ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الحَلِيْمِ بنِ عَبْدِ السَّلامِ، المُلَقَّبُ بابنِ تَيْمِيَّةَ الحَرَّانِيُّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٧٢٨)، تَعَلَّمَ العِلْمَ وَدَرَسَ «الفِقْهُ الحَنْبَليَّ»، وبَلَغَ الإمامَةَ في أُصُوْلِ الدِّيْنِ وفُرُوْعِهِ؛ حَتَّى وَدَرَسَ «الفِقْهُ الحَنْبَليَّ»، وبَلَغَ الإمامَةَ في أُصُوْلِ الدِّيْنِ وفُرُوْعِهِ؛ حَتَّى تَأَهَّلَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى للفُتْيَا وهُوَ دُوْنَ العِشْرِيْنَ مِنْ عُمُرِهِ، صَنَّفَ كُتُبًا مُتُعَدِّدَةً في العَقِيْدَةِ، وفي الفِقْهِ وأُصُوْلِهِ، مِنْهَا «شَرْحُ العُمْدَةِ» لابنِ مُتُعَدِّدَةً في العَقِيْدَةِ، وفي الفِقْهِ وأُصُوْلِهِ، مِنْهَا «شَرْحُ العُمْدَةِ» لابنِ قُدَامَةَ، ولَهُ اجْتِهَادَاتُ فِقْهِيَّةُ بَلَغَتِ الأَفَاقَ، ونَفَعَ اللهُ تَعَالَى بِهَا البِلادَ والعِبَادَ، وأَثْنَى عَلَيْهِ المُوَافِقُ والمُخَالِفُ.

الرَّابِعُ: أبو عَبْدُ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ بَكْرِ بنِ أَيُّوْبَ، المَشْهُوْرُ بابنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ؛ لأَنَّ أَبَاهُ الجَوْزِيَّةِ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٧٥١)، ولُقِّبَ بابنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ؛ لأَنَّ أَبَاهُ كَانَ نَاظِرًا على مَدْرَسَةِ الجَوْزِيَّةِ، وقَدْ تَتَلْمَذَ على ابنِ تَيْمِيَّةَ، ووَافَقَهُ على نَاظِرًا على مَدْرَسَةِ الجَوْزِيَّةِ، وقَدْ تَتَلْمَذَ على ابنِ تَيْمِيَّةَ، ووَافَقَهُ على كَثِيْرٍ مِنِ اجْتِهَادَاتِهِ، كَمَا أَنَّهُ نَصَرَ «المَذْهَبَ الحَنْبَليَّ»، ولَهُ فِيْهِ على كَثِيْرٍ مِنِ اجْتِهَادَاتِهِ، كَمَا أَنَّهُ نَصَرَ «المَذْهَبَ الحَنْبَليَّ»، ولَهُ فِيْهِ كُتُبُ، مِنْ أَشْهَرهَا كِتَابُه «إعْلامُ المُوقِّعِيْنَ»، وغَيْرُهُ.

\* \* \*

#### الطَّوْرُ الرَّابِعُ: طَوْرُ الاسْتِقْرَارِ والاسِتْقَرَاءِ.

ويَبْدَأُ هَذَا الطَّوْرُ مِنْ مُنْتَصَفِ القَرْنِ التَّاسِعِ؛ حَتَّى نِهَايَةِ القَرْنِ التَّاسِعِ؛ حَتَّى نِهَايَةِ القَرْنِ الرَّابِعَ عَشَرَ.

وفي هَذَا الطَّوْرِ اسْتَقَرَّ فِيْهَا المَذْهَبُ تَمَامًا، فعِنْدَهَا قَامَ مُتَأْخِّرُو الْمَذْهَبِ مِثْلَ أَسْلافِهِم في التَّصْنِيْفِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيْرِ أَو تَحْرِيْجِ إِلَّا المَذْهَبِ مِثْلَ أَسْلافِهِم في التَّصْنِيْفِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيْرِ أَو تَحْرِيْجِ إِلَّا نَادِرًا، ولكِنْ تَمَيَّزَتْ هَذِهِ الفَتْرَةُ ببَيَانِ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ المَذْهَبُ مِنْ رَوَايَاتٍ وَالْأُوجُهِ الَّتِي خَالَفَتِ المُعْتَمَدَ رَوَايَاتٍ وَالْأُوجُهِ الَّتِي خَالَفَتِ المُعْتَمَدَ مِنَ المَذْهَب.

وَهَذَا الطَّوْرُ يَنْتَظِمُ مِنْ أَثْنَاءِ طَبَقَةِ المُتَأَخِّرِيْنَ إلى الآخِرِ، مُسْتَمِرًا ﴿ إِلَى عَصْرِنَا.

ويَصِحُّ أَنْ نُسَمِّيْهِ: طَوْرُ الاسْتِفَادَةِ مِنْ كُتُبِ الْمَذْهَبِ، فَهُوَ اجْتِرَارٌ لَهَذَا التُّرَاثِ الْمَوْرُوْثِ، ويَنْدُرُ فِيْهِ التَّخْرِيْجُ والتَّحْرِيْرُ، وقَدْ تَرَقَّى هَذَا الطَّوْرُ إلى الطَّوْرِ الخَامِسِ بَعْدَهُ، كَمَا سَيَأْتي.

#### ومِنْ أَبْرَزِ عُلَمَاءِ هَذَا الطَّوْرِ:

الأُوَّلُ: عَلاءُ الدِّيْنِ أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ سُلَيْمَانَ بنِ أَحْمَدَ المَرْدَاوِيُّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٨٨٥)، ولَهُ كِتَابُ «الإنْصَافِ في مَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ مِنَ المُتَوَفَّى سَنَةَ (٨٨٥)، ولَهُ كِتَابُ «الإنْصَافِ في مَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ مِنَ المُحَلِّقُاتِ النَّي حَرَّرَتْ رِوَايَاتِ المَذْهَبِ الخِلافِ»، وهُو مِنْ أَجَلِّ المُصَنَّفَاتِ النِّي حَرَّرَتْ رِوَايَاتِ المَذْهَبِ والْحُجَهُ وتَرْجِيْحَاتِهِ، بَلْ هُوَ عُمْدَةُ المُتَأْخِرِيْنَ مِمَّنْ كَتَبَ وصَنَّفَ وألَّفَ في مَذْهَبِ الحَنَابِلَةِ، وأفتى ونَاظَرَ.

الثَّاني: يُوْسُفُ بنُ عَبْدِ الهَادِي، الشَّهِيْرُ بـ «ابنِ المَبْرَدِ»، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٩٠٩)، مِنْ أَشْهَرِ كُتُبِهِ، كِتَابُ «مُغْنِي ذَوِي الأَفْهَامِ عَنِ الكُتُبِ

الكَثِيْرَةِ في الأحْكَامِ»، وغَيْرُهُ.

الثَّالِثُ: أبو النَّجَا شَرَفُ الدِّيْنِ مُوْسَى بنُ أَحْمَدَ بنِ مُوْسَى بنِ سَالِمِ النَّالِثُ: أبو النَّجَاوِي المَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِي الصَّالِحِيُّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ ابنِ عِيْسَى الحَجَّاوِي المَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِي الصَّالِحِيُّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٩٦٨)، صَاحِبُ كِتَابِ «الإِقْنَاعِ لطَالِبِ الانْتِفَاعِ»، و «زَادِ المُسْتَقْنِعِ»، و غَيْرها.

الرَّابِعُ: أبو بَكْرِ تَقِيُّ الدِّيْنِ مُحَمَّدُ بنُ العَلَّامَةِ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ الفُتُوفَى سَنَةَ (٩٧٢)، العَزِيْزِ الفُتُوفَى سَنَةَ (٩٧٢)، صَاحِبُ كِتَابِ (مُنْتَهَى الإرَادَاتِ»، وشَرَحَهُ بنَفْسِهِ، ولَهُ غَيْرُهُ.

الْخَامِسُ: مُحَقِّقُ الْمَذْهَبِ الشَّيْخُ مَنْصُوْرُ بنُ يُوْنُسَ البُهُوتِيُّ، المُّتَوَقَّى سَنَةَ (١٠٥١)، صَاحِبُ كِتَابِ «كَشَّافِ القِنَاعِ»، و «شَرْحِ مُنْتَهَى المُتَوَقَّى سَنَةَ (١٠٥١)، صَاحِبُ كِتَابِ «كَشَّافِ القِنَاعِ»، و «الرَّوْضِ المُرْبِعِ»، ولَهُ جُهُوْدٌ كَبِيْرِةٌ في خِدْمَةِ المَذْهَبِ، ولمَوْلَقَاتِهِ القَبُوْلُ عِنْدَ مُتَأْخِرِي الحَنَابِلَةِ.

السَّادِسُ: عَبْدُ القَادِرِ بنُ مُصْطَفَى الدِّمَشْقِي، المَعْرُوْفُ بابنِ بَدْرَانَ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (١٣٤٦)، لِهُ كِتَابُ «المَدْخَلِ إلى مَذْهَبِ الإمَامِ بَدْرَانَ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (١٣٤٦)، لِهُ كِتَابُ «المَدْخَلِ إلى مَذْهَبِ الإمَامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ»، ولَهُ حَوَاشِ على «الرَّوْضِ المُرْبِعِ»، وعلى «شَرْحِ المُنْتَهَى» للبُهُوتيِّ، ولَهُ في أُصُوْلِ الفِقْهِ «نُزْهَةُ الخَاطِرِ العَاطِرِ شَرْحِ المُنْتَهَى» للبُهُوتيِّ، ولَهُ في أُصُوْلِ الفِقْهِ «نُزْهَةُ الخَاطِرِ العَاطِرِ شَرْحِ رَوْضَةِ النَّاظِرِ» لابن قُدَامَةَ، وغَيْرُهَا كَثِيْرُ.

#### 🗖 الطَّوْرُ الخَامِسُ: طَوْرُ إِحْيَاءِ الكُتُبِ وتَحْقِيْقِهَا.

ويَبْدَأُ هَذَا الطَّوْرُ مِنْ بِدَايَةِ القَرْنِ الرَّابِعَ عَشَرَ؛ إلى يَوْمِنَا هَذَا.

ويُعْتَبَرُ هَذَا الطَّوْرُ مِنْ أَهَمِّ الأَطْوَارِ؛ لَكَوْنِهِ أَعَادَ لَلْمَذْهَبِ قُوَّتَهُ وَأُمْجَادَهُ، وأَخْيَى فِيْهِ الرُّوْحَ العِلْمِيَّةَ بَعْدَ أَنْ كَادَتْ تَخْمَدُ جَذْوَتُهُ.

وهَذَا الطَّوْرُ هُوَ مِنْ خَصَائِصِ عَصْرِنَا، وسِمَاتِ الدِّرَاسَاتِ النِّظَامِيَّة؛ الجَامِعِيَّةِ العُلْيَا، في أَعْقَابِ وَفْرَةِ المَطَابِعِ، وتَطَوُّرِ الدِّرَاسَاتِ النِّظَامِيَّة؛ حَيْثُ جُعِلَتْ فِيْهِ تَحْقِيْقَاتُ التُّرَاثِ الحَنْبَلِيِّ وغَيْرِهِ مِنْ وَسَائِلِ الحُصُوْلِ عَيْثُ جُعِلَتْ فِيْهِ تَحْقِيْقَاتُ التُّرَاثِ الحَنْبَلِيِّ وغَيْرِهِ مِنْ وَسَائِلِ الحُصُولِ على الشَّهَادَاتِ العَالَمِيَّةِ: كـ «المَاجِسْتِيْر»، و «الدُّكْتُوْرَاه» «أَيْ: العَالَمِيَّةِ العَالَمِيَّةِ العَالَمِيَّةِ، والمُؤسَّسَاتِ العِلْمِيَّةِ.

إضَافَةً إلى الجُهُوْدِ الحُرَّةِ المُتَتَابِعَةِ في بَعْثِ كُتُبِ الحَنَابِلَةِ التُّراثِيَّةِ ونَشْرِهَا مَطْبُوْعَةً مُحَقَّقَةً.

فَمِنْ هُنَا؛ أُنْشِأْتُ مُؤسَّسَاتُ لتَحْقِيْقِ مَخْطُوْطَاتِ التُّرَاثِ الحَنْبَلِيِّ؛ حَيْثُ زَادَتْ على (٢٥٠) كِتَابًا تَمَّ تَحْقِيْقُهَا؛ حَتَّى يَوْمِنَا هَذَا، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

\* \* \*

ولهَذَا الطَّوْرِ رِجَالٌ مُحَقِّقُوْنَ، وأَهْلُ عِلْمٍ مُدَقِّقُوْنَ، ومُشَارِكُوْنَ مُهْتَمُّوْنَ، لا يَتَّسِعُ ذِكْرُهُم هُنَا؛ إلَّا إنَّنَا آثَوْنَا ذِكْرَ بَعْضِ المُعَاصِرِيْنَ مِمَّنْ مُهْتَمُّوْنَ، لا يَتَّسِعُ ذِكْرُهُم هُنَا؛ إلَّا إنَّنَا آثَوْنَا ذِكْرَ بَعْضِ المُعَاصِرِيْنَ مِمَّنْ لَهُم مُشَارَكَاتُ ظَاهِرَةٌ في تَحْقِيْقِ كُتُبِ الحَنَابِلَةِ، فَكَانَ على رَأْسِهِم:

الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ المُحْسِنِ التُّرْكِيُّ، ثُمَّ يَتْلُوْهُ شَيْخُنَا عَبْدُ المُعُوْدِ المَلكِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ دُهَيْشٍ رَحِمَهُ اللهُ، ثُمَّ الشَّيْخُ نَاصِرُ بنُ سُعُوْدٍ السَّلامَةُ في غَيْرِهِم.

وَهَوْلاءِ الثَّلاثَةُ وغَيْرُهُم: يَتَفَاوَتُوْنَ في مَرَاتِبِ التَّحْقِيْقِ تَفَاوتًا ﴿ كَبِيْرًا، وَهُم مَرْتَبَتَانِ:

المَرْتَبَةُ الأُوْلى: مَنْ عِنْدَهُ عِنَايَةٌ بتَحْقِيْقِ كُتُبِ الحَنَابِلَةِ، وهَوَلاءِ على قِسْمَيْن:

١ - مَنْ يُحَقِّقُ بِمُفْرَدِهِ، وهُم قَلِيْلُ.

٢- مَنْ يُحَقِّقُ مَعَ غَيْرِهِ، ولَوْ باسْمِ الإشْرَافِ على التَّحْقِيْقِ، وهُم
 كَثِيْرٌ.

المَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: مَنْ عِنْدَهُ اهْتِمَامٌ بإخْرَاجِ وطِبَاعَةِ كُتُبِ الحَنَابِلَةِ حَسْبُ، بغَضِّ النَّظرِ عَنْ حَصَائِلِ التَّحْقِيْقِ العِلْمِيِّ، وهَوْلاءِ أَيْضًا على قِسْمَيْن:

١ - مَنْ يُخْرِجُ الكُتُبَ بِمُفْرَدِهِ.

٢- مَنْ يُخْرِجُهَا بالتَّعَاوُنِ مَعَ غَيْرِهِ، ولَوْ باسْمِ الإشْرَافِ على الإخْرَاجِ.

ومَهْمَا تَفَاوَتَتِ التَّحْقِيْقَاتُ، وتَغَايَرَتِ المُشَارَكَاتُ؛ إلَّا إنَّ الخَيْرَ لم

يَزَلْ مَعْقُوْدًا في تَحْقِيْقِهَا، مَا لَم يَكُنِ المُحَقِّقُ دَخِيْلًا على أَهْلِ التَّحْقِيْقِ؛ ولاسِيَّما عِنْدَ مُقَابَلَتِهِ للنُّسَخِ الخَطِّيَّةِ، أَو غَيْرِهِ مِمَّا هُوَ مِنْ شَأْنِ أُصُوْلِ التَّحْقِيْقِ الَّتِي لا يَخْتَلِفُ فِيْهَا اثْنَانِ، وهُوَ مَا يُسَمَّى: بالخِيَانَةِ العِلْمِيَّةِ!

فَمَنْ هَذِهِ حَالُهُ - عِيَاذًا بِاللهِ -، كَانَ وَاجِبًا على أَهْلِ العِلْمِ النَّاصِحِيْنَ: التَّحْذِيْرُ مِنْهُ، والتَّشْهِيْرُ بِهِ، مَا لَم يَكُفَّ يَدَهُ عَنِ العَبَثِ بِكُتُبِ أَهْلِ العِلْمِ؛ لاسِيَّما بكُتُبِ السَّادَةِ الحَنَابِلَةِ، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

ومَنْ أَرَادَ زِيَادَةَ تَفْصِيْلِ عَنْ أَخْبَارِ المُحَقِّقِيْنَ، وطَرَائِقِ أَعْمَالِهِم قَبُوْلًا ورَدًّا؛ فلْيَنْظُرْ كِتَابِي: «صِيَانَةَ الكِتَابِ»، كَمَا فِيْهِ بَسْطَةُ تَذْكِيْرٍ لَمَنْ تَكَلَّفَ عِبْءَ قَلَمِ التَّحْقِيْقِ، واللهُ المُوَفِّقُ.



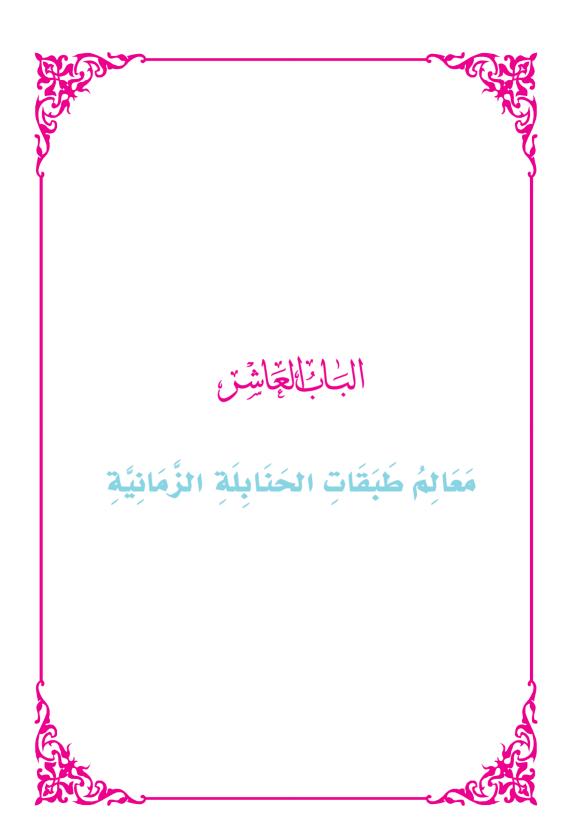



#### البابالالغاشِن

#### مَعَالِمُ طَبُقَاتِ الْحَنَابِلَةِ الزُّمَانِيَّةِ

اصْطَلَحَ مُتَأْخِّرُو الأَصْحَابِ على تَقْسِيْمٍ عُلَمَاءِ المَذْهَبِ الَّذِيْنَ خَدَمُوا «المَذْهَبَ الحَنْبَليَّ» خِدْمَةً ظَاهِرَةً، سَوَاءٌ في جَمْعِ مَرْوِيَّاتِ الإَمَامِ أَحْمَدَ، أو في تَرْتِيْبِهَا، أو غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَوْجُهِ التَّألِيْفِ مِمَّا شَأَنْهُ الإَمَامِ أَحْمَدَ، أو في تَرْتِيْبِهَا، أو غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَوْجُهِ التَّألِيْفِ مِمَّا شَأَنْهُ يَخْدِمُ المَذْهَبَ: مَثْنًا، وشَرْحًا، ونَظْمًا، واخْتِصَارًا، وتَحْشِيَةً، وتَحْرِيْرًا للمَسَائِلِ بالاخْتِيَارِ والتَّرْجِيْحِ، والتَّحْقِيْقِ والتَّنْقِيْح، ومَا هُوَ المُعْتَمَدُ للمَسَائِلِ بالاخْتِيَارِ والتَّرْجِيْح، والتَّحْقِيْقِ والتَّنْقِيْح، ومَا هُوَ المُعْتَمَدُ في المَذْهَبِ، ونَشْرِ أُصُوْلِهِ، وقَوَاعِدِهِ، وضَوَابِطِهِ، إلى غَيْرِ ذَلِكَ.

وقَدْ وَصَلَ عَدَدُ أَعْلامِ «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ» نَحْوَ « • • ٥ » خَمْسِمائَةِ عَالِمٍ فَقِيْهِ، كُلُّ مِنْهُم لَهُ يَدُّ في التَّأْلِيْفِ في شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ ؛ حَتَّى بَلَغَ مَحْمُوعُ مُؤلَّفًا تِهِم فِيْهِ نَحْوَ « • • ١٤ » كِتَابِ.

ومِنْ خِلالِ ذَلِكَ فَقَدِ اصْطَلَحَ الأَصْحَابُ على تَقْسِيْمِ عُلَمَاءِ الْحَنَابِلَةِ الَّذِيْنَ اشْتُهِرُوا بِالتَّالِيْفِ في «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ» إلى ثَلاثِ طَبَقَاتٍ زَمَانِيَّةٍ.

عِلْمًا أَنَّ تَقْسِيْمَ الأَصْحَابِ إلى طَبَقَاتٍ زَمَانِيَّةٍ، هُوَ في حَقِيْقَتِهِ مُصْطَلَحٌ لَدَى أَرْبَابِ المَذَاهِبِ الأُخْرَى، ولَهُم في كُلِّ طَبَقَةٍ تَحْدِيْدٌ

زَمَنِيُّ يَبْدَأُ بِإِمَامِ مَذْهَبِهِم، ويَنْتَهِي بأَحَدِ عُلَمَاءِ المَذْهَبِ، لِذَا كَانَتْ التَّرَاتِيْبُ الزَّمَنِيَّةُ عِنْدَهُم مُخْتَلِفَةً باخْتِلافِهم في تَحْدِيْدِ زَمَنِ كُلِّ طَبَقَةٍ مِنْ طَبَقَاتِ المَذْهَبِ.

\* \* \*

وهَاكَ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ الزَّمَانِيَّةِ باخْتِصَارِ:

١- طَبَقَةُ المُتَقَدِّمِيْنَ.

٢- طَبَقَةُ المُتَوَسِّطِيْنَ.

٣- طَبَقَةُ المُتَأْخِّرِيْنَ.

وبَيَانُهُم كَالآتي:

🗖 طَبَقَةُ المُتَقَدِّمِيْنَ: «٢٤١ إلى ٤٠٣».

تَبْدَأُ مِنْ تَلامِذَةِ إِمَامِ الْمَذْهَبِ: الإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلٍ، اللهُ تَوَفَّى سَنَةَ (٢٤١)، ويَنْتَهُوْنَ بِوَفَاةِ شَيْخِ الْمَذْهَبِ في زَمَانِهِ: أبي عَبْدِ اللهِ الحَسَنِ بِنِ حَامِدٍ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٣٠٤).

ورَأْسُ هَذِهِ الطَّبَقَةِ ورَئِيْسُهَا: تَلْمِيْذُهُ الأَكْبَرُ، حَامِلُ لِوَاءِ المَذْهَبِ وشَيْخُهُ، ونَاشِرُهُ في زَمَانِهِ، الإمَامُ المُجْتَهِدُ: القَاضِي أبو يَعْلَى مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ الفَرَّاءُ، المُتَوَفَّى بدَارِ وِلادَتِهِ بَغْدَادَ سَنَةَ (٤٥٨).

و «الفَرَّاءُ» نِسْبَةً إلى خِيَاطَةِ الفِرَاءِ وبَيْعِهَا، وهُوَ أُوَّلُ حَنْبَليٌّ وَلِيَ



القَضَاءَ سَنَةَ (٤٤٧)، وهُوَ أَيْضًا أَوَّلُ حَنْبَليُّ مِنْ أَهْلِهِ؛ إِذْ كَانَ أَبُوهُ الْخَسَيْنُ مِنْ عُلْمَاءِ الحَنَفِيَّةِ، وجَدُّهُ لأمِّهِ عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُثْمَانَ الدَّقَاقُ، المُعْرُوْفُ بابنِ جَلِيْقَا (٣٩٠)، مِنْ أَهَلِّ الرِّوَايَةِ.

# □ وعُمْدَةُ المُجْتَهِدِيْنَ في المَذْهَبِ مِنْ هَذِهِ الطَّبَقَةِ:

١- أَصْحَابُ الإِمَامِ أَحْمَدَ و خَاصَّتُهُ، و تَلامِذَتُهُ، و قَدْ حَوَى جُمْلَتَهُم ابنُ أبي يَعْلَى في «طَبَقَاتِهِ»، و تَرْجَمَ بسَبْعَة و سَبْعِيْنَ و خَمْسَمائَة نَفْسٍ ابنُ أبي يَعْلَى في «طَبَقَاتِهِ»، و تَرْجَمَ بسَبْعَة و سَبْعِیْنَ و خَمْسَمائَة نَفْسٍ (٥٧٧)، و أَمَّا أَصْحَابُ المَسَائِلِ مِنْهُم فَيَبْلُغُوْنُ وَاحِدًا و ثَلاثِیْنَ و مَائَة نَفْسٍ (١٣١)، كَمَا عَدَّهُم المَرْدَاوِيُّ في خَاتِمَة كِتَابِهِ «الإنْصَافِ».

□ فَفِيْهَا: آلُ الإَمَامِ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلٍ: وَلَدَاهُ – صَالِحٌ، و عَبْدُ اللهِ – وَخِيْدًاهُ: أَحْمَدُ وَخَفِيْدُ صَالِحٍ: مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ وَحَفِيْدُ صَالِحٍ: مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ صَالِحٍ. بِنِ صَالِحٍ.

وآخَرُوْنُ مِنْهُم أَدْرَكُوا طَبَقَةَ المُتَوَسِّطِيْنَ.

٢- أَصْحَابُ أَصْحَابِهِ فَمَنْ بَعْدَهُم إلى وَفَاةِ الْحَسَنِ بِنِ حَامِدٍ سَنَةَ
 (٤٠٣)، وفي مُقَدِّمَتِهم:

الخَلَّالُ (٣١١)، وتَلْمِيْذُهُ أَبُو القَاسِمِ الْخِرَقِيُّ (٣٦٤)، وابنُ الْمُنَادِي (٣٣٦)، والآجُرِّيُّ (٣٦٠)، وغُلامُ الْخَلَّالِ (٣٦٣)، وابنُ بَطَّةَ النُّكْبَرِي، المَعْرُوْفِ بابنِ بَطَّةَ (٣٨٧)، وأبو حَفْصٍ البَرْمَكِيُّ عُمَرُ

ابنُ أَحْمَدُ (٣٨٧)، وابنُ المُسْلِم عُمَرُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ (٣٨٧)، والحَسَنُ ابنُ حَامِدٍ (٣٨٧)، والحُسَنُ ابنُ حَامِدٍ (٤٠٣)، ولكُلِّ مِنْهُم كُتُبُ عِلْمِيَّةٌ كَثِيْرَةٌ، سَيَأْتِي ذِكْرُ بَعْضِها إِنْ شَاءَ اللهُ.

\* \* \*

وعُمْدَةُ كُتُبِ هَذِهِ الطَّبَقَةِ: كُتُبُ الرِّوَايَةِ، وخَاتِمَتُهَا: «جَامِعُ الرِّوَايَةِ» وغُمْدَةُ كُتُبِ هَذِهِ الطَّبَقَةِ: كُتُبُ الرِّوَايَاتِ» للخَلَّالِ، و«الشَّافي»، و«التَّنبِيْهُ» كِلاهُمَا لغُلامِ الخَلَّالِ، فكِتَابُ: «الجَامِعِ في المَذْهَبِ» للحَسَنِ بنِ حَامِدٍ، بَلْ هِيَ عُمْدَةُ كُتُبِ المَذْهَبِ في الطَّبَقَتَيْنِ اللَّاحِقَتَيْنِ، إلى الآخِرِ.

و «مُخْتَصَرُ الخِرَقِيِّ» مُعْتَمَدٌ، ولهَذَا خَصُّوْهُ بِالشَّرْحِ، والتَّعَقُّبِ، كَمَا في تَعَقُّبَاتِ غُلام الخَلَالِ عَلَيْهِ.

فهَذَهِ ضُرُوْبُ التَّألِيْفِ في المَذْهَبِ الَّتِي عَنَاهَا عُلَمَاءُ طَبَقَةِ المُتَقَدِّمِيْنَ بِالتَّألِيْفِ، بَدْءًا مِنْ كُتُبِ الرِّوَايَةِ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وهِيَ في المُتَقَدِّمِيْنَ بِالتَّألِيْفِ، بَدْءًا مِنْ كُتُبِ الرِّوَايَةِ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وأَنَّ عَدِّ المَرْدَاوِيِّ لهَا «١٣١» كِتَابًا، لكُلِّ كِتَابٍ مِنْهَا رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وأَنَّ المُؤلِّفِيْنَ بَعْدَهُم في «الفِقْهِ وعُلُوْمِه» إلى نِهايَةِ الطَّبَقَةِ بوَفَاةِ الحَسَنِ بنِ المُؤلِّفِيْنَ بَعْدَهُم في «الفِقْهِ وعُلُوْمِه» إلى نِهايَةِ الطَّبَقَةِ بوَفَاةِ الحَسَنِ بنِ عَامِدٍ (٤٠٣): هُم نَحْوُ العَشَرَةِ، وأَنَّ كُتُبَهُم نَحْوُ «٢٥» كِتَابًا.

وكَمَا تَرَى أَيْضًا: أَنَّ التَّأْلِيْفَ في هَذِهِ الطَّبَقَةِ يَعْتَمِدُ دُوْرَ التَّأْسِيْسِ، بتَدْوِيْنِ الرِّوَايَةِ لفِقْهِ أَحْمَدَ، ورِوَايَتِهَا طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ، ثُمَّ جَمْعِهَا وتَرْتِيْبِهَا وتَنْقِيْحِهَا، ثُمَّ انْتِخَابِ خُلاصَةِ المُعْتَمَدِ في مَذْهَبِ أَحْمَدَ وتَرْتِيْبِهَا وتَنْقِيْحِهَا، ثُمَّ انْتِخَابِ خُلاصَةِ المُعْتَمَدِ في مَذْهَبِ أَحْمَدَ

مِنْهَا في «مُخْتَصَرِ الخِرَقِيِّ» الَّذِي صَارَ عَلَيْهِ عَمَلُ الْمَشَايِخِ: قِرَاءَةً، وإِقْرَاءً، وحِفْظًا، وشَرْحًا، بَلْ عُمْدَةً لَدَى طَبَقَاتِ الأَصْحَابِ الثَّلاثِ، كَمَا يَأْتِي ذِكْرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وأنَّ مِنْ طَرِيْقَتِهِم سَرْدَ الأدِلَّةِ في المُخْتَصَرَاتِ، والمُتُوْنِ، وانْتَقَلَتْ إلى طَبَقَةِ المُتَوَسِّطِيْنَ بَعْدَهُم.

# □ طَبَقَةُ المُتَوَسِّطِيْنَ: «٤٠٣ إلى ٨٨٤».

تَبْدَأُ مِنْ تَلامِذَةِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الحَسَنِ بِنِ حَامِدٍ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٤٠٣)، ويَنْتَهُوْنَ بوَفَاةِ مُجْتَهِدِ المَذْهَبِ: بُرْهَانِ الدِّيْنِ إِبْرَاهِيْمِ ابنِ مُفْلِح، صَاحِبِ «المُبْدعِ»، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٨٨٤).

وَهَذَهِ الطَّبَقَةُ حَافِلَةٌ بشُيُوْخِ الإسْلامِ والأَئِمَّةِ الكِبَارِ، وبُيُوْتِ الحَنَابِلَةِ في العِرَاقِ والشَّامِ، فَفِيْهَا زِيْنَةُ الدُّنْيَا وبَهْجَتُهَا في زَمَانِهِم:

المَقَادِسَةُ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّوْنَ، وأَخَصُّ مِنْهُم: آلَ قُدَامَةَ بِنَ مِقْدَامٍ، ومِنْهُ سَمْعُ الفِقْهِ وبَصَرُهُ في زَمَانِهِ: المُوَفَّقُ ابنُ قُدَامَةَ (٦٢٠)، قَالَ عَنْهُ ابنُ تَيْمِيَّةَ: «مَا أَعْرِفُ أَحَدًا في زَمَانِنَا أَدْرَكَ دَرَجَةَ الاجْتِهَادِ إلَّا المُوفَقَّقَ».

وشَيْخُهُ ابنُ المَنِّي: نَصْرُ بنُ فِتْيَانَ بنِ مَطَرِ النَّهْرَ وانِيُّ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٥٨٣)؛ حَيْثُ تَتَلْمَذَ عَلَيْهِ ابنُ قُدَامَةَ، وعَنْهُ أَخَذَ الفِقْهَ.

وأمَّا شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ: فَهُوَ تَلْمِيْذُ تَلْمِيْذِهِ أَبِي بَكْرِ مُحَمَّدِ بنِ الحَلَّاوِيِّ».

وفِيْهَا: آلُ تَيْمِيَّةَ النُّمَيْرِيُّونَ نَسَبًا، الحَرَّانِيُّوْنَ مَوْطِنَا، ثُمَّ الدَّمَاشِقَةُ.

مِنْهُم: سَمْعُ الإسْلامِ وبَصَرُهُ في زَمَانِهِ، ومُجَدِّدُ الدِّيْنِ بَعْدَ انْدِرَاسِهِ، شَيْخُ الإسْلامِ أَحْمَدُ ابنُ تَيْمِيَّةَ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٧٢٨)، ووَالِدُهُ: عَبْدُ الْحَلَيْمِ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٢٨٢)، وجَدُّهُ المَجْدُ تَلْمِيْذُ المُوفَّقِ ابنِ قُدَامَةَ: مَجْدُ الدِّيْنِ أبو البَرَكَاتِ عَبْدُ السَّلامِ، المُتَوفَّى سَنَةَ (٢٥٢)، قَالَ عَنِ الثَّلاثَةِ ابنُ رَجَبٍ رَحِمَهُ اللهُ في تَرْجَمَةِ عَبْدِ الحَلِيْمِ: «كَوْكَبُ بَيْنَ شَمْسٍ وقَمَر».

الشَّمْسُ: شَيْخُ الإِسْلامِ الابنُ، والقَمَرُ: الجَدُّ، المَجْدُ، رَحِمَ اللهُ الجَمِيْعَ.

وفي هَذِهِ الطَّبَقَةِ تَلامِذَةُ القَاضِي، وأَقْرَانُهُ، وأَصْحَابُهُ، وأَبْنَاؤُهُ: مُحَمَّدُ بِنُ الحُسَيْنِ، الشَّهِيْرُ، صَاحِبُ «الطَّبَقَاتِ»، ومُحَمَّدُ أبو خَازِم، وعَبْدُ اللهِ أبو قَاسِم، وأبو يَعْلَى الصَّغِيْرُ، وهُوَ ابنُ أبي خَازِم: مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الحُسَيْنِ الفَرَّاءُ عِمَادُ الدِّيْنِ، حَفِيْدُ القَاضِي أبي مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الحُسَيْنِ الفَرَّاءُ عِمَادُ الدِّيْنِ، حَفِيْدُ القَاضِي أبي يَعْلى.

وفِيْهَا: الشَّرِيْفُ أبو جَعْفَرِ ابنُ أبي مُوْسَى الهَاشِمِيُّ، وعَمُّهُ الشَّرِيْفُ ابنُ أبي مُوْسَى مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ.

وفي هَذِهِ الطَّبَقَةِ بُيُوْتُ الحَنَابِلَةِ المَشْهُوْرَةِ بالعِلْمِ والفَضْلِ الَّذِيْنَ انْتَفَعَ بعِلْمِهِم أَهْلُ المَذَاهِبِ الأُخْرَى، بَلْ أَهْلُ الإِسْلامِ كَاقَةً.

ومِنْهُم: آلُ أبي يَعْلَى الكَبِيْرِ، وآلُ ابنِ قُدَامَةَ ابنِ مِقْدَامٍ.

ومِنْهُم أَيْضًا: آلُ عَبْدِ الهَادِي، وأَصْلُ الجَمِيْعِ عَدَوِيُّوْنَ مِنْ ذُرِّيَّةٍ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

\* \* \*

ومِنْ بُيُوْتِ الحَنَابِلَةِ في هَذِهِ الطَّبَقَةِ: آلُ مِفْلِح، وآلُ مَنْدَة، وآلُ مَنْدَة، وآلُ تَيْمِيَّة، وآلُ قِيَّمِ الجَوْزِيَّة، وآلُ سُرُوْرِ المَقَادِسَة، ومِنْهُم الحَافِظُ صَاحِبُ «الكَمَالِ في أَسْمَاءِ الرِّجَالِ»، وكَفَى بِهِ شَرَفًا، وآلُ ابنِ الحَنْبَليِّ، وبَنُو المُخَالِ في أَسْمَاءِ الرِّجَالِ»، وكَفَى بِهِ شَرَفًا، وآلُ ابنِ الحَنْبَليِّ، وبَنُو المُنَجَّا، وبَنُو المُؤْنَانِيَّةِ، وآلُ ابنِ هِشَامٍ وبَنُو المُنَجَّا، وبَنُو المُؤْنَانِيَّة، وآلُ ابنِ هِشَامٍ الأَنْصَارِيِّ النَّحْوِيِّ، وآلُ الجُرَاعِيِّ، وأخَوَاهُ، وأوْلادُهُم، وأحْفَادُهُم.

والجَرَّاعِيُّوْنَ هَوْلاءِ: نِسْبَةً إلى جَرَّاعٍ، مِنْ عَمَلِ نَابُلُسٍ، وهُم مِنْ ذُرِّيَّةٍ أَحْمَدَ البَدَوِيِّ الحُسَيْنِيِّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٦٧٥).

وفِيْهَا: أبو عليِّ البَنَّاءُ، وآلُهُ، وأبو الوَفَاءِ ابنُ عَقِيْلِ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٥١٣)، وابْنُهُ، وابنُ الجَوْزِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الإِمَامُ، وَأَبْنَاؤُهُ، ومِنْهُم: يُوسُفُ، مُؤلِّفُ كِتَابِ: «المَذْهَبِ الأَحْمَدِ»، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٢٥٦)، قَتِيْلًا على يَدِ التَّتَارِ، هُوَ وأَبْنَاؤُهُ الثَّلاثَةُ العُلَمَاءُ رَحِمَ اللهُ الجَمِيْعَ.

#### والهَاشِمِيَّانِ:

١ - الشَّرِيْفُ القَاضِي أبو جَعْفَرٍ ابنُ أبي مُوْسَى.

٧- وعَمُّهُ مُحَمَّدٌ.

والزَّرِيْرَانيُّ عَبْدُ اللهِ، وابْنُهُ عَبْدُ الرَّحِيْمِ، صَاحِبُ: «الفُرُوْقِ»، المُسَمَّى: «إِيْضَاحُ الدَّلائِلِ في الفُرُوْقِ بَيْنَ المَسَائِلِ».

وأبو الخَطَّابِ الكَلْوَذَانيُّ، وابْنَاهُ: مُحَمَّدُ، وأَحْمَدُ، وحَفِيْدُهُ مِنْ وَلَدِهِ أَحْمَدَ: مَحْفُوظُ.

وعَبْدُ القَادِرِ الجِيْلانِيُّ، وابْنَاهُ: عَبْدُ الوَهَّابِ، وعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وحَفِيْدَاهُ: عَبْدُ السَّلامِ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٦١١)، وهُوَ وَحَفِيْدَاهُ: عَبْدُ السَّلامِ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٦١٦)، وهُوَ الَّذِي اتُّهِمَ بِمَذْهَبِ الفَلاسِفَةِ، فأُخِذَتْ كُتُبُهُ وأُخْرِقَتْ، وحُبِسَ، ثُمَّ الَّذِي اتَّهِمَ بِمَذْهَبِ الفَلاسِفَةِ، فأُخِذَتْ كُتُبُهُ وأُخْرِقَتْ، وحُبِسَ، ثُمَّ أُفْرِجَ عَنْهُ بشَفَاعَةِ أبيهِ، ونَصْرُ بنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، المُتَوفَّى سَنَةَ (٦٣٣)، وهي مِن وهُو أَوَّلُ مِنْ دُعِيَ مِنَ الحَنَابِلَةِ بِلقَبِ: «قَاضِي القُضَاةِ»، وهِي مِن الحَنابِلَةِ بِلقبِ: «قَاضِي القُضَاةِ»، وهِي مِن الأَلْقَابِ المَنْهِيِّ عَنْهَا شَرْعًا!

\* \* \*

وهَذِهِ الطَّبَقَةُ: قَدْ حَوَتْ نَحْوَ (١٦٦) عَلَمًا مِنْ فُقَهَاءِ المَذْهَبِ المُؤلِّفِيْنَ فِيْهِ، وقَدْ بَلَغَتْ تَآلِيْفُهُم في الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ وأُصُوْلِهِ: نَحْوَ (١٥٠) كِتَابًا.

وكَانَتْ «المُتُوْنُ» المُعْتَمَدَةُ في هَذِهِ الطَّبَقَةِ الَّتِي لَحِقَتْهَا الشُّرُوْحُ، ومَا إِلَيْهَا: «١١» مَتْنًا هِيَ:

كِتَابُ «المُجَرَّدِ»، و «التَّعْلِيْقِ»، و «الرِّوَايَتَيْنِ»، ثَلاَثَتُهَا للقَاضِي أبي يَعْلَى، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٥٨٠)، وكِتَابُ «الهِدَايَةِ» لأبي الخَطَّابِ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٥١٠).

وكِتَابُ «العُمْدَةِ»، و «الكَافي»، و «المُقْنِعِ»، ثَلاثَتُهَا للمُوَقَّقِ ابنِ قُدَامَةَ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٦٢٠).

وكِتَابُ «المُحَرَّرِ» للمَجْدِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٢٥٢)، و «الوَجِيْزِ» للشَّخِيلي، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٢٥٢)، و «الفُرُوْعِ» للشَّمْسِ ابنِ مُفْلِحٍ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٧٦٧)، و «التَّسْهِيْل» للبَعْلي، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٧٧٧).

وكَانَ مَا لَحِقَهَا يَبْلُغُ: «١٠١» كِتَابِ.

وثَمَّةَ «مُتُوْنٍ» سِوَى هَذِهِ، مِثْلُ:

«الجَامِعِ الصَّغِيْرِ» للقَاضِي أبي يَعْلَى، كَانَ مَشْهُوْرَ التَّدَاوُلِ في القِرَاءَةِ، والإِقْرَاءِ، والحِفْظِ، لكِنْ لم نَقِفْ على شَرْحٍ لَهُ، أو حَاشِيَةٍ عَلَيْهِ، أو على غَيْرِهِ مِنَ «المُتُوْنِ» الأُخْرَى، وهَذَا العَصْرُ عَصْرُ الخِدْمَةِ الفَائِقَةِ للمَذْهَبِ: مَتْنًا وشَرْحًا.

## ورَأْسُ الشُّرُوْحِ المُعْتَمَدَةِ:

«المُغْنِي شَرْحُ الْحِرَقِيِّ» للمُوَفَّقِ ابنِ قُدَامَةَ، و «الشَّرْحُ الْكَبِيْرُ على المُقْنِعِ» للشَّيْخِ ابنِ أبي عُمَر، و «المُبْدِعُ شَرْحُ المُقْنِعِ» للبُرْهَانِ ابنِ مُفْلِحٍ، و «شَرْحُ الزَّرْكَشِيِّ على مُخْتَصَرِ الْخِرَقِيِّ» للشَّيْخِ الفَقِيْهِ شَمْسِ مُفْلِحٍ، و «شَرْحُ الزَّرْكَشِيِّ على مُخْتَصَرِ الْخِرَقِيِّ» للشَّيْخِ الفَقِيْهِ شَمْسِ النِّرْدُقِيِّ اللَّيْنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الله الزَّرْكَشِيِّ المِصْرِيِّ الْحَنْبَلِيِّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ اللَّيْنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الله الزَّرْكَشِيِّ المِصْرِيِّ الْحَنْبَلِيِّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٧٧٢).

# □ طَبَقَةُ المُتَأخِّرِيْنَ: «٥٨٥ – إلى الآخَرِ».

تَبْدَأُ مِنْ رَأْسِ المُتَأْخِّرِيْن، ورَئِيْسِهِم: هو إِمَامُ المَذْهَبِ في زَمَانِهِ، وجَامِعُ شَتَاتِهِ، ومُحَرِّرُ رِوَايَاتِهِ، مَنْ حَقَّقَ فِيْهِ ودَقَّقَ، وشَرَحَ وهَذَّبَ، مُنْ حَقَّقَ فِيْهِ ودَقَّقَ، وشَرَحَ وهَذَّبَ، مُنْ تَقَّقُ فِيْهِ اللَّيْنِ عَلَيُّ بنُ سُلَيْمَانَ مُنَقِّحُ المَذْهَبِ العَلَّامَةُ: أبو الحَسَنِ عَلاءُ الدِّيْنِ عَلَيُّ بنُ سُلَيْمَانَ المَنْدَاوِيُّ المَنْوَقَى سَنة (٥٨٨)، مُرُورًا بطَبَقَتِهِ فمَنْ بَعْدَهُم على تَوَالي القُرُونِ إلى الآخِر.

وفي هَذِهِ الطَّبَقَةِ: نَحُوُ «١٠٠» مِنْ فُقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ، بَلَغَتْ مُؤلِّفَاتُهُم في التَّأْلِيْفِ كَمَا في الفِقْهِ وعُلُوْمِهِ: نَحْوُ «٧٠٠» كِتَابٍ، وطَرَائِقُهُم في التَّأْلِيْفِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ سَلَفُهُم في طَبَقَةِ المُتَوَسِّطِيْنَ.

وكَانَ كِتَابُ «المُقْنِعِ» للمُوَقَّقِ ابنِ قُدَامَةَ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٦٢٠)، المُوَلَّفُةِ بَعْدَهُ في آخرِ المُؤلَّفُةِ بَعْدَهُ في آخرِ

طَبَقَةِ المُتَوَسِّطِيْنَ، وفي طَبَقَةِ المُتَأْخِّرِيْنَ هَذِهِ.

وكَانَتْ «المُتُوْنُ» المُعْتَمَدَةُ في هَذِهِ الطَّبَقَةِ، إضَافَةً إلى «المُتُوْنِ» في الطَّبَقَتِيْنِ السَّابِقَتَيْنِ المُتَقَدِّم ذِكْرُهُمَا، هِيَ ثَمَانِيَةُ مُتُوْنٍ:

«الإِقْنَاعُ»، و «زَادُ المُسْتَقْنِعِ»، كِلاهُمَا للحَجَّاوِيِّ (٩٦٨)، و «مُنْتَهَى الإِرَادَاتِ» للفُتُوْحِيِّ (٩٧٢)، و «غَايَةُ المُنْتَهَى في الجَمْعِ بَيْنَ الإِقْنَاعِ والمُنْتَهَى»، و «دَلِيْلُ الطَّالِبِ» كِلاهُمَا لمَرْعِيِّ (١٠٣٣)، و «عُمْدَةُ المُنْتَهَى»، و «أَخْصَرُ المُخْتَصَرَاتِ» الطَّالِبِ» للبُهُوتِيِّ (١٠٥١)، و «كَافي المُنْتَدِي»، و «أَخْصَرُ المُخْتَصَرَاتِ» للبَالْبَانِيِّ (١٠٨٣)، ومَجْمُوعُ مَا لَحِقَ هَذِهِ مِنَ الشُّرُوْحِ، وغَيْرِهَا: «٥٨» كِتَابًا، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.



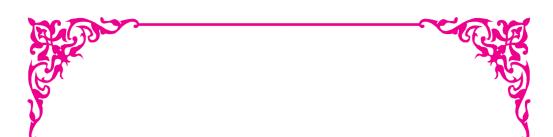

# الباكلجاديععشي

# مُعَالِمُ طَبَقَاتِ مُجْتَهِدي المَدْهَبِ الحَثْبَليِّ

- الفَصْلُ الأوَّلُ: طَبَقَاتُ مُجْتَهِدي المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ.
  - الفَصْلُ الثَّاني: أَسْبَابُ اخْتِلافِ المُجْتَهِدِيْنَ.



# الفَطْيِكُ الْأَوَّلِ طَبَقَاتُ مُجْتَهِدي المَذْهَبِ الحَثْبَلِيُّ

كَانَ حَثْمًا على طَالِبِ العِلْمِ قَبْلَ أَنْ يَتَعَرَّفَ على أَقْسَامِ المُجْتَهِدِيْنَ فِي «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ»؛ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ على قِسْمَيْن:

القِسْمُ الأوَّلُ: مَا كَانَ حُكْمًا مِنُ كِتَابِ، أَو سُنَّةٍ، أَو إِجْمَاعٍ قَطْعِيِّ الشَّوْتِ والدَّلاَلَةِ، أَو مَعْلُوْمًا مِنَ الدِّيْنِ بِالْضَّرُوْرَةِ: كَمَسَائِلِ الاَّعْتِقَادِ، والثَّبُوْتِ والدَّلاَةِ، أو مَعْلُوْمًا مِنَ الدِّيْنِ بِالْضَّرُورَةِ: كَمَسَائِلِ الاَّعْتِقَادِ، وأَرْكَانِ الإسْلامِ، والحُدُوْدِ، والفَضَائِلِ، والمُقَدَّرَاتِ: كَالْمَوَارِيْثِ، والكَفَّارَاتِ: كَالْمَوَارِيْثِ، والكَفَّارَاتِ... ونَحْو ذَلِكَ.

فَهَذِهِ لا مَسْرَحَ للاجْتِهَادِ فِيْهَا إِجْمَاعًا، لِذَا لا يُقَالُ فِيْهَا: كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيْبٍ، بَلْ المُجْتَهِدُ فِيْهَا مَقْطُوْعٌ بِخَطَئِهِ وإِثْمِهِ، بَلْ وكُفْرِهِ في مُؤاضِعَ.

القِسْمُ الثَّاني: مَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ؛ وهُوَ مَا كَانَ بنَصِّ قَطْعِيِّ الثَّبُوْتِ ظَنِّي الدِّلاَلَةِ، أو عَكسِهِ، أو طَرَفَاهُ ظَنِّيَّانِ، أو لا نَصَّ فِيْهِ مُطْلقًا مِنَ الوَاقِعَاتِ والمَسَائِلِ، والأُقْضِيَاتِ المُسْتَجِدَّةِ، فَهَذِهِ مَحَلُّهَا الاجْتِهَادُ: كَالمَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ الفُرُوْعِيَّةِ، ونَحْوِهَا، وقَدْ مَرَّ مَعَنَا شَيءٌ مِنْ ذِكْرِ هَذَا.

717

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ المُجْتَهِدِيْنَ في الفِقْهِ يَنْقَسِمُوْنَ إلى قِسْمَيْنِ:

القِسْمُ الأوَّلُ: المُجْتَهدُ المُطْلَقُ.

وهُو الَّذِي اجْتَمَعَتْ فِيْهِ شُرُوْطُ الاجْتِهَادِ الَّتِي ذَكَرَهَا ابنُ قُدَامَةً في «المُقْنِع» في شُرُوْطِ القَاضِي، عِنْدَ قَوْلِهِ: «والمُجْتَهِدُ: مَنْ يَعْرِفُ مِنْ كِتَابِ الله وسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ: الحقيقة والمَجَازَ، مِنْ كِتَابِ الله وسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ: الحقيقة والمَجَازَ، والأَمْرَ وَالنَّهْيَ، والمُجْمَلَ، والمُبَيَّنَ، والمُحْكَمَ والمُسْتَثْنَى والمُسْتَثْنَى والمُسْتَثُنَى والمُسْتَقُنَى والمُسْتَثُنَى والمُسْتَثُنَى والمُسْتَثُنَى والمُسْتَثُنَى والمُسْتَثُنَى والمُسْتُونِ والمُسْتَقُومِ والمُنْكِولِ والسَّامِ والعِرَاقِ، ومَا ومُسْتَدَاولَة بِالحِجَازِ والشَّامِ والعِرَاقِ، ومَا يُوالِيهِم، وكُلُّ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي أُصُولِ الفِقْه وفُرُوعِهِ» انْتَهَى.

أَيْ: مَنِ اسْتَقَلَّ بإِذْرَاكِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العَامَّةِ والخَاصَّةِ، وأَحْكَامِ الحَوَادِثِ مِنْهَا، ولا يَتَقَيَّدُ بِمَذْهَبِ أَحَدٍ!

فهَذِهِ تَسْمِيَةُ بَعْضِ مَنْ يُلْحَقُ بِهَذِهِ الطِّبَاقِ:

# فمِنْ طَبَقَةِ المُجْتَهِدِيْنَ بإطلاقٍ:

بَعْدَ إِمَامِ المَذْهَبِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٢٤١):



- ٢- أبو الوَفَاءِ ابنُ عَقِيْلِ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (١٣٥).
- ٣- المُوَقَّقُ ابنُ قُدَامَةَ المَقْدِسِيُّ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٦٢٠).
- ٤- شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الحَلِيْمِ، المُتَوَقَّى سَنَةَ
   (٧٢٨).
  - ٥- ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ مُحَمَّدُ بنُ أبي بَكْرٍ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٥٥١).

القِسْمُ الثَّاني: المُجْتَهِدُ المَقَيَّدُ، وهُوَ المُجْتَهِدُ في مَذْهَبِ المَامِهِ، أو إمَام غَيْرُو، ولَهُ أَرْبَعَةُ أَحْوَالِ:

الحَالَةُ الأُوْلى: أَنْ يَكُوْنَ غَيْرَ مُقَلِّدٍ لإَمَامِهِ في الحُكْمِ والدَّلِيْلِ، لكِنَّهُ سَلَكَ طَرِيْقَهُ في الاجْتِهَادِ والفَتْوَى، ودَعَا إلى مَذْهَبِه، وقَرَأ كَثِيْرًا مِنْهُ على أَهْلِهِ، فوَجَدَهُ صَوَابًا، وأَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ، وأَشَدَّ مُوَافَقَةً فِيْهِ، وفي طَرِيْقِهِ.

وأَصْحَابُ هَذِهِ الحَالَةِ: هُمْ طَبَقَةُ المُجْتَهِدِيْنَ في المَذْهَبِ.

ومِنْ طَبَقَةِ المُجْتَهِدِيْنَ في المَذْهَبِ:

في المُتَقَدِّمِيْنَ: الخَلَّالُ (٣١١)، وغُلامُهُ (٣٦٣)، والخِرَقِيُّ (٣٣٤)، والبَرْبَهَارِيُّ (٣٢٩)، وابنُ مُسْلِم (٣٨٧)، وخَاتِمَةُ المُتَقَدِّمِيْنَ الحَسَنُ بنُ حَامِدٍ (٤٠٣)، وغَيْرُهُم مِمَّنْ مَضَى ذِكْرُهُم في طَبقَةِ المُتَقَدِّمِيْنَ.

#### وفي طَبَقَةِ المُتَوسِّطِيْنَ مِنْ مُجْتَهِدِي المَدْهَبِ:

جُلُّ آلِ أَبِي يَعْلَى، وجُلُّ البُيُوْتَاتِ الآتِيَّةِ: آلُ قُدَامَةَ المَقَادِسَةُ، وآلُ تَيْمِيَّةَ، وآلُ تَيْمِيَّةَ، وآلُ مُفْلِحٍ، وغَيْرُهُم مِنَ البُيُوْتَاتِ الحَنْبَلِيَّةِ.

#### 🗖 ومِنْ أَفْرَادِهِم:

أبو عليِّ الحَسَنُ بنُ أَحْمَدَ البَنَّاءُ (٤٧١)، ومُحَقِّقُ المَذْهَبِ في زَمَانِهِ، ورَأْسُ الحَنَابِلَةِ في أَوَانِهِ ابنُ المَنِّي: نَصْرُ بنُ فِتْيَانَ النَّهْرَوَانيُّ (٥٨٣)، وهُوَ شَيْخُ المُوَقَّقِ ابن قُدَامَةَ.

الحَافِظُ أبو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الغَنِي بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ المَقْدِسِيُّ (٢٠٠)، وأَخُوْهُ عِمَادُ اللَّه يْنِ إبْرَاهِيْمُ (٢١٤)، وفَخْرُ الدِّيْنِ أبو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بنُ الخِضْرِ بنِ تَيْمِيَّةَ (٢٢٢)، صَاحِبُ «البُلْغَةِ» وغَيْرِهَا، والشَّيْخُ أبو بنُ الخِضْرِ بنِ تَيْمِيَّةَ (٢٠٢)، وابنُ الزَّاغُوني (٢٧٥)، والسَّامُرِّي، صَاحِبُ عُمَرَ ابنُ قُدَامَةَ (٢٠٠)، وابنُ الزَّاغُوني (٢٧٥)، والسَّامُرِّي، صَاحِبُ «المُسْتَوْعِبِ» (٢١٦)، وأبو الخَطَّابِ (٥١٠)، وابنُ عَبْدِ الهَادِي (٧٤٤).

وَعَبْدُ اللهِ الزَّرِيْرَانِيُّ (٧٢٩)، والشَّمْسُ ابنُ مُفْلِحٍ (٧٦٣)، والنَّمْسُ ابنُ مُفْلِحِ (٧٦٣)، والزَّرْكَشِيُّ (٤٧٤)، وابنُ رَجَبٍ (٧٩٥)، وشَيْخُ المَذْهَبِ ابنُ نَصْرِ الله (٨٤٤)، والبُرْهَانُ ابنُ مُفْلِح (٨٨٤).

## ومِنْ طَبَقَةِ المُتَأْخِّرِيْنَ مِن مُجْتَهِدِي المَذْهَبِ:

شَيْخُ المَدْهَبِ المَرْدَاوِيُّ (٨٨٥)، والحَجَّاوِيُّ (٩٦٨)، والعَجَّاوِيُّ (٩٦٨)، والفُّتُوْحِيُّ (١٠٣٣)، والفُّتُوْحِيُّ الشَّهِيْرُ بابنِ النَّجَارِ (٩٧٢)، والشَّيْخُ مَرْعِيُّ (١٠٣٣)، والشَّهِيْرُ بـ «ابنِ المَبْرَدِ» والبُّهُوتيُّ (١٠٥١)، والشَّيْخُ ابنُ عَبْدِ الهَادِي، الشَّهِيْرُ بـ «ابنِ المَبْرَدِ» (٩٠٩).

\* \* \*

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُوْنَ مُجْتَهِدًا في مَذْهَبِ إِمَامِهِ، مُسْتَقِلَّا بِتَقْرِيْرِهِ بِالدَّلِيْلِ وَالتَّعْلِيْلِ، لَكِنْ لَا يَتَعَدَّى أُصُوْلَهُ وقَوَاعِدَهُ، مَعَ إِثْقَانِهِ لَلْفِقْهِ وَأُصُوْلِهِ، وَأَدِلَّةٍ مَسَائِلِ الفِقْهِ، عَالمًا بالقِيَاسِ ونَحْوِهِ، تَامَّ الرِّيَاضَةِ، قَادِرًا على التَّخْرِيْجِ والاسْتِنْبَاطِ، وإلْحَاقِ الفُرُوْعِ بالأُصُوْلِ والقَوَاعِدِ النَّي لِإِمَامِهِ.

وهَذِهِ مَرْتَبَةُ أَصْحَابِ الوُجُوْهِ والطُّرُقِ في المَذَاهِبِ. وأَصْحَابُ هَذِهِ الحَالَةِ: هُمْ طَبَقَةُ أَصْحَابِ التَّخْرِيْجِ والتَّرْجِيْحِ.

\* \* \*

الحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ لا يَبْلُغ بِهِ رُبْبَةَ أَئِمَّةِ المَذْهَبِ مِنْ أَصْحَابِ الوُجُوْهِ والطُّرُقِ، غَيْرَ أَنَّهُ فَقِيْهُ النَّفْسِ، حَافِظٌ لَمَذْهَبِ إِمَامِهِ، عَارِفُ الوُجُوْهِ والطُّرُقِ، غَيْرَ أَنَّهُ فَقِيْهُ النَّفْسِ، حَافِظٌ لَمَذْهَبِ إِمَامِهِ، عَارِفُ بأَدِلَّتِهِ، قَائِمٌ بتَقْرِيْرِهِ، ونُصْرَتِهِ، يُصَوِّرُ، ويُحَرِّرُ، ويُمَهِّدُ، ويُقَوِّي، بأدِلَّتِهِ، قَائِمٌ بتقريْرِهِ، ونُصْرَتِهِ، يُصَوِّرُ، ويُحَرِّرُ، ويُمَهِّدُ، ويُقَوِّي، ويُزَيِّفُ، ويُرَجِّحُ، لكِنَّهُ قَصُرَ عَنْ دَرَجَةِ أَوْلَئِكَ.

وهَذِهِ صِفَةُ المُتَأْخِّرِيْنَ الَّذِيْنَ رَتَّبُوا المَذَاهِبَ، وحَرَّرُوْهَا، وصَنَّفُوا فِيهَا تَصَانِيْفَ.

وأَصْحَابُ هَذِهِ الْحَالَةِ: هُمْ طَبَقَةُ أَصْحَابِ التَّرْجِيْحِ والتَّحْرِيْرِ.

\* \* \*

الحَالَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَقُوْمَ بِحِفْظِ الْمَذْهَبِ، ونَقْلِهِ، وفَهْمِهِ، فَهُوَ حُجَّةٌ فَي نَقْلِ المَذْهَبِ وفَقْلِه، وفَهْمِهِ، فَهُوَ حُجَّةٌ في نَقْلِ الْمَذْهَبِ وفَتْوَاهَ بِهِ، على أَنَّهُ مُخْبِرٌ نَاقِلٌ، لا مُجْتَهِدٌ مُسْتَنْبِطٌ، ولا يَجْتَهِدُ إلَّا في المَسَائِلِ الَّتِي تَتَشَابَهُ مَعَ الْمَنْصُوْصَاتِ بغَيْرِ كَبِيْرِ وَلا يَجْتَهِدُ إلَّا في الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَشَابَهُ مَعَ الْمَنْصُوْصَاتِ بغَيْرِ كَبِيْرِ تَتَشَابَهُ مَعَ الْمَنْصُوْصَاتِ بغَيْرِ كَبِيْرِ تَتَشَابَهُ مَعَ الْمَنْصُوْصَاتِ بغَيْرِ كَبِيْرِ تَتَشَابَهُ مَعَ الْمَنْصُو صَاتِ بغَيْرِ كَبِيْرِ لَمَا فَي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَشَابَهُ مَعَ الْمَنْصُوْصَاتِ بغَيْرِ كَبِيْرِ لَمَا فَي الْمَسْائِلِ اللّهِ فَي الْمَسْائِلِ اللّهُ فَي الْمَسْائِلِ اللّهِ فَي الْمَسْائِلِ اللّهِ فَي الْمَسْائِلِ اللّهِ فَي الْمَسْائِلِ اللّهِ فَي الْمُسْائِلِ اللّهِ فَي الْمَسْائِلِ اللّهِ فَي الْمَسْائِلُ اللّهِ فَي الْمُسْائِلُ اللّهِ فَي الْمُسْائِلُ اللّهِ فَي الْمُسْائِلُ اللّهُ لَا لَهُ فَي الْمُسْائِلُ اللّهُ فَيْ الْمُسْائِلُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ فَيْ الْمُسْائِلُ اللّهِ لَيْلِ اللّهِ الْمُسْائِلُ اللّهُ الْمُسْائِلُ اللّهِ الْمُسْائِلُ اللّهُ الْمُنْعُلُولُ اللّهُ الْمُلْ اللّهِ الْسَائِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْائِلُ اللّهِ الْمُنْ الْمُسْائِلُ اللّهُ الْمُسْائِلُ اللّهِ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُسْلِقِيلِ اللّهِ الْمُسْلِقِيلُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُسْلِقِيلِ اللْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ اللّهِ الْمُسْلِقِيلُ اللّهُ الْمُسْلِقِيلِ الْمُلْمِ اللْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهِ الْمُلْمِ اللّهِ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهِ الْمُلْعُلِيْلِ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهِيلِيْلِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللّهِ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّه

وكَذَلِكَ المَسَائِلُ الَّتِي يُعْلَمُ أَنَّهَا تَنْدَرِجُ تَحْتَ ضَابِطٍ مِنَ الضَّوَابِطِ الفِقْهيَّةِ.

وأَصْحَابُ هَذِهِ الحَالَةِ: هُمْ طَبَقَةُ المُحَافِظِيْنَ للمَذْهَبِ، والنَّاقِلِيْنَ لَهُ.

### الفَهَطِيْلِ اللَّهُ ابْنِي

#### أسْبَابُ اخْتِلافِ المُجْتَهِدِيْنَ

إِنَّ جُمْلَةَ هَذِهِ الأَسْبَابِ تَكْمُنُ في اخْتِلافِ فُهُوْمِ المُجْتَهِدِيْنَ، لا في نَفْسِ الأَمْرِ (اخْتِلافِ الدَّلِيْلِ).

فَالمُجْتَهِدُ بِمَنْزِلَةِ المُتَرَائِي للهِلَالِ قَدْ يَرَاهُ لَقُوَّةِ بَصَرِهِ، وقَدْ لا يَرَاهُ لَضَعْفِ بَصَرِهِ، وقَدْ لا يَرَاهُ لَضَعْفِ بَصَرِهِ، وهَذَا الحُكْمُ الفَرْعِيُّ قَدْ يَحْصُلُ للمُجْتَهِدِ الصَّوَابُ فِيْهِ لَقُوَّةِ بَصِيْرَتِهِ، وقَدْ يَفُوْتُ عَلَيْهِ لِضَعفٍ عُرضَ لَهُ.

وقَدْ أَفْرَدَ كَثِيْرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مُصَنَّفَاتٍ عِلْمِيَّةً في مَعْرِفَةِ أَسْبَابِ الْخِلافِ، وكُلُّهَا تَصُبُّ في هَذَا السَّبَبِ: «اخْتِلافِ فُهُوْمِ المُجْتَهِدِيْنَ»، سَوَاءٌ بَلَغَهُ النَّصُّ، أو لم يَبْلُغْهُ.

\* \* \*

فَكَانَ مِنْ أَهَم أَسْبَابِ اخْتِلافِ المُجْتَهِدِيْنَ، خَمْسَةُ أُمُوْرٍ:

أُوَّلًا: اخْتِلافُ فُهُوْمِ المُجْتَهِدِيْنَ في تَطْبِيْقِ مَعَايِيْرِ القَبُوْلِ والرَّدِّ على المَرْوِيِّ؛ فعِنْدَهَا يَحْصُلُ الخِلافُ في ثَبُوْتِهِ.

ثَانِيًا: اخْتِلافُ فَهُوْم المُجْتَهِدِيْنَ في فِقْهِ النَّصِّ المُحْتَمَلِ لأَكْثَرِ

مِنْ وَجْهٍ، سَوَاءٌ مِنْ حَيْثُ مَدْلُوْلاتِ الأَلْفَاظِ واخْتِلافِ حَقَائِقِهَا لُغَةً وَشَرْعًا وعُرْفًا.

أو مِنْ حَيْثُ التَّكْيِيْفِ الفِقْهِي في الأصْلِ الَّذِي تُرَدُّ إِلَيْهِ المَسْأَلَةُ الفَرْعِيَّةُ، ومِنْ هُنَا جَاءَ بَيَانُ الفُقَهَاءِ لِمَا يُسَمُّوْنَهُ: «ثَمَرَةَ الخِلافِ»، أو «أَثَرَ الخِلافِ». ﴿ وَمَنْ الْمُعَلَقُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالِقِهُ الْمُعَالِقُهُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالِقِهُ الْمُعَالِقُهُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وبَيَانُ «أَثَرِ الخِلافِ في تَكْيِيْفِ الأَحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ» مِنَ المُهِمَّاتِ العِلْمِيَّةِ المَوْجُوْدَةِ في تَفَارِيْقِ كَلامِهِم.

أُومِنْ حَيْثُ التَّعَارُضِ، والمُرَجِّحَاتِ، والإطْلاقِ والتَّقْيِيْدِ، والعُمُوْمِ والخُصُوْمِ والخُصُوْمِ، والنَّاسِخ والمَنْسُوْخِ.

ثَالِثًا: اخْتِلافُ المُجْتَهِدِيْنَ لسَبَبٍ خَارِجٍ عَنِ النَّصِّ، وهُوَ اخْتِلافٌ في فَهْم الوَاقِع.

رَابِعًا: اخْتِلافُ المُجْتَهِدِيْنَ بِسَبِ اخْتِلافِهِم في حَالِ المُكَلَّفِ، أي: في اخْتِلافِهِم أَوْ المُكَلَّفِ، أي: في اخْتِلافِ أَحْوَالِ الإِنْسَانِ ذَاتِهِ، المُتَلَبِّسِ بالوَاقِعَةِ الَّذِي يَتَرَاوَحُ حَالُهُ بَيْنَ الضَّرُوْرَةِ والحَاجَةِ، والتَّوَشِّعِ والرَّفَاهِيَّةِ، فيحُفُّ بِهَذَا مِنَ حَالُهُ بَيْنَ الضَّرُورَةِ والحَاجَةِ، والتَّوَشِّعِ والرَّفَاهِيَّةِ، فيحُفُّ بِهَذَا مِنَ الْأَحْوالِ مَا لا يَحُفُّ بالآخِرِ، فيتَفَاوَتُ الحُكْمُ مِنْ مَرَاتِبِ التَّكْلِيْفِ في حَقِّ كُلِّ مِنْهُمَا.

خَامِسًا: ومِنْ وَرَاءِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ: اخْتِلافُ المُجْتَهِدِيْنَ في أيِّ القَوْلَيْنِ أَوْلَى بالصَّوَابِ، مَعَ الاتِّفَاقِ على أَصْلِ المَشْرُوْعِيَّةِ، وهَذَا

كَثِيْرٌ، وقَدْ بَسَطَهُ الدِّهْلِويُّ في: «حُجَّةِ الله البَالِغَةِ» (١/ ١٥٨).

ومِنْ أَشْهَرِ مَنْ أَلَّفَ في مَعْرِفَةِ أَسْبَابِ الخِلافِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ: ابنُ عَبْدِ البَرِّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٤٦٣)، وابنُ تَيْمِيَّةَ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٧٢٨)، والشَّوْكَانيُّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (١٢٥٠)، والشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ التُّرْكيُّ، والشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ التُّرْكيُّ، وغَيْرُهُم.







# البابالقانيعشي

# مَعَالِمُ كُتُبِ تَرَاجِمِ الْحَنَابِلَةِ



# الباكالثّاني عَشِئ

#### مَعَالِمُ كُتُبِ تَرَاجِمِ الْحَنَابِلَةِ

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: «سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: إِنَّمَا النَّاسُ بشُيُوْخِهِم، فَإِذَا ذَهَبَ الشُّيُوْخُ، تُودِّعَ مِنَ العَيْش». «الطَّبَقَاتُ» (١/ ٢٧٤).

لِذَا فَقَدِ اتَّصَلَ عِقْدُ شُيُوْخِ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ» مِنْ لَدُنْ شَيْخِهِم وَإِمَامِهِم: الإمَام أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلِ إلى زَمَانِنَا، وللهِ الحَمْدُ.

وقَدْ كَانَ لَفُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ فَضْلُ السَّبْقِ على أَتْبَاعِ الْمَذَاهِبِ الثَّلاثَةِ: الْحَنَفِيَّةِ، والشَّافِعِيَّةِ، في تَسْجِيْلِ تَرَاجِمِ الْحَنَابِلَةِ بِمُصَنَّفَاتٍ مُفْرَدَةٍ، يَتْلُوْهُم في ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ، ثُمَّ الشَّافِعِيَّةُ، ثُمَّ المَالِكِيَّةُ.

فَأُوُّلُ تَأْلِيْفِ في تَرَاجِمِ الحَنَابِلَةِ هُوَكِتَابُ «طَبَقَاتِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلٍ» للخَلَّالِ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٣١١)، و «طَبَقَاتِ الأَصْحَابِ» لابنِ المُنَادِي، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٣٣٦).

وتُسْتَفَادُ تَرْجَمَةُ الإمَامِ أَحْمَدَ، وغَيْرِهِ مِنَ الأَصْحَابِ، مِنْ كُتُبِ التَّرَاجِمِ العَامَّةِ كغَيْرِهِم مِنْ عُلَمَاءِ الإسْلامِ، ومِنْ الكُتُبِ الخَاصَّةِ بتَرَاجِمِهِم.

ويُمْكِنُ تَصْنِيْفُ جُهُوْدِ الحَنَابِلَةِ في إِفْرَادِ تَرْجَمَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، أَو تَرْجَمَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، أَو تَرَاجِمِ الأَصْحَابِ على أَنْوَاعٍ كَثِيْرَةٍ، فَكَانَ مِنْ أَهَمِّهَا ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ، كَمَا يَلى:

النَّوْعُ الأوَّلُ: كُتُبُ مُفْرَدَةٌ، سَوَاءٌ كَانَتْ في تَرْجَمَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بنِ كَانَتْ في تَرْجَمَةِ الإَمَامِ أَحْمَدَ بنِ كَانَتْ وَي تَرْجَمَةِ بَعْضِ أَعْلامِ الحَنَابِلَةِ.

النَّوْعُ النَّاني: كُتُبُ في تَرَاجِمِ تَلامِيْذِ الإِمَامِ، والرُّوَاةِ عَنْهُ خَاصَّةً. النَّوْعُ النَّالِثُ: كُتُبُ في تَرَاجِمِ الأصْحَابِ على اخْتِلافِ طَبَقَاتِهِمِ وَبُلْدَانِهِم.

وهَذَا النَّوْعُ الأَخِيْرُ هُو وَاسِطَةُ العِقْدِ مِنْ كُتُبِ تَرَاجِمِ الأَصْحَابِ لِمَا حَوَتْهُ مِنْ تَرْجَمَةِ الإَمَامِ أَحْمَدَ، وتَلامِيْذِهِ، وتَلامِدْتِهِم، وهَكَذَا بَدْءًا مِنْ أُوَّلِهَا – مَطْبُوْعًا –: «طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ» لابنِ أبي يَعْلى (٢٦٥)، مِنْ أُوَّلِهَا – مَطْبُوْعًا –: «طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ» لابنِ أبي يَعْلى (٢٦٥)، ومُرُوْرًا: بـ «تَسْهِيْلِ السَّابِلَةِ في طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ» لصَالِح بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ العُثَيْمِيْنِ البُريْدِيِّ، ثُمَّ المَكِيِّ، المُتَوَفَّى بِهَا سَنَةَ (١٤١٢)، وانْتِهَاءً العُثَيْمِيْنِ البُريْدِيِّ، ثُمَّ المَكِيِّ، المُتَوفَّى بِهَا سَنَةَ (١٤١٢)، وانْتِهَاءً بِمَا كَتَبُهُ المُعَاصِرُوْنَ مِنَ الأَصْحَابِ، كَشَيْخِنَا بَكْرٍ أبو زَيْدٍ، وعَبْدِ اللهِ الطِّريْقِي، وغَيْرِهِم، وقَدْ وَصَلَتْ كُتُبُ تَرَاجِم رِجَالِ الحَنَابِلَةِ إلى أَكْثَر مِنْ الْمُطُبُوعُ مِنْهَا فَقَدْ وَصَلَتْ إلى سِتَّةَ عَشَرَ كِتَابًا، كَمَا المَطْبُوعُ مِنْهَا فَقَدْ وَصَلَتْ إلى سِتَّةَ عَشَرَ كِتَابًا، كَمَا المَطْبُوعُ مِنْهَا فَقَدْ وَصَلَتْ إلى سِتَّةَ عَشَرَ كِتَابًا، كَمَا المَطْبُوعُ مِنْهَا فَقَدْ وَصَلَتْ إلى سِتَّةَ عَشَرَ كِتَابًا، كَمَا المَا المَعْامُ اللهُ مُنْهَا فَقَدْ وَصَلَتْ إلى سِتَّةَ عَشَرَ كِتَابًا، كَمَا الْمُ المُعْبَوْعُ مِنْهَا فَقَدْ وَصَلَتْ إلى سِتَّةَ عَشَرَ كِتَابًا، كَمَا الْمُعْرَاقِ الْمُعْاقِيْمُ مِنْهَا فَقَدْ وَصَلَتْ إلى سِتَّةَ عَشَرَ كِتَابًا، كَمَا المَعْبُولُ عُلِي اللهُ المَعْلُولُ المَعْلِيْ اللهِ المَعْلِيْ الْمَعْلِيْ الْمَعْرِيْمِ اللهِ الْمَعْرَبُولُ المَعْرِيْمُ الْمُعْلِيْ الْمَعْلِيْمُ الْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْرِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْرِقِيْمِ اللهِ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْلِيْمُ اللهُ الْمُعْلِيْمِ اللهُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْمِ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِ

#### عَدَدُ عُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ مِنْ طَبَقَاتِهِم المَطْبُوْعَةِ:

هَذِهِ أَعْدَادٌ تَقْرِيْبِيَّةٌ لَرِجَالِ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ» جَاءَتْ هُنَا جَامِعَةً لأَكْثَرِ رِجَالِ المَذْهَبِ، فَكَانَ مِنْهَا مَا يَلي:

ثَلاثَةُ كُتُبِ مَطْبُوْعَةٍ: تُعْتَبَرُ عُمْدَةَ المَذْهَبِ في مَعْرِفَةِ طَبَقَاتِ عُلَمَاءِ السَّنَةِ (٢٤١)؛ حَتَّى السَّنَابِلَةِ مِنْ لَدُنِ الإَمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٢٤١)؛ حَتَّى قُرْب نِهَايَةِ القَرْنِ الثَّالِثَ عَشَرَ، وهِيَ:

الأوّلُ: «طَبَقَاتُ الحَنَابِلَةِ» للقَاضِي أبي الحُسَيْنِ الفَرَّاءِ ابنِ أبي يعْلَى، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٢٦٥)، وكِتَابُهُ هَذَا يُعْتَبُرُ مِنْ أَوَّلِ الكُتُبِ المَطْبُوْعَةِ المُعْتَمَدةِ في المَذْهَبِ، وقَدِ اعْتَمَدَ ابنُ أبي يعْلى في تَصْنِيْفِ كِتَابِهِ هَذَا، على كِتَابِ «طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ» للخَلَّالِ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٣١١)، هَذَا، على كِتَابِ صُنِّفَ في تَرَاجِمِ الأَصْحَابِ؛ حَيْثُ عُنِي بِهِ اللّذِي يُعْتَبُرُ أَوَّلَ كِتَابٍ صُنِّفَ في تَرَاجِمِ الأَصْحَابِ؛ حَيْثُ عُنِي بِهِ النَّخَلُالُ عِنَايَةً فَائِقَةً بتَرَاجِم تَلامِيْذِ الإمَامِ أَحْمَدَ، وعَلَيْهِ بَنَى ابنُ أبي الخَلَّالُ عِنَايَةً فَائِقَةً بتَرَاجِم تَلامِيْذِ الإمَامِ أَحْمَدَ، وعَلَيْهِ بَنَى ابنُ أبي يعْلى النِّصَفَ الأوَّلَ مِنْ كِتَابِهِ، ونِصْفُهُ الثَّانِي في تَرَاجِم تَلامِذَةِ تَلامِيْذِ الإمَامِ أَحْمَدَ فَمَنْ بَعْدَهُم، حَتَّى خَتَمَ عُلَمَاءَ طَبَقَةِ المُتَقَدِّمِيْنَ بالحَسَنِ ابنِ حَامِدِ، المُتَوَفِّى سَنَةَ (٤٠٣)، وبَدَأ ببَعْضِ أَعْيَانِ طَبَقَةِ المُتَوَفِّى سَنَةَ (٤٠٣)، وبَدَأ ببَعْضِ أَعْيَانِ طَبَقَةِ المُتَوَفِّى سَنَة (٤٠٣)، وبَدَأ ببَعْضِ أَعْيَانِ طَبَقَةِ المُتَوَفِّى سَنَة (٤٠٤)، وبَدَأ ببَعْضِ أَعْيَانِ طَبَقَةِ المُتَوفِي أبي يَعْلى.

وكِتَابُ «الطَّبَقَاتِ» لابنِ أبي يَعْلى، قَدْ طُبِعَ مُؤخَّرًا في ثَلاثَةِ مُجَلَّدَاتٍ بتَحْقِيْقِ شَيْخِنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ العُثَيْمِيْن.

الثَّاني: ثُمَّ «ذَيْلُ الطَّبَقَاتِ» لابنِ رَجَبِ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٧٩٥)، وهِيَ تَبْدَأُ بِتَرَاجِمِ طَبَقَةِ المُتَوسِّطِيْنَ بَدْءًا مِنْ تَلامِيْذِ القَاضِي أبي يَعْلَى رَئِيْسِ طَبَقَةِ المُتَوسِّطِيْنَ، وبالتَّحْدِيْدِ مِنْ وَفَيَاتِ سَنَةِ (٤٦٠)، وحَتَّى وَفَيَاتِ سَنَةِ (٧٥١)، وبِهَا خَتَمَ تَرْجَمَةَ شَيْخِهِ ابنِ القَيِّم رَحِمَهُ اللهُ.

وكِتَابُ «ذَيْلِ الطَّبَقَاتِ» هَذَا؛ طُبِعَ مُؤخَّرًا في خَمْسَةِ مُجَلَّدَاتٍ وَ عَمْسَةِ مُجَلَّدَاتٍ وَ عَمْسَةً مُعَنِّ مَنْ عَنْدِ الرَّعْمَنِ العُثَيْمِيْنِ.

الثَّالِثُ: ثُمَّ «السُّحُبُ الوَابِلَةُ على ضَرَائِحِ الحَنَابِلَةِ» للشَّيْخِ مُحَمَّدِ ابنِ عَبْدِ الله بنِ حُمَيْدِ النَّجْدِيِّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (١٢٩٥)، وهَذَا الكِتَابُ يُعْتَبَرُ خَاتِمَةَ الكُتُبِ المُعْتَمَدةِ في المَذْهَبِ؛ حَيْثُ إنَّهُ ذَيَّلَ بكِتَابِهِ هَذَا يعْتَبَرُ خَاتِمَةً الكُتُبِ المُعْتَمَدةِ في المَذْهَبِ؛ حَيْثُ إنَّهُ ذَيَّلَ بكِتَابِهِ هَذَا على كِتَابِ «ذَيْلِ الطَّبَقَاتِ» لابنِ رَجَبٍ، أَيْ: أَنَّهُ بَدَأُ مِنْ حَيْثُ وَقَفَ ابنُ رَجَبٍ إلى قُرْبِ تَمَامِ القَرْنِ الثَّالِثَ عَشَرَ.

وكِتَابُ «السُّحُبِ الوَابِلَةِ» هَذَا طُبِعَ مُؤخَّرًا في ثَلاثَةِ مُجَلَّدَاتٍ، بتَحْقِيْقِ شَيْخِنَا بَكْرٍ أَبُو زَيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ.

ومَا سِوَى هَذِهِ الكُتُبِ الثَّلاثَةِ: فَغَالِبُهُ اخْتِصَارٌ، أَو مَعَ إِضَافَةٍ في مَعْلُوْمَاتٍ عَنِ المُتَرْجَم لَهُ، أَو إِضَافَةِ بَعْضِ التَّراجِم إلَيْهَا.

فَمَنْ وَقَفَ على هَذِهِ الكُتُبِ الثَّلاثَةِ؛ فَقَدْ وَقَفَ على مُعْظَمِ رِجَالِ «المَدْهَبِ الحَنْبَليِّ» إلَّا مَا نَدَرَ، لاسِيَّما فِيْمَا ذَيَّلَهُ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُم، أو

مَا اسْتَدْرَكَهُ بَعْضُ المُعَاصِرِيْنِ في تَحْقِيْقَاتِهِم على الكُتُبِ الثَّلاثَةِ أو غَيْرِهَا، لاسِيَّما فِيْمَا اسْتَدْرَكُهُ شَيْخُنَا المُحَقِّقُ المُؤرِّخُ اللَّغُويُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سُلَيْمَانَ العُثَيْمِيْنُ، ومَا اسْتَدْرَكَهُ أَيْضًا شَيْخُنَا العَلَّامَةُ الفَقِيْهُ الرَّحْمَنِ بنُ سُلَيْمَانَ العُثَيْمِيْنُ، ومَا اسْتَدْرَكَهُ أَيْضًا شَيْخُنَا العَلَّامَةُ الفَقِيْهُ بَكُرُ بنُ عَبْدِ اللهِ أبو زَيْدٍ في كِتَابِهِ: «عُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ»؛ حَيْثُ أَوْصَلَهُم إلى (٤٤٦٧) تَرْجَمَةٍ، أو مَا اسْتَدْرَكَهُ غَيْرُهُمَا.

\* \* \*

# □ قَائِمَةُ أَسْمَاءِ كُتُبِ تَرَاجِم الحَنَابِلَةِ المَطْبُوْعَةِ:

١- «طَبَقَاتُ الحَنَابِلَةِ» لابنِ أبي يَعْلى، وفِيْهِ «٧٠٦» تَرْجَمَةً.

٢- «مُخْتَصَورُهُ» لَمُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ القَادِرِ بِنِ سُرُورِ الجَعْفَرِيِّ النَّابُلُسِيِّ، المَعْرُوْفِ بِلَقَبِ: «الجَنَّةِ»، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٧٩٧).

٣- «ذَيْلُ طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ» لابنِ رَجَبِ، وفِيْهِ «٢٥٥» تَرْجَمَةً.

٤- «المَقْصَدُ الأرْشَدُ» لابنِ مُفْلِحٍ (٨٨٤)، وفِيْهِ «١٣١٥»
 تَرْجَمَةً.

٥- «الجَوْهَرُ المُنَضَّدُ» لابن عَبْدِ الهَادِي، وفِيْهِ «٢١١» تَرْجَمَةً.

٢- «المَنْهَجُ الأَحْمَدُ» للعُلَيْمِيِّ (٩٢٨)، وفِيْهِ «١٦٥٤» تَرْجَمَةً.

٧- مُخْتَصَرُهُ لَـهُ، المُسَمَّى: «الـدُّرُّ المُنَضَّـدُ» للعُلَيْمِيِّ، وفِيْـهِ
 ١٦٩٠» تَرْجَمَـةً.

٨- وذَيْلُهُ: «النَّعْتُ الأَكْمَلُ» للغَزِّي الشَّافِعِيِّ، وفِيْهِ «١٩٤»
 تَوْجَمَةً

٩- «السُّحُبُ الوَابِلَةُ» لابنِ حُمَيْدٍ النَّجْدِيِّ، ثُمَّ المَكِّي (١٢٩٥)،
 وهُوَ ذَيْلٌ على كِتَابِ ابنِ رَجَبٍ، وفِيْهِ «٨٤٣» تَرْجَمَةً.

١٠ و «مُخْتَصَرُ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ» للشَّيْخِ مُحَمَّد بنِ جَمِيْلِ الشَّطِّي الشَّطِّي البَغْدَادِيِّ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (١٣٧٩)، وفِيْهِ «١٦٩» تَرْجَمَةً.

١١ - ولَهُ: «الفَتْحُ الجَلي في القَضَاءِ الحَنْبَلي» للشَّطِّي.

١٢ - «مَشَاهِيْرُ عُلَمَاءِ نَجْدٍ» لعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ اللَّطِيْفِ آلِ الشَّيْخ، المُتَوَفِّى سَنَةَ (١٤٠٥).

١٣ - «عُلَمَاءُ نَجْدِ خِلالِ ثَمَانِيَةِ قُرُوْنٍ» لشَيْخِنَا الفَقِيْهِ المُؤرِّخِ عَبْدِ الله البَّسَّام، وفِيْهِ «٣٣٨» تَرْجَمَةً.

وقَدْ لَحِقَ كِتَابَهُ هَذَا؛ بَعْضُ الاسْتِدْرَاكَاتِ والإضَافَاتِ، مِنْهَا: «الإِفَادَاتُ عَنْ مَا في تَرَاجِم عُلَمَاءِ نَجْدٍ لابنِ بَسَّامٍ مِنَ التَّوْجِيْهَاتِ اللهُ اللهُ عَنْ مَا في تَرَاجِم عُلَمَاءِ نَجْدٍ لابنِ بَسَّامٍ مِنَ التَّوْجِيْهَاتِ لعَبْدِ اللهِ التَّوَيْجِرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ، و «إِنْجَازُ الوَعْدِ بذِكْرِ لعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ اللهِ التَّوَيْجِرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ، و «إِنْجَازُ الوَعْدِ بذِكْرِ الإضافَاتِ والاسْتِدْرَاكَاتِ على كُتُبٍ عَنْ عُلَمَاءِ نَجْدٍ المُحَمَّدِ آلِ المُحَمَّدِ آلِ السَمَاعِيْلَ الأَحْسَائيِّ، وغَيْرُهُم.

١٤ «عُلَمَاءُ الحَنَابِلَةِ» لشَيْخِنَا بَكْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أبو زَيْدٍ، وفِيْهِ
 ١٤ (٤٤٦٧) تَرْجَمَةً.

١٥ - «الحَنَابِلَةُ خِلالَ ثَلاثَةَ عَشَرَ قَرْنًا» لعَبْدِ اللهِ الطِّرِيْقِي، وفِيْهِ
 ٣٧٠٤٧» تَرْجَمَةً.

# ١٦- «الأَخْبَارُ الكَامِلَةُ عَنْ أَعْلامِ الحَنَابِلَةِ» لرَاقِمِهِ، لم يُطْبَعْ!

فهَذِهِ سِتَّةَ عَشَرَ كِتَابًا فِيْهَا نَحْوُ سَبْعَةِ آلافِ تَرْجَمَةٍ بِالمُكَرَّرِ، وبغَيْرِ المُكَرَّرِ، وبغَيْرِ المُكَرَّرِ فِيْهَا نَحْوُ أَرْبَعَةِ آلَافِ عَلَمٍ مِنْ أَصْحَابِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وتَلامِيْذِهِ، وللهُ المُوفِّقُ. ومِنَ المتمَذْهِبِين بمَذْهَبِه، واللهُ المُوفِّقُ.







# البابالثالثاعشي

# مَعَالِمُ أَعْلامِ وفُقَهَاءِ المَدْهَبِ الْحَنْبَلِيِّ

- الفَصْلُ الأوَّلُ: سِيْرَةُ الإمام أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلِ رَحِمَهُ اللهُ.
- الفَصْلُ الثَّاني: أهَمُّ أَصْحَابِ الإمَامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلِ رَحِمَهُ اللهُ.
  - الفَصْلُ الثَّالِثُ: أهَمُّ أعْلام وفُقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ.



# الفَهُطِيْكُ الْمُؤَوِّلُ

## سِيْرَةُ الإمَامِ أَحْمَدَ بِنِ حَثْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ

وُلِدَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ سَنَةَ (١٦٤)، بَعْدَ مُرُوْرِ اثْنَتَيْنِ وثَلاثِيْنَ سَنَةً على قِيَامِ الدَّوْلَةِ الأُمَوِيَّةِ، وتُوُفِّيَ سَنَةً على قِيَامِ الدَّوْلَةِ الأُمَوِيَّةِ، وتُوفِّي سَنَةً (٢٤١)، بَعْدَمَا أَنَافَتْ هَذِهِ الدَّوْلَةُ على مَا يَزِيْدُ على القَرْنِ بِعَشْرِ سَنَةَ (٢٤١)، بَعْدَمَا أَنَافَتْ هَذِهِ الدَّوْلَةُ على مَا يَزِيْدُ على القَرْنِ بِعَشْرِ سَنَوَاتٍ.

فَكَانَ الإِمَامُ أَحْمَدُ شَاهِدًا لقَرْنِهَا، مُعَاصِرًا لثَمَانِيَةٍ مِنْ أَشْهَرِ خُلَفَائِهَا على الإطلاق، وهُم:

المَهْدِيُّ (١٦١- ١٦٩)، والهَادِي (١٦٩- ١٧٠)، والرَّشِيْدُ (١٩٨- ١٩٨)، والرَّشِيْدُ (١٩٨- ١٩٨)، والأمِيْنُ (١٩٨- ١٩٨)، والمَامُوْنُ (١٩٨- ٢١٨)، والمُتَوكِّلُ والمُعْتَصِمُ (٢١٨- ٢٢٧)، والوَاثِقُ (٢٢٧- ٢٣٢)، والمُتَوكِّلُ (٢٣٢- ٢٤٧).

ولم يَكُنِ الإِمَامُ أَحْمَدُ بِمَناًى عَنْ مَهْدِ الخِلافَةِ ومَقَرِّ إِدَارَةِ شُؤوْنِهَا، بَلْ كُتِبَ لَهُ أَنْ يُوْلَدَ ويَعِيْشَ في عَاصِمَتِهَا بَغْدَادَ - دَارِ السَّلامِ - الَّتِي اخْتَطَّهَا العَبَّاسِيُّوْنَ لأَنْفُسِهِم مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، ولم تَكُنْ قَبْلَهُم شَيْئًا مَذْكُوْرًا، فَبَنَاهَا المَنْصُوْرُ، واتَّخَذَهَا عَاصِمَةً لدَّوْلَتِهِ، وسَرِيْرًا لمُلْكِهِ، مَذْكُوْرًا، فَبَنَاهَا المَنْصُوْرُ، واتَّخَذَهَا عَاصِمَةً لدَّوْلَتِهِ، وسَرِيْرًا لمُلْكِهِ،

وصَارَتْ مُنْذُ ذَلِكَ العَهْدِ مَثَابَةً للعُلَمَاءِ، والأُدَبَاءِ، والشُّعَرِاءِ، ومَشَاهِيْرِ الأَعْلام مِنْ كُلِّ فَنِّ.

وكَانَ الغَزْوُ والجِهَادُ مُسْتَمِرًا، يَغْزُو المُسْلِمُوْنَ مَرَّتَيْنِ في السَّنَةِ الوَاحِدَةِ، فَلِذَلِكَ نَجِدُ المُؤرِّ خِيْنَ يَقُوْلُوْنَ: وغَزَا في صَائِفَةِ هَذِهِ السَّنَةِ فَلانُ، وغَزَا في شَاتِيتِهَا فُلانُ، وكَانَتْ أَكْثَرُ تِلْكَ الغَزَوَاتِ مُتَّجِهَةً فُلانُ، وكَانَتْ عَاصِمَتُهَا القُسْطُنْطِيْنِيَّةَ؛ حَتَّى إنَّ إلى دَوْلَةِ الرُّوْمِ الشَّرْقِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ عَاصِمَتُهَا القُسْطُنْطِيْنِيَّةً؛ حَتَّى إنَّ المَامُوْنَ مَاتَ، وهُوَ على الحُدُودِ السَّاحِلِيَّةِ مِنْ نَوَاحِي طُرْطُوسَ يُجَاهِدُ ويَفْتَحُ الحُصُوْنَ.

\* \* \*

ولا رَيْبَ أَنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ كَانَ مُتَّصِلًا بِذَلِكَ التَّارِيْخِ الَّذِي تَجَمَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِبَغْدَادَ، ورَحَلَ إلى مِثْلِهِ في بَقِيَّةِ الأَمْصَارِ.

قَالَ ابنُ الجَوزِيُّ: «ابْتَدَأَ أَحْمَدُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في طَلَبِ العِلْمِ مِنْ شُيُوْخِ بَغْدَادَ، ثُمَّ رَحَلَ إلى الكُوْفَةِ، والبَصْرَةِ، ومَكَّةَ، والمَدِيْنَةِ، واليَمَنِ، والشَّام، والجَزِيْرَةِ، وكَتَبَ عَنْ عُلَمَاءِ كُلِّ بَلَدٍ».

وكَانَ في تِلْكَ الرِّحْلاتِ يَسْتَوْعِبُ مَا عِنْدَ النَّاسِ في ذَلِكَ الزَّمَنِ، وَلَوْ لم يَكُنْ يَتَّفِقْ مَعَ مَسْلَكِهِ، فَقَدْ قَالَ أبو بَكْرِ الخَلَّالُ: «كَانَ أَحْمَدُ قَدْ كَتَبَ كُتُبَ كُتُبَ الرَّأْي وحَفِظَهَا، ثُمَّ لم يَلْتَفِتْ إلَيْهَا».

وبَلَغَ بِهِ الحِفْظُ لِمَا عِنْدَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ مِنَ المَرْوِيَّاتِ والعُلُوْمِ

حَدًّا، قَالَ فِيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيُّ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إلى مَا بَيْنَ كَتِفَي الثَّوْرِيِّ؛ فلْيَنْظُرْ إلى هَذَا»، أيْ: الإمَام أَحْمَدَ.

وقَالَ: «مَا نَظَرْتُ إلى أَحْمَدَ إلَّا ذَكَرْتُ بِهِ سُفْيَانَ».

وعَاصَرَ الإمَامُ أَحْمَدُ تَأْسِيْسَ عِلْمِ أُصُوْلِ الفِقْهِ ومَنَاهِجِ الاسْتِنْبَاطِ، بَلْ كَانَ تَلْمِيْذًا لوَاضِعِهِ وأُوَّلِ المُصَنِّفِيْنَ فِيْهِ: وهُوَ الإمَامُ الشَّافِعِيُّ صَاحِبُ «الرِّسَالَةِ» الشَّهِيْرَةِ، و«جِمَاعِ العِلْمِ» في الاحْتِجَاجِ بخبرِ الوَّسَالَةِ» الشَّهِيْرَةِ، و«جِمَاعِ العِلْمِ» في الاحْتِجَاجِ بخبرِ الوَاحِدِ، و«إِبْطَالِ الاسْتِحْسَانِ»، وغَيْر ذَلِكَ.

#### \* \* \*

### □ اسْمُهُ ونَسَبُهُ:

هُوَ شَيْخُ الإسلامِ وإمَامُ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ: أبو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ ابنُ مُحَمَّدِ بنِ حَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ حَبَّانَ ابنُ مُحَمَّدِ بنِ حَبْدِ اللهِ بنِ عَوْنِ بنِ قَاسِطِ بنِ مَازِنِ بنِ شَيْبَانَ بنِ ذُهلِ بنِ ابنِ عَبْدِ الله بنِ أنسِ بنِ عَوْنِ بنِ قَاسِطِ بنِ مَازِنِ بنِ شَيْبَانَ بنِ ذُهلِ بنِ تَعْلَبَةَ بنِ عَبْدِ الله بنِ قَاسِطِ بنِ عَلَيِّ بنِ بَكْرِ بنِ وَائِلِ بنِ قَاسِطِ بنِ هِنْبِ ثَعْلَبَةَ بنِ عَلْيِ بنِ عَلَيِّ بنِ بَكْرِ بنِ وَائِلِ بنِ قَاسِطِ بنِ هِنْبِ بنِ قَاسِطِ بنِ هِنْبِ بنِ أَسْدِ بنِ رَبِيْعَةَ بنِ نِزَارَ بنِ مَعْدِ بنِ بنِ أَسْدِ بنِ رَبِيْعَةَ بنِ نِزَارَ بنِ مَعْدِ بنِ عَدْنَانَ.

إِلَى هُنَا مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ بَيْنَ المُؤرِّخِيْنَ وفِيْمَا فَوْقَهُ خِلافٌ مَشْهُوْرٌ. وهَذَا النَّسَبُ فِيْهِ مَنْقَبَةٌ حَمِيْمَةٌ، ورُتَبَةٌ عَظِيْمَةٌ؛ حَيْثُ يَلْتَقِي نَسَبُهُ بِالنَّبِيِّ ﷺ في نِزَارٍ.

777

فَإِنَّهُ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ: مِنْهُم نَضَرٌ، ونَبَّيْنَا ﷺ مِنْ وَلَدِهِ.

ومِنْهُم رَبِيْعَةُ: وإِمَامُنَا أَحْمَدُ مِنْ وَلَدِهِ، وهُوَ عَرَبِيٌّ صَحِيْحُ النَّسَبِ.

قَالَ أَبُو بَكْرِ بِنِ أَبِي دَاوُدَ: كَانَ فِي رَبِيْعَةَ رَجُّلَانِ لَمْ يَكُنْ فَي زَمَانِ زَمَانِ وَمَانِهِما مِثْلُهُمَا، لَم يَكُنْ فِي زَمَانِ قَتَادَةً مِثْلُ قَتَادَةً، ولَم يَكُنْ فِي زَمَانِ أَعَادَةً مِثْلُ قَتَادَةً، ولَم يَكُنْ فِي زَمَانِ أَعْدَدَ مِثْلُ قَتَادَةً، ولَم يَكُنْ فِي زَمَانِ أَعْدَدَ بَنِ حَنْبَلٍ مِثْلُهُ.

\* \* \*

ويُنْسَب الإمَامُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ إلى جَدِّهِ الأَدْنَى، واسْمُهُ الكَامِلُ: أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَنْبَلِ، كَمَا مَرَّ مَعَنَا.

ويَنْتَهِي نَسَبُ الإِمَامِ أَحْمَدَ إلى شَيْبَانَ بنِ ذُهَلِ بنِ ثَعْلَبَةَ، فَكَانَ نَسَبُهُ في العَرَبِ شَيْبَانِيًّا صَرِيْحًا.

وكَانَ جَدُّ الإمَامِ، وهُوَ حَنْبَلُ بنُ هِلالَ، مِن مُؤسِّسِي الدَّوْلَةِ العَبَّاسِيِّةِ، فَقَدْ كَانَ مِنْ أَبْنَاءِ الدَّعْوَةِ إِلَيْهَا بَعْدَمَا كَانَ وَالِيًا للأُمَوِيِّيْنَ!

وكَانَ ٱبُوْهُ مُحَمَّدٌ مِنْ أَجْنَادِ مَرْوَ، مَاتَ شَابًّا في سَنِّ الثَّلاثِيْنَ تَقْرِيْبًا.

\* \* \*

### 🗖 مَوْلِدُهُ:

كَانَ مَوْلِدُ الإمَامِ أَحْمَدَ بِبَغْدَادَ، جَاءَتْ بِهِ أُمُّهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ مَيْمُوْنَةَ

الشَّيْبَانِيَّةُ مِنْ مَرْوَ، وهُوَ حَمْلٌ في بَطْنِهَا، على الرَّاجِحِ مِنَ الرِّوَايَاتِ، وعلى مَنْ خُرَاسَانَ وأَنَا وعلى مَا صَرَّحِ بِهِ هُوَ عَنْ نَفْسِهِ، إذْ قَالَ: «قُدِمَ بي مِنْ خُرَاسَانَ وأَنَا حَمْلٌ، ووُلِدْتُ هَا هُنَا، ولم أرَ جَدِّي ولا أبي». انْظُرْ: «مَنَاقِبَ الإِمَامِ أَحْمَدَ» لابنِ الجَوْزِي (٣٦).

وكَانَ مَوْلِدُهُ رَحِمَهُ اللهُ في رَبْيِعِ الأَوَّلِ سَنَةَ (١٦٤)، وقِيْلَ في رَبِيْعِ الأَوَّلِ سَنَةَ (١٦٤)، وقِيْلَ في رَبِيْعِ الآخِرِ، ولكِنْ لم يُخْتَلَفْ في سَنَةً وِلادَتِهِ، فَقَدْ صَرَّحَ هُوَ عَنْ نَفْسِهِ لَا بَذَلِكَ في غَيْرِ مَا رِوَايَةٍ.

ونَشَأُ الإَمَامُ أَحْمَدُ يَتِيْمًا في حِجْرِ أُمِّهِ في بَغْدَادَ، وتَرَعْرَعَ فِيْهَا، وإِن كَانَتْ الأَخْبَارُ عَنْ حَيَاتِهِ المُبَكِّرَةِ شَجِيْحَةً قَلِيْلَةً، إلَّا أَنَّنَا نَسْتَطِيْعُ أَنْ نَتَعَرَّفَ على بَعْضِ جَوَانِبِ حَيَاتِهِ وَقْتَ الصِّغْرِ، فَقَدْ كَانَ يقضي الْن نَتَعَرَّفَ على بَعْضِ جَوَانِبِ بَعْدَادَ الَّتِي كَانَتْ تَزْخَرُ بِالنَّشَاطِ العِلْمِيِّ، آنَذَاكَ مُعْظَمَ وَقْتِه في كَتَاتِيْبِ بَغْدَادَ الَّتِي كَانَتْ تَزْخَرُ بِالنَّشَاطِ العِلْمِيِّ، فَقَدْ ذَكَرَ الخَلَّالُ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ الحُسَيْنِ عَنِ المَرُّوذِي، قَالَ: «قَالَ لي فَقَدْ ذَكَرَ الخَلَّالُ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ الحُسَيْنِ عَنِ المَرُّوذِي، قَالَ: كَانَ في الكَتَّابِ فَقَدْ ذَكَرَ الخَلَّالُ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ الحُسَيْنِ عَنِ المَرُّوذِي، قَالَ: كَانَ في الكُتَّابِ مَعْنَا، وهُو غُلَيِّمُ نَعْرِفُ فَضْلَهُ، وكَانَ الخَلِيْفَةُ بِالرِّقَّةِ، فَيَكُتُبُ النَّاسُ إلى مَعْنَا، وهُو غُلَيِّمُ نَعْرِفُ فَضْلَهُ، وكَانَ الخَلِيْفَةُ بِالرِّقَّةِ، فَيَكُتُبُ النَّاسُ إلى مَعْنَا، وهُو غُلَيِّمُ نَعْرِفُ فَضْلَهُ، وكَانَ الخَلِيْفَةُ بِالرِّقَّةِ، فَيَكُتُبُ النَّاسُ إلى مَعْنَا، وهُو غُلَيِّمُ نَعْرِفُ فَضْلَهُ، وكَانَ الخَلِيْفَةُ بِالرِّقَّةِ، فَيَكُتُبُ النَّاسُ إلى مَنَازِلِهِم الكُتُبُ؛ فَيَرُابُ كُتُبِهِنَّ، فَرَابَع أَلَى المُعَلِّمِ: ابْعَثَ إلَيْهِنَ مُطَاطِئ مَنَا لِهُ لَيْ عَلَى المُعَلِّمِ الشَّيءَ مِنَ المُنْكَونَ عَلَى المُنْكَعِلُ الشَّيءَ مِنَ المُنْكَرِ فَلا يَعْنَى المُنْكَور فَلا يَعْنَى المَنَاقِبُ» لابن الجَوْزِي (٣٤).

وهَذَا يَدُنُّنَا على نُبْلِهِ وعَقْلِهِ وخُلُقِهِ في صِبَاهُ.

ويَذْكُرُ المُؤرِّ خُوْنَ أَنَّ دَاوُدَ بِنَ بِسَطْامِ كَانَ مَسْؤُوْلًا مِنْ قِبَلِ الخَلِيْفَةِ عَنْ أَخْبَارِ بَغْدَادَ في تِلْكَ الأَيَّامِ، فَاتَّفَقَ لَهُ مَرَّةً أَنْ تَأْخَرَتْ عَنْهُ جَرِيْدَةُ الأَخْبَارِ، فَبَعَثَ إلى عَمِّ الإمَامِ أَحْمَدَ يَسْتَفْسِرُهُ عَنْ سَبَبِ ذَلِكَ، فقَالَ الأَخْبَارِ، فَبَعَثَ إلى عَمِّ الإمَامِ أَحْمَدَ يَسْتَفْسِرُهُ عَنْ سَبَبِ ذَلِكَ، فقَالَ لَهُ: بَعَثْتُ بِهَا مَعَ ابنِ أَخِي - يَعْنِي أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ -، وكَانَ أَحْمَدُ لَكُ لَهُ: بَعَثْتُ بِهَا مَعَ ابنِ أُخِي - يَعْنِي أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ -، وكَانَ أَحْمَدُ أَنْ يُوصِلَهَا إلَيْهِ، ولَعَلَّ ذَلِكَ لِمَا كَانَ فِيْهَا مِنَ الوِشَايَاتِ والأَنْبَاءِ الَّتِي لا تُرْضِي الله، ولا يَتَّفِقُ مَعَ أَخْلاقِ الإمَامِ أَحْمَدَ.

وهَكَذَا كَانَ النَّبُلُ والعَقْلُ والعِقَّةُ سِمَةَ هَذَا الغُلامِ مِنْ أَوَّلِ نَشْأَتِهِ ؟ حَتَّى تَفَرَّسَ فِيْهِ أَهْلُ زَمَانِهِ مُسْتَقْبَلًا مُتَمَيِّزًا على أَبْنَاءِ جِيْلِهِ، فقَالَ الحَافِظُ الهَيْثَمُ بنُ جَمِيْلٍ الأَنْطَاكِيُّ: "إنْ عَاشَ هَذَا الفَتَى ؟ فسَيَكُوْنُ حُجَّةً على أَهْل زَمَانِهِ » !

وكَانَ جَادًّا في الطَّلَبِ نَشِيْطًا حَرِيْصًا، ورُبَّما كَانَ يُرِيْدُ البُكُوْرَ في الحَدِيثِ؛ فتَأْخُذُ أُمُّهُ بثِيَابِهِ، وتَقُوْلُ: حَتَّى يُؤذِّنَ النَّاسُ، أو حَتَّى يُطبخُوا.

وكَانَتْ وَالِدَّتُهُ رَحِمَهَا اللهُ تَحُوْطُهُ بِالعِنَايَةِ وتَغْذُوْهُ بِالرِّعَايَةِ، وكَانَ وَحَانَدَها.

وكَانَ عَيْشُهُمَا مِنْ غَلَّةِ مِيْرَاثٍ تَرَكَهُ لَهُ وَالِدُهُ، قَالَ ابنُ الجَوْزِيُّ

«المَنَاقِبُ» (٣٠٦): «كَانَ أَحْمَدُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ خَلَّفَ لَهُ أَبُوْهُ طِرَزًا وَدَارًا يَسْكُنُهَا، وكَانَ يُكْرِي تِلْكَ الطِّرَزَ، ويَتَعَفَّفُ بِكِرَائِهَا على النَّاسِ».

## طَلَبُهُ للعِلْم، والرِّحْلَةُ فِيْهِ:

لمَّا أَنَافَ الإِمَامُ أَحْمَدُ على الرَّبِيْعِ الخَامِسَ عَشَرَ مِنْ عُمُرِهِ تَوجَّهَ بَنَفْسِهِ إلى طَلَبِ عِلْمِ الحَدِيْثِ، وقَصَدَ أَهْلَهُ المُبَرِّزِيْنَ فِيْهِ، فبَدَأَ بشُيُوْخِ بَغْدَادَ فاسْتَنْفَدَ مَا عِنْدَهُم، ثُمَّ تَنَقَّلَ في الأَمْصَارِ المَعْرُوْفَةِ آنَذَاكَ بالحُفَّاظِ والفُقَهَاءِ والأَئِمَّةِ: كالبَصْرَةِ، والكُوْفَةِ، والحِجَازِ، واليَمَنِ.

فَبَدَأَ بِالطَّلَبِ سَنَةَ (١٧٩)، وهِيَ السَّنَةُ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيْهَا عَالِمُ المَدِيْنَةِ: مَالِكُ بِنُ أَنَسِ، وإمَامُ البَصْرَةِ: حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ.

فسَمِعَ مِنْ عَلِيِّ بِنِ هَاشِمِ بِنِ البَرِيْدِ، لَكِنَّهُ سُرْعَانَ مَا بَادَرَهُ المَوْتُ بِهِ، قَالَ عَبْدُ الله: «قَالَ أبي: سَمِعْتُ مِنْ عَلِيٍّ بِنِ هَاشِمِ بِنِ البَرِيْدِ سَنَةَ بِهِ، قَالَ عَبْدُ الله: «قَالَ أبي: سَمِعْتُ مِنْ عَلِيٍّ بِنِ هَاشِمِ بِنِ البَرِيْدِ سَنَةَ (١٧٩)، في أُوَّلِ سَنَةٍ طَلَبْتُ الْحَدِيْثَ، ثُمَّ عُدْتُ إلَيْهِ في المَجْلِسِ الآخَر، وقَدْ مَاتَ، وهِيَ السَّنَةُ الَّتِي مَاتَ فِيْهَا مَالِكُ بِنُ أُنس.

وكَتَبَ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ القَاضِي، صَاحِبِ أَبِي حَنِيْفَةَ، وفي نَفْسِ السَّنَةِ - أَيْ: سَنَةَ ١٧٩ - جَلَسَ إلى هُشَيْمِ بَنِ بَشِيْرِ الوَاسِطِيِّ، وأَكْثَرَ مِنَ الأَخْذِ عَنْهُ، ولازَمَهُ؛ حَتَّى تُؤفِّي سَنَةَ (١٨٣)، ولأحْمَد مِنَ العُمُرِ عُشْرُوْنَ سَنَةً.

12.

وكَانَ هُشَيْمُ وُلِدَ سَنَةَ (١٠٤)، بِوَاسِطَ، ثُمَّ قَدِمَ بَغْدَادَ قَدِيْمًا واسْتَقَّرَ فِيْهَا، قَالَ عَنْهُ الذَّهِبِيُّ: «شَيْخُ الإِسْلام مُحَدِّثُ بَغْدَادَ وحَافِظُهَا».

ورَوَى عَنْهُ مِنْ أَقْرَانِهِ وأَهْلِ طَبَقَتِهِ جَمَاعَةٌ كَبِيْرَةٌ مِنْهُم: شُعْبَةُ، والنَّوْرِيُّ، وهُمَا مِنْ شُيُوْخِهِ، وحَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، ومَالِكُ بنُ أَنَسٍ، وابنُ والنَّوْرِيُّ، وهُمَا مِنْ شُيُوْخِهِ، وحَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، ومَالِكُ بنُ أَنَسٍ، وابنُ المُبَارَكِ، وغَيْرُهُم.

فكَانَ الإمَامُ أَحْمَدُ مِنْ طَبَقَةِ هَوْلاءِ باعْتِبَارِ هَذِهِ المُشَارَكَةِ العَالِيَةِ التَّالِيَةِ التَّذِي الْمُثَالِيَةِ التَّالِيَةِ الْمُثَلِيَةِ التَّالِيَةِ الْمُلْمُ الْكُولِيَةِ التَّالِيَةِ التَّالِيَةِ الْمُثَالِيَةِ الْمُثَالِيَةِ الْمُلْمُ الْمُثَالِيَةِ الْمُلْمُ الْمُثَالِيَةِ الْمُلْمُ الْمُثَالِيَةِ الْمُلْمُ الْمُلْمِيلِي الْمُلْمِي الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِيلِي الْمُلْمُ ال

قَالَ أَحْمَدُ في وَصْفِهِ: لَزِمْتُ هُشَيْمًا أَرْبَعَ سِنِيْنَ أَو خَمْسًا مَا سَأَلْتُهُ عَنْ شَيءٍ هَيْبَةً لَهُ إِلَّا مَرَّتَيْنِ، وكَانَ كَثِيْرَ التَّسْبِيْحِ بَيْنَ الحَدِيْثِ، يَقُوْلُ بَيْنَ ذَلِكَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ.

وكَانَتْ حَافِظَةُ الإَمَامِ أَحْمَدَ تَنَالُ إِعْجَابَ الأَلِبَّاءِ، فَقَدْ حَفِظَ كُلَّ مَا سَمِعَهُ مِنْ هُشَيْمِ بِنِ بَشِيْرٍ؛ حَتَّى قَالَ عَنْ نَفْسِهِ: «حَفِظْتُ كُلَّ شَيءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ هُشَيْم، وهُشَيْمٌ حَيُّ قَبْلَ مَوْتِهِ.

وقَالَ: مَاتَ هُشَيْمٌ، وأنا ابنُ عِشْرِيْنَ سَنَةً، وأنا أَحْفَظُ مَا سَمِعْتُ مِنْهُ، ولَقَدْ جَاءَ إِنْسَانُ إلى بَابِ ابنِ عُلَيَّةً، ومَعَهُ كُتُبُ هُشَيْم، فَجَعَلَ مِنْهُ، ولَقَدْ جَاءَ إِنْسَانُ إلى بَابِ ابنِ عُلَيَّةً، ومَعَهُ كُتُبُ هُشَيْم، فَجَعَلَ يُلْقِيْهَا عَليَّ، وأنا أَقُوْلُ: إِسْنَادُ هَذَا كَذَا، فَجَاءَ المُعَيْطِيُّ، وكَانَ يَحْفَظُ، فَلُقِيْهَا عَليَّ، وأنا أَقُوْلُ: إِسْنَادُ هَذَا كَذَا، فَجَاءَ المُعَيْطِيُّ، وكَانَ يَحْفَظُ، فَقَالَ لَهُ: أَجِبْهُ، فَبَقِيَ – أَيْ: لم يَسْتَطِعِ الجَوَابَ – ولَقَدْ عَرَفْتُ مِنْ حَدِيْتِهِ مَا لم أَسْمَعْهُ. «المَنَاقِبُ» (٨٥).

ولا جَرَمَ فَقَدْ كَانَ هُشَيْمٌ مُحَدِّثًا، ولم يَكُنْ فَقِيْهًا، لكِنْ كَانَ يَجْمَعُ في مَرْوِيَّاتِهِ الأَحَادِيْثَ والآثَارَ وفَتَاوَى الصَّحَابَةِ، يَجْمَعُهَا في البَابِ الوَاحِدِ.

فَقَدْ قَالَ عَنْهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ: «كَتَبْنَا عَنْهُ كِتَابَ الحَجِّ نَحْوًا مِنْ أَلْفِ حَدِيْثٍ، وبَعْضَ التَّفْسِيْر، وكِتَابَ القَضَاءِ، وكُتُبًا صِغَارًا.

قُلْتُ (أَيْ: وَلَدُهُ صَالِحٌ): يَكُوْنُ ثَلاثَةَ آلافٍ؟ قَالَ: أَكْثَرُ، وجَاءَنَا مَوْتُ حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، ونَحْنُ على بَابِ هُشَيْمٍ، وهُشَيْمٌ يُمْلي عَلَيْنَا الجَنَائِزَ.

وإلى جَانِبِ اهْتِمَامِ الإمَامِ أَحْمَدَ بالحَدِيْثِ واشْتِغَالَهِ فِيْهِ مُنْذُ نُعُوْمَةِ أَظْفَارِهِ، فَقَدْ اطَّلَعَ على بَعْضِ مَا دَوَّنَتُهُ مَدْرَسَةُ الرَّأْي، وانْتَهَى إلى النَّاسِ هُنَاكَ، فَقَدْ كَانَ مِنْ شُيُوْخِ أَحْمَدَ الأُوَّلِيْنَ: أبو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ.

قَالَ أَبُو بَكْرِ الخَلَّالِ: «كَانَ أَحْمَدُ قَدْ كَتَبَ كُتُبَ الرَّأَي، وحَفِظَهَا، ثُمَّ لَم يَلْتَفِتْ إلَيْهَا». «المَنَاقِبُ» (٤٦).

\* \* \*

وفي جُمْلَةِ هَذَا العَدَدِ الضَّخْمِ هُنَاكَ مَنْ أَكْثَرَ عَنْهُم، وعُرِفَتِ الصُّحْبَةُ بَيْنَهُ وبَيْنَهُم، وأَثْنَوْا عَلَيْهِ، وأُعْجِبُوا بِهِ، ورُبَّما رَوَوْا عَنْهُ، وأَعْجِبُوا بِهِ، ورُبَّما رَوَوْا عَنْهُ، وذَلِكَ: كَهُشَيْمِ بنِ بَشِيْرٍ الوَاسِطيِّ شَيْخِهِ الأَوَّلِ بَبَغْدَادَ، ويَزِيْدَ بنِ

هَارُوْنَ، وابنِ عُلَيَّةً، وعَبْدِ الرَّزَّاقِ، ووَكَيْعٍ، وحَفْصِ بنِ غَيَّاثٍ.

وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مَهْدِي، ويَحْيَى القَطَّانِ، وغَيْرِهِم، وهَوْلاءِ كَانُوا أَئِمَةَ الحَدِيْثِ آنَذَاكَ.

وأمَّا شُيُوْخُهُ في الفِقْهِ، والأُصُوْلِ، وبَعْضِ العُلُوْمِ الأُخْرَى، فَأَبْرَزُهُم: الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ، وإذْ كَانَ الشَّافِعِيُّ بهَذِهِ المَثَابَةِ؛ فَإنِّنَا سَوْفَ نَقِفُ وَقْفَةً مَعَ الإِمَامَيْنِ، ونَذْكُرُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ بَيْنَهُما مِنَ الفَضْلِ والعِلْمِ والاحْتِرَام المُتَبَادَلِ.

## العِلاقَةُ بَيْنَ الإِمَامَيْن: الشَّافِعِيِّ، وأَحْمَدَ:

أَقْبَلَ أَحْمَدُ على الشَّافِعِي يَأْخُذُ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، فسَمِعَ مِنْهُ «المُوطَّأ»، بَعْدَ أَنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْ جَمَاعَةٍ، وقَالَ: إنِّي رَأَيْتُهُ فِيْهِ ثَبْتًا.

وكَانَ يَدُلُّ إِسْحَاقَ بِنَ رَاهَوَيْهِ عَلَيْهِ، ويَحُضُّهُ على مَجْلِسِه، فيَقُولُ لَهُ: تَعَالَ أَذْهَبْ بِكَ إلى رَجُلٍ لم تَرَ عَيْنَاكَ مِثْلَهُ، فذَهَبَ بِهِ إلى الشَّافِعِيِّ!

وقَالَ الزَّعْفَرانيُّ: ما دَخَلْتُ على الشَّافِعي قَطُّ إلَّا وأَحْمَدُ كَانَ قَدْ سَبَقَنِي إلَيْهِ.

وهَكَذَا تَضَلَّعَ أَحْمَدُ مِنْ كُتُبِ الشَّافِعِي، وتَلَقَّى عَنْهُ مَذْهَبَهُ القَدِيْمَ

الَّذِي يُعْتَبُرُ فِي أَغْلَبِهِ مَذْهَبَ مَالِكٍ وأَهْلِ المَدِيْنَةِ، لَكِنَّ الشَّافِعِيَّ رَجَعَ عَنْ كَثِيْرٍ مِنْ ذَلِكَ المَدْهَبِ القَدِيْمِ إلى مَذْهَبِهِ الجَدِيْدِ الَّذِي دَوَّنَهُ عَنْ كَثِيْرٍ مِنْ ذَلِكَ المَذْهَبِ القَدِيْمِ إلى مَذْهَبِهِ الجَدِيْدِ الَّذِي دَوَّنَهُ فَي كِتَابِ «الأُمِّ»، ورَوَاهُ عَنْهُ الرَّبِيْعُ بنُ سُلَيْمَانَ المُرَادِيُّ، وأَصْحَابُهُ الرَّبِيْعُ بنُ سُلَيْمَانَ المُرَادِيُّ، وأَصْحَابُهُ المَصْرِيُّوْنَ.

فهَذِهِ الصُّحْبَةُ المُبَارَكَةُ بَيْنَ الشَّافِعِيِّ وأَحْمَدَ كَانَتْ ذَاتَ أَثَرٍ عَمِيْقٍ في الأنْسِجَامِ والقُرُوعِ على في الأنْسِجَامِ والقُرُوعِ على النَّسِجَامِ والقُرُوعِ على السَّوَاءِ، وقَدْ أَلَّفَ في ذَلِكَ الشَّيْخُ يُوْسُفُ بنُ عَبْدِ الهَادِي، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٩٠٩)، كِتَابَا خَاصًّا، سَمَّاهُ: «قُرَّةَ العَيْنِ فِيْمَا حَصَلَ مِنَ الاتِّفَاقِ والاخْتِلافِ بَيْنَ المَذْهَبَيْنِ».

وقَدْ ذَكَرَ سَبَبَ تَأْلِيْفِهِ لَهَذَا الْكِتَابِ في «مَنَاقِبِ الْإِمَامِ أَحْمَد»، فَقَالَ: «ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ: لَيْسَ بَيْنَ مَذْهَبِ أَحْمَدَ ومَذْهَبِ الشَّافِعِي خِلافٌ إلَّا في مَسَائِلَ قَلِيْلَةٍ نَحْو سَتَّ عَشَرَةَ مَسْأَلَةٍ.

وهَذَا قَوْلُ بَعْضِ الأغْبِيَاءِ، إشَارَةً مِنْهُ إلى أنَّهُ لا حَاجَةَ إلى مَذْهَبِ أَحْمَدَ.

فَإِذَا حَقَّقَ الإِنْسَانُ النَّظَرَ وَجَدَ مَذْهَبَ أَحْمَدَ مُخَالِفًا لَمَذْهَبِ الشَّافِعِي في أَكْثَر مِنْ عَشَرَةِ آلافِ مَسْأَلَةٍ، بَلْ وأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

هَذَا القَاضِي عِزُّ الدِّيْنِ صَنَّفَ في المُفْرَدَاتِ المُخَالِفَةِ للمَذَاهِبِ الثَّلاثَةِ كِتَابَهُ المَشْهُوْرَ الَّذِي فِيْهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةِ آلافِ مَسْأَلَةٍ، ولِمَ؟،

وهِيَ بالضَّرُوْرَةِ مُخَالِفَةٌ لمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، ومَالِكِ، وأبي حَنِيْفَةَ! ومُفْرَدَاتُ مُخَالَفَةِ الشَّافِعِي فَقَطْ لم يُدْرِكْهَا.

ومَنْ قَالَ ذَلِكَ، يَنْظُرُ إلى الخِلافِ الضَّعِيْفِ، فإنَّهُ قَلَّ مَسْأَلَةً إلَّا وفِيْهَا قَوْلٌ ضَعِيْفٌ في مَذْهَبِ أَحْمَدَ، ومَذْهَبِ الشَّافِعِي؛ فيَقُوْلُ: هِيَ مُوَافِقَةٌ، وهَذَا قَوْلٌ لا عِبْرَةَ بهِ.

وقَدْ وَضَعْتُ كِتَابَ: «قُرَّةِ العَيْنِ فِيْمَا حَصَلَ مِنَ الاتِّفَاقِ وَالاخْتِلافِ بَيْنَ المَذْهَبَيْنِ»، وذَكَرْتُ مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلَ كَثِيْرَةً!. انْظُرْ: «الفَوَاكِة العَدِيْدَةَ» للمَنْقُوْر (١٠١).

وكَذَا أَلَّفَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ المُنْعِمِ الدَّمَنْهُوْرِيُّ (١١٩٢)، كِتَابًا بَدِيْعًا فِيْمَا انْفَرَدَ بِهِ الإمَامُ أَحَمْدُ عَنِ الإمَامِ الشَّافِعِيِّ، تَحْتَ عِنْوَانِ «الفَتْحِ الرَّبَّانِي بمُفْرَدَاتِ ابنِ حَنْبَلِ الشَّيْبَانيِّ» في مُجَلَّدَيْنِ، حَقَّقَهُ عَبْدُ الله الطَّيَّارُ، وعَبْدُ العَزِيْزِ الحجِيْلانُ.

وقَالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ «المَجْمُوعُ» (٣٤/ ١١٣): «ومُوافَقَتُهُ - أَيْ: أَحْمَدُ - للشَّافِعِي وإسْحَاقَ أَكْثَرُ مِنْ مُوَافَقَتِهِ لغَيْرِهِمَا، وأَصُوْلُهُ بأُصُوْلِهِمَا أَشْبَهُ مِنْهَا بأُصُوْلِ غَيْرِهِمَا، وكَانَ يُثْنِي عَلَيْهِما، ويُعَظِّمُهُمَا، ويُرَجِّحُ أُصُوْلَ مَذْهَبِهِمَا على مَنْ لَيْسَتْ أُصُوْلُ مَذْهَبِهِ مَا على مَنْ لَيْسَتْ أُصُوْلُ مَذْهَبِهِ كَأُصُولِ مَذْهَبِهِ مَا على مَنْ لَيْسَتْ أَصُولُ مَذْهَبِهِ كَأُصُولِ مَذْهَبِهِ مَا على مَنْ لَيْسَتْ أَصُولُ مَذْهَبِهِ كَأُصُولِ مَذْهَبِهِ مَا .

ومَذْهَبُهُ: أَنَّ أُصُوْلُ فُقَهَاءِ الحَدِيْثِ أَصَحُّ مِنْ أُصُولِ غَيْرِهِم،

والشَّافِعِيُّ وإِسْحَاقُ، هُمَا عِنْدَهُ مِنْ أَجَلِّ فُقَهَاءِ الحَدِيْثِ في عَصْرِهِمَا، وَجُمعَ بَيْنَهُما في مَسْجِدِ الخَيْفِ؛ فتَنَاظَرَا في مَسْأَلَةِ إَجَارَةِ بُيُوْتِ مَكَّةَ».

وإذَا كَانَ الشَّافِعِيُّ مُمْتَنَّا على أَحْمَدَ بالفِقْهِ والأُصُوْلِ وصِنَاعَةِ الحُحَجِجِ والأُحُوْلِ وصِنَاعَةِ الحُحَجِجِ والأَدِلَّةِ على الأَحْكَامِ، فَإِنَّ أَحْمَدَ هُوَ الآخَرُ مُمْتَنُّ على الشَّافِعِيِّ بالكَشْفِ عَنْ عِلَلِ الأَحَادِيْثِ وأَسَانِيْدِهَا وطُرُقِهَا ومَا صَحَّ مَنْهَا مِمَّا لَم يَصِحً!

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ «البِدَايَةُ والنَّهَايَةُ» (١٤/ ٣٨٤): «وقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ لمَّا اجْتَمَعَ بِهِ في الرِّحْلَةِ الثَّانِيَةِ إلى بَغْدَادَ بَعْدَ سَنَةِ (١٩٠)، وعُمُرُ أَحْمَدَ إِذْ وَلَا تُونَ سَنَةً، قَالَ لَهُ: يَا أَبا عَبْدِ الله، إِذَ صَحَّ عِنْدَكُمُ الحَدِيْثُ فَأَعْلِمْني بِهِ، أَذْهَبُ إلَيْهِ: حِجَازِيًا كَانَ، أو شَامِيًّا، أو عِرَاقِيًّا، أو يَمَنِيًّا.

وقَوْلُ الشَّافِعِيُّ لَهُ هَذِهِ المَقَالَةَ: تَعْظِيْمٌ لأَحْمَدِ، وإجْلالُ لَهُ، وأَنَّهُ عِنْدَهُ بِهَذِهِ المَثَابَةِ إذَ صَحَّحَ أو ضَعَّفَ يَرْجِعُ إلَيْهِ في ذَلِكَ».

وقَالَ ابنُ أبي حَاتِم «الجَرْحُ والتَّعْدِيْلُ» (٣٠٢): «سَمِعْتُ أبي يَقُوْلُ: كَانَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ بَارِعَ الفَهْمِ لمَعْرِفَةِ الحَدِيْثِ بصَحِيْحِهِ وسَقِيْمِهِ، وتَعَلَّمَ الشَّافِعِيُّ أَشْيَاءَ مِنْ مَعْرِفَةِ الحَدِيْثِ مِنْهُ، وكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُوْلُ لأَحْمَدَ: حَدِيْثُ كَذَا وكَذَا قَوِيُّ الإسْنَادِ مَحْفُوْظُ؟ فَإِذَا قَالَ أَحْمَدُ: نَعَم جَعَلَهُ أَصْلًا، وبَنَى عَلَيْه».

ومِنْ أَجْلِ هَذَا كَانَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ يَزُوْرُهُ، فَلَّمَا قِيْلَ لَهُ في ذَلِكَ أَنْشَدَ:

قَالُوا يَــرُوْرُكَ أَحْمَدُ وتَــرُوْرُه قُلْتُ المَكَارِمُ لا تُفَارِقُ مَنْزِلَهُ وَالْمَوْرُهُ وَتَــرُوْرُه قُلْتُ المَكَارِمُ لا تُفَارِقُ مَنْزِلَهُ إِنْ زَارَنِي فَبِفَصْلِهِ، أو زُرْتُهُ فَلِقَصْلِهِ، فالفَصْلُ في الحَالَيْنِ لَهُ وَالْمَالِهِ، أو زُرْتُهُ فَلِيَاتِ الشَّافِعِيِّ عَنْ أَحْمَدَ لا يُصَرِّحُ باسْمِهِ، بَلْ يَقُوْلُ:

\* \* \*

### 🗖 أُسْرَتُهُ:

حَدَّثَنِي الثِّقَةُ!

تَزَوَّجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بَعْدَمَا بَلَغَ الأَرَبْعِيْنَ مِنْ عُمُرِهِ، فَتَزَوَّجَ في البِدَايَةِ: عَبَّاسَةَ بِنْتَ الفَضْلِ، أُمَّ وَلَدِهِ صَالِحٍ، أَحَدِ رُوَاةِ عِلْمِهِ وحَافِظِي البِدَايَةِ: عَبَّاسَةَ بِنْتَ الفَضْلِ، أُمَّ وَلَدِهِ صَالِحٍ، أَحَدِ رُوَاةِ عِلْمِهِ وحَافِظِي مَذْهَبِهِ، ولم تُنْجِبْ غَيْرَهُ؛ حَتَّى تُوفِيّتُ رَحِمَهَا اللهُ، فَتَزَوَّجَ بَعْدَ وَفَاتِهِ: رَيْحَانَةَ بِنْتَ عُمَرَ، أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدِ الله.

قَالَ ابنُ الجَوْزِيُّ «المَنَاقِبُ» (٣٧٥): «وهَاتَانَ زَوْجَتَانِ، ومَا عَرَفْنَا أَنَّهُ تَزَوَّجَ ثَالِثَةً».

يَعْنِي بِذَلِكَ: أَنَّ بَقِيَّةَ أَوْلادِهِ مَا عَدَا صَالِحًا وَعَبْدَ اللهِ إِنَّمَا كَانُوا مِنْ جَارِيَتِهِ «حُسْنَ»، الَّتِي اشْتَرَاهَا بَعْدَ وَفَاةِ رَيْحَانَةَ أُمِّ عَبْدِ الله، فَوَلَدَتْ «حُسْنُ» للإمَام أَحْمَدَ: زَيْنَبَ أُمِّ عَليِّ، والحَسَنَ، والحُسَيْنَ، وهُمَا

تَوْأُمُ، لَكِن لَم يَلْبَثَا أَنْ مَاتَا، ثُمَّ وَلَدَتْ: الْحَسَنَ، ومُحَمَّدًا، فَعَاشَا؛ حَتَّى صَارَا مِنَ السِّنِّ إلى نَحو مِنْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، ثُمَّ وَلَدَتْ: سَعِيْدًا.

ولم تُسْعِفْنَا كُتُبُ السِّيرِ بأخْبَارٍ كَثِيْرَةٍ عَنْ: الحَسَنِ، ومُحَمَّدٍ، وسَعِيْدٍ!

#### \* \* \*

### ت نَهْيُهُ عَنْ كِتَابَةِ فَتَاوِيْهِ، وسَبَبُ ذَلِكَ:

كَانَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ: يَكْرَهُ تَأْلِيْفَ الكُتُبِ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى الرَّأْنِ وَكَانَ يَنْصَحُ على الرَّأْنِ والتَّفْرِيْعَاتِ الفِقْهِيَّةِ، ويُحِبُّ التَّمَسُّكَ بالأَثْرِ، وكَانَ يَنْصَحُ طُلَّابَهَ وتَلامِذَتَهُ بِذَلِكَ!

فَقَدْ أَخْرَجَ ابنُ الجَوْزِي «المَنَاقِبُ» (٢٤٩) عَنْ عُثْمَانَ بنِ سَعِيْدٍ، قَالَ: «قَالَ لي أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: لا تَنْظُرْ في كُتُبِ أبي عُبَيْدٍ، ولا فِيْمَا وَضَعَ إِسْحَاقُ، ولا سُفْيَانُ، ولا الشَّافِعِيُّ، ولا مَالِكُ، وعَلَيْكَ بالأَصْل».

وإِذَا كَانَ الإِمَامُ أَحْمَدُ يُوجِّهُ أَصْحَابَهُ إلى الاشْتِغَالِ بالحَدِيْثِ النَّذِي هُوَ أَصْلُ تِلْكَ الاجْتِهَادَاتِ المُدَوَّنَةِ في زَمَنِهِ ومَنْبَعُهَا، فَشَيءٌ وَاضِحٌ أَنَّهُ لا يَسْمَحُ لأولَئِكَ التَّلامِيْذِ أَنْ يُدَوِّنُوا فَتَاوِيَهُ، أو يَكْتُبُوا أَجُوبَتَهُ عَنِ المَسَائِلِ الَّتِي يُسْأَلُ عَنْهُا!

وإِنْ كَانَ يُعْرَفُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُجِيْبُ بِمَا في الكِتَابِ والسُّنَّةِ، وفَتَاوِي الصَّحَابَةِ، وقَدْ كَانَ حَافِظًا لذَلِكَ لا يَفُوْتُهُ إلَّا القَلِيْلُ النَّادِرُ.

قَالَ حَنْبَلُ بِنُ إِسْحَاقَ: «رَأَيْتُ أَبِا عَبْدِ اللهِ يَكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ شَيءٌ مِنْ رَأَيْهِ، أو فَتْوَاهُ.

وبَلَغَهُ أَنَّ إِسْحَاقَ بِنَ مَنْصُوْرِ الْكَوْسَجَ قَدْ صَارَ يَرْوِي مَسَائِلَهُ وَنَتَاوِيَهُ للنَّاسِ بِخُرَاسَانَ، فأشْهَدَ النَّاسَ: أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ». «المَنَاقِبُ» ( ٢٥١).

وذَلِكَ لَيَكُفَّ إِسْحَاقُ عَنْ نَشْرِ الفَتَاوِي، ولَيْسَ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ رَجَعَ بِالفِعْلِ، لأَنَّنَا لَوْ حَمَلْنَا كَلامَهُ على ظَاهِرِهِ للزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُوْنَ تِلْكَ المَسَائِلُ كُلُّهَا غَلَطًا صَدَرَ مِنْهُ، ثُمَّ اسْتَدْرَكَهُ على نَفْسِهِ، وهَذِهِ يَتَنَافَى مَعَ المَسَائِلُ كُلُّهَا غَلَطًا صَدَرَ مِنْهُ، ثُمَّ اسْتَدْرَكَهُ على نَفْسِهِ، وهَذِهِ يَتَنَافَى مَعَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الوَرَعِ والاقْتِفَاءِ للسُّنَنِ والآثارِ الثَّابِتَةِ عَنِ الصَّحَابَةِ، مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الوَرَعِ والاقْتِفَاءِ للسُّنَنِ والآثَارِ الثَّابِتَةِ عَنِ الصَّحَابَةِ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ دَأْبَهُ مُنْذُ النَّشَاةِ الأُولِي، بَلْ مَا زَالَتْ تِلْكَ المَسَائِلُ الَّتِي وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ دَأْبَهُ مُنْذُ النَّشَاةِ الأُولِي، بَلْ مَا زَالَتْ تِلْكَ المَسَائِلُ الَّتِي وَالْأَنْ ذَلِكَ كَانَ دَأْبَهُ مُنْذُ النَّشَاةِ الأُولِي، بَلْ مَا زَالَتْ تِلْكَ المَسَائِلُ الَّتِي وَالْمَامُ التَّرْمِذِيُّ فَي الْكَوْسَجُ مَحْفَوْظَةً إلى يَوْمِنَا هَذَا، قَدْ أُورُدَهَا أَو عَامَّتَهَا وَالْمَامُ التَّرْمِذِيُّ فِي هَا مُنْذُ النَّشَاةِ فِي تَعْلِيْقَاتِهِ على أَحَادِيْثِ الأَبُوابِ، وهِي الْإِمَامُ التَّرْمِذِيُّ فِي مَا قُلْنَاهُ.

بَلْ ذَكَرَ ابنُ أبي يَعْلَى في تَرْجَمَةِ إِسْحَاقَ الْمَذْكُوْرِ: «أَنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ رُجُوعُ الإَمَامِ أَحْمَدَ عَنْ تِلْكَ الْمَسَائِلِ جَمَعَهَا في جِرَابٍ، وقَدِمَ إلَيْهِ بَهَا، فأقَرَّ بِهَا ثَانِيَةً، وأُعْجِبَ بذَلِكَ أَحْمَدُ مِنْ شَأْنِهِ.

وقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَسَنُ بِنُ حَامِدٍ: وقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ مُنْتَسِبٌ إلى الفِقْهِ يُلَيِّنُ القَوْلَ في كِتَابِ إسْحَاقَ بِنِ مَنْصُوْرٍ! ويَقُوْلُ: إِنَّهُ يُقَالُ: إِنَّ أَبِا عَبْدِ اللهِ رَجَعَ عَنْهُ! وهَذَا قَوْلُ مَنْ لا ثِقَةَ لَهُ بالمَذْهَبِ، إِنَّهُ يُقَالُ: إِنَّ أَبِا عَبْدِ اللهِ رَجَعَ عَنْهُ! وهَذَا قَوْلُ مَنْ لا ثِقَةَ لَهُ بالمَذْهَبِ، إِنَّهُ يُقَالُ: إِنَّ أَبِا عَبْدِ اللهِ رَجَعَ عَنْهُ! وهَذَا قَوْلُ مَنْ لا ثِقَةَ لَهُ بالمَذْهَبِ، إِنَّا أَنْ أَعْدَا مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ بِمَا ذَكَرَهُ، ولا أَشَارَ إلَيْهِ». انْظُرْ: (الطَّبَقَاتِ» (٢/ ١٧٤).

ولمَاذَا كَانَ الإمَامُ المُبَجَّلُ يَكْرَهُ الاشْتِغَالَ بَكْتُبِ الرَّأْي، وبتَدْوِيْنِ مَسَائِلِهِ وفَتَاوِيْهِ وأقْوَالِهِ؟

هَلْ هُوَ مُجَرَّدُ التَّوَاضِعِ للهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى، كَمَا قَالَ ابنُ الجَوْزِيُّ، أو هُوَ شَيءٌ وَرَاءَ ذَلِكَ؟ فَلَوْ كَانَ التَّوَاضُعُ فَقَطُ لَمَا كَانَ هُنَاكَ مِنْ دَاعٍ إلى كَرَاهَةِ الاشْتِغَالِ بِمَا كَتَبَهُ غَيْرُهُ!

فالظَّاهِرُ: أَنَّهُ رَحِمَهُ اللهُ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَرُدَّ النَّاسَ إلى السُّنَةِ والأَثرِ النَّذِي رَأَى أَنَّهُ قَدْ ضَاعَ في بَغْدَادَ بَيْنَ الفُقَهَاءِ والمُتَكَلِّمِيْنَ، وأَنَّ النَّاسِ، ومُؤلَّفَاتِهِم في الفِقْهِ والاجْتِهَادِ؛ تَحْفَظُهَا أَقْبَلَتْ على أَقْوَالِ النَّاسِ، ومُؤلَّفَاتِهِم في الفِقْهِ والاجْتِهَادِ؛ تَحْفَظُهَا وَتَرْوِيْهِ، فَكَانَ الوَاجِبُ يَقْتَضِيْهِ أَنْ يَحُثَّ وتَرْوِيْهِ، فَكَانَ الوَاجِبُ يَقْتَضِيْهِ أَنْ يَحُثَّ النَّاسَ على حِفْظِ الحَدِيْثِ والعِنَايَةِ بِهِ بقَدْرِ مَا كَانَ غَيْرُهُ يَحُثُ على النَّظرِ والتَّفْرِيْع والبَحْثِ.

والَّذِي يُؤيِّدُ هَذَا مَا رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ في «مَسَائِلِهِ»: «أَنَّهُ لَمَّا

ذُكِرَ وَضْعُ الكُتُبِ عِنْدَهُ قَالَ: أَكْرَهُهَا، هَذَا أَبو حَنِيْفَةَ وَضَعَ كِتَابًا، فَجَاءَ أبو يُوسُفَ فوضَعَ كِتَابًا، فهَذَا لا أبو يُوسُفَ فوضَعَ كِتَابًا، فهذَا لا انْقِضَاءَ لَهُ، كُلَّمَا جَاءَ رَجُلُّ وَضَعَ كِتَابًا!

وَهَذَا مَالِكُ وَضَعَ كِتَابًا، وَجَاءَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا، وَجَاءَ هَذَا - يَعْنِي وَهَذَا مَالِكُ وَضَعَ كِتَابًا، وَجَاءَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا، وَجَاءَ وَجُلٌ وَضَعَ كِتَابًا، أَبَا تُوْرٍ -، وَهَذِهِ الْكُتُبُ وَضْعُهَا بِدْعَةٌ، كُلُّ مَا جَاءَ رَجُلٌ وَضَعَ كِتَابًا، وَتَرَكَ حَدِيْثَ الرَّسُوْلِ ﷺ، وأَصْحَابِهِ. انْظُرْ «المَدْخَلَ المُفَصَّلَ» وأَصْحَابِهِ. انْظُرْ «المَدْخَلَ المُفَصَّلَ» لشَيْخِنَا بَكْرِ (١/ ٣٥١).

## فِتْنَةُ القَوْلِ: بِخَلْقِ القُرْآنِ:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، ودِيْنُهُم قَائِمًا في خِلافَةِ أبي بَكْرٍ وعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، انْكَسَرَ بَابُ الفِتْنَةِ، وَضِيَ اللهُ عَنْهُ، انْكَسَرَ بَابُ الفِتْنَةِ، فَخِيدَ اللهُ عَنْهُ، انْكَسَرَ بَابُ الفِتْنَةِ، فَعِنْدَهَا قَامَ رُؤوْسُ الشَّرِّ على الشَّهِيْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ حَتَّى ذُبِحَ صَبْرًا.

وتَفَرَّقَتِ الكَلِمَةُ، ووَقَعَتْ وَقْعَةُ الجَمَلِ، ثُمَّ وَقْعَةُ صِفِّيْنَ (۱)، فَظَهَرَتِ الرَّوَافِضُ فظَهَرَتِ الرَّوَافِضُ والنَّواصِبُ.

<sup>(</sup>١) لَقَدْ حَرَّرْتُ خَبَرَ مَوْقِعَتَيْ: «الجَمَلِ، وصِفِّيْنَ» تَحْرِيْرًا عِلْمِيًّا في كِتَابِي: «تَسْدِيْدِ الإِصَابَةِ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ»، وللهِ الحَمْدُ.

وفي آخِرِ زَمَنِ الصَّحَابَةِ ظَهَرَتِ القَدَرِيَّةُ، ثُمَّ ظَهَرَتِ المُعْتَزِلَةُ بالبَصْرَةِ، والجَهَمِيَّةُ والمُجَسِّمَةُ بخُرَاسَانَ في أَثْنَاءِ عَصْرِ التَّابِعِيْنَ مَعَ ظُهُوْرِ السُّنَّةِ وأَهْلِهَا إلى بَعْدِ المَاتَتَيْنِ.

وكَانَ المَاْمُوْنُ الخَلِيْفَةُ ذَكِيًّا مُتَكَلِّمًا، لَهُ نَظَرٌ في المَعْقُولِ، فاسْتَجْلَبَ كُتُبَ الأَوَائِلِ، وعَرَّبَ حِكْمَةَ النُوْنَانَ، وقَامَ في ذَلِكَ وقَعَدَ، وَخَبَّ ووَضَعَ، ورَفَعَتِ الجَهَمِيَّةُ والمُعْتَزِلَةُ رُؤوْسَهَا، وآلَ بِهِ الحَالُ اللهُ الْ حَمَلَ الأُمَّةَ على: «القَوْلِ بخَلْقِ القُرْآنِ»!

وعلى ذَلِكَ امْتَكَنَ العُلَمَاءَ، فَلَمْ يُمْهَلْ، وهَلَكَ لَعَامِهِ، وخَلَّفَ بِعَدَهُ شَرًّا وبَلاءً في الدِّيْنِ، فإنَّ الأُمَّةَ مَا زَالَتْ على: «أَنَّ القُوْآنَ كَلامُ الله مَخْلُوقٌ الله» لا يَعْرِفُوْنَ غَيْرَ ذَلِكَ؛ حَتَّى نَبَغَ لَهُم القَوْلُ: بَأَنَّ كَلامَ الله مَخْلُوقٌ مَخْلُوقٌ مَخْعُولٌ، وَأَنَّهُ إِنِّمَا يُضَافُ إلى اللهِ تَعَالى إضَافَةَ تَشْرِيْفٍ؛ كَبَيْتِ اللهِ، وَنَاقَةِ الله!

فَأَنْكُرَ ذَلِكَ العُلَمَاءُ، ولم تَكُنِ الجَهَمِيَّةُ يَظْهَرُوْنَ في دَوْلَةِ: المَهْدِي، والرَّشِيْدِ، والأمِيْنِ، فَلَّمَا وَلِيَ المَأْمُوْنُ كَانَ مِنْهُم، وأَظْهَرَ المَقَالَةُ!

\* \* \*

وكَانَ المَاْمُوْنُ قَدْ قَرَّبَ المُعْتَزِلَةَ، واتَّخَذَهُم نُدَمَاءَهُ وسُمَّارَهُ، واخْتَصَّهُم بمَجْلِسِهِ، فتَلَقَّفَ عَنْهُم هَذِهِ البِدْعَة؛ حَتَّى صَارَ يَلْحَنُ بِهَا،

ولكِنَّهُ لَم يَجْرُؤ على إِبْدَائِهَا للنَّاسِ، والدَّعْوَةِ إِلَيْهَا عَلَنَا؛ لأَنَّ بَغْدَادَ، وبَاقِي حَوَاضِرِ الإِسْلامِ، كَانَتْ تَزْخَرُ بِعُلَمَاءِ السُّنَّةِ مِنَ المُحَدِّثِيْنَ والفُقَهَاءِ وغَيْرِهِم.

فَقَدْ قَالَ المَاْمُوْنُ مَرَّةً لَيَحْيَى بِنِ أَكْثَمَ وجَمَاعَةٍ: لَوْلا يَزِيْدُ بِنُ الْمُوْنَ؛ لأَظْهَرْتُ أَنَّ القُرْآنَ مَخْلُوْقُ!

فقَالَ بَعْضُ جُلَسَائِهِ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَمَنْ يَزِيْدُ!؛ حَتَّى يُتَّقَى؟ فَقَالَ: وَيْحَكَ إِنِّي أَخَافُ إِنْ أَظْهَرْتَهُ، فَيَرُدَّ عَليَّ، فَيَخْتَلِفَ النَّاسُ، وتَكُوْنَ فِتْنَةٌ، وأَنَا أَكْرَهُ الفِتْنَةَ!

ويَحْيَى بنُ أَكْثَمَ مِنْ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ الَّذِيْنَ كَانُوا يَصْحَبُوْنَ المَامُوْنَ، وهُوَ الَّذِي أَقْنَعَهُ بِالرُّجُوْعِ عَنِ الاعْتِقَادِ بِجَوَازِ نِكَاحِ المُتْعَةِ بَعْدَ أَن كَانَ وَهُوَ الَّذِي أَقْنَعَهُ بِالرُّجُوْعِ عَنِ الاعْتِقَادِ بِجَوَازِ نِكَاحِ المُتْعَةِ بَعْدَ أَن كَانَ قَدْ تَبَنَّى القَوْلَ بِهِ، وأَمَّا يَزِيْدُ بِنُ هَارُوْنَ فَقَدْ تُوفِّي سَنَةَ (٢٠٦). انْظُرْ: «المَنَاقِبَ» (٣٨٦).

فَعِنْدَئِذٍ؛ قَامَ المَأْمُوْنُ يَسْتَعْلِنُ بِهَذِهِ المَقَالَةِ، ويَعْقِدُ المَجَالِسَ لمُنَاقَشَتِهَا؛ لأَنَّهُ كَانَ يَسْأَلُ عَنْ يَزِيْدَ ومَوْتِهِ باسْتِمْرَارٍ!

ثُمَّ إِنَّ المَاْمُوْنَ امْتَحَنَ القُضَاةَ والفُقَهَاءَ والمُحَدِّثِيْنَ والمُؤرِّخِيْنَ بِهَذِهِ المَقَالَةِ، مِمَّا هُوَ مَشْهُوْرٌ في كُتُبِ التَّارِيْخ وغَيْرِهِ.

إِلَّا أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَيَّضَ لَهَذِهِ الفِتْنَةِ إِمَامَ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ: أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ؛ حَيْثُ قَامَ فِيْهَا مَقَامَ الأَنْبِيَاءِ، وأَظْهَرَ اللهُ على يَدَيْهِ

القَوْلَ: «أَنَّ القُرْآنَ كَلامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ»، ونَصَرَ فِيْهَا الحَقَّ، وأَظْهَرَهُ، والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ.

ومَنْ أَرَادَ خَبَرَ هَذِهِ المِحْنَةِ الدَّهْوَاءِ على التَّفْصِيْلِ؛ فلْيَنْظُرْهَا في كُتُبِ: السِّيَرِ، والطِّبَاقِ والتَّارِيْخِ وغَيْرِهَا، ولاسِيَّما في كِتَابِ شَيْخِنَا العَلَّامَةِ بَكْرٍ أَبُو زَيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ ضِمْنَ كِتَابِهِ «المَدْخَلِ المُفَصَّلِ» العَلَّامَةِ بَكْرٍ أَبُو زَيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ ضِمْنَ كِتَابِهِ «المَدْخَلِ المُفَصَّلِ» (١/٤٧٤).

### 🗖 وَفَاتُهُ:

لَمَّا اسْتَكْمَلَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ (٧٧) سَنَةً مِنَ العُمُرِ، وَدَخَلَ في الثَّامِنَةِ والسَّبْعِيْنَ أَصَابَتْهُ حُمَّى، وذَلِكَ في أَوَّلِ يَوْم مِنْ شَهْرِ رَبِيْعِ في الثَّامِنَةِ والسَّبْعِيْنَ أَصَابَتْهُ حُمَّى، وذَلِكَ في أَوَّلِ يَوْم مِنْ شَهْرِ رَبِيْعِ الأَوَّلِ مِنْ سَنَةَ (٢٤١)، فَكَثُرَ عُوَّادُهُ، وتَرَدَّدَ عَلَيْهِ الأَطِبَّاءُ مُنْذُ ذَلِكَ الأَوَّلِ مِنْ سَنَةَ (٢٤١)، فَكَثُرَ عُوَّادُهُ، وتَرَدَّدَ عَلَيْهِ الأَطِبَّاءُ مُنْذُ ذَلِكَ الوَصِيَّةِ المُبَارِكَةِ، عَلى عَادَةِ العُلَمَاءِ العَامِلِيْنَ، وهَذَا نَصُّ تِلْكَ الوَصِيَّةِ المُبَارَكَةِ، كَمَا جَاءَتْ في كِتَابِ «المَنَاقِبِ» وهَذَا نَصُّ تِلْكَ الوَصِيَّةِ المُبَارَكَةِ، كَمَا جَاءَتْ في كِتَابِ «المَنَاقِبِ» لابنِ الجَوزِيِّ (٤٥٤)، وغَيْرِهِ:

«بسِمْ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ، أَوْصَى: أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُوْلُهُ، أَرْسَلَهُ بالهُدَى ودِيْنِ الحَقِّ، ليُظْهِرَهُ على الدِّيْنِ كُلِّهِ، ولَوْ كَرِهَ المُشْرِكُوْنَ.

وأَوْصَى مَنْ أَطَاعَهُ مِنْ أَهْلِهِ وقَرَابَتِهِ: أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ في العَابِدِيْنَ، وأَنْ يَنْصَحُوا لجَمَاعَةِ المُسْلِمِيْنَ.

وأوْصَى: أنِّي رَضِيْتُ باللهِ عَزَّ وجَلَّ رَبًّا، وبالإسْلامِ دِيْنًا، وبمُحَمَّدٍ عَلِيهُ

وأوْصَى: أَنَّ لَعَبْدِ الله بنِ مُحَمَّدٍ، المُعْرُوْفِ بِفُوْرَانَ: عَلَيَّ نَحْوًا مِنْ خَمْسِیْنَ دِیْنَارًا، وهُوَ مُصَدَّقُ فِیْمَا قَالَ، فیَقْضِی مَالَهُ عَلیَّ مِنْ غَلَّةِ الله ابْنَیْ أَحْمَدَ الله ابْنَیْ أَحْمَدَ الله ابْنَیْ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حَنْبَلٍ: كُلَّ ذَكْرٍ وأُنْثَی عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، بَعْدَ وَفَاءِ مَالِ أبي مُحَمَّد.

شَهِدَ:

أبو يُؤسُفَ، وصَالِحٌ وعَبْدُ اللهِ ابْنَا أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حَنْبَلٍ

\* \* \*

فَلَّمَا كَانَتْ صَبِيْحَةُ يَوْمِ الجُمُعَةِ (١٢/ ربيع الأول/ ٢٤١)، حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ بِنَحْوِ سَاعَتَيْنِ سَلَّمَ الإمَامُ أَحْمَدُ الرُّوْحَ إلى بَارِئِهَا، وأجَابَ وَعُوتَهُ النَّهَارُ بِنَحْوِ سَاعَتَيْنِ سَلَّمَ الإمَامُ أَحْمَدُ الرُّوْحَ إلى بَارِئِهَا، وأجَابَ دَعْوَتَهُ المُقَرَّرَةَ على كُلِّ إِنْسَانٍ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِتُونَ ﴿ الزَمِن ٢٤١ ، وَكَانَتْ الشَّوَارِعُ والسِّكَكُ المُحِيْطَةُ بِمَسْكَنِهِ ضَائِقَةً بِالنَّاسِ!

وحَضَرَ غَسْلَهُ نَحْقُ مِنْ مَائَةٍ مِنْ بَيْتِ الْخِلافَةِ مِنْ بَنِي هَاشِم، فَجَعَلُوا يُقبِّلُوْنَ بَيْنَ عَيْنِيْهِ، ويَدْعُوْنَ لَهُ، ويَتَرَحَّمُوْنَ عَلَيْهِ، وخَرَجَ

النَّاسُ بنَعْشِهِ، والخَلائِقُ حَوْلَهُ مَالا يَعْلَمُ عَدَدَهُمُ إِلَّا اللهُ تَعَالَى، وكَانَ النَّاسُ في النَّائِبُ على بَغْدَادَ: مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِ الله بنِ طَاهِرٍ، فتَقَدَّمَ، وأمَّ النَّاسَ في النَّائِبُ على بَغْدَادَ: مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِ الله بنِ طَاهِرٍ، فتَقَدَّمَ، وأمَّ النَّاسَ في الصَّلاةِ عَلَيْهِ على الرَّغْمِ مِنْ عَدَمِ مُوافَقَةِ أوْلادِهِ على ذَلِكَ، وقَدْ كَانُوا صَلَّوْا عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ دَاخِلَ بَيْتِهِ، ولم يَسْتَطِيْعُوا دَفْنَهُ إلَّا بَعْدَ العَصْرِ مِنْ شِيدَةِ الزِّحَامِ. «المَنَاقِبُ» (٤٨٨).

قَالَ المتَوَكِّلُ لمُحَمَّدِ بنِ طَاهِرٍ: طُوْبَى لَكَ صَلَّيْتَ على أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ!

قَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ الوَرَّاقُ: مَا بَلَغْنَا أَنَّهُ كَانَ للمُسْلِمِيْنَ مَجْمَعٌ أَكْثَرَ مِنْهُم إلَّا جَنَازَةً في بَنِي إسْرَائِيلَ.

فَنَسْأَلُ اللهَ تَعالَى أَنْ يَحْشُرَنَا مَعَهُ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ.

## ثنَاءُ أَهْلِ العِلْم عَلَيْهِ:

قَالَ أَبُو بَكْرِ بِنِ أَبِي دَاوُدَ: كَانَ فِي رَبِيْعَةَ رَجُلَانِ لَم يَكُنْ فِي زَمَانِ وَمَانِهِما مِثْلُهُمَا، لَم يَكُنْ في زَمَانِ قَتَادَةَ مِثْلُ قَتَادَةَ، ولم يَكُنْ في زَمَانِ أَحُمْدَ بِنِ حَنْبَلِ مِثْلُهُ.

وقَالَ الرَّبِيْعُ بنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «أَحْمَدُ إِمَامٌ في ثَمَانِ خِصَالٍ: إمَامٌ في الحَّرِيْثِ، إمَامٌ في الفَقْهِ، إمَامٌ في اللَّغَةِ، إمَامٌ في القُرْآنِ، إمَامٌ في الفَقْرِ، إمَامٌ في النَّنَةِ». المَامٌ في الوَرَع، إمَامٌ في السَّنَةِ».

## فَلْنَتَكَلَّمْ على خَصْلَةٍ بَعْدَ خَصْلَةٍ:

أَمَّا الأُوْلَى: فَقَوْلُهُ: «إِمَامٌ في الحَدِيْثِ»، فَهَذَا مِمَّا لَا خِلافَ، فِيْهِ، قَالَ الأُوْلى: فَقَوْلُهُ: «إِمَامٌ في الحَدِيثِ بِبَغْدَاد؟ فَقَالُوا: قَالَ أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ يَوْمًا: مَنْ تَعُدُّوْنَ في الحَدِيثِ بِبَغْدَاد؟ فَقَالُوا: يَحْيَى بنَ مَعِيْنِ، وأَحْمَدَ بنَ حَنْبَلِ، وأَبا خَيْثَمَةَ.

فَقَالَ أَبُو عَاصِم: مَا أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ إِلَّا وقَدْ جَاءَنَا، ورَأَيْنَاهُ، ومَا رَأَيْتُ في القَوْم مِثْلَ ذَلِك الفَتى: أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلِ!

وقَالَ أَبُو عُبَيْدِ القَاسِمُ بنُ سَلَّامٍ: انْتَهَى العِلْمُ إِلَى أَرْبَعَةٍ: أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، وعَليِّ بنِ المَدِينِي، ويَحْيَى بنِ مَعِينٍ، وأبى بَكْرٍ بنِ أبي شَيْبَةَ، وكَانَ أَحْمَدُ أَفْقَهُم فِيْهِ.

ودَخَلَ الشَّافِعِيُّ يَوْمًا على أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ كُنْتُ اليَوْمَ مَعَ أَهْلِ العِرَاقِ في مَسْأَلَةِ كَذَا، ولَم يَكُنْ مَعِي في ذَلِكَ كُنْتُ اليَوْمَ مَعَ أَهْلِ العِرَاقِ في مَسْأَلَةِ كَذَا، ولَم يَكُنْ مَعِي في ذَلِكَ حَدِيْثُ عَنِ النَّبِيِّ، فَدَفَعَ إلَيْهِ أَحْمَدُ ثَلَاثَةَ أَحَادِيْثَ، فَقَالَ: جَزَاكَ اللهُ خَدِيْثُ، فَقَالَ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ يَوْمًا لأَحْمَدَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِالحَدِيثِ، والرِّجَالِ؛ فَإِذَا صَحَّ عِنْدَكُمْ الحَدِيْثُ؛ فأَعْلِمُوْنِي بِهِ: كُوْفَيًا كَانَ أو شاميًّا؛ حَتَّى نَذْهَب إِلَيْهِ.

وقَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ الوَرَّاقُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ. قَالُوا لَهُ، وأَيُّ شَيْءٍ بَانَ لَكَ مِنْ فَضْلِهِ وعِلْمِهِ؟ قَالَ: رَجُلٌ سُئِلَ عَنْ سِتِّينَ أَلْفِ مَسْأَلَةٍ؛ فَأَجَابَ فِيْهَا بِحَدْثْنَا وأَخْبرنَا!

وقَالَ أَبُو زِرْعَةَ الرَّازِيُّ: كَانَ أَحْمَدُ يَحْفَظُ أَلْفَ أَلْفَ حَدِيثٍ. فَقَيْلَ لَهُ، وَمَا يُدْرِيْكَ؟ قَالَ: ذَاكَرْتُهُ؛ فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ الأَبْوَابَ.

\* \* \*

وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَقَوْلُهُ: «إِمَامٌ في الفِقْهِ»، فالصِّدْقُ فِيْهَا لائحُ، والحَقُّ وَاضِحٌ إِذْ كَانَ أَصْلُ الفِقْهِ: الكِتَابَ والسُّنَّةَ، وأَقْوَالَ الصَّحَابَةِ، وبَعْدَ هَذَا القيَاسُ.

والمُتَقَدِّمُوْنَ كَانُوا لا يَرَوْنَ وَضْعَ الكُتُبِ، وإِنَّمَا يَحْفَظُوْنَ مَا ذَكَرْنَا، ويُفْتُوْنَ بِهَا، فَمَنْ نَقَلَ عَنْهُم العِلْمَ والفِقْهَ كَانَ رِوَايَةً يَتَلَقَّاهَا عَنْهُم، ودِرَايَةً يَتَلَقَّاهَا عَنْهُم، ودِرَايَةً يَتَفَقَّمَهَا مِنْهُم، فنَقَلَةُ الفِقْهِ عَنهُ أَعْيَانُ البُلْدَانِ، وأئِمَّةُ الأَزْمَانِ، قَرِيْبٌ مِنْ مَائَةٍ وعِشْرِيْنَ نَفْسًا.

قَالَ الأَثْرَمُ: قُلْتُ يَوْمًا ونَحْنُ عِنْد أبي عُبَيْدٍ في مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ بَعْضُ الحَاضِرِيْنِ: هَذَا قَوْلُ مَنْ؟ فَقُلْتُ مَنْ لَيْسَ في شَرْقٍ ولَا غَرْبٍ أَكْبَرَ مِنْهُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ! قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: صَدَقَ!

وَقَالَ إِسْحَاقُ بِنُ رَاهَوَيْه: سَمِعْتُ يَحْيَى بِنَ آدَمَ يَقُولُ: أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ إِمَامُنَا.

وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ أَعْلَمُ مِنَ الثَّوْرِيِّ، وأَفْقَهَ.

قُلْتُ: ويَظْهَرُ لَكَ ذَلِك بِأَنَّهُ في بَعْضِ المَسَائِلِ يَنْقُلُ فِيْهَا أَقْوَالًا كَثِيرَةً.

\* \* \*

وأمَّا الثَّالِثَةُ: فَقَوْلُهُ: «إِمَامٌ في اللَّغَةِ»، فَهُو كَمَا قَالَ رَحِمَهُ اللهُ لَّهُ اللهُ تَعَالَى.

نَقَلَ المَرْوَزِيُّ: كَانَ أَبُو عَبْدِ الله لَا يَلْحَنُ في الكَلَامِ، ولَمَّا نُوْظِرَ بَين يَدَي الخَلِيفَةِ كَانَ يَقُوْلُ: كَيفَ أَقُوْلُ مَا لَم يُقَلْ! وقَالَ أَحْمُدُ كَتَبْتُ في العَرَبيَّةِ أَكْثَرَ مِمَّا كَتَبَ أَبُو عَمْرِو بنِ العَلَاءِ، رَوَاهُ عَنهُ مُحَمَّدُ بنُ خَينِهِ.

وقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيْلِ بنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ الصَّلَاة»، قَالَ أبي: عَنْ أَيُّوبَ عَن أبي مَعْشَرٍ، قَالَ: «يَكْرَهُ التَّكْفِيْرَ في الصَّلَاة»، قَالَ أبي: التَّكْفِيْرُ أَنْ يَضَعَ يَمِيْنَهُ عِنْدَ صَدْرِهِ في الصَّلَاةِ.

\* \* \*

وأمَّا الرَّابِعَةُ: فَقَوْلُهُ: «إِمَامٌ في القُرْآنِ»، فَهُوَ وَاضِحُ البَيَانِ لائحُ البُرْهَانِ.

قَالَ أَبُو الحُسَيْنِ بنُ المُنَادِي: صَنَّفَ أَحْمَدُ في «التَّفْسِيْرِ»، وهُوَ مَائَةُ أَلْفٍ وعِشْرُوْنَ أَلْفًا، يَعْنِي حَدِيْتًا، و «النَّاسِخِ والمَنْسُوْخِ»، و «المُقَدَّمِ والمُؤخَّرِ» في كِتَابِ الله تَعَالَى.

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ: كَانَ أَبِي يَقْرَأُ القُرْآنَ فِي كُلِّ أُسْبُوْعٍ خَتْمَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا لَيْلًا، والأُخْرَى نَهَارًا، وقَدْ خَتَمَ القُرْآنَ في لَيْلَةٍ بِمَكَّةَ مُصَلِّيًا بِهِ!

\* \* \*

وَأَمَّا الْخَامِسَةُ: فَقَوْلُهُ: ﴿إِمَامٌ فِي الْفَقْرِ»، فَيَا لَهَا خِلَّةٌ مَقْصُودَةٌ، ﴿ وَحَالَةٌ مَحْمُودَةٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ أُوْلَكِيكَ يُجْزَؤنَ ٱلْفُرْفَةَ بِمَاصَكَبُوا ﴾ ﴿ وَحَالَةٌ مَحْمُودَةٌ، قَالَ آبُو جَعْفُر: على الْفَقْرِ مِنَ الدُّنْيَا.

وقَالَ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ، قَالَ رَسُولُ الله: «إِنَّ فُقَرَاءَ المُسْلِمِيْنَ لَيَدُخُلُوْنَ الجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَا يُهِم بِمِقْدَارِ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا؛ يَتَمَنَّى أَغْنِيَاءُ المُسْلِمِيْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَّهُم كَانُوا في الدُّنْيَا فُقَرَاءَ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.

\* \* \*

وأمَّا السَّادِسَةُ: فَقَوْلُهُ: «إِمَامٌ في الزُّهْدِ»، فَهِيَ ظَاهِرَةٌ، أَتَتِ الدُّنْيَا فَأَبَاهَا، والرِّئَاسَةُ فَنَفَاهَا، عُرِضَتْ عَلَيْهِ الأَمْوَالُ وفُوِّضَتْ إلَيْهِ الأَحْوَالُ، وهُوَ يَرُدُّ ذَلِك ويَتَعَفَّفُ.

ويَقُوْلُ: أَنَا أَفْرَحُ إِذَا لَم يَكُنْ عِنْدِي شَيءٌ! ويَقُولُ: إِنَّمَا هُو طَعَامٌ دُوْنَ طَعَامٌ وَلِيَاسٌ دُوْنَ لِبَاسٍ، وإِنَّمَا هِيَ أَيَّامٌ قَلَائِلُ!

وقَالَ إِسْحَاقُ بِنُ هَانِئَ: بَكَّرْتُ يَوْمًا لأُعَارِضَ أَحْمَدَ بِالزُّهْدِ، فَبَسَطْتُ لَهُ حَصِيْرًا ومِخَدَّةً، فَنظَرَ إِلَيْهِمَا، وقَالَ: مَا هَذَا؟ قُلْتُ: لتَجْلِسَ

عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَا يَحْسُنُ بِالزُّهْدِ؛ فَرَفَعْتُهُ، وجَلَسَ على الأرْضِ.

\* \* \*

وأمّا السّابِعَةُ: فَقَوْلُهُ: «إِمَامٌ في الوَرَعِ»، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ السّمْسَارُ: كَانَتْ لأمّ عَبْدِ اللهِ بنِ أَحْمَدَ دَارٌ مَعَنَا في الدَّرْبِ، يَأْخُذُ مِنْهَا أَحْمَدُ دِرْهَمًا بِحَقّ مِيرَاثِهِ، فاحْتَاجَتْ إلَى نَفَقَة تُصْلِحُهَا، فأصْلَحَهَا ابْنُهُ عَبْدُ الله، فَتَرَكَ بِحَقّ مِيرَاثِهِ، فاحْتَاجَتْ إلَى نَفَقَة تُصْلِحُهَا، فأصْلَحَهَا ابْنُهُ عَبْدُ الله، فَتَرَكَ بِحَقّ مِيرَاثِهِ، فاحْتَاجَتْ إلَى نَفَقَة تُصْلِحُهَا، فأصْلَحَهَا ابْنُهُ عَبْدُ الله، فَتَرَكَ أَحْمَدُ الدِّرْهَمَ الَّذِي كَانَ يَأْخُذُهُ، وقَالَ: قَدْ أَفْسَدَهُ عَليّ، ونَهَى وَلَدَيْهِ وَعَمَّهُ عَنْ أَخْذِ العَطَاءِ مِنْ مَالِ الخليفَةِ، فاعْتَذَرُوا بِالحَاجِةِ، فهَجَرَهُم شَهْرًا؛ لأَخْذِ العَطَاءِ مِنْ مَالِ الخَلِيفَةِ، فاعْتَذَرُوا بِالحَاجِةِ، فهَجَرَهُم شَهْرًا؛ لأَخْذِ العَطَاءِ.

وُصِفَ لَهُ دُهْنُ اللَّوْزِ في مَرَضِهِ، قَالَ حَنْبَلُ: فَلَمَّا جِئْنَاهُ بِهِ أَبَى أَنْ يَذُوْقَهُ، ووُصِفَ لَهُ في عِلَّتِهِ قَرْعَةً تُشْوَى ويُؤْخَذُ مَاؤُهَا؛ فَلَمَّا جَاءُوا بِلَوْرْقَةُ، ووُصِفَ لَهُ في عِلَّتِهِ قَرْعَةً تُشْوَى ويُؤْخَذُ مَاؤُهَا؛ فَلَمَّا جَاءُوا بِالقَرْعَةِ، قَالَ: بَعْضُ الحَاضِرِيْنِ اجْعَلُوهَا في تَنُوْرِ صَالِحٍ فَإِنَّهُم قَدْ خَبَرُوا، فَقَالَ: بِيَدِهِ لَا، وأَبَى أَنْ يُوَجَّهَ بِهَا إلَى مَنْزِلِ صَالِحٍ، قَالَ حَنْبَلُ: ومِثْلُ هَذَا كَثِيْرُ!

وقَالَ المَرْوَزِيُّ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُوْلُ: «الخَوْفُ قَدْ مَنَعَنِي أَكْلَ الطَّعَامِ والشرَابِ، فَمَا اشْتَهَيْتُهُ».

وكَانَ أَحْمَدُ يَذْرَعُ دَارَهُ الَّتِي يَسْكُنَهَا، ويُخْرِجُ عَنْهَا الَّذِي وَضَعَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ على السَّوَادِ.

وأمَّا الثَّامِنَةُ: فَقَوْلُهُ: «إِمَامٌ في السُّنَّةِ»، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ في السُّنَّةِ الإِمَامُ الفَّاخِرُ، والبَحْرُ الزَّاخِرُ، أُوْذِي في الله فَصَبَرَ، ولكِتَابِهِ نَصَرَ، ولسُنَّةِ نَبِيَّهِ الفَاخِرُ، أَوْذِي في الله فَصَبَرَ، ولكِتَابِهِ نَصَرَ، ولسُنَّةِ نَبِيَّهِ النَّاضَرَ، أَفْصْحَ الله فَيْهَا لِسَانَهُ، وأَوْضَحَ بَيَانَهُ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَخْرَىٰ يَجُنُّونَهَا لَّنَصَرُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَفَنْتُ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ وَمَنْتُ عَرَبِبُ ۗ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَمَنْتُ عَرَبِبُ ۗ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْتُ عَرَبِبُ ۗ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْتُ عَرَبِبُ ۗ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْتُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَمَنْتُ عَلَيْ اللَّهُ وَمَنْتُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَمَنْتُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَمَنْتُ عَلَيْكُ أَوْمِنِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَمَنْتُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَل

قَالَ عَلَيُّ بنُ المَدِينِيُّ: أَيَّدَ اللهُ تَعَالَى هَذَا الدِّيْنَ برَجُلَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُ اللهُ تَعَالَى هَذَا الدِّيْنَ برَجُلَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُما: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ يَوْمَ الرِّدَّةِ، وأَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ يَوْمَ المِحْنَةِ.

وقَالَ المُزَنيُّ: أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيْقُ يَوْمَ الرِّدَّةِ، وعُمَرُ يَوْمَ السَّقِيفَةِ، وعُمَرُ يَوْمَ السَّقِيفَةِ، وعُثْمَانُ يَوْمَ الدَّارِ، وعَليُّ يَوْمَ صِفِّيْنَ، وأحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ يَوْمَ المِحْنَةِ.

وقَالَ إِبْرَاهِيْمُ الحَربيُّ: سَعِيْدُ بنُ المُسَيَّبِ في زَمَانِهِ، وسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ في زَمَانِهِ، وسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ في زَمَانِهِ.

وقَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ الوَرَّاقُ لمَّا قَالَ النَّبِيُّ: «فَردُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ»: رَدَدْنَاهُ إِلَى أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلٍ، وكَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ، والحَدِيْثُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.

وقِيْلَ لِبِشْرِ بِنِ الحَارِثِ يَوْمَ ضُرِبَ أَحْمَدُ: قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ تَتَكَلَّم، فَقَالَ: تُرِيدُونَ مِنِّي أَنْ أَقُوْمَ مَقَامَ الأَنْبِيَاءِ! لَيْسَ هَذَا عِنْدِي حَفِظَ اللهُ أَحْمَدَ بِنَ حَنْبَلٍ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ، ومِنْ خَلْفِهِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ: لَقَدْ أُدْخِلُ الكِيْرَ فَخَرَجَ ذَهْبَةً حَمْرَاءَ.

وقَالَ الرَّبِيْعُ بنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ أَبْغَضَ أَحْمَدَ فَهُو كَافِرُ! فَقَالَ: نَعَم مَنْ أَبْغَضَ أَحْمَدَ كَافِرُ! فَقَالَ: نَعَم مَنْ أَبْغَضَ أَحْمَدَ بَنَ حَنْبَلٍ فَقَدْ عَانَدَ السُّنَّةَ، ومَنْ عَانَدَ السُّنَّةَ قَصَدَ الصَّحَابَةَ، ومَنْ قَصَدَ الصَّحَابَةَ أَبْغَضَ النَّبِيَّ كَفَرَ بِالله العَظِيْم!

وقَالَ أَحْمَدُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرِقِيُّ: «مَنْ سَمِعْتُمُوْهُ يَذْكُرُ أَحْمَدَ بِنَ وَقَالَ أَحْمَدُ بِنَ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرِقِيُّ: «مَنْ سَمِعْتُمُوْهُ يَذْكُرُ أَحْمَدَ بِنَ ﴿ كَانَتُهِمُوْهُ عَلَى الْإِسْلامِ ﴾!

وقَالَ أَحْمَدُ بِنُ إِسْحَاقَ بِنِ رَاهَوَيْه: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: لَوْ لَا أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ، وَبَذْلُ نَفْسِهِ لِمَا بَذَلَهَا؛ لَذَهَبَ الإِسْلَامُ. كُلُّهُ مِنَ «الطَّبَقَاتِ» لابنِ أبي يَعْلى، باخْتِصَارٍ.

### 🗖 مُؤلَّفَاتُهُ:

قَالَ ابنُ الجَوْزِيُّ «المَنَاقِبُ» (٢٤٨): «كَانَ الإِمَامُ أَحْمَدُ لا يَرَى وَضْعَ الكُتُبِ، ويَنْهَى أَنْ يُكْتَبَ عَنْهُ كَلامُهُ ومَسَائِلُهُ، ولَوْ رَأَى ذَلِكَ لكَانَتْ لَهُ تَصَانِيْفُهُ كَثِبُ، فكَانَتْ تَصَانِيْفُهُ المَنْقُولاتِ»، أيْ: المَرْوِيَّاتُ بالأَسَانِيْدِ مِنَ الأَحَادِيْثِ والآثَارِ.

وهَذِهِ إِشَارَةٌ مُهِمَّةٌ جِدًّا في مَعْرِفَةِ المَنْحَى العَامِّ لَمُصَنَّفَاتِ الإِمَامِ الْحَمَد رَحِمَهُ اللهُ ، فقَدْ كَانَتْ تَصَانِيْفُهُ المَنْقُوْ لاتِ، على مَعْنَى: أَنَّهُ رَحِمَهُ اللهُ كَانَ يَجْمَعُ في مُؤلَّفَاتِهِ: الأَحَادِيْثَ المَرْفُوْعَةَ، والمَوْقُوْفَةَ، وفتَاوِي

الصَّحَابَةِ، وأَقْوَالَ التَّابِعِيْنَ، وتَفَاسِيْرَهُم الَّتِي تَلَقَّوْهَا عَنِ الصَّحَابَةِ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بتَأْوِيْل القُرْآنِ وعُلُوْمِهِ المُخْتَلِفَةِ.

فَكُوْنُهُ يَذْهَبُ إِلَى كَرَاهَةِ وَضْعِ الكُتُبِ لا يَتَنَافَى إِذْنُهُ مَعَ تَأْلِيْفِهِ لَمَجْمُوْعَةٍ مِنَ الكُتُبِ، والمُصَنَّفَاتِ، والرَّسَائِلِ، مَا دَامَ أَنَّهُ يَرْوِي في تِلْكَ المُصَنَّفَاتِ ولا يَرَى، ويَتَّبِعُ ولا يَبْتَدعُ، ويُحِيْلُ ولا يَتَكَفَّلُ! انْظُرْ: «المَذْهَبَ الحَنْبليّ» للتُّركيِّ (١/ ١٠١).

#### \* \* \*

## وإلَيْكَ جَرِيْدَةُ مَا نُسِبَ إلى الإمَامِ أَحْمَدَ مِنْ كُتُبٍ:

١ - «المُسْنَدُ»، طُبِعَ في خَمْسِيْنَ مُجَلَّدًا، تَحْقِيْقُ مُؤسَّسَةِ الرِّسَالَةِ.

٢- «العِلَلُ ومَعْرِفَةُ الرِّجَالِ»، ذَكَرَ العُقَيليُّ في «الضُّعَفَاءِ»: «أَنَّهُ قَرَأَهُ على عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ»، طُبِعَ في أَرْبَعَةِ مُجَلَّدَاتٍ، بتَحْقِيْقِ وَصِي الله بن مُحَمَّد عَبَّاس.

٣- «فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ»، فِيْهِ زِيَادَاتُ لابْنِهِ عَبْدِ الله، وأبي بَكْرِ القَطِيعِيِّ، طُبِعَ في مُجَلَّدَيْنِ، بتَحْقِيْقِ وَصِي اللهِ بنِ مُحَمَّد عَبَّاس.

٤- «التَّفْسِيْرُ»، ذَكَرَهُ النَّدِيْمُ (١)، وابنُ الجَوزِيُّ، ونَقَلَ عَنْهُ الزَّجَّاج

(۱) النَّدِيْمُ: هُوَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ النَّدِيْمُ، صَاحِبُ كِتَابِ: «الفِهْرِستْ»، وأمَّا اشْتِهَارُهُ مُؤخِّرًا بد «ابنِ النَّدِيْمِ»، فَلَيْسَ لَهُ أَصْلُ، ولا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ المُتَقَدِّمِيْنَ ذَكَرَهُ بد «ابنِ النَّدِيْمِ». انْظُرْ: «مُعْجَمَ الأُدَبَاءِ» ليَاقُوْتَ الحَمَويِّ (٥/ ٢٧٧)، و «السِّيرَ» للذَّهبِيِّ (٧/ ٢٠١)، وغَيْرَهُم.

في «مَعَاني القُرْآنِ»؛ حَيْثُ قَالَ فِيْهِ (٤/ ١٦٦): «أَكْثَرُ مَا رَوَيْتُ في هَذَا الكِتَابِ مِنَ التَّفْسِيْرِ» عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ»، الكِتَابِ مِنَ التَّفْسِيْرِ» عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ ، وقَالَ في مَوْضِعِ آخَرَ مِنْهُ (٤/ ٨): «رَوَيْنَا عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ في مَوْضِعِ آخَرَ مِنْهُ (٤/ ٨): «رَوَيْنَا عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ في كِتَابِهِ «كِتَابِ التَّفْسِيْرِ»، وهُوَ مَا أَجَازَهُ لي عَبْدُ الله ابْنُهُ عَنْهُ».

ومَعَ ذَلِكَ؛ فَقَدْ أَنْكَرَهُ الإَمَامُ الذَّهَبِيُّ في «السِّيَرِ» (١١/ ٣٣٢)، إلَّا إِنَّنَا نَجِدُ جَمْهَرَةً مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، لاسِيَّما الحَنَابِلَةِ مِنْهُم قَدْ تَوَاطَعُوا على ذِكْرِ الكِتَابِ دُوْنَ نَكِيْرٍ مِنْهُم، وعلى رَأْسِهِم ابنُ تَيْمِيَّةَ، واللهُ تَعَالى أَعْلَمُ.

### ٥- «النَّاسِخُ والمَنْسُوْخُ».

آلزُّهْدُ»، قَالَ ابنُ حَجَرِ في «تَعْجِيْلِ الْمَنْفَعَةِ»: «إنَّهُ كِتَابٌ كَبِيْرٌ في قَدْرِ ثُلُثِ الْمُسْنَدِ»، وفيْهِ مِنَ الأَحَادِيْثِ كَبِيْرٌ في قَدْرِ ثُلُثِ الْمُسْنَدِ»، مَعَ كُبْرِ «الْمُسْنَدِ»، وفيْهِ مِنَ الأَحَادِيْثِ والاَثَارِ مِمَّا لَيْسِ في «الْمُسْنَدِ»، شَيءٌ كَثِيْرٌ، فَعَلَى هَذَا يَكُوْنُ الْمَطْبُوعُ مِنْهُ جُزْءًا يَسِيْرًا.

٧- «الفَرائِضُ»، ذَكَرَهُ النَّدِيْمُ، وقَالَ الذَّهَبِيُّ في «السِّيَرِ» (١١/ ٢٢٨): «رَأَيْتُ لَهُ وَرَقَّةً مِنْ هَذَا الكِتَابِ»، وفي «المُنَاقِبِ» (٦١٣) لابنِ الجَوْزِيِّ مَا يُشِيْرُ إلى أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الحَربِيِّ، يَرْوِيْهِ للنَّاسِ.

٨- «الأسامِي والكُنَى»، ذَكَرَهُ الوَادِي آشِي في «بَرْنَامِجِهِ» ضِمْنَ
 مَسْمُوْعَاتِهِ، وقَدْ طُبِعَ.



٠١- «التَّارِيْخُ»، ذَكَرَهُ ابنُ الجَوزِيُّ.

١١- «الرَّدُّ على الزَّنَادِقَةِ والجَهَمِيَّةِ»، في مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ، وقَدْ طُبِعَ
 مِرَارًا، ومِنْ آخِرَهَا تَحْقِيْتُ دَغَشٍ العَجْمِيِّ.

١٢ - «كِتَابُ أَهْلِ الرِّدَّةِ وِالزَّنَادِقَةِ»، يُوْجَدُ في مَكَّةَ في حَوْزَةِ مُحَمَّدِ حَمْزَةَ، ومِنْهُ نُسْخَةٌ مُصَوَّرَةٌ بِالْقَاهِرَةِ. انْظُرْ: «تَارِيْخَ التُّرَاثِ مُحَمَّدِ حَمْزَةَ، ومِنْهُ نُسْخَةٌ مُصَوَّرَةٌ بِالْقَاهِرَةِ. انْظُرْ: «تَارِيْخَ التُّرَاثِ العَربي» لسِزْكِيْن (٣/ ٢٢٥)، وهُوَ مَطْبُوْعٌ.

١٣ «الإِيْمَانُ»، ذَكَرَهُ ابنُ أبي حَاتِم في «الجَرْحِ والتَّعْدِيْلِ»
 (١/٣٠٣)، وتُوجَدْ مِنْهُ مَخْطُوْطَةٌ في المُتْحَفِ البِرِيْطَاني. انْظُرْ:
 «تَارِيْخَ التُّرَاثِ العَربي» لسِزْكِيْن (٣/ ٢٢٩).

14 - «طَاعَةُ الرَّسُوْلِ»، ذَكَرَهُ النَّدِيْمُ.

٥١- «الإِمَامَةُ»، ذَكَرَهُ الذَّهِبِيُّ في «السِّيَرِ» (١١/ ٣٣٠)، وقَالَ: مُجَلَّدَةٌ صَغِيْرَةٌ.

١٦- «نَفْيُ التَّشْبِيْهِ»، ذَكَرَهُ الذَّهِبِيُّ في «السِّيَرِ» (١١/ ٣٣٠)، وقَالَ: مُجَلَّدَةٌ.

١٧ - «المُقَدَّمُ والمُؤخَّرُ في القُرْآنِ»، ذَكَرَهُ الخَطِيْبُ في «تَارِيْخِ

بَغْدَادَ» (٩/ ٣٧٥)، وفي تَرْجَمَةِ المَرُّوذِيِّ مِنَ «الطَّبَقَاتِ» (١/ ٦٢) لابنِ أبي يَعْلى: شَيءٌ مِنْ مَضْمُوْنِهِ.

۱۸- «جَوَابَاتُ القُرْآنِ»، ذَكَرَهُ الخَطِيْبُ في «تَارِيْخِ بَغْدَادَ» (٢٧٥/٩).

19 - «المَنَاسِكُ الكَبِيْرُ»، ذَكَرَهُ النَّدِيْمُ.

٢- «المَنَاسِكُ الصَّغِيْرُ»، ذَكَرَهُ ابنُ الجَوزِيُّ.

٢١- «الأشْرِبَةُ»، ذَكَرَهُ ابنُ أبي حَاتِم في «الجَرْحِ والتَّعْدِيْلِ»
 ٣٠٣)، وهُوَ مَطْبُوعٌ، بتَحْقِيْقِ عليِّ المُرْشِدِ.

٢٢ - «الوُقُوْفُ والوَصَايَا»، وَصَلَ إِلَيْنَا ضِمْنَ «الجَامِعِ» للخَلَّالِ، وهُوَ مَطْبُوْعٌ.

٢٣ - «أَحْكَامُ النِّسَاءِ»، وَصَلَ إلَيْنَا ضِمْنَ «الجَامِعِ» للخَلَّالِ، وهُوَ مَطْبُوعٌ، بتَحْقِیْقِ أَحْمَدِ بن عبْدِ القَادِرِ عَطْوَةَ.

٢٤ - «التَّرَجُّلُ»، وَصَلَ إِلَيْنَا ضِمْنَ «الجَامِعِ» للخَلَّالِ، في مُجَلَّدٍ وَهُوَ مَطْبُوْعٌ بتَحْقِيْقِ عَبْدِ اللهِ المُطْلَقِ.

٢٥ «الإِرْجَاءُ»، وَصَلَ إِلَيْنَا ضِمْنَ «الجَامِعِ» للخَلَّالِ، وهُوَ مَطْبُوعٌ.

٢٦- «الفِتَنُ»، تُوْجَدُ مِنْهُ نُسْخَةٌ في المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ بدِمَشْقَ،
 وهُوَ مَطْبُوْعٌ.

۲۷ «فَضَائِلُ أَهْلِ البَيْتِ»، ذَكَرَهُ الحَاكِمُ في «المُسْتَدْرَكِ»
 (۳/ ۱۵۷).

٢٨ - «مُسْنَدُ أَهْلِ البَيْتِ»، وهُوَ مُسْتَلُّ مِنَ «المُسْنَدِ»، وهُوَ مَطْبُوعٌ،
 وغَيْرُهَا.

وهَذِهِ الكُتُبُ في غَيْرِهَا مِنَ الكُتُبِ المَنْسُوْبَةِ إلى الإِمَامِ أَحْمَدَ أَكْثُرُهَا مَوْجُوْدٌ في كُتُبِ «المَسَائِلِ» الَّتِي رَوَاهَا أَصْحَابُهُ عَنْهُ؛ لِذَا فَإِنَّنَا نَجِدُ اخْتِلافًا ومُكَاثَرَةً في بَعْضِ كُتُبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ؛ لكَوْنِهَا مُسْتَلَّةً مِنْ «مَجَامِيْعِ الرِّوَاياَتِ عَنْهُ»، واللهُ تَعَالى أَعْلَمُ.

#### \* \* \*

#### رَسَائِلُ الإمّام أَحْمَدَ:

هُنَاكَ مَجْمُوْعَةٌ كَثِيْرَةٌ مِنْ رَسَائِلِ الإِمَامِ أَحْمَدَ قَدْ بَعَثَ بِهَا إلى بَعْضِ أَصْحَابِهِ، وبَعْضِ مُخَالِفِيْهِ، وهِيَ مَا بَيْنَ وَرَقَةٍ ووَرَقَاتٍ، وأَكْثَرُهَا مَوْجُوْدٌ في كِتَابِ «الطَّبَقَاتِ» لابنِ أبي يَعْلى، وغَيْرِهِ، لاسِيَّما في بَعْضِ كُتُبِ السِّيَر، والتَّارِيْخ، والتَّرَاجِم، والطَّبَقَاتِ.

ومَنْ أَرَادَهَا؛ فلْيَنْظُرْهَا في كِتَابِ «المَدْخَلِ المُفَصَّلِ» لشَيْخِنَا بَكْرٍ أَبو زَيْدٍ (١/ ٢١٣)، و «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ» للتُّركيِّ (١/ ٢١٢).

ومِنْ تِلْكُمُ الرَّسَائِلُ: «رِسَالَةٌ في الصَّلاةِ» كَتَبَهَا الإمَامُ أَحْمَدُ إلى مُهَنَّا بِنِ يَحْيَى الشَّامِيِّ، كَمَا في «الطَّبَقَاتِ» (١/ ٣٤٨)، وهِيَ على مُهَنَّا بِنِ يَحْيَى الشَّامِيِّ، كَمَا في «الطَّبَقَاتِ» (١/ ٣٤٨)، وهِيَ على شُهْرَتِهَا وانْتِشَارِهَا: مَوْضُوْعَةُ مَكْذُوْبَةٌ على الإمَامِ أَحْمَدَ، كَمَا قَالَ الذَّهَبِيُّ في «السِّيرِ» (١١/ ٢٨٧)، والَّذِي يَقْرؤهَا يَجِدُهَا تَتَجَافى عَنْ أَسْلُوْبِ وطَرِيْقَةِ الإِمَام، مِمَّا يُؤكِّدُ قَوْلَ الذَّهَبِيُّ.

\* \* \*

مَذِهِ أَسْمَاءُ ثُلَّةٍ مِنَ العُلَمَاءِ الَّذِيْنِ أَلَّفُوا في تَرْجَمَةِ الإَمَامِ أَحْمَدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ الزِمَامِ أَحْمَدَ الزِمَامِ أَحْمَدَ الزِمَامِ أَحْمَدَ الزَمَامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ

- ١ أبو بَكْرِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ هَارُوْنَ الخَلَّالُ (٣١١).
- ٢- عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدِ بن ِ أبي حَاتِم الرَّازِيُّ (٣٢٧).
  - ٣- أبو الحُسَيْنِ أَحْمَدُ بنُ جَعْفَرِ بنِ المُنَادِي (٣٣٦).
    - ٤- الحَافِظُ سُلَيْمَانُ بنُ أَحْمَدَ الطَّبَرانيُّ (٣٦٠).
      - ٥- الحَافِظُ عُمَرُ بنُ أَحْمَدَ بن شَاهِيْنَ (٣٨٥).
    - ٦- الحَافِظُ أَحْمَدُ بنُ الحُسَيْنِ البَيْهَقِيُّ (٤٥٨).
    - ٧- مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ القَاضِي أبو يَعْلى (٤٥٨).
- ٨- الحَافِظُ أَحْمَدُ بنُ عليِّ بنِ ثَابِتٍ الخَطِيْبُ البَغْدَادِيُ (٤٧٠).
  - ٩- أبو عَليُّ الحُسَيْنُ بنُ أَحْمَدُ البِّنَّاءُ (٤٧١).



١١ - عَبْدُ الله بنُ يُوْسُفَ الجُرْجَانِيُّ القَاضِي أبو مُحَمَّدٍ (٤٨٩).

١٢ - يَحْيَى بنُ عَبْدِ الوَهَابِ بن مَنْدَه (١١٥).

١٢ - القَاضِي أبو الحُسَيْن ابن أبي يَعْلى (٥٢٦).

١٤- مُحَمَّدُ بنُ نَاصِرٍ الشَّلاميُّ البَغْدَادِيُّ، شَيْخُ ابنِ الجَوْزِي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَ

١٥- أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ الجَوْزِيُّ (٩٧).

١٦- أبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيُّ (٩٠٠)، وغَيْرُهُم كَثِيْرُ، لاسِيَّما في كُثُبِ التَّراجِمِ والطَّبَقَاتِ والسِّيرِ والتَّارِيْخِ وغَيْرِهَا مِنْ كِتَابَاتِ المُعَاصِرِيْنَ المُفْرَدَةِ عَنْ سِيْرَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ.





### الفَهَطْيِلْ اللَّهُ الْمِيْ

### أَهُمُّ أَصْحَابِ الإَمَامِ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلِ رَحِمَهُ اللَّهُ

لَقَدْ وَصَلَ أَصْحَابُ الإِمَامِ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلٍ وَخَاصَّتِهِ إِلَى سَبْعَةٍ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسَمَائَةِ نَفْسِ (٥٧٧)، كَمَا عَدَّهُم ابنُ أبي يَعْلى في «طَبَقَاتِهِ»، أمَّا أَصْحَابُ المَسَائِلِ مِنْهُم فَيَبْلُغُوْنَ وَاحِدًا وثَلاثِيْنَ ومَائَةَ نَفْسِ (١٣١)، كَمَا عَدَّهُم المَرْدَاوِيُّ في خَاتِمَةِ كِتَابِهِ «الإِنْصَافِ».

فَكَانَ مِنْ أَشْهَرِهِم وأَظْهَرِهِم خِدْمَةً للمَذْهَبِ الحَنْبَليِّ، مَا يَلي:

إِبْرَاهِيْمُ بِنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، وإِبْرَاهِيْمُ بِنُ هَانِئَ النَّيْسَابُوْرِيُّ، ووَلَدُهُ إِسْحَاقُ، وأبو طَالِبِ أَحْمَدُ بِنُ حُمَيْدٍ الْمُشْكَانِيُّ، وأبو بَكْرٍ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ الْمُشْكَانِيُّ، وأبو الْأَثْرَمُ، أَحْمَدُ بِنَ هَانِئَ الطَّائِيُّ الْأَثْرَمُ، وأَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، وأبو الحَارِثِ وأحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، وأبو الحَارِثِ وأحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ بِنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْمَرْوَزِيُّ، وإسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ هَانِئَ النَّيْسَابُورِيُّ، وإسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ هَانِئَ النَّيْسَابُورِيُّ، وإسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ الْكَوْسَخِ، وإسْمَاعِيْلُ بِنُ سَعِيْدٍ اللهِ بِنِ مَيْمُونَ العِجْلِيُّ، اللهَ بِنِ مَيْمُونَ العِجْلِيُّ، وإسْمَاعِيْلُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَيْمُونَ العِجْلِيُّ، وإشَانَيُّ الأَصْلُ، ويَشِرُ بِنُ مُوسَى الأَسْدِيُّ، وأبو أَحْمَدَ بَكُرُ بِنُ مُحَمَّدٍ الللهِ بِنِ مَيْمُونَ العِجْلِيُّ، وبشرُ بِنُ مُوسَى الأَسْدِيُّ، وأبو أَحْمَدَ بَكُرُ بِنُ مُحَمَّدٍ الللهِ بِنِ مَيْمُونَ العِجْلِيُّ، وبشرُ بِنُ مُوسَى الأَسْدِيُّ، وأبو أَحْمَدَ بَكُرُ بِنُ مُحَمَّدٍ الللهِ بِنِ مَنْمُونَ العِجْلِيُّ، وإلْمَانُ بُنُ مُوسَى الأَسْدِيُّ، وأبو أَحْمَدَ بَكُرُ بِنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بِنَ مُنْمُونَ الْحَسَنُ بِنُ أَسْمَاعِيْلُ الْحَنْطَلِيُّ الْكَرْمَانِيُّ، والحَسَنُ بِنُ ثَوَابٍ، والحَسَنُ بِنُ أَوْسَ والحَسَنُ بِنُ أَوْسَ والحَسَنُ بِنُ أَنْ أَسْمَاعِيْلُ الْحَنْظَلِيُّ الْكَرْمَانِيُّ، والحَسَنُ بِنُ أَوْسَ والحَسَنُ بِنُ أَوْسَ والحَسَنُ بِنُ أَوْسَ والحَسَنُ بِنَ أَوْسَ والحَسَنُ بِنُ أَسْمَاعِيْلُ الْحَنْظَلِيُّ الْكَرْمَانِيُّ ، والحَسَنُ بِنُ أَوْسَ والحَسَنُ بِنُ أَوْسَ الْكَرْمَانِيُّ مَانِيُّ والْحَسَنُ بِنَ أَوْسَ إِلَيْهُ والْحَسَنُ الْمُ

ابنُ زِيَادٍ، وخَطَّابُ بنُ بِشْرِ بنِ مَطَرٍ، وأبو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بنُ الأشْعَثِ صَاحِبُ «السُّنَنِ»، وأبو بَكْرٍ سِنْدِي الخَوَاتِيْمِي البَغْدَادِيُّ، وصَالِحُ بنُ الإمَامِ أَحْمَدَ، وعَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ بنُ الإمَامِ أَحْمَدَ، وعَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ المُهَاجِرُ، المَعْرُوْفِ بلَقِبِ «فُوْرَانَ»، وعَبْدُ المَلِكِ بنُ عَبْدِ الحَمِيْدِ المُهاجِرُ، المَعْرُوْفِ بلَقَبِ «فُوْرَانَ»، وعَبْدُ المَلِكِ بنُ عَبْدِ الحَمِيْدِ المَهْعُرُوْفِ بلَقَبِ «فُوْرَانَ»، وعَبْدُ المَلِكِ بنُ عَبْدِ الحَمِيْدِ المَهْمُونِيُّ، والفَرْجُ بنُ الصَّبَّاحِ البُوزَاطِيُّ، والفَصْلُ بنُ زِيَادٍ القَطَّانُ، ومُتَمَّدُ بنُ إَبْرَاهِيْمَ بنِ سَعِيْدِ البُوشَنجِيُّ، وأبو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ إَبْرَاهِيْمَ بنِ سَعِيْدِ البُوشَنجِيُّ، وأبو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ أَبِي خَيْنَمَةَ زُهَيْرُ بنُ عَبْدِ اللهِ حَرْبِ النَّسَائِيُّ الأَصْلُ، ومُحَمَّدُ بنُ مُوسَى بنِ مُشَيْش، ومُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله يَحْيَى الشَّامِيُ، وهَارُونَ بنُ عَبْدِ الله يَحْيَى المَّامِيُ، وهَارُونَ بنُ عَبْدِ الله ليَحْيَى المَتَطَبِّبُ الكَحَالُ، ومُهَنَّا بنُ يَحْيَى الشَّامِيُ، وهَارُونَ بنُ عَبْدِ الله الحَمَّالُ، وأبو صَقْرِ يَحْيَى بنُ يَرْدَادَ، ويَعْقُوبُ بنُ إِسْحَاقَ بن بُخْتَانَ.

ومَنْ أَرَادَ زِيَادَةَ مَعْرِفَةٍ بأَسْمَائِهِم ومَنَاقِبِهِم؛ فَلْيَنْظُرْهَا في كُتُبِ طَبَقَاتِ رِجَالِ المَذْهَبِ، لاسِيَّما في كِتَابِ «طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ» لابنِ أبي يَعْلى (١/ ٤٥)، و «الإنْصَافِ» للمَرْدَاوِيِّ (٣٠/ ٣٩٩)، وغَيْرِهِمَا.

#### الفَطْيِلِ الثَّالِيث

### أهَمُّ أعْلامِ وفُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ

لَقَدْ ذَهَبَ عُلَمَاءُ المَذَاهِبِ الأُخْرَى إلى ذِكْرِ مَشَاهِيْرِ الفُقَهَاءِ مِنْهُم في مُصَنَّفَاتٍ تَحْتَ عَنَاوِيْنِ: «طَبَقَاتِ الفُقَهَاءِ»، ونَحْوِهَا، لِذَا مِنْهُم في مُصَنَّفَاتٍ تَحْتَ عَنَاوِيْنِ: «طَبَقَاتِ الفُقَهَاءِ»، ونَحْوِهَا، لِذَا نَجِدُهُم قَدِ اقْتَصَرُوا على ذِكْرِ أَهْلِ العِلْمِ والفِقْهِ في بَعْضِ المُصَنَّفَاتِ، وَجَرَّدُوا أَسْمَاءَهُم عَنْ غَيْرِهِم مِنَ الأَصْحَابِ، كُلُّ ذَلِكَ تَقْرِيْبًا مِنْهُم، واخْتِصَارًا على المُهِمِّ مِنَ الأَصْحَابِ مِمَّا يَحْتَاجُهُ طُلَّابُ العِلْمِ، مِمَّا واخْتِصَارًا على المُهِمِّ مِنَ الأَصْحَابِ مِمَّا يَحْتَاجُهُ طُلَّابُ العِلْمِ، مِمَّا لا يَسَعُ الطَّالِبَ مِنْهُم جَهْلُهُم.

غَيْرَ أَنَّنِي لَم أَجِدْ لأَصْحَابِنَا كِتَابًا مُقْتَصِرًا عَلَى ذِكْرِ أَعْلامِ وَفُقَهَاءِ الْمَذْهَبِ، إلَّا كِتَابَ «مُخْتَصَرِ طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ» للشَّيْخِ مُحَمَّد بنِ جَمِيْلِ الشَّطِّي، المُتَوَفَّى سَنَةَ (١٣٧٩)، وفِيْهِ «١٦٩» تَرْجَمَةً، ومَعَ هَذِهِ الْبَادِرَةِ العِلْمِيَّةِ إلَّا أَنَّ فِيْهِ بَعْضَ الفَوَائِتِ والقُصُورِ.

وهُنَاكَ كِتَابٌ بعِنْوَانِ: «طَبَقَاتِ الفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الإِمَامِ أَحْمَدَ» لأبي المَحَاسِنِ مُحَمَّد بنِ عَبْدِ البَاقِي بنِ هِبَةِ اللهِ المُجَمَّعِيِّ المُوصِليِّ، لأبي المَحَاسِنِ مُحَمَّد بنِ عَبْدِ البَاقِي بنِ هِبَةِ اللهِ المُجَمَّعِيِّ المُوصِليِّ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٧١)، ذَكَرَهُ ابنُ رَجَبٍ في «الذَّيْلِ» (٢/ ٢٩٢)، ولَيْسَ المُتَوَقَّى سَنَةَ (٧١)، وَكَيْسَ لَلْهُ وُجُوْدٌ، ولا نَعْلَمُ أَحَدًا وَقَفَ عَلَيْهِ، أو اقْتَبَسَ مِنْهُ، لِذَا لم تَتَبَيَّنْ

لي طَرِيْقَتُهُ في الكِتَابِ، كَمَا أَنَّ عِنَوانَهُ يَدُلُّ على اقْتِصَارِهِ على طَبَقَةِ أَصْحَابِ الإمَامِ أَحْمَدَ فَقَط.

لأَجْلِ هَذَا وغَيْرِهِ، فَقَدِ اسْتَعَنْتُ اللهَ تَعَالَى على تَأْلِيْفِ كِتَابِ جَامِعِ لأَعْلامِ وَفُقَهَاءِ أَصْحَابِنا الحَنَابِلَةِ، تَحْتَ عُنْوَانِ: «الأَخْبَارِ الكَامِلَةِ عَنْ لأَعْلامِ وَفُقَهَاءِ أَصْحَابِنا الحَنَابِلَةِ، تَحْتَ عُنْوَانِ: «الأَخْبَارِ الكَامِلَةِ عَنْ لأَعْلامِ الحَنَابِلَةِ»، فَأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُيَسِّرَ إِخْرَاجَهُ.

#### \* \* \*

### □ وقَدْ دَفَعَنِي إلى جَرْدِ أَعْلامِ ونُقَهَاءِ أَصْحَابِنا الْحَنَابِلَةِ أَمْرَانِ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: أَنَّ عَامَّةَ مَنْ صَنَّفَ في طَبَقَاتِ رِجَالِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ وغَيْرِهَا، لم يُرَاعُوا الحَقِيْقَةَ العُرْفِيَّةَ للصُّحْبَةِ، ولا الحَقِيْقَةَ العُرْفِيَّةَ للصُّحْبَةِ، ولا الحَقِيْقَةَ العِلْمِيَّةَ للرَّجُلِ في خِدْمَةِ المَذْهَبِ.

بَلْ نَجِدُ طَائِفَ الاسْتِكْتَارِ قَدْ مَرَّ بِأَكْثَرِهِم، وأَخَذَ بِرُؤوْسِ أَقْلامِهِم هُنَا وهُنَاكَ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُم اسْتِكْتَارًا لرِجَالِ المَذْهَبِ، ولَوْ بِشَيءٍ مِنَ التَّكَلُّفِ والتَّفَضُّلِ، ومِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ مُظَاهَرَاتُ لبَعْضِ صُورِ الانْتِصَارِ المَذْهَبِي، واللهُ أَعْلَمُ.

لِذَا؛ فَإِنَّنَا نَجِدُ كَثِيْرًا مِمَّنْ ذُكِرَتْ أَسْمَاؤُهُم في كَثِيْرٍ مِنْ كُتُبِ رِجَالِ المَذَاهِبِ، لَيْسَ لَهُم طَوِيْلُ ذِكْرٍ، ولا كَبِيْرُ خِدْمَةٍ للمَذْهَبِ، بَلْ غَالِبُهُم: مَا بَيْنَ سَائِلٍ، أو جَارٍ للإمَامِ، أو مِمَّنْ قَرَأْ مَثْنًا مُخْتَصَرًا في المَذْهَبِ، أو أَنِ لَهُ، أو كَانَ رَجُلًا المَذْهَبِ، أو أَبِ لَهُ، أو كَانَ رَجُلًا

مُنْتَسِبًا لَبَيْتٍ مِنَ بُيُوْتِ الْمَذْهَبِ الْمَشْهُوْرَةِ... وغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَعْلَمُهُ كُلُّ مَنْ قَرَأَ شَيِئًا مِنْ تِلْكُمُ الطِّبَاقِ والسِّيَرِ، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الأَمْرُ الثَّاني: أَنَّني أَرَدْتُ لكُلِّ مَنْ رَامَ التَّعَرُّفَ على رِجَالِ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ»: أَنْ يَقِفَ على أَعْلامِ وفُقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ مِمَّنْ لَهُم خِدْمَةُ ظَاهِرَةٌ، أَو شُهْرَةٌ كَبِيْرَةٌ، مَا يَسْتَغْنِي بِهِمُ الطَّالِبُ عَنِ قِرَاءَةِ سِيرِ مَنْ سِوَاهُم.

كَمَا فِيْهِ اخْتِصَارٌ لِتِلْكُمُ التَّراجِمِ الكَثِيْرَةِ، والأَسْمَاءِ العَدِيْدَةِ، الَّتي حَفِلَتْ بِذِكْرِهَا كُتُبُ الطَّبَقَاتِ والتَّرَاجِمِ مِمَّنْ لَيْشُوا على شَرْطِنَا، وغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ مَقَاصِدِ الاخْتِصَارِ العِلْمِي.

### وكَانَ شَرْطِي في انْتِقَاءِ أَعْلام وفُقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ، مَا يَلي:

١ - أَنْ يَكُوْنُوا مِمَّنْ لَهُم خِدْمَةٌ ظَاهِرَةٌ للمَذْهَبِ، مِنْ خِلالِ تَأْلِيْفٍ،
 أو شَرْحٍ، أو نَحْوِهَا، مِنْ مَسَالِكَ خِدْمَةِ المَذْهَبِ، وهَوَلاءِ يَدْخُلُونَ
 تَحْتَ مُسَمَّى: فُقَهَاءِ الحَنَابلَةِ.

٢- أو يَكُونُوا مِمَّنْ لَهُم شُهْرَةٌ ذَائِعَةٌ بَيْنَ أَعْلامِ المُسْلِمِيْنَ مِمَّنْ لَهُم خُدْمَةٌ للإسلامِ والمُسْلِمِيْنَ، سَوَاءٌ كَانَتْ خِدْمَتُهُم: في العَقِيْدَةِ، أو الحَدِيْثِ، أو التَّفْسِيْرِ، أو اللَّغَةِ، أو نَحْوِهَا.

أو مِمَّنْ نَالُوا مَنْصِبًا رَفِيْعًا في خِدْمَةِ الإسْلامِ: كَبَعْضِ الأُمْرَاءِ، والوُزَرَاءِ، والمُجَاهِدِيْنَ، ونَحْوِهِم، وهَؤلاءِ يَدْخُلُونَ تَحْتَ مُسَمَّى: أعلام الحَنَابِلَةِ.

٣- وأَنْ يَكُونُوا حَنَابِلَةً حَتَّى الْمَمَاتِ، أَيْ: لَم يَنْتَقِلُوا مِنَ الْمَذْهَبِ
 آخِرَ حَيَاتِهِم، أو كَانُوا مَشُوْبِيْنَ بِمَذْهَبَيْنِ أو أَكْثَرَ.

وهُنَاكَ غَيْرُ مَا ذُكِرَ مِنَ الشُّرُوْطِ مِمَّا سَيَأْتِي ذِكْرُهَا في «الأَخْبَارِ الكَامِلَةِ» إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى.

\* \* \*

فهَذِهِ جُمْلَةٌ وَافِرَةٌ مِنْ أَعْلامِ وفُقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ، مِمَّنْ لَهُم اشْتِهَارٌ وظُهُوْرٌ في خِدْمَةِ «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ»، وغَيْرِهِ، وقَدْ قَسَّمْتُهُم إلى طَبَقَتَيْنِ طَلَبًا للاخْتِصَارِ، وهُمَا: طَبَقَةُ مَشَاهِيْرِ أَصْحَابِ الإمَامِ أَحْمَدَ، وطَبَقَةُ أَعْلام وفُقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ.

ومِنْ قَبْلُ، فَإِنَّ على رَأْسِ هَاتَيْنِ الطَّبَقَتَيْنِ: الرَّئِيْسَ الإِمَامَ إِمَامَ أَمْامَ أَمْامَ اللهُ تَعَالى. أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ: أَبا عَبْدِ اللهِ أَحَمْدَ بنَ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى.

### □ فَمِنْ طَبَقَةِ مَشَاهِيْرِ أَصْحَابِ الإِمَامِ أَحْمَدَ:

إِبْرَاهِيْمُ بِنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، وإِبْرَاهِيْمُ بِنُ هَانِئَ النَّيْسَابُوْرِيُّ، وأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ وأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ وأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ الْمُشْكَانِيُّ، وأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ بِنِ هَانِئَ الطَّائِيُّ الأَثْرَمُ، وأَحْمَدُ بِنُ المَرُّوْذِيُّ، وأَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ هَانِئَ الطَّائِيُّ الأَثْرَمُ، وأَحْمَدُ بِنُ

مُحَمَّدٍ المَرْوَزِيُّ، وإسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ هَانِئِ النَّيْسَابُورِيُّ، وإسْحَاقُ ابنُ مَنْصُوْرٍ الكَوْسَجُ، وإسْمَاعِيْلُ بنُ سَعِيْدٍ الشَّالَنْجِيُّ، وحَرْبُ بنُ إسْمَاعِيْلُ بنُ الْأَشْعَثِ صَاحِبُ إسْمَاعِيْلَ الحَنْظَليُّ الكَرْمَانيُّ، وأبو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بنُ الأَشْعَثِ صَاحِبُ «الشَّنَنِ»، وصَالِحُ بنُ الإمَامِ أَحْمَدَ، وعَبْدُ اللهِ بنُ الإمَامِ أَحْمَدَ، ومُثَنَّى «الشَّنَنِ»، وصَالِحُ بنُ الإمَامِ أَحْمَدَ، وعَبْدُ اللهِ بنُ الإمَامِ أَحْمَدَ، ومُثَنَّى بنُ جَامِعِ الأَنْبَارِيُّ، ومُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ سَعِيْدٍ البُوشَنجِيُّ، وأبو بنُ جَامِعِ الأَنْبَارِيُّ، ومُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ سَعِيْدٍ البُوشَنجِيُّ، وأبو بَنُ جَرْبٍ النَّسَائِيُّ الأَصْلُ، ومُهَنَّا بنُ بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ أَبِي خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ النَّسَائِيُّ الأَصْلُ، ومُهَنَّا بنُ يَحْيَى الشَّامِيُ.

## ومِنْ طَبَقَةِ أَعْلام ونُقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ:

أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ هَارُوْنَ أَبُو بَكْرِ الْمَعْرُوفُ بِالخَلَّالِ، وأَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ الْبَرْبَهَارِيُّ، وأَحْمَدُ بِنُ جَعْفَرِ بِنِ حَمْدَانَ بِنِ مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ البَرْبَهَارِيُّ، وأَحْمَدُ بِنُ الحُسَيْنِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَحْمَدَ أَبُو مَالِكٍ أَبُو بَكْرٍ القَطِيْعِيُّ، وعُمَرُ بِنُ الحُسَيْنِ بِنِ عَبْدِ اللهِ الأَجُرِّيُّ، وغُلامُ القَاسِمِ الخِرَقِيُّ، ومُحَمَّدُ بِنُ الحُسَيْنِ بِنِ عَبْدِ اللهِ الأَجُرِّيُّ، وغُلامُ الخَلَالُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ العَزِيْزِ بِنُ جَعْفَرِ بِنِ أَحْمَدَ.

\* \* \*

وعُبَيْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حَمْدَانَ أبو عَبْدِ اللهِ العُكْبَرِيُّ، وعُمَرُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ عَبْدِ اللهِ أبو حَفْصِ العُكْبَرِيُّ، والحَسَنُ بنُ حَامِدِ بنِ عَبْدِ اللهِ أبو حَفْصِ العُكْبَرِيُّ، والحَسَنُ بنُ حَامِدِ بنِ عَلِيٍّ مُروَانَ أبو عَبْدِ اللهِ البَغْدَادِيُّ، وأبو عَليٍّ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَليٍّ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ

ابنِ أبي مُوْسَى الهَاشِمِيُّ القَاضِي، وأبو يَعْلَى مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ خَلَفِ بنِ أَحْمَدَ بنِ الفَرَّاءِ القَاضِي الكَبِيْرُ.

\* \* \*

وأبو الحسنِ عليُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ البَغْدَادِيُّ، المَعُرُوُفُ بِالآمِدِيِّ، وعَبْدُ الخَالِقُ بنُ عِيْسَى بنِ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ أبو هَاشِم الشَّرِيْفُ أبو جَعْفَرِ ابنِ أبي مُوْسَى الهَاشِمِيُّ العَبَّاسِيُّ، وأبو مُوْسَى هِيَ كُنْيَةُ جَدِّهِ الأَعْلَى، وعِيْسَى بنُ أَحْمَدَ بنِ مُوْسَى، هَذَا هُوَ الصَّحِيْحُ، وهُوَ ابنُ أخِي الشَّرِيْفِ أبي عَليٍّ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عِيْسَى بنُ أَحْمَدَ بنِ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عِيْسَى وهُوَ ابنُ أخِي الشَّرِيْفِ أبي عَليٍّ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عِيْسَى بنِ أَحْمَدَ بنِ مُوسَى، صَاحِبِ «الإرْشَادِ»، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إبْرَاهِيْمَ بنِ الحَافِظِ الكَبِيْرِ أبي عَبْدِ اللهِ إسْحَاقَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ إبْرَاهِيْمَ بنِ الحَافِظِ الكَبِيْرِ أبي عَبْدِ اللهِ ابنِ مَنْدَه.

\* \* \*

والحَسَنُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ الله بنِ البَنَّاءِ البَعْدَادِيُّ، وأبو الفَتْحِ عَبْدُ الوَهَّابِ بنِ جَلَبَةَ البَعْدَادِيُّ، ثُمَّ الحَرَّانِيُّ، قَاضِي حَرَّانَ، وعَبدُ الله بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ المُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ اللهِ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ المُحَمَّدِ الأَنْصَارِيُّ الهَرَوِيُّ الفَقِيْهُ، وأبو الفَرَجِ عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ مُحَمَّدِ ابنِ عَلِيٍّ بنِ أَحْمَدَ الفَقِيْهُ الزَّاهِدُ الشَّيْرَزَانِيُّ، ثُمَّ المَقْدِسِيُّ، الأَنْصَارِيُّ البِّنْصَارِيُّ اللَّيْمِدُ الشَّيْرَزَانِيُّ، ثُمَّ المَقْدِسِيُّ، الأَنْصَارِيُّ اللَّيْمِدُ الشَّيْرَزَانِيُّ، ثُمَّ المَقْدِسِيُّ، الأَنْصَارِيُّ اللهِ مَلَى المَقْدِسِيُّ، الأَنْصَارِيُّ اللهِ مَلَى المَقْدِسِيُّ، الأَنْصَارِيُّ اللهِ مَلَى المَرَاقِ الحَمْدَ بنِ عُثْمَانَ المَرَاقِ الحَلْوَانِيُّ.

وأبو الحَطَّابِ مَحْفُوْظُ بنُ أَحْمَدَ بنِ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ الكَلْوَذَانيُّ، وأبو الوَفَاءِ عَلَيُّ بنُ عَقِيْلِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيْلِ بنِ أَحْمَدَ البَغْدَادِيُّ الظَّفَرِيُّ، وأبو الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حُسَيْنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الظَّفَرِيُّ، وأبو الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حُسَيْنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الظَّفَرِيُّ، وأبو الحُسَيْنِ أبي يَعْلى، الفَرَّاءِ القَاضِي الشَّهِيْدُ ابنُ شَيْخِ المَذْهَبِ القَاضِي الكَبِيْرِ أبي يَعْلى، وأبو الحَسَنِ عَليُّ بنُ عُبَيْدِ الله بنِ نَصْرِ الزَّاغُونيُّ البَغْدَادِيُّ.

\* \* \*

وأبو خَازِمٍ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحُسَيْنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ خَلَفِ بنِ الْحُمَدَ بنِ الفَرَّاءِ، الفَقِيْهُ الزَّاهِدُ ابنُ القَاضِي الإمَامِ أبي يَعْلي، وأخو القَاضِي أبي الحُسَيْنِ، وعَبْدُ الوَهَّابِ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ القَاضِي أبي الحُسَيْنِ، وعَبْدُ الوَهَّابِ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ الشَّيْرَزَانِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِي، المَعْرُوْفُ به «ابنِ الحَنْبَليِّ»، وأبو عَلِيٍّ الشَّيْرَزَانيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِي، المَعْرُوْفُ به إبنِ الحَنْبَليِّ»، وأبو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ الحَلوانيُّ، ومُحَمَّدُ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ خَلَفِ بنِ أَحْمَدَ بنِ الخُمَدُ بنِ الفَرَّاءِ، القَاضِي أبو يَعْلَى الصَّغِيْرُ.

\* \* \*

وأبو المُظَفَّرِ يَحْيَى بنُ مُحَمَّدِ بنِ هُبَيْرَةَ بنِ سَعْدِ بنِ الحَسَنِ السَّيْبَانيُّ الدُّوْرِيُّ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ الوَزِيْرُ العَالِمُ العَادِلُ، وأبو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الشَّيْبَانيُّ الدُّوْرِيُّ، وأبو العَلاءِ اللهِ الجِيْليُّ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ، وأبو العَلاءِ العَصَنُ بنُ أبي صَالِحِ بنِ عَبْدِ اللهِ الجِيْليُّ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ، وأبو العَلاءِ العَصَنُ بنُ أحمَدَ بنِ الحَصَنِ بنِ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ الهَمَذَانيُّ المُقْرِئُ المَقْرِئُ المَقْرِئُ المَقْرِئُ المَقْرِئُ المَقْرِئُ المَقْرِئُ المَعْرِئِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرِئِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المُعْرَانِ المَعْرَانِ المُعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ اللهِ مَذَانِيُّ المُقْرِئُ المَعْرَانِ المُعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المُعْرَانِ المَعْرَانِ المُعْرَانِ المُعْرَانِ المَعْرَانِ المُعْرَانِ المَعْرَانِ المُعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المُعْرَانِ المُعْرَانِ المَعْرَانِ المُعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المُعْرَانِ المُعْرِيْرُونِ المُعْرَانِ المُعْرَانِ المَعْرَانِ المُعْرَانِ المُعْرَانِ المُعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المُعْرَانِ المُعْرَانِ المَعْرَانِ المُعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المُعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ الْمُعْرَانِ المَعْرَانِ المُعْرَانِ المُعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المُعْرَانِ المَعْرَانِ المُعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المَعْرَانِ المُعْرَانِ المَعْرَانِ الْمُعْرِي المَعْرَانِ المَعْرَانِ الْمُعْرَانِ المَعْرَانِ الْمُع

المُحَدِّثُ الحَافِظُ الأدِيْبُ اللَّغَوِيُّ الزَّاهِدُ، المَعْرُوْفُ بـ «العَطَّارِ»، شَيْخُ المَّمَدُان، وعَبْدُ المُعِيْثِ بنُ زُهَيْرِ بنِ عَلَوِي الحَرْبيُّ، المُحَدِّثُ الزَّاهِدُ الهَمَدَان، وعَبْدُ المُغِيْثِ بنُ زُهَيْرِ بنِ عَلَوِي الحَرْبيُّ، المُحَدِّثُ الزَّاهِدُ النَّهْرَوانيُّ، أبو العِزِّ بنِ أبي حَرْبٍ، وأبو الفَتْحِ نَصْرُ بنُ فِتْيَانَ بنِ مَطَرٍ النَّهْرَوانيُّ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ الفَقِيْهُ الزَّاهِدُ، المَعْرُوْفُ بـ «ابن المَنِّي».

\* \* \*

وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الجَوْزِيُّ، والحَافِظُ عَبْدُ الغَنِي بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ سُرُوْرِ الجَمَّاعِيْليُّ المَقْدِسِيُّ، وأسْعَدُ ويُسَمَّى مُحَمَّدُ بنُ المُنَجَّى بنِ بَركَاتٍ التَّنُوخِيُّ، وعَبْدُ القَادِرِ بنُ عَبْدِ اللهِ الفَهْمِيُّ الرُّهَاوِيُّ، ثُمَّ الحَرَّانيُّ، وأبو البَقَاءِ عَبْدُ اللهِ بنُ الحُسَيْنِ العُحْمَيْنِ العُحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الحُسَيْنِ العُحْمَدِيُّ، ومُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الحُسَيْنِ العُحْمَدِيُّ، ومُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الحُسَيْنِ العُحْمَدِيُّ، ومُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الحُسَيْنِ السَّامُرِيُّ، أنمُ المَعْرُوفُ به (سُنَيْنَةَ)، صَاحِبُ (المُسْتَوْعِب).

\* \* \*

وعَبْدُ الله بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُدَامَةَ الدِّمَشْقِي الصَّالِحِيُّ، صَاحِبُ «المُغْنِي»، ومُحَمَّدُ بنُ الخَضِرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ تَيْمِيَّةَ الحَرَّانيُّ، والمُحَمَّدُ بنُ الخَضِرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ تَيْمِيَّةَ الحَرَّانيُّ، وأبو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إبْرَاهِيْمَ بنِ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَقْدِسِيُّ، والحَافِظُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الغَنِي بنِ أبي بَكْرٍ بنِ شُجَاعٍ المَعْدُوفُ به «ابنِ نُقْطَة»، وأبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ نَجْمِ البَعْدَادِيُّ، المَعْرُوفُ به «ابنِ نُقْطَة»، وأبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ نَجْمِ ابنِ عَبْدِ الوَهَابِ الأَنْصَارِيُّ الخَزْرَجِيُّ الشِّيْرَاذِيُّ الدِّمَشْقِي، المَعْرُوفُ

بـ «ابنِ الحَنْبَليِّ».

\* \* \*

والحَافِظُ ضِيَاءُ الدِّيْنِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ أَحْمَدَ الدِّمَشْقِي المَقْدِسِيُّ الصَّالِحِيُّ، صَاحِبُ «الأَحَادِيْثِ المُخْتَارَةِ»، وأبو البَركَاتِ مَجْدُ الدِّيْنِ عَبْدُ السَّلامِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ أبي القَاسِمِ بنِ تَيْمِيَّةَ الحَرَّانيُّ، وأبو المَحَاسِنِ يُوْسُفُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الجَوْذِيِّ، وأبو المَحَاسِنِ يُوْسُفُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الجَوْزِيِّ، وأبو المَحَاسِنِ يُوْسُفُ بنِ صَاحِبُ «المَذْهَبِ الأَحْمَدِ»، والشَّاعِرُ أبو زَكَرِيَّا يَحْيَى بنُ يُوسُفَ بنِ صَاحِبُ «المَذْهَبِ الأَحْمَدِ»، والشَّاعِرُ أبو زَكَرِيَّا يَحْيَى بنُ يُوسُفَ بنِ مَا اللَّهُوْرِ الأَنْصَارِيُّ الصَّرِيُّ، وأبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مَحْمَدِ بنِ أَحْمَدُ بنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِيُّ الجَمَّاعِيْليُّ الصَّالِحِيُّ، ابنُ الشَّيْخِ أبي عُمَرَ، أَحْمَدَ بنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِيُّ الجَمَّاعِيْليُّ الصَّالِحِيُّ، ابنُ الشَّيْخِ أبي عُمَرَ، صَاحِبُ «الشَّرْحِ الكَبِيْرِ».

\* \* \*

وأبو المَحَاسِنِ عَبْدُ الحَلِيْمِ بنُ عَبْدِ السَّلامِ بنِ عَبْدِ الله بنِ تَيْمِيَّة، وأبو طَالِبٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُمَرَ بنِ أبي القَاسِمِ وَالدُ أحْمَدَ بنِ تَيْمِيَّة، وأبو طَالِبٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُمَرَ بنِ أبي القَاسِمِ الضَّرِيْرُ البَصْرِيُّ، صَاحِبُ «الوَاضِحِ في شَرْحِ الخِرَقِيِّ»، وأبو عَبْدِ اللهِ الضَّرِيْرُ البَصْرِيُّ، صَاحِبُ أَحْمَدُ بنُ حَمْدَانَ النَّمَيْرِيُّ الحَرَّانِيُّ، صَاحِبُ المُنجَى الرِّعَايَتَيْنِ»، وأبو البَركاتِ المُنجَى بنُ عُثْمَانَ بنِ أسْعَدِ بنِ المُنجَى التَّنُوخِيُّ الدِّمَشْقِي.

ومُحَمَّدُ بنُ أبي الفَتْحِ البَعْلِيُّ اللَّغَوِيُّ، صَاحِبُ «المُطْلِعِ على أَلْفَاظِ المُقْنِعِ»، وأبو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ إبْرَاهِيْمَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الوَاسِطِيُّ المُقْنِعِ»، وأبو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ إبْرَاهِيْمَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الوَاسِطِيُّ الحَازِمِيُّ، صَاحِبُ «البُلْغَةِ»، ومَسْعُوْدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ مَسْعُوْدِ الحَارِثيُّ البَغْدَادِيُّ، وأبو البَغْدَادِيُّ، وأبو البَغْدَادِيُّ، وأبو الفَضْلِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ الشَّيْبَانِيُّ المَرْوَزِيُّ البَغْدَادِيُّ.

\* \* \*

وشَيْخُ الإسلامِ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الحَلِيْمِ بنِ عَبْدِ السَّلامِ بنِ تَيْمِيَّةَ، وأبو وأبو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أبي بَكْرٍ الزَّرِيْرَانيُّ البَغْدَادِيُّ، وأبو عَبْدِ اللهِ الحُسَيْنُ بنُ يُوسُفَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أبي السَّريُّ الدُّجَيْليُّ، ثُمَّ عَبْدِ اللهِ الحُسَيْنُ بنُ يُوسُفَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أبي السَّريُّ الدُّجَيْليُّ، ثُمَّ البَغْلِيُّ، وأبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَحْمُوْدِ بنِ عُبَيْدَانَ البَعْلِيُّ، وعَبْدُ المُومِنِ بنُ عَبْدِ اللهِ القَطِيعِيُّ الأَصْلُ، البَغْدَادِيُّ، وعَبْدُ المُعَوِّرِ في وعَبْدُ المُعَوِّرِ بنِ عَبْدِ اللهِ القَطِيعِيُّ الأَصْلُ، البَغْدَادِيُّ، وتَقِيُّ الدِّيْنِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ الأَدْمِيُّ البَغْدَادِيُّ، صَاحِبُ «المُنَوَّرِ في وتَقِيُّ الدِّيْنِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ الأَدْمِيُّ البَغْدَادِيُّ، صَاحِبُ «المُنَوَّرِ في رَاجِحِ المُحَرَّرِ».

\* \* \*

وأبو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحِيْمِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدٍ النَّرِيْرَانيُّ البَغْدَادِيُّ، صَاحِبُ «إِيْضَاحِ الدَّلائِلِ في الفُرُوْقِ بَيْنَ المَسَائِلِ»، وأبو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ الهَادِي بنِ يُوسُفَ بنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِيُّ الجَمَّاعِيْلِيُّ الأَصْلُ، صَاحِبُ «المُحَرَّدِ في الأَحْكَامِ».

وأبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي بَكْرٍ بِنِ أَيُّوْبَ الزُّرَعِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِي، المَعْرُوْفُ بِه اللهِ بِنُ يُوْسُفَ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ المَعْرُوْفُ بِه النِّ القَيِّمِ»، وأبو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بِنُ يُوْسُفَ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ هِشَامِ الأَنْصَارِيُّ، صَاحِبُ «مُغْنِي اللَّبِيْبِ عَنْ كُتُبِ الأَعَارِيْبِ»، وأبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بِنُ مُفرِّجِ المَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بِنُ مُفرِّجِ المَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ الرَّامِيْنِيُّ، صَاحِبُ «الفُرُوْعِ»، وأبو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بِنُ الحَسَنِ بِنِ عَبْدِ اللهِ المَقْدِسِيُّ الأَصْلُ، ثُمَّ الدِّمَشْقِي، المَشْهُوْرُ بِه (ابنِ قَاضِي الجَبَلِ».

\* \* \*

وأبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ الزَّرْكَشِيُّ المِصْرِيُّ، صَاحِبُ «شَرْحِ مُخْتَصَرِ الخِرَقِيِّ»، وأبو المُظَفَّرِ يُوسُفُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ صَاحِبُ «شَرْحِ مُخْتَصَرِ الخِرَقِيِّ»، وأبو المُظَفَّرِ يُوسُفُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مَسْعُوْدِ العَبَّادِيُّ، ثُمَّ العُقَيْلي السُّرَّمُرِّيُّ، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَحْمَدَ بنِ رَجَبِ البَغْدَادِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِي، الشَّهِيْرُ بد «ابنِ رَجَبٍ»، وأبو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ عُبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ القَادِرِ بنِ عُثْمَانَ بنِ سُرُوْدٍ الجَعْفَرِيِّ النَّابُلُسِيِّ، المُلَقَّبُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ إللهَ المَلَقَبُ .

\* \* \*

وأبو إسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُفْلِحِ بِنِ مُفَرِّجِ اللهِ بِنِ مُفْلِحِ بِنِ مُفَرِّجِ اللهِ بِنِ مُفْلِحِ بِنِ مُفَرِّجِ الرَّامِیْنِيُّ الأَصْلُ، ثُمَّ الدِّمَشْقِي، صَاحِبُ «المُبْدِعِ»، وأبو الحَسَنِ عليُّ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عبَّاسِ البَعْلِيُّ، الشَّهِيْرُ بـ «ابنِ اللَّحَامِ»، وأمُّ مُحَمَّدٍ عَائِشَةُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الهَادِي بِنِ قُدَامَةَ النَّابُلُسِيَّةُ الأَصْلُ، المَقْدِسِيُّةُ، بِنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الهَادِي بِنِ قُدَامَةَ النَّابُلُسِيَّةُ الأَصْلُ، المَقْدِسِيُّةُ،

ومُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَقْدِسِيُّ الصَّالِحِيُّ، صَاحِبُ «النَّظْم المُفِيْدِ الأَحْمَدِ في مُفْرَدَاتِ الإمَام أَحْمَدَ».

\* \* \*

وأبو الحَسَنِ عليُّ بنُ حُسَيْنِ بنِ عُرْوَةَ، المَعْرُوْفُ بـ «ابنِ زَكْنُوْنَ»، وأبو الفَرَجُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سُلَيْمَانَ بنِ أبي المَكَارِم، المَعْرُوْفُ بـ «أبي شَعَرٍ»، وعَبْدُ اللَّطِيْفِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ أبي عَبْدِ اللهِ الحَسَنِيُّ الفَاسِيُّ الأصْلُ المَكِيُّ، وأبو البَركاتِ أَحْمَدُ بنُ إبْرَاهِيْمَ بنِ نَصْرِ اللهِ الكِنَانِيُّ، العَسْقَلانِيُّ، الأصْلُ، ثُمَّ المِصْرِيُّ، وأبو الحَسَنِ عَلَيُّ بنُ مُحَمَّدِ اللهِ الكِنَانِيُّ، العَسْقَلانِيُّ، الأصْلُ، ثُمَّ المِصْرِيُّ، وأبو الحَسَنِ عَلَيُّ بنُ مُحَمَّدِ اللهِ البَعْدَادِيُّ، صَاحِبُ «فَيْحِ المَلِكِ العَزِيْزِ بشَرْحِ الوَجِيْزِ».

والشِّهَابُ أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ العَزِيْزِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ رُشَيْدِ بِنِ النَّجَارِ، وأحْمَدُ بِنُ عَبْدِ الله بِنِ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ الحَنْبَلِيُّ الأَصْلُ، البَعْلِيُّ الدِّمَشْقِي، وأبو الفَضْلِ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ الشُّويْكِيُّ النَّابُلُسِيُّ الدِّمَشْقِي، وأبو الفَضْلِ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ الشُّويْكِيُّ النَّابُلُسِيُّ الدِّمَشْقِي، وأجمَدُ بِنُ يَحْيَى بِنِ عَطْوَةَ بِنِ زَيْدٍ التَّمِيْمِيُّ النَّجْدِيُّ، وأبو الصَّالِحِيُّ، وأبو أبي بَكْرٍ بِنِ زَيْدِ بِنِ عُمَرَ بِنِ مَحْمُوْدِ الحَسَنِيُّ الجُرَاعِيُّ الصَّالِحِيُّ، وأبو المَوَاهِبِ بِنِ عَبْدِ البَاقِي مُفْتِي الحَنَابِلَةِ بِدِمَشْقٍ.

وحَسَنُ بنُ عُمَرَ بنِ مَعْرُوْفِ بنِ شَطِّي، الشَّهِيْرُ به الشَّهِيْرُ به الشَّطِي»، نِ سَبَةً لَجُدِّهِ، البَغْدَادِيُّ الأَصْلُ الدِّمَشْقِي، وسُلَيْمَانُ بنُ عَلِيٍّ بنِ مُشَرَّفِ الوُهَيْبِيُّ التَّمِيْمِيُّ النَّجْدِيُّ، وصَالِحُ بنُ حَسَنِ بنِ أَحْمَدَ بنِ عَلِيٍّ البُهُوتِيُّ الأَزْهَرِيُّ، ومُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ البَاقِي بنِ عَبْدِ الفَلاحِ عَبْدُ القَادِرِ بنِ عَبْدِ البَاقِي البَعْلِيُّ الأَزْهَرِيُّ، الدِّمَشْقِي، وأبو الفَلاحِ عَبْدُ الحَيِّ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ، المَعْرُوْفُ به (ابنِ العَمَادِ» الصَّالِحِيُّ، وَعَبْدُ الحَيِّ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ، المَعْرُوْفُ به (ابنِ العَمَادِ» الصَّالِحِيُّ، وَعَادِ الفَرَحِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي بَكْرٍ بنِ صَاحِبُ (شَذَرَاتِ الذَّهَبِ»، وأبو الفَرَحِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي بَكْرٍ بنِ وَالوَ الفَرَحِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي بَكْرٍ بنِ وَالْو الفَرَحِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي بَكْرٍ بنِ وَالْهِ الفَرَحِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي بَكْرٍ بنِ وَالْو الفَرَحِ عَبْدُ الرَّعْمَنِ بنُ أَبِي بَكْرٍ بنِ وَالْهِ الفَرَحِ عَبْدُ الرَّعْمَنِ بنُ أَبِي بَكْرٍ بنِ وَالْهُ الصَّالِحِيُّ.

\* \* \*

وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العُلَيْمِيُّ، المَقْدِسِيُّ قَاضِيْهِ وَابنُ قَاضِيْهِ، صَاحِبُ «المَنْهَجِ الأَحْمَدِ»، وعَبْدُ العَزِيْزِ بنُ عَلِيِّ بنِ أبي العِزِّ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ العِزُّ البَحْرِيُّ، التَّمِيْمِيُّ، القُرَشِيُّ البَغْدَادِيُّ، وعَبْدُ ثُمَّ المَقْدِسِيُّ القَاضِي، ويُعْرَفُ بـ «العِزِّ المَقْدِسِيِّ البَغْدَادِيِّ»، وعَبْدُ القَادِرِ بنُ عُمَرَ بنِ إبْرَاهِيْمَ بنِ أبي تَغْلِبِ التَّغْلبيُّ الشَّيْبَانِيُّ الدِّمَشْقِي، وعَبْدُ اللَّهِيْمَ بنِ عَبْدِ اللهِ العَائِذيُّ المَقْدِسِيُّ القَيْبَانِيُّ الدَّمَشْقِي، وعَبْدُ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَسَنِ بنِ شَيْخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ العَائِذيُّ القَحْطَانِيُّ النَّجْدِيُّ، وعَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ العَائِذيُّ القَحْطَانِيُّ النَّجْدِيُّ، الشَّهِيْرُ بـ «أَبا بُطَيْنَ»، وعَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ العَائِذيُّ القَحْطَانِيُّ النَّجْدِيُّ، الشَّهِيْرُ بـ «أَبا بُطَيْنَ»، وعَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ العَائِذيُّ المُلَقَّبُ كأسلافِهِ بد «أَبا بُطَيْنَ»، وعبدُ الله بنُ مُحَمَّدِ بنِ ذَهْلان النَّجْدِيُّ.

وعَبْدُ الوَهَّابِ بِنُ سُلَيْمَانَ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ مُشَرَّفِ التَّمِيْمِيُّ، وَالِدُ شَيْخِ اللهِ الْإِسْلامِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ ابِنِ فَيْرُوْزِ التَّمِيْمِيُّ الأحْسَائِيُّ، وعُثْمَانُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ سَعِيْدِ بِنِ عَبْمَانَ ابِنِ فَيْرُوْزِ التَّمِيْمِيُّ الأحْسَائِيُّ، وعُثْمَانُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ سَعِيْدِ بِنِ عُثْمَانَ ابِنِ قَائِدِ التَّجْدِيُّ، الدِّمَشْقِي القَاهِرِيُّ، وعُثْمَانُ بِنُ عَبْدِ العَزِيْزِ بِنِ ابِنِ قَائِدِ النَّجْدِيُّ، الدِّمَشْقِي القَاهِرِيُّ، وعُثْمَانُ بِنُ عَبْدِ العَزِيْزِ بِنِ مَنْصُوْدٍ النَّاصِرِيُّ التَّمِيْمِيُّ، وأبو الحَسَنِ عَلَيُّ بِنُ سُلَيْمَانَ بِنِ أَحْمَدَ العَلاءِ المَرْدَاوِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِي الصَّالِحِيُّ، صَاحِبُ «الإِنْصَافِ»، وأبو الحَسَنِ عُمَرُ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ عَادِلٍ، صَاحِبُ «اللَّبَابِ فِي تَفْسِيْرِ الكِتَابِ»، وأبو الحَسَنِ عُمَرُ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ عَادِلٍ، صَاحِبُ «اللَّبَابِ فِي تَفْسِيْرِ الكِتَابِ»، ومُحَمَّدُ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ عَادِلٍ، صَاحِبُ «اللَّبَابِ في تَفْسِيْرِ الكِتَابِ»، ومُحَمَّدُ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ عَادِلٍ، صَاحِبُ «اللَّبَابِ في تَفْسِيْرِ الكِتَابِ»، ومُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ سَالِمِ السَّفَّارِينِيُّ، صَاحِبُ «تَاجِ العَرُوسِ».

\* \* \*

ومُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ رُشَيْدٍ، الشَّهِيْرُ بد (ابنِ النَّجَارِ»، صَاحِبُ «مُنْتَهَى الإرَادَاتِ»، ومُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَلِيٍّ البُهُوتيُّ المِصْرِيُّ، الشَّهِيْرُ بد (الخَلْوتِيُّ»، وأبو البَقَاء مُحَمَّدُ بنُ أبي بَكْرٍ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ قُدَامَةَ، الشَّهِيْرُ بد (ابنِ زُرَيْقٍ»، ومُحَمَّدُ بنُ بَدْرِ الدِّيْنِ ابنِ بَلْبَانَ البَعْلِيُّ الأصْلُ، ثُمَّ الدِّمَشْقِي، الشَّهِيْرُ بد (البلباني) الخَزْرَجِيُّ الصَّالِحِيُّ، ومُحَمَّدُ بنِ فَيْرُوزِ النَّجْدِيُّ، ثُمَّ الدَّمَشْقِي، الشَّهِيْرُ برِ فَيْرُوزِ النَّجْدِيُّ، ثُمَّ الدَّمَشْقِي، الشَّهِيْرُ برِ اللَّهُ بنِ مُحَمَّدِ بنِ فَيْرُوزٍ النَّجْدِيُّ، ثُمَّ الأَحْسَائِيُّ، أَحَدُ مُنَاوِئِي دَعْوَةِ الإَمَام.

\* \* \*

وشَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ بنِ سُلَيْمَانَ بنِ مُشَرَّفٍ

الوُهَيْبِيُّ التَّمِيْمِيُّ النَّجْدِيُّ، ومُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ سَلُّوْمِ النَّجْدِيُّ التَّمِيْمِيُّ النَّبَيْرِيُّ، ومَرْعِيُّ بنُ يُوسُفَ بنِ أبي بَكْرٍ الكَرْمَانيُّ، ثُمَّ المَقْدِسِيُّ، الزُّبَيْرِيُّ، ومَرْعِيُّ بنُ سَعْدِ بنِ عَبْدُه، المَعْرُوْفُ صَاحِبُ «دَلِيْلِ الطَّالَبِ»، ومُصْطَفَى بنُ سَعْدِ بنِ عَبْدُه، المَعْرُوْفُ بدالرُّحَيْبَانيِّ»، صَاحِبُ «مَطَالِبِ أُولي النَّهَى في شَرْح المُنتَهَى».

\* \* \*

وأبو السَّعَادَاتِ مَنْصُوْرُ بنُ يُونْسَ بنِ صَلاحِ الدِّيْنِ البُهُوتِيُّ، صَاحِبُ «كَشَّافِ القِنَاعِ»، وأبو النَّجَا مُوْسَى بنُ أَحْمَدَ بنِ مُوْسَى الحَجَّاوِيُّ المَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِيُّ، صَاحِبُ «الإِقْنَاعِ»، ويُوسُفُ بنُ حَسَنِ بنِ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ الهَادِي الدِّمَشْقِي، المَعْرُوْفُ به «ابنِ المَبْرَدِ»، حَسَنِ بنِ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ الهَادِي الدِّمَشْقِي، المَعْرُوْفُ به «ابنِ المَبْرَدِ»، صَاحِبُ «مُغْنِي ذَوِي الأَفْهَامِ»، ويُوسُفُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَحْمَدِ اللهِ بنِ مَبْدِ اللهِ بنِ مَحْمَدِ المَوْدَاوِيُّ.

\* \* \*

وأَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ مَنْقُوْرِ التَّمِيْمِيُّ النَّجْدِيُّ، ومُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الوَهَّابِ بِنِ السَّجْدِيُّ، ومُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الوَهَّابِ بِنِ السَّجْدِيُّ، ومُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الوَهَّابِ بِنِ فَيْرُوْزِ التَّمِيْمِيُّ النَّجْدِيُّ، فَيْرُوْزِ التَّمِيْمِيُّ النَّجْدِيُّ، وَالْمَمَاعِيْلُ بِنُ عَبْدِ الكَرِيْمِ الجُرَاعِيُّ الحُسَيْنِيُّ الدِّمَشْقِي.

\* \* \*

وسُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ بنِ سُلَيْمَانَ بنِ مُشَرَّفٍ النَّجْدِيُّ

التّميْمِيُّ، وسُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ، وغَنَّامُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ، وغَنَّامُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ غَنَّامِ النَّجْدِيُّ الزُّبَيْرِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِي، وعَبْدُ اللهِ بنُ شَيْخِ الإسْلامِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ، وعَليُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ شَيْخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ، ومُحَمَّدُ بنُ حَمَدِ البَسَّامُ التَّمِيْمِيُّ النَّجْدِيُّ الْعِرَاقِيُّ. العَرَاقِيُّ.

\* \* \*

ومُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَلِيٍّ بنِ حُمَيْدٍ، صَاحِبُ «السُّحُبِ الوَابِلَةِ»، وحَمَدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَتِيْقِ النَّجْدِيُّ، ومُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَسَنِ بنِ مَعْرُوْفِ الشَّطِّي، وإسْحَاقُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَسَنِ بنِ مَسْيخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ، وعَبْدُ الغَنِي بنُ يَاسِيْنَ اللَّبَدِيُّ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ، وعَبْدُ الغَنِي بنُ يَاسِيْنَ اللَّبديُّ النَّابُلُسِيُّ، وإبْرَاهِيْمُ بنُ عَبْدِ اللَّطِيْفِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَسَنِ بنِ شَيْخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ، وأحْمَدُ بنُ إبْرَاهِيْمَ بنِ حَمَدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ، وأحْمَدُ بنُ إبْرَاهِيْمَ بنِ مَحْمُوْدٍ، بنِ مُحَمَّدِ بنِ إبْرَاهِيْمَ بنِ مَحْمُوْدٍ، ومُحَمَّدُ بنُ إبْرَاهِيْمَ بنِ مَحْمُوْدٍ، ومُحَمَّدُ بنُ إبْرَاهِيْمَ بنِ حَمَدِ بنِ عِيْسَى.

\* \* \*

وعَبْدُ القَادِرِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مُصْطَفَى الدُّوْمِيُّ، الدِّمَشْقِي، المَعْرُوْفُ بِهِ الْبَنِ بَدْرَانَ»، وعَبْدُ اللهِ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ حُمَيْدٍ، وسَعْدُ بِنُ حَمَدِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ مُصْلِحِ حَمَدِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ عَتِيْقِ بِنِ رَاشِدٍ، وسُلَيْمَانُ بِنُ سَحْمَانَ بِنِ مُصْلِحِ

ابنِ حَمْدَانَ، وإِبْرَاهِيْمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَالِمِ بنِ ضُويَّانَ، وعَبْدُ الله بنُ سُلَيْمَانَ بنِ سُعُوْدِ بنِ بُلَيْهِدٍ، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ اللَّطِيْفِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ اللَّطِيْفِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ صَبْدِ الوَهَّابِ، وعَبْدُ اللهِ الرَّحْمَنِ بنِ حَسْنِ بنِ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ، وعَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَنْقَرِيُّ التَّمِيْمِيُّ النَّجْدِيُّ.

\* \* \*

وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ نَاصِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ الدِّمَشْقِي التَّمِيْمِيُّ، وَفَيْصَلُ ابِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ عُسَيْنِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ حُسَيْنِ بِنِ عُلِيٍّ بِنِ حُسَيْنِ بِنِ عُلِيٍّ بِنِ حُسَيْنِ بِنِ عُلِيٍّ بِنِ حُسَيْنِ بِنِ عُلَيٍّ بِنِ حُسَيْنِ بِنِ عُلِيٍّ بِنِ عُمَرَ بِنِ عَبْدِ الوَهَابِ، ومُحَمَّدُ بِنُ جُمِيْلِ بِنِ عُمَرَ بِنِ مُحَمَّدِ الشَّيْخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الوَهَابِ، ومُحَمَّدُ بِنُ جُمِيْلِ بِنِ عُمَرَ بِنِ مُحَمَّدِ الشَّيْخِ، وعَبْدُ الرَّمْيْمِيُّ، مُحَمَّدِ اللهِ هَنْ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ عَبْدِ اللَّوْيَٰ إِللَّهِ اللَّهِ بِنُ الرَّحْمَنِ وعَبْدُ اللَّهِ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ عَبْدِ اللَّوْيَٰ اللَّهْ فِي آلُ الشَّيْخِ، وعَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ فَهْدٍ آلُ نَادِرٍ الدَّوْسَرِيُّ، وعَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ خَلْفِ بِنِ فَهْدٍ آلُ نَادِرٍ الدَّوْسَرِيُّ، وعَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ خَلْفِ بِنِ فَهْدٍ آلُ نَادِرٍ الدَّوْسَرِيُّ، وعَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ خَلْفِ بِنِ فَهْدٍ آلُ نَادِرٍ الدَّوْسَرِيُّ، وعَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ خَلْفِ بِنِ فَهْدٍ آلُ نَادِرٍ الدَّوْسَرِيُّ، وعَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ خَلْوِ بِي فَهْدٍ آلُ نَادِرٍ الدَّوْسَرِيُّ، وعَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ خَلْوِ بَاللهِ بِنَ فَهْدٍ آلُ نَادِرٍ الدَّوْسَرِيُّ، وعَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ خَلْوِ بَالْهُ وَيُ اللهِ اللهِ مُنْ مَحَمَّدِ القَوْمِ وَيْدُ اللهِ مُنْ مُحَمَّدٍ القَوْمَ وَيْ أَلَاهِ الللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ

\* \* \*

ومُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ عَبْدِ اللَّطِيْفِ آلُ الشَّيْخِ، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابنُ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ بنِ قَاسِمِ النَّجْدِيُّ، وفَالحُ بنُ مَهْدِي بنِ سَعْدِ بنِ مُجَمَّدِ بنِ مَهْدِي، ومُحَمَّدُ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ رَشِيْدِ بنِ زَامِلٍ، مُبَارَكِ آل مَهْدِي، ومُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ رَشِيْدِ بنِ زَامِلٍ، وسُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حَمْدَانَ، وعَبْدُ اللَّطِيْفِ بنُ وسُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حَمْدَانَ، وعَبْدُ اللَّطِيْفِ بن

مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آلُ الشَّيْخِ، وعَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ عُبْدِ اللهِ بنِ سُبَيِّلٍ الغَيْهَبِيُّ، وحُمُوْدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ سُبَيِّلٍ الغَيْهَبِيُّ، وحُمُوْدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ صُبَيِّلٍ الغَيْهَبِيُّ، وحُمُوْدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ حُمِيْدِ، وعَبْدُ الرَّزَّاقِ بنُ عَفِيْفِي بنِ عَطِيَّةَ المِصْرِيُّ، اللهِ بنِ حُمُوْدٍ التُّويْجِرِيُّ، وعَبْدُ الرَّزَّاقِ بنُ عَفِيْفِي بنِ عَطِيَّةَ المِصْرِيُّ، النُّوبِيُّ الأَصْلُ، ثُمَّ النَّجْدِيُّ.

\* \* \*

وعَبْدُ الْعَزِيْزُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ بَاذٍ، ومُحَمَّدُ بِنُ صَالِحِ الْعُثَيْمِيْنُ، وعَبْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْعَقِيْلُ، وعَبْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْعَقِيْلُ، وعَبْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو زَيْدٍ، وعَبْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو زَيْدٍ، وعَبْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو زَيْدٍ، وعَبْدُ اللهِ أَبُو زَيْدٍ، وغَيْرُهُم.

\* \* \*

فَهَوْلاءِ هُم أَعْلامُ المَذْهَبِ وأَرْكَانُهُ، وفُقَهَاؤُهُ وأَعْيَانُهُ؛ مِمَّا لا يَسَعُ الحَنْبَليَّ جَهْلُهُم، قَدِ انْتَقَيْتُ مِنْهُم هَذِهِ الجُمْلَة الصَّالِحَة الَّتِي قَارَبَتْ مَا تَتَيْنِ (٢٠٠) عَلَمًا، أمَّا ضَبْطُ أَسْمَائِهِم على التَّحْقِيْقِ والتَّدْقِيْقِ، مَا تَتَنْفِ والتَّدْقِيْقِ، والتَّدْقِيْقِ، والعَدِّ والضَّبْطِ؛ فَسَيَأْتي ذِكْرُهُ في كِتَابِ «الأَخْبَارِ الكَامِلَةِ» إنْ شَاءَ اللهُ، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

# البابالالزغع

# مَعَالِمُ الخِلافِ والتَّرْجِيْحِ في المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ

- الفَصْلُ الأوَّلُ: شُرُوطُ نَقْلِ المَذْهَبِ.
- الفَصْلُ الثَّاني: مَسَالِكُ التَّرْجِيْحِ بَيْنَ الرِّوَايَةِ والتَّخْرِيْجِ.
- الفَصْلُ الثَّالِثُ: مَسَالِكُ التَّرْجِيْح في المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ.
- الفَصْلُ الرَّابِعُ: مُصْطَلَحَاتُ الأصْحَابِ عِنْدَ الخِلافِ والتَّرْجِيْحِ.



## الفَطَيِّكُ الْمَوَّلِّ شُرُوْطُ ثَطْلِ الْمَدْهَب

«المَذْهَبُ الحَنْبَلِيُّ» كَغَيْرِهِ مِنَ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ مُتَوَقِّفٌ نَقْلُهُ وَتَدُوِيْنَهُ على شُرُوطٍ مُسْتَوْفَاةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا بَيْنَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ، تَجْتَمعُ كُلُّهَا في تَحْرِيْرِ مَسْأَلَةِ شُرُوطِ نَقْلِ المَذْهَبِ، كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ.

المُصَدَّقُ، مِنَ الحَدِيْثِ، والأَخْبَارِ، وقَدِ اسْتَقْرَأُ العُّلَمَاءُ الشَّوُوْطَ المُصَدَّقُ، مِنَ الحَدِيْثِ، والأَخْبَارِ، وقَدِ اسْتَقْرَأُ العُّلَمَاءُ الشُرُوْطَ المُصَدَّقُ، مِنَ الحَدِيْثِ، ومَا يَنْقُلُهُ مِنْ خَبْرٍ.

وأَكْثَرُ مَنْ أَوْلَى ذَلِكَ فَائِقَ العِنَايَةِ، هُم عُلَمَاءُ الحَدِيْثِ، والتَّفْسِيْرِ، والتَّفْسِيْرِ، والتَّارِيْخِ، وغَيْرِهِم.

وفَصَّلُوا القَوْلَ في الشُّرُوْطِ بنَوْعَيْهَا، وهِيَ في جُمْلَتِهَا، وتَفْصِيْلِهَا، تَنْطَبِقُ على نَقْلِ فِقْهِ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ، وبَيَانُ نَوْعِهَا، كَمَا يأتي:

النَّوْعُ الأوَّلُ: شُرُوطٌ تَتَعَلَّقُ بالرَّاوِي (المُخْبِرِ)، وهِيَ أَرْبَعَةٌ:
 الإسْلامُ، والعَقْلُ، والعَدَالَةُ، والضَّبْطُ.

ومُحْتَرَزَاتُ كُلِّ شَرْطٍ مَعْلُوْمَةٌ، وبخَاصَّةٍ لَدَى المُحَدِّثِيْنَ في كُتُبِ الاصْطِلاح.

\* \* \*

### النَّوْعُ الثَّاني: شُرُوطٌ في المَرْوِي (الخَبَرِ): وهِيَ:

- ١- تُبُوْتُ الرِّوَايَةِ لَهُ عَنِ الإِمَامِ.
- ٢- أَنْ يَمُوْتَ الْإِمَامُ وَهُوَ قَائِلٌ بِهِ.
- ٣- أَنْ يَكُوْنَ الْمَرْوِيُّ بِنَصِّ لَفْظِهِ، أو بِمَعْنَاهُ بِشَرْطِ عَدَمِ الإِخْلالِ
   بِمَعْنَاهُ، أو حُكْمِهِ.
  - ٤ تَسْمِيَةُ مَنْ رَوَاهُ.
- ٥- مَعْرِفَةُ جِنْسِ المَرْوِيِّ، هَلْ هُوَ مِنْ قَوْلِ الإِمَامِ، أَو فِعْلِهِ، أَو تَقْرِيْرِهِ، أَو تَقَارِيْرِ طُلَّابِهِ عَنْهُ.
  - ٦- حَصْرُ المَرْوِيِّ عَنِ الإِمَامِ في تِلْكَ المَسْأَلَةِ.
    - ٧- تَمْيِيْزُ الرِّوَايَةِ الصَّحِيْحَةِ مِنَ الضَّعِيْفَةِ.
  - ٨- صِحَّةُ المَرْوِيِّ مِنَ التَّصْحِيْفِ، والتَّحْرِيْفِ.
- ٩- تَنْزِيْلُ أَقْوَالِ الإمَامِ مَنْزِلَتَهَا حَسْبَمَا يَحِفُّ بِهَا على مُرَادِ الإمَامِ
   واضطلاحِهِ فِيْهَا.

١٠ - هَلْ قَالَهُ الإِمَامُ بِدَلِيْلِ أَم لا.

١١ - مَعْرِفَةُ المُدَوَّنِ في كُتُبِ المَذْهَبِ، هَلْ هُوَ مِنَ المَذْهَبِ، أم لا.

١٢ - الوُصُوْلُ إلى مَعْرِفَةِ المَذْهَبِ بطَرِيْقِ مِنْ طُرُقِ مَعْرِفَتِهِ.

١٣ - مَعْرِفَةُ الرَّاجِحِ عِنْدَ الاخْتِلافِ بوَاحِدٍ مِنْ مَسَالِكِ التَّرْجِيْحِ

فِيْهِ.

١٤ - تَفْرِيْقُ الفَقِيْهِ بَيْنَ مَا في كُتُبِ المَذْهَبِ رِوَايَةً، وبَيْنَ مَا كَانَ تَحْرِيْجًا للأَصْحَابِ، وبَيْنَ مَا كَانَ فِقْهًا للصَّاحِبِ مِنْ غَيْرِ ارْتِبَاطٍ بالمَذْهَب.

٥١- إذَا كَانَ تَخْرِيْجًا للأَصْحَابِ، فَهَلْ تَوَافَرَت فِيْهِ شُرُوْطُ التَّخْرِيْجِ على قَوَاعِدِ المَذْهَبِ، ونُصوْصِهِ، أم لا. انْظُرْ: «المَدْخَلَ التَّخْرِيْجِ على قَوَاعِدِ المَذْهَبِ، ونُصوْصِهِ، أم لا. انْظُرْ: «المَدْخَلَ المُفَصَّلَ» لشَيْخِنَا بَكْر أبو زَيْدٍ (١/٦١١).





### الفَهَطِيْلِ النَّهَانِي

### مَسَالِكُ التَّرْجِيْحِ بَيْنَ الرِّوَايَةِ والتَّخْرِيْجِ

لَقَدْ بَاتَ عِنْدَ العَامَّةِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بِأَنَّ اخْتِلافَ المُجْتَهِدِيْنَ في المَسْأَلَةِ الوَاحِدَةِ لا يَكُوْنُ مِنْهُم في وَقْتٍ وَاحِدٍ، بَلْ يَقَعُ الخِلافُ مِنْهُم في وَقْتٍ وَاحِدٍ، بَلْ يَقَعُ الخِلافُ مِنْهُم في وَقْتَيْنِ مُخْتَلِفَيْنَ، وهَذَا مَوْجُوْدٌ لَدَى إِمَام كُلِّ مَذْهَبِ فِقْهِيٍّ.

وعَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الاخْتِلافَ الوَاقِعَ في المَسْأَلَةِ الوَاحِدَةِ في المَذْهَبِ لا يَخْرُجُ في جُمْلَتِهِ عَنْ أَرْبَعَةِ وُجُوْهٍ، كَمَا يَلي:

- ١ الاخْتِلافُ بَيْنَ رِوَايَاتِ الإِمَام.
- ٢- الاخْتِلافُ بَيْنَ الرِّوَايَةِ عَنِ الإِمَامِ، وتَخْرِيْجِ الأَصْحَابِ.
  - ٣- الاختلاف بَيْنَ تَخَارِيْجِ الأَصْحَابِ.
- ٤- الاخْتِلافُ في تَفْسِيْرِ الأصْحَابِ للرِّوَايَةِ الوَاحِدَةِ عَنِ الإِمَامِ.

\* \* \*

الأُجْلِ هَذِهِ الأُنْوَاعِ مِنَ الاَجْتِهَادِاتِ الفِقْهِيَّةِ في المَسْأَلَةِ الوَاحِدَةِ مِنْ مَسَائِلِ الفِقْهِ الاَجْتِهَادِية؛ فَإِنَّ الأَصْحَابَ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى سَلَكُوا فِي تَوْضِيْحِ الرَّاجِحِ مِنْهَا مَسَالِكَ عِنْدَ الاَخْتِلافِ، كَمَا يَلي:

المَسْلَكُ الأوَّلُ: رَدُّ الخِلافِ إلى «الدَّلِيْلِ».

ومَا عَضَدَهُ الدَّلِيْلُ، فَهُوَ حَقِيْقَةُ المَذْهَبِ، وإنْ خَالَفَ الرِّوَايَةَ عَنِ الإِمَامِ، أو التَّخْرِيْجَ عَنِ الأَصْحَابِ، لقَوْلِ كُلِّ إِمَامٍ: «إِذَا صَحَّ الحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبى».

فَالْقُوْلُ بِهِ، ونِسْبَتُهُ إلى الْمَذْهَبِ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ صَحِيْحَةُ؛ لأَنَّهُ مَأْذُوْنٌ بِهِ مِنْ قِبَلِ الْإِمَامِ، وعَلَيْهِ فَقَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مَأْذُوْنٌ بِهِ مِنْ قِبَلِ الْإِمَامِ، وعَلَيْهِ فَقَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ عَامَّةً – لاسِيَّما الأَثِمَّةِ الأَرْبَعَةِ –: على الأَخْذِ بالدَّلِيْلِ الشَّرْعِيِّ!

المَسْلَكُ الثَّاني: الأخْذُ بالرِّوَايَةِ الوَاحِدَةِ الثَّابِتَةِ عَنِ الإِمَامِ إِذَا لَم يَثْبُتْ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهَا، فَهِيَ المَذْهَبُ نَصًّا، ولا مَجَالَ للنَّظَرِ في التَّراجِيْحِ المَذْهَبيَّةِ.

المَسْلَكُ الثَّالِثُ:إِذَا لَم يَكُنْ في المَذْهَبِ رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ، فَالمَذْهَبُ مِا يَكُنْ في المَعْتَبَرِيْنَ. فَالمَذْهَبُ مَا خَرَّجَهُ أَحَدُ أَصْحَابِ التَّخْرِيْجِ المُعْتَبَرِيْنَ.

المَسْلَكُ الرَّابِعُ: إذَا لم يَكُنْ في المَسْأَلَةِ رِوَايَةٌ، ولا تَخْرِيْجُ، فللمُتَأَهِّلِ في المَسْأَلةِ الحَادِثَةِ على أُصُوْلِ المَدْهَبِ، وقَوَاعِدِهِ.

المَسْلَكُ الخَامِسُ: إذا كَانَ في المَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ فَأَكْثَرَ عَنِ الإَمَامِ نَصَّا، أو تَنْبِيْهًا؛ فللفَقِيْهِ في تَنْقِيْحِ المَذْهَبِ، أَنْ يَتَعَامَلَ مَعَ الرِّوَايَتَيْن فَضَّا، أو تَنْبِيْهًا؛ فللفَقِيْهِ في تَنْقِيْحِ المَذْهَبِ، أَنْ يَتَعَامَلَ مَعَ الرِّوَايَتَيْن فَاكْثَرَ، كَمَا لَوْ كَانَ أَمَامَهُ دَلِيْلانِ: بالجَمْعِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بحَمْلِ المُطْلَقِ

على المُقَيَّدِ، والعَامِّ على الخَاصِّ.

أُو مِنْ بَابِ اخْتِلافِ الفُّتْيَا باخْتِلافِ الأَّوَالِ والأَشْخَاصِ وَالأَشْخَاصِ وَالأَرْمَانِ، ونَحْوِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوْهِ الجَمْعِ المَعْلُوْمَةِ أَوَّلًا.

فإنْ لم يَكُنْ الجَمْعُ، فَالتَّرْجِيْحُ، فَإنْ لم يَكُنْ الجَمْعُ ولا التَّرْجِيْحُ، وَإِنْ لم يَكُنْ الجَمْعُ ولا التَّرْجِيْحُ، وَعُلِمَ التَّارِيْخُ فَمَذْهَبُهُ أَقْرَبُ وَعُلِمَ التَّارِيْخُ فَمَذْهَبُهُ أَقْرَبُ الرِّوَايَتَيْنِ أُو الرِّوَايَاتِ إلى الدَّلِيْل، أُو قَوَاعِدِ مَذْهَبِهِ.

المَسْلَكُ السَّادِسُ: إِذَا كَانَ الخِلافُ بَيْنَ الرِّوَايَةِ والتَّخْرِيْجِ، قُدِّمَتِ الرِّوَايَةُ على التَّخْرِيْجِ؛ لأَنَّ الرِّوَايَةَ الثَّابِتَةَ مَجْزُوْمٌ بِأَنَّهَا هِي مَذْهَبُ الرِّوَايَةَ الثَّابِتَةَ مَجْزُوْمٌ بِأَنَّهَا هِي مَذْهَبُ الرِّوَايَةَ الثَّابِتَةَ مَجْزُوْمٌ بِأَنَّهَا هِي مَذْهَبُ الرِّمَام، والتَّخْرِيْجُ بوَجْهٍ ونَحْوِهِ، لَيْسَ مَذْهَبًا لَهُ على الصَّحِيْح.

المَسْلَكُ السَّابِعُ: إِذَا كَانَ الخِلافُ بَيْنَ فِقْهِ الأَصْحَابِ، بَيْنَ وَجْهَيْنِ فَأَكْثَرَ؛ كَانَ الرَّاجِحُ الأَقْرَبَ للدَّلِيْلِ، أَو إلى أُصُوْلِ أَحْمَدَ، وقَوَاعِدِهِ، وَالمُخَرَّجِ عَلَيْهِ مِنْ فُرُوْعِ مَذْهَبِهِ.

المَسْلَكُ الثَّامِنُ: اخْتِلافٌ بسَبَبِ اخْتِلافِ الأَصْحَابِ في تَفْسِيْرِ مُصْطَلَحِ الإَمَامِ أَحْمَدَ في جَوَابِهِ، كَحَمْلِ اصْطِلاحِهِ في جَوَابِهِ في مَسْأَلَةٍ على الوُجُوْبِ أو الاسْتِحَبَّابِ، وهَكَذَا.

فالَّذِي يَرْفَعُ الخِلافَ هُنَا تَهْذِيْبُ اصْطِلاحِهِ، وتَنْقِيْحُهُ مِنَ الاخْتِلافِ في فَهْم مَعْنَاهُ.



### الفهطيرا التاليث

### مُسَالِكُ التَّرْجِيْحِ في المَذْهَبِ الحَثْبَليِّ

التَّرْجِيْحُ هُنَا فِيْمَا إِذَا وَقَعَ الْخِلافُ في الْمَذْهَبِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الرِّوَايَةِ عَنِ الْإَمَامِ: نَصًّا، أو تَنْبِيْهًا، فَيُعْمَلُ طَلَبُ الْمُرَجِّحَاتِ لإحْدَى الرِّوَايَةِ عَنِ الإِمَامِ: نَصًّا، أو تَنْبِيْهًا، فَيُعْمَلُ طَلَبُ المُرَجِّحَاتِ الْمَذْهَبِيَّةِ، مَا يَلي: الرِّوَايَتَيْن، أو الرِّوَايَاتِ، ومِنْ هَذِهِ المُرَجِّحَاتِ الْمَذْهَبِيَّةِ، مَا يَلي:

### أُوَّلًا: التَّرْجِيْحُ مِنْ جِهَةِ الرُّواةِ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ:

أ - الرَّاجِحُ رِوَاةً، كَتَقْدِيْمِ مَا رَوَاهُ السَّبْعَةُ، ويُقَالُ: رَوَاهُ الجَمَاعَةُ، على مَا رَوَاهُ السَّبْعَةِ على مَا لم تَكُنْ على مَا رَوَاهُ خَيْرُهُم، ثُمَّ مَا كَانَ فِيْهِ رِوَايَةُ أَحَدِ السَّبْعَةِ على مَا لم تَكُنْ فِيْهِ رِوَايَةُ أَحَدِ السَّبْعَةِ على مَا لم تَكُنْ فِيْهِ رِوَايَةُ أَحَدِ مِنْهُم.

والمُرَادُ بالسَّبْعَةِ: وَلَدَاهُ: عَبْدُ اللهِ، وصَالِحٌ، وحَنْبَلُ بنُ إِسْحَاقَ بِنِ حَنْبَلٍ - ابنُ عَمِّ الإِمَامِ -، وأبو بَكْرٍ المَرُّوذِيُّ، وإبْرَاهِيْمُ الحَرْبيُّ، وأبو طَالِبِ المَشْكَانيُّ، وعَبْدُ المَلِكِ المَيْمُونيُّ.

والصَّحِيْحُ أَنَّ مُصْطَلَحَ «الجَمَاعَةِ»، لَيْسَ مُقْتَصِرًا على عَدَدٍ مُعَيَّنٍ، بَلْ يُطْلَقُ عِنْدَ عَامَّةِ المُتَقَدِّمِيْنَ: على مَا رَوَاهُ جَمْعٌ مِنَ رُوَاةِ المَسَائِلِ عَنْ لَيُطْلَقُ عِنْدَ عَامَّةِ المُتَقَدِّمِيْنَ: على مَا رَوَاهُ جَمْعٌ مِنَ رُوَاةِ المَسَائِلِ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ مِنَ تَلامِيْذِهِ سَوَاءٌ كَانُوا سَبْعًا أو أقلَّ.

كَمَا أَنَّهُ اصْطِلاحٌ مُتَقَدِّمٌ، كَمَا أَنَّنَا لا نَعْلَمُ لَهُ اسْتِعْمالًا بالمَعْنَى

الاصْطِلاحِي إلَّا عِنْدَ أبي بَكْرِ الخَلَّالِ (١١٣) رَحِمَهُ اللهُ، فَكَانَ وَاضِعَهُ الأُوَّلَ، ومَعَ هَذَا فَإِنَّ الخَلَّالَ أَيْضًا لم يُقَيِّدُهُ بعَدَدٍ مُعَيَّنٍ، بَلْ كَانَ يُطْلِقُهُ دُوْنَ تَقْيِيْدٍ بعَدَدٍ، وعَلَيْهِ مَشَى عَامَّةُ الأَصْحَابِ مِنَ المُتَقَدِّمِيْنَ والمُتَوَسِّطِيْنَ والمُتَأخِّرِيْنَ، وقَدِ اسْتَعْمَلَهُ أبو الخَطَّابِ في المُتَقَدِّمِيْنَ وابنُ قُدَامَةَ في «المُعْنِي»، والبُرْهَانُ ابنُ مُفْلِحٍ في «المُعْنِي»، والبُرْهَانُ ابنُ مُفْلِحٍ في «المُبْدع»، والمَرْدَاوِيُّ في «الإنْصَافِ»، وغَيْرُهُم كَثِيْرٌ.

ومِنْ تَحْقِيْقِ الأَخْبَارِ؛ أَنَّنَا لا نَعْلَمُ لَحَصْرِ السَّبْعَةِ خَبَرًا إِلَّا عِنْدَ بَعْضِ المُتَأْخِرِيْنِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، أَمْثَالِ: الشَّيْخِ الْفَقِيْهِ مُحَمَّدِ الْفَارضِيِّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (١٨٩)، وهُو مَا نَسَبَهُ إلَيْهِ الشَّيْخُ عُثْمَانُ النَّجْدِيُّ في حَاشِيَتِهِ على «المُنْتَهَى» (٢/ ٩٧١)، وكَذَا مَا نَسَبَهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ بنُ حمْدَانَ في كِتَابِهِ «هِدَايَةِ الأريْبِ» (١٢) إلى الشَّيْخِ الفَقِيْهِ مُحَمَّدِ بنُ حمْدَانَ في كِتَابِهِ «هِدَايَةِ الأريْبِ» (١٢) إلى الشَّيْخِ الفَقِيْهِ مُحَمَّدٍ الخَلُوتِيِّ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٨٨٠١).

كَمَا أَنَّ القَائِلِيْنَ بِحَصْرِ السَّبْعَةِ لَيْسَ لَهُم قَانُوْنُ مُطَّرِدُ في تَعْيِيْنِ أَسْمائِهِم، بَلْ نُجِدُ عِنْدَهُم خِلافًا يَسِيْرًا في تَسْمِيَتِهِم، فمِنْهُم مَنِ اقْتَصَرَ على تَسْمِيَةِ مَنْ ذَكَرْنَاهُم آنِفًا، ومِنْهُم مَنِ اسْتَبْدَلَ أَبَا بَكْرٍ المَرُّوْذِيَّ على تَسْمِيَةِ مَنْ ذَكَرْنَاهُم آنِفًا، ومِنْهُم مَنِ اسْتَبْدَلَ أَبَا بَكْرٍ المَرُّوْذِيَّ بحَرْبِ بنِ إسْمَاعِيْلَ الكَرْمَانِيِّ.

وأْخِيْرًا؛ فَقَدْ تَقَرَّرَ عِنْدَ السَّادَةِ الحَنَابِلَةِ بِعَامَّةٍ: أَنَّ مُصْطَلَحَ «الجَمَاعَةِ» مُعْتَبَرُ في مَعْرِفَةِ وتَحْقِيْقِ الرَّاجِحِ مِنَ المَذْهَبِ عِنْدَ

الاخْتِلافِ، وهُوَ مَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ الْخَلَّالُ رَحِمَهُ اللهُ في كِتَابِهِ "أَهْلِ الْمِلَلِ وَالرِّدَّةِ» (١/ ٤١٢) بقَوْلِهِ: "ولأنَّ بَعْضَ مَنْ يُظْهِرُ أَنَّهُ يُقَلِّدُ مَذْهَبَ أَبِي عَبْدِ اللهِ رُبَّمَا كُنَّا مَعَهُم في مَؤنَةٍ عَظِيْمَةٍ مِنْ تَوَهُّمِهِم مَذْهَبَ أَبِي عَبْدِ اللهِ، أو تَعَلُّقِهِم بقَوْلِ وَاحِدٍ، ولا يَعْلَمُوْنَ لَلشَّيْءِ مِنْ مَذْهَبِ أبي عَبْدِ اللهِ، أو تَعَلُّقِهِم بقَوْلِ وَاحِدٍ، ولا يَعْلَمُوْنَ قَوْلَ أَبِي عَبْدِ اللهِ مِنْ قِبَلِ غَيْرِ ذَلِكَ الوَاحِدِ، وأبو عَبْدِ اللهِ يَحْتَاجُ مَنْ يُقِلِّهُ مِنْ رَوَايَةٍ جَمَاعَةٍ ...» انْتَهَى. انْظُرْ: بَحْثَ مَنْ يُقلِّدُ مَذْهَبَهُ أَنْ يَعْرِفَهُ مِنْ رَوَايَةٍ جَمَاعَةٍ ...» انْتَهَى. انْظُرْ: بَحْثَ مُمْ مُكَلِّدٍ (٤١)، العَدْدِ (٣٢)، ومُقَدِّمَة كِتَابِ "مَسَائِلِ الإمَامِ أَحْمَدَ الَّتِي المُجَلَّدِ (٤١)، العَدْدِ (٣٢)، ومُقَدِّمَة كِتَابِ "مَسَائِلِ الإمَامِ أَحْمَدَ الَّتِي المُجَلَّدِ (٤١)، العَدْدِ (٣٢)، ومُقَدِّمَة كِتَابِ "مَسَائِلِ الإمَامِ أَحْمَدَ الَّتِي

ب - التَّرْجِيْحُ بالكَثْرَةِ.

ج - التَّرْجِيْحُ بالشُّهْرَةِ.

د - التَّرْجِيْحُ برِوَايَةِ الأعْلَمِ.

التَّرْجِيْحُ برِوَايَةِ الأوْرَعِ.

و - أَنْ يَكُوْنَ المَذْهَبُ المُخْتَارُ في المَسْأَلَةِ ظَاهِرًا مَشْهُوْرًا.

ز - أَنْ يُرَجِّحَ الرِّوَايَةَ أَحَدُ أَئِمَّةِ المَذْهَبِ في عَصْرِ الرِّوَايَةِ: كالخِرَقِيِّ، أو الخَلَّالِ، أو غُلامِهِ، أو الشَّيْخِ ابنِ حَامِدٍ، والتَّرْجِيْحُ بالرُّوَاةِ هُوَ طَرِيْقُ مَعْرِفَةِ المَذْهَبِ عِنْدَ المُتَقَدِّمِيْنَ.

# ثَانِيًا: التَّرْجِيْحُ مِنْ جِهَةِ شُيُوْخِ المَذْهَبِ.

وظُهُوْرُ هَذَا المُرَجِّحِ بَرَزَ في طَبَقَةِ المُتَوَسِّطِيْنَ مِنْ تَلامِيْذِ الحَسَنِ بِنِ حَامِدٍ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٤٠٣)، وتَلامِذَتِهِم، وكَافَّةِ طَبَقَتِهم، والتَّرْجِيْحُ مِنْ جِهَتِهِم، بِمَا يَلي:

أ - التَّرْجِيْحُ باخْتِيَارِ جُمْهُوْرِ الأَصْحَابِ، وجَعْلِهِم لَهُ مَنْصُوْرًا.

ب - ويَكُوْنُ التَّرْجِيْحُ بِمَا اخْتَارَهُ: القَاضِي أَبو يَعْلَى، أَو الشَّرِيْفَانِ، أَو جَعْفَرُ السَّرَّاجُ، أَو أَبو الخَطَّابِ، أَو أَبو الوَفَاءِ ابنُ عَقِيْلٍ، أَو كِبَارُ أَو جَعْفَرُ السَّرَّاجُ، أَو أَبو الخَطَّابِ، أَو المَذْهَبِ وتَحْقِيْقِهِ. أَقْرَانِهِم، أَو تَلامِذَتُهُم مِمَّنْ اشْتُهِرُوا بتَنْقِيْحِ المَذْهَبِ وتَحْقِيْقِهِ.

ج - التَّرْجِيْحُ بِمَا اخْتَارَهُ: المُوَفَّقُ، أو المَجْدُ، أو الشَّمْسُ ابنُ أبي عُمَرَ، أو اللَّجَيْليُّ، أو أبي عُمَرَ، أو اللَّجَيْليُّ، أو أبنُ حَمْدَانَ، أو ابنُ عَبْدِ القَوِي، أو شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ، أو ابنُ عَبْدِ القَوِي، أو شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ، أو ابنُ عَبْدُ وس في «تَذْكِرَتِهِ».

د - والتَّرْجِيْحُ إِنْ اخْتَلَفَ هَوْلاءِ: فِيْمَا قَدَّمَهُ صَاحِبُ «الفُرُوْعِ» الشَّمْسُ ابن مُفْلِحِ.

فَإِنْ لَم يُرِجِّحْ: ففيما اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ: المُوَفَّقُ، والمَجْدُ.

فإنِ اخْتَلَفَ الشَّيْخَانِ: فَالرَّاجِحُ مَا وَافَقَ فِيْهِ ابنُ رَجَبٍ، أو شَيْخُ الإِسْلام ابنُ تَيْمِيَّةَ، أو المُوَقَّقُ في كِتَابِهِ «الكَافي»، أو المَجْدُ.

# ثَالِثًا: التَّرْجِيْحُ مِنْ جِهَةِ كُتُبِ المَذْهَبِ:

والتَّرْجِيْحُ بِالكُتُبِ، لأَهْلِ كُلِّ طَبَقَةٍ بِاعْتِبَارِ كُتُبِ المَذْهَبِ المُؤلَّفَةِ إِلَى زَمَانِهِم، وهِيَ في أَوَاخِرِ طَبَقَةِ المُتَوسِّطِيْنَ، والمُتَأخِّرِيْنَ، أَظْهَرُ، ومِنْهَا:

أ - إِذَا اخْتَلَفَ «المُحَرَّرُ»، و«المُقْنعُ»، فالمَذْهَبُ مَا قَالَهُ ابنُ وَ المُقْنعُ»، فالمَذْهَبُ مَا قَالَهُ ابنُ وَ قُدَامَةَ في «الكَافي».

ب - مَا رَجَّحَهُ أبو الخَطَّابِ في «رُؤوْسِ المَسَائِلِ».

ج - مَا رَجَّحَهُ المُوَقَّقُ في «المُغْنِي».

د - مَا رَجَّحَهُ المَجْدُ في «شَرْح الهِدَايَةِ».

هـ - وفي طَبَقَة المُتَأخِّرِيْنَ: اخْتِيَارُ مَا في «الإِقْنَاعِ»، و «المُنْتَهَى»، وإنِ اخْتَلَفًا؛ فالرَّاجِحُ مَا في «غَايَةِ المُنْتَهَى».

\* \* \*

واعْلَمْ أَنَّ التَّرْجِيْحَ باعْتِبَارِ الشُّيُوْخِ المُعْتَمَدِيْنَ فِيْهِ، والكُتُبِ المُعْتَمَدَةِ في المَذْهَب:

قَدْ قَالَ كُلُّ في هَذَا البَابِ قَوْلًا، فَسَمَّى شَيْخًا، أو شُيُوخًا، وعَيَّنَ كِتَابًا، أو كُتُبًا، وهِيَ تَكْتَسِبُ الانْتِقَالَ مِنْ شَيْخ إلى آخَرَ، ومِنْ كِتَابٍ إلى آخَرَ، وذَلِكَ بالنِّسْبَةِ للزَّمَانِ مِنْ فَتْرَةٍ إلى أُخْرَى، في طِبَاقِ الأَصْحَابِ.

وهَذَا التَّغْيِيْنُ لأَغْيَانِ العُلَمَاءِ المُعْتَمَدِ تَرْجِيْحُهُم في المَذْهَبِ، وفي ولأَسْمَاءِ الكُتُبِ المُعْتَمَدةِ فِيْهِ، هُوَ مُعْتَمَدٌ مِنْ حَيْثُ الجُمْلَةِ، وفي العَالِبِ، لكِنَّهُ غَيْرُ مُطَّرِدٍ؛ بَلْ قَدْ يَكُوْنُ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخُ المُسْمَّى غَيْرَ صَحِيْحِ في المَسْأَلَةِ، والمَسْأَلَتَيْنِ، والصَّحِيْحُ مَا صَّحَحَهُ غَيْرُهُ، وإنْ كَانَ دُوْنَهُ، وهَكَذَا في الكُتُبِ.

ولهِذَا فَإِنَّ شَيْخَ المَذْهَبِ في زَمَانِهِ العَلاءَ المَرْدَاوِيَّ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٨٨٥)، لَمَّا سَمَّى طَرَفًا مِنْ ذَلِكَ في مُقَدِّمَةِ «تَصْحِيْحِ الفُرُوْعِ» (١/ ٥٠)، قَالَ:

«وهَذَا الَّذِي قُلْتُهُ مِنْ حَيْثُ الجُمْلَةِ، وفي الغَالِبِ، وإلَّا فَهَذَا لا يَطَّرِدُ أَلْبَتَّةَ، بَلْ قَدْ يَكُوْنُ المَدْهَبُ مَا قَالَهُ أَحَدُهُم في مَسْأَلَةٍ، ويَكُوْنُ الصَّحِيْحُ مِنَ المَدْهَبِ مَا قَالَهُ الآخَرُ، أو غَيْرُهُ في أُخْرَى، وإنْ كَانَ أَدْنَى الصَّحِيْحُ مِنَ المَدْهَبِ مَا قَالَهُ الآخَرُ، أو غَيْرُهُ في أُخْرَى، وإنْ كَانَ أَدْنَى مِنْهُ مَنْزِلَةً باعْتِبَارِ النَّصُوصِ، والأدِلَّةِ، والعِللِ، والمآخِذِ، والاطِّلاعِ عَلَيْهَا، والمُوَافِقِ مِنَ الأَصْحَابِ، ورُبَّمَا كَانَ الصَّحِيْحُ مُخَالِفًا لِمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ، وكُلُّ أَحَدٍ يُؤخَدُ مِنْ قَوْلِهِ ويُتْرَكُ، إلَّا المَعْصُومَ عَلَى، هَذَا لَشَيْخَانِ، وكُلُّ أَحَدٍ يُؤخِدُ مِنْ قَوْلِهِ ويُتْرَكُ، إلَّا المَعْصُومَ عَلَى، هَذَا مَا ظَهَرَ لي مِنْ كَلامِهم، ويُؤيِّدُهُ كُلامُ المُصَنِّفِ في إطْلاقِ الخِلافِ، مَا ظَهَرَ لي مِنْ كَلامِهم، ويُؤيِّدُهُ كُلامُ المُصَنِّفِ في إطْلاقِ الخِلافِ، ويَظْهَرُ ذَلِكَ بالتَّامُّلُ لمَنْ تَتَبَعَ كَلامَهُم، وعَرَفَهُ» انْتَهَى.

#### 🗖 وهَذَا بَيَانُهَا:

# أُوَّلًا: مَعْرِفَةُ شُيُوْخِ المَذْهَبِ المُعْتَمَدِيْنَ في التَّصْحِيْجِ:

مَضَى في ذِكْرِ عُلَمَاءِ المَذْهَبِ وطَبَقَاتِهِم تَسْمِيَةُ المُجْتَهِدِ المُطْلَقِ، ومُجْتَهِدِي المَذْهَبِ، وأهْلِ التَّخْرِيْجِ، لِذَا فَإِنَّ مَنْ وُصِفَ بذَلِكَ فَقَوْلُهُ ومُجْتَهِدِي المَذْهَبِ، وأهْلِ التَّخْرِيْجِ، لِذَا فَإِنَّ مَنْ وُصِفَ بذَلِكَ فَقَوْلُهُ مُقَدَّمٌ، وتَصْحِيْحُهُ مُعْتَمَدٌ، وهَكَذَا مَنْ تَوَفَّرَتْ فِيْهِ صِفَاتُهُم المُوْجِبَةُ لِزِيَادَةِ الثَّقِةِ بآرَائِهِم؛ مِنَ العَدَالَةِ، والإحاطَةِ بأدِلَّةِ الشَّرِيْعَةِ، وبمَذْهَبِ إِمَامِهِ تأْصِيْلًا وتَفْرِيْعًا.

# ثَانِيًا: مَعْرِفَةُ الكُتُبِ المُعْتَمَدَةِ في المَذْهَبِ.

ويُمْكِنُ أَنْ نُشِيْرَ هُنَا إلى جُمَلٍ مِنْ كَلامِهِم في مَعْرِفَةِ المُعْتَمَدِ مِنْ جِهَةِ المُعْتَمَدِ مِنْ جِهَةِ الكُتُبِ، وهِيَ عَلى مَا يَأْتِي:

جَاءَ في «مَجْمُوْعِ الفَتَاوَى» لشَيْخِ الإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ (٢٠/ ٢٢٧) مَا نَصُّهُ: «وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللهُ:

أَنْ يَشْرَحَ مَا ذَكَرَهُ نَجْمُ الدِّيْنِ بنُ حَمْدَانَ فِي آخِرِ «كِتَابِ الرِّعَايَةِ»، وهُوَ قَوْلُهُ: «مَنْ التَزَمَ مَذْهَبًا أُنْكِرُ عَلَيْهِ مُخَالَفَتُهُ بِغَيْرِ دَلِيلٍ أَوْ تَقْلِيدٍ أَوْ عُذْرٍ آخَرَ»!

ويُبَيِّنُ لَنَا مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا مِنْ كَوْنِ بَعْضِ المَسَائِلِ يُذْكَرُ فِيْهَا فِي «الكَافِي»، و «المُحَرَّرِ»، و «المُقْنِعِ»، و «الرِّعَايَةِ»، و «الخُلَاصَةِ»،

و «الهِدَايَةِ»: رِوَايَتَانِ، أَوْ وَجْهَانِ؛ ولَمْ يُذْكَرْ الأَصَحُّ والأَرْجَحُ، فَلَا نَدْرِي بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ؟ وإِنْ سَأَلُونَا عَنْهُ أَشْكَلَ عَلَيْنَا؟

فَأَجَابَ: الحَمْدُ للهِ، أَمَّا هَذِهِ الكُتُبُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيْهَا رِوَايَتَانِ أَوْ وَجْهَانِ وَلَا يُذْكَرُ فِيْهَا الصَّحِيحُ: فَطَالِبُ العِلْمِ يُمْكِنُهُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ مِنْ كُتُبِ أُخْرَى؛ مِثْلَ كِتَابِ «التَّعْلِيقِ» لِلقَاضِي أَبِي يَعْلَى، و «الِانْتِصَارِ» كُتُبِ أُخْرَى؛ مِثْلَ كِتَابِ «التَّعْلِيقِ» لِلقَاضِي أَبِي يَعْلَى، و «الِانْتِصَارِ» لِأَبِي الخَطَّابِ، و «عُمَدِ الأَدِلَّةِ» لِابْنِ عَقِيلٍ، و «تَعْلِيقِ» القَاضِي يَعْقُوبَ لِأَبِي الخَطَّابِ، و أَبِي الحَسَنِ ابْنِ الزَّاغُونِي، وغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الكُتُبِ الكِبَادِ النَّي يُذْكَرُ فِيْهَا الرَّاجِحُ.

وقَدْ اخْتُصِرَتْ رُءُوسُ مَسَائِلِ هَذِهِ الكُتُبِ فِي كُتُبٍ مُخْتَصَرَةٍ مِثْلَ: «رُءُوسِ المَسَائِلِ» لِلقَاضِي أبي الحُسَيْنِ، وقَدْ نُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ مِثْلَ: «رُءُوسِ المَسَائِلِ» لِلقَاضِي أبي الحُسَيْنِ، وقَدْ نُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ أبي البَرَكَاتِ صَاحِبِ «المُحَرَّرِ» أنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لِمَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ ظَاهِرِ مَنْ البَرَكَاتِ صَاحِبِ أللهُ عَنْ ظَاهِرِ مَدْهَبِ أَحْمَد: أنَّهُ مَا رَجَّحَهُ أَبُو الخَطَّابِ فِي «رُءُوسِ مَسَائِلِهِ».

ومِمَّا يُعْرَفُ مِنْهُ ذَلِكَ كِتَابُ «المُغْنِي» لِلشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّد، وكِتَابُ «شَرْحِ الهِدَايَةَ» غَيْرُ وَاحِدٍ «شَرْحِ الهِدَايَةَ» غَيْرُ وَاحِدٍ كَأْبِي حَلِيمِ النَّهْرَوانيِّ، وأبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ تَيْمِيَّةَ صَاحِبِ «التَّفْسِيرِ» كَأْبِي حَلِيمٍ النَّهْرَوانيِّ، وأبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ تَيْمِيَّةَ صَاحِبِ «التَّفْسِيرِ» الخَطيبِ عَمِّ أبِي البَرَكَاتِ، وأبِي المَعَالِي ابْنِ المُنجَّا، وأبِي البَقَاءِ النَّحُويِّ، لَكِنْ لَمْ يُحْمِلْ ذَلِكَ.

وقَدْ اخْتَلَفَ الأَصْحَابُ فِيمَا يُصَحِّحُونَهُ: فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَحِّحُ

رِوَايَةً، ويُصَحِّحُ آخَرُ رِوَايَةً، فَمَنْ عَرَفَ ذَلِكَ نَقَلَهُ، ومَنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ قَوْلُ وَاحِدٍ عَلَى قَوْلِ آخَرَ اتَّبَعَ القَوْلَ الرَّاجِحَ، ومَنْ كَانَ مَقْصُودُهُ نَقْلَ مَذْهَبِ أَحْمَدَ نَقَلَ مَا ذَكَرُوهُ مِنَ اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ والوُجُوهِ والطُّرُقِ، مَذْهَبِ أَحْمَدَ نَقَلَ مَا ذَكَرُوهُ مِنَ اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ والوُجُوهِ والطُّرُقِ، مَذْهَبِ أَحْمَدَ نَقَلَ مَا ذَكَرُوهُ مِنَ اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ والوُجُوهِ والطُّرُقِ، كَمَا يَنْقُلُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ، وأبِي حَنِيفَةَ، ومَالِكِ مَذَاهِبَ الأَئِمَّةِ؛ فَإِنَّهُ فَي كُلِّ مَذْهَبٍ مِنِ اخْتِلَافِ الأَقْوَالِ عَنِ الأَئِمَّةِ، واخْتِلَافِ أَصْحَابِهِمْ فِي مَعْرِفَةِ مَذْهَبِهِمْ، ومَعْرِفَةِ الرَّاجِح شَرْعًا: مَا هُوَ مَعْرُوفٌ.

ومَنْ كَانَ خَبِيرًا بِأُصُولِ أَحْمَدَ ونُصُوصِهِ: عَرَفَ الرَّاجِحَ فِي مَذْهَبِهِ فِي عَامَّةِ المَسَائِلِ، وإنْ كَانَ لَهُ بَصَرٌ بِالأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ عَرَفَ الرَّاجِحَ فِي الشَّرْع.

وأَحْمَدُ كَانَ أَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهِ بِالكِتَابِ، والسُّنَّةِ، وأَقُوالِ الصَّحَابَةِ، والتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ؛ ولِهَذَا لَا يَكَادُ يُوجَدُ لَهُ قَوْلٌ يُخَالِفُ نَصًّا كَمَا يُوجَدُ لِغَيْرِهِ، ولَا يُوجَدُ لَهُ قَوْلٌ ضَعِيفٌ فِي الغَالِبِ إلَّا وفِي مَذْهَبِهِ قَوْلٌ يُوافِقُ القَوْلَ الأَقْوَى.

وأَكْثَرُ مَفَارِيْدِهِ الَّتِي لَمْ يَخْتَلِفْ فِيْهَا مَذْهَبُهُ يَكُونُ قَوْلُهُ فِيْهَا رَاجِحًا، كَقَوْلِهِ بِجَوَازِ فَسْخِ الإفْرَادِ والقِرَانِ إلَى التَّمَتُّعِ، وقَبُولِهِ شَهَادَةَ أَهْلِ النِّمَّةِ عَلَى المُسْلِمِينَ عِنْدَ الحَاجَةِ كَالوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ، وقَوْلِهِ بِتَحْرِيمِ الذِّمَّةِ عَلَى المُسْلِمِينَ عِنْدَ الحَاجَةِ كَالوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ، وقَوْلِهِ بِتَحْرِيمِ الذِّمَّةِ عَلَى المُسْلِمِينَ عِنْدَ الحَاجَةِ كَالوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ، وقَوْلِهِ بِتَحْرِيمِ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ؛ حَتَّى تَتُوبَ، وقَوْلِهِ بِجَوَازِ شَهَادَةِ العَبْدِ، وقَوْلِهِ بِأَنَّ السُّنَّةَ لِلمُتَيَمِّمِ أَنْ يَمْسَحَ الكُوعَيْنِ بِضَرْبَةٍ واحِدَةٍ، وقَوْلِهِ فِي المُسْتَحَاضَةِ لِلمُتَكِمَّمِ أَنْ يَمْسَحَ الكُوعَيْنِ بِضَرْبَةٍ واحِدَةٍ، وقَوْلِهِ فِي المُسْتَحَاضَةِ

بِأَنَّهَا تَارَةً تَرْجِعُ إِلَى العَادَةِ، وتَارَةً تَرْجِعُ إِلَى التَّمْيِيزِ، وتَارَةً تَرْجِعُ إِلَى غَالِبَ عَادَاتِ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِيْهَا ثَلَاثُ سُنَنٍ؛ عَمِلَ بِالثَّلَاثَةِ أَحْمَدُ دُونَ غَيْرِهِ. بِالثَّلَاثَةِ أَحْمَدُ دُونَ غَيْرِهِ.

وقَوْلِهِ بِجَوَازِ المُسَاقَاةِ والمُزَارَعَةِ عَلَى الأَرْضِ البَيْضَاءِ، والَّتِي وَيُهَا شَجَرٌ، وسَوَاءٌ كَانَ البَذْرُ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، وجَوَازُ مَا يُشْبِهُ وَيُهَا شَجَرٌ، وسَوَاءٌ كَانَ البَذْرُ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، وجَوَازُ مَا يُشْبِهُ وَيُهَا شَجَرٌ، وسَوَاءٌ كَانَ مِنْ بَابِ الإَجَارَةِ ولَا هُوَ عَلَى وَلَا فَي عَلَى الْمُشَارَكَةِ لَيْسَ مِنْ بَابِ الإَجَارَةِ ولَا هُوَ عَلَى خِلَافِ القِيَاسِ ونَظِيرُ هَذَا كَثِيرٌ.

وأمّّا مَا يُسَمِّيهِ بَعْضُ النَّاسِ مُفْرَدَةً لِكَوْنِهِ انْفَرَدَ بِهَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةً والشَّافِعِيِّ مَعَ أَنَّ قَوْلَ مَالِكِ فِيْهَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِ أَحْمَدَ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ، وهِي الَّتِي صَنّفَ لَهَا الهَرَّاسِي رَدًّا عَلَيْهَا، وانْتَصَرَ لَهَا جَمَاعَةٌ، كَابْنِ عَقِيلٍ، والقَاضِي أَبِي يَعْلَى الصَّغِيرِ، وأَبِي الفَرَجِ ابْنِ الجَوْزِيِّ، وأبِي مُحَمَّد والقَاضِي أَبِي يَعْلَى الصَّغِيرِ، وأَبِي الفَرَجِ ابْنِ الجَوْزِيِّ، وأبِي مُحَمَّد بْنِ المُمْنَّى: فَهَذِهِ غَالِبُهَا يَكُونُ قَوْلُ مَالِكِ وأَحْمَدَ أَرْجَحَ مِنْ القَوْلِ الآخِرِ، ومَا يَتَرَجَّحُ فِيْهَا القَوْلُ الآخَرُ يَكُونُ مِمَّا اخْتَلَفَ فِيْهِ قَوْلُ أَحْمَدَ، والشَّفْعَةِ، ونَحُو ذَلِكَ الحِيلُ المُسْقِطَةِ لِلزَّكَاةِ، والشَّفْعَةِ، ونَحُو ذَلِكَ الحِيلُ المُسِيحة لِلرِّبَا والفَوَاحِشِ، ونَحُو ذَلِكَ، وكَاعْتِبَارِ المَقَاصِدِ والنَّيَّاتِ المَقَاصِدِ والنَّيَّاتِ المَقَاصِدِ والنَّيَّاتِ المُسْتِطِةِ لِلزَّكَاةِ، والشَّفْعَةِ، ونَحُو ذَلِكَ الحِيلُ المُسْتِطِة والنَّيْعِ فَي الأَيْعِينِ، ومَا هَيَّجَهَا مَعَ نِيَّةِ الْحَالِفِ؛ وكَإِقَامَةِ الحُدُودِ عَلَى أَهُلِ الجِنَايَاتِ، كَمَا كَانَ النَّيْقُ عِلَى السَّرُوطِ، وكَاعْتِبَارِ العُرْفِ فِي الشَّرُوطِ، وجَعْلِ ولَكَ، ونَحُو ذَلِكَ، وكَاعْتِبَارِ العُرْفِ فِي الشَّرُوطِ، وجَعْلِ والقَيْءِ، ونَحُو ذَلِكَ، وكَاعْتِبَارِ العُرْفِ فِي الشَّرُوطِ، وجَعْلِ وبَعْلِ والقَيْءِ، ونَحُو ذَلِكَ، وكَاعْتِبَارِ العُرْفِ فِي الشَّرُوطِ، والقَيْءِ، ونحُو ذَلِكَ، وكَاعْتِبَارِ العُرْفِ فِي الشَّرُوطِ، وجَعْلِ والقَيْءِ والقَيْءِ والقَيْءَ السَّارِي الْعَرْفِ فِي الشَّوا والقَيْءِ والقَيْءِ والقَيْءَ السَّارِي الْعُرْفِ فِي السَّارِي الْعَرْفِ فَي السَّارِي الْعَرْفِ فَي السَّارِي المَاسِقِي السَّارِي المَاسِلِي السَاسِهُ السَالِي الْعَرْفِ فَي السَّامِ المَاسِلِي السَاسِهُ ال

الشَّرْطِ العُرْفِيِّ كَالشَّرْطِ اللَّفْظِيِّ.

والِاكْتِفَاءِ فِي العُقُودِ المُطْلَقَةِ بِمَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ، وأنَّ مَا عَدَّهُ النَّاسُ بَيْعًا فَهُوَ بَيْعٌ، ومَا عَدُّوهُ هِبَةً فَهُوَ هِبَةٌ، ومَا عَدُّوهُ هِبَةً فَهُوَ هِبَةٌ، ومَا عَدُّوهُ وقْفًا فَهُوَ وقْفُ، لَا يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ لَفْظُ مُعَيَّنٌ، ومِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ» عَدُّوهُ وقْفًا فَهُوَ وقْفُ، لَا يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ لَفْظُ مُعَيَّنٌ، ومِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ» انْتَهَى.

وقَالَ المَرْدَاوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ في مُقَدِّمَةِ «الإنْصَافِ» (١/ ٢٣): «واعْلَمْ أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ هَذِهِ الكُتُبِ نَفْعًا، وأكْثَرِ هَا عِلمًا وتَحْرِيرًا وتَحْقِيقًا وتَصْحِيحًا لِلمَذْهَبِ: كِتَابَ «الفُرُوعِ»، فَإِنَّهُ قَصَدَ بِتَصْنِيفِهِ: تَصْحِيحَ المَذْهَبِ، وتَحْرِيرَهُ وجَمْعَهُ، وذَكَرَ فِيْهِ: أَنَّهُ يُقَدَّمُ غَالِبًا المَذْهَب، وإنْ الْحَدُهُ اللهُ تَعَالَى لَمْ يُبَيِّضْهُ كُلَّهُ، ولَمْ يُقُرَأُ عَلَيْهِ.

وكَذَلِكَ «الوَجِيزُ»، فَإِنَّهُ بَنَاهُ عَلَى الرَّاجِحِ مِنَ الرِّوَايَاتِ المَنْصُوصَةِ عَنْهُ، وذَكَرَ أَنَّهُ عَرَضَهُ عَلَى الشَّيْخِ العَلَّامَةِ أَبِي بَكْرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّرِيْرَانيِّ عَنْهُ، وذَكَرَ أَنَّهُ عَرَضَهُ عَلَى الشَّيْخِ العَلَّامَةِ أَبِي بَكْرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّرِيْرَانيِّ فَهَذَبَهُ لَهُ، إلَّا إِنَّ فِيْهِ مَسَائِلَ كَثِيرَةً لَيْسَتْ المَذْهَب، وفِيهِ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ لَيْسَتْ المَذْهَب، وفِيهِ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ تَابَعَ فِي بَعْضِ تَابَعَ فِي بَعْضِ تَابَعَ فِي بَعْضِ الْمُسَائِلِ صَاحِبَ «المُحَرَّرِ»، و«الرِّعَايَةِ»، ولَيْسَتْ المَذْهَب، وسَيَمُرُّ بك ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وكَذَلِكَ «التَّذْكِرَةُ» لِابْنِ عَبْدُوسٍ؛ فَإِنَّهُ بَنَاهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ

الدَّلِيلِ، وكَذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ القَوِيِّ فِي «مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ»، فَإِنَّهُ قَالَ فِيْهِ: «أَبْتَدِئُ بِالأَصَحِّ فِي المَذْهَبِ نَقْلًا أَوْ الأَقْوَى دَلِيلًا، وإلَّا قُلْتُ مَثَلًا: رِوَايَتَانِ، أَوْ وَجْهَانِ».

وكَذَا قَالَ فِي «نَظْمِهِ»: «ومَهْمَا تَأْتِي الْاِبْتِدَا بِرَاجِحٍ، فَإِنِّي بِهِ عِنْدَ وَمَهْمَا تَأْتِي الْاِبْتِدَا بِرَاجِحٍ، فَإِنِّي بِهِ عِنْدَ الْحِكَايَةِ أَبْتَدِي».

وكَذَلِكَ «نَاظِمُ المُفْرَدَاتِ»؛ فَإِنَّهُ بَنَاهَا عَلَى الصَّحِيحِ الأَشْهَرِ، وفِيْهَا مَسَائِلُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ.

وكَذَلِكَ «الخُلاصَةُ» لِابْنِ مُنَجَّا؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِيْهَا: «أُبَيِّنُ الصَّحِيحَ مِنْ الرِّوَايَةِ والوَجْهِ»، وقَدْ هَذَّبَ فِيْهَا كَلامَ أَبِي الخَطَّابِ فِي «الهِدَايَةِ».

وكَذَلِكَ «الإِفَادَاتُ بِأَحْكَامِ العِبَادَاتِ» لِابْنِ حَمْدَانَ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِيْهَا: «أَذْكُرُ هُنَا غَالِبًا صَحِيحَ المَذْهَبِ ومَشْهُورَهُ، وصَرِيحَهُ ومَشْكُورَهُ، والمَدْمُولَ عِنْدَنَا عَلَيْهِ، والمَرْجُوعَ غَالِبًا إلَيْهِ».

تَنْبِيهُ: اعْلَمْ وَقَّقَكَ اللهُ تَعَالَى وإِيَّانَا أَنَّ طَرِيقَتِي فِي هَذَا الكِتَابِ: النَّقُلُ عَنْ الإمَامِ أَحْمَدَ والأَصْحَابِ، أَعْزُو إِلَى كُلِّ كِتَابٍ مَا نَقَلْتُ مِنْهُ، وَأُضِيفُ إِلَى كُلِّ عَالِم مَا أَرْوِي عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ المَذْهَبُ ظَاهِرًا أَوْ مَشْهُورًا، أَوْ قَدْ اخْتَارَهُ جُمْهُورُ الأَصْحَابِ وجَعَلُوهُ مَنْصُورًا، فَهَذَا لَا إِشْكَالَ فِيهِ، وإِنْ كَانَ بَعْضُ الأَصْحَابِ يَدَّعِي أَنَّ المَذْهَبَ خِلَافُهُ.

وإِنْ كَانَ التَّرْجِيحُ مُخْتَلِفًا بَيْنَ الأَصْحَابِ فِي مَسَائِلَ مُتَجَاذِبَةِ

المَأْخَذِ، فَالِاعْتِمَادُ فِي مَعْرِفَةِ المَدْهَبِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَهُ المُصَنِّفُ، والمَجْدُ، والشَّارِحُ، وصَاحِبُ «الفُرُوعِ»، و«القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ»، و«الوَجِيزِ»، و «الرِّعَايَتَيْنِ»، و «النَّطْمِ»، و «الخُلاصَةِ»، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وابْنُ عَبْدُوسٍ فِي «تَذْكِرَتِهِ»؛ فَإِنَّهُمْ هَذَّبُوا كَلامَ المُتَقَدِّمِينَ، ومَهَّدُوا قَوَاعِدَ المَذْهَبِ بِيَقِينِ.

فَإِنْ اخْتَلَفُوا فَالْمَذْهَبُ: مَا قَدَّمَهُ صَاحِبُ «الفُرُوعِ» فِيْهِ فِي مُعْظَمِ مَسَائِلِهِ، فَإِنْ أَطْلَقَ الخِلَافَ، أَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ المُعْظَمِ الَّذِي قَدَّمَهُ، فَالمَذْهَبُ: مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ أَعْنِي: المُصَنِّف، والمَجْدَ، أَوْ وَافَقَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فِي أَحَدِ اخْتِيَارَيْهِ.

وهَذَا لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ، وإِنَّمَا هُوَ فِي الغَالِبِ، فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْمَذْهَبُ مَعَ مَنْ وَافَقَهُ صَاحِبُ «القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ»، أَوْ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ، وإلَّا فَالمُصَنِّفُ، لاسِيَّمَا إِنْ كَانَ فِي «الكَافِي»، ثُمَّ المَجْدُ.

وقَدْ قَالَ العَلَّامَةُ ابْنُ رَجَبِ فِي «طَبَقَاتِهِ» فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ المَنِّي: «وأَهْلُ زَمَانِنَا، ومَنْ قَبْلَهُمْ إِنَّمَا يَرْجِعُونَ فِي الفِقْهِ مِنْ جِهَةِ الشُّيُوخِ والكُتُبِ إِلَى الشَّيْخَيْنِ: المُوَقَّقِ والمَجْدِ» انْتَهَى.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا، ولَا لِأَحَدِهِمَا فِي ذَلِكَ تَصْحِيحٌ، فَصَاحِبُ «الوَّعَايَتَيْنِ»، «القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ»، ثُمَّ صَاحِبُ «الوَجِيزِ»، ثُمَّ صَاحِبُ «الرِّعَايَتَيْنِ»، فَإَنْ اخْتَلَفَا فَ «الكُبْرَى»، ثُمَّ «النَّاظِمُ»، ثُمَّ صَاحِبُ «الخُلاصَةِ»، ثُمَّ فَإِنْ اخْتَلَفَا فَ «الكُبْرَى»، ثُمَّ «النَّاظِمُ»، ثُمَّ صَاحِبُ «الخُلاصَةِ»، ثُمَّ

«تَذْكِرَةُ» ابْنِ عَبْدُوسٍ.

ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمْ، أَذْكُرُ مَنْ قَدَّمَ، أَوْ صَحَّحَ، أَوْ اخْتَارَ، إِذَا ظَفِرْتُ بِهِ، وَهَذَا قَلِيلٌ جِدًّا.

وَهَذَا الَّذِي قُلْنَا مِنْ حَيْثُ الجُمْلَةِ، وفِي الغَالِبِ، وإلَّا فَهَذَا لَا يَطَّرِدُ أَلْبَتَّةَ.

بَل قَدْ يَكُونُ الْمَذْهَبُ مَا قَالَهُ أَحَدُهُمْ فِي مَسْأَلَةٍ، ويَكُونُ الْمَذْهَبُ مَا قَالَهُ أَحَدُهُمْ فِي مَسْأَلَةٍ، ويَكُونُ الْمَذْهَبُ مَا قَالَهُ الآخَرُ فِي أُخْرَى، وكَذَا غَيْرُهُمْ بِاعْتِبَارِ النُّصُوصِ والأدِلَّةِ والمُوَافِقِ لَهُ مِنْ الأَصْحَابِ.

هَذَا مَا يَظْهَرُ لِي مِنْ كَلَامِهِمْ، ويَظْهَرُ ذَلِكَ لِمَنْ تَتَبَّعَ كَلَامَهُمْ وعَرَفَهُ، وسَنُنَبَّهُ عَلَى بَعْض ذَلِكَ فِي أَمَاكِنِهِ.

وقَدْ قِيلَ: إِنَّ المَذْهَبَ فِيمَا إِذَا اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ، ثُمَّ المُصَنِّفُ، ثُمَّ المَجْدُ، ثُمَّ «الوَجِيزُ»، ثُمَّ «الرِّعَايَتَيْنِ»، وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي «المُحَرَّرِ»، و«المُقْنِعِ»، فَالمَذْهَبُ مَا قَالَهُ فِي «الكَافِي». (الكَافِي».

وقَدْ سُئِلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ عَنْ مَعْرِفَةِ المَدْهَبِ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ فِي هَالدِّعَايَةِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«المُقْنِعِ»، و«الرِّعَايَةِ»، و«الخُلَاصَةِ»، و«الهِدَايَةِ»، وغَيْرِهَا.

فَقَالَ: «طَالِبُ العِلمِ يُمْكِنُهُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ مِنْ كُتُبٍ أُخَرَ، مِثْلِ كِتَابِ

«التَّعْلِيقِ» لِلقَاضِي، و «الِانْتِصَارِ» لِأبِي الخَطَّابِ، و «عُمَدِ الأَدِلَّةِ» لِابْنِ عَقِيلٍ، و «تَعْلِيقِ» القَاضِي يَعْقُوبَ، وابْنِ الزَّاغُونِيِّ، وغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الكُتُبِ الكِبَارِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيْهَا مَسَائِلُ الخِلَافِ، ويُذْكَرُ فِيْهَا الرَّاجِحُ، الكُتُبُ فِي كُتُبٍ مُخْتَصَرَةٍ، مِثْلِ «رُءُوسِ المَسَائِلِ» وقَدْ اخْتُصِرَتْ هَذِهِ الكُتُبُ فِي كُتُبٍ مُخْتَصَرَةٍ، مِثْلِ «رُءُوسِ المَسَائِلِ» لِلقَاضِي أَبِي يَعْلَى، والشَّرِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ، ولِأَبِي الخَطَّابِ، ولِلقَاضِي أَبِي الحُسَيْنِ وقَدْ نُقِلَ عَنْ أَبِي البَرَكَاتِ جَدِّنَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِمَنْ يَسْأَلُهُ وَلِي الحُسَيْنِ وقَدْ نُقِلَ عَنْ أَبِي البَرَكَاتِ جَدِّنَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِمَنْ يَسْأَلُهُ وَلَى المَدْهَبِ: إنَّهُ مَا رَجَّحَهُ أَبُو الخَطَّابِ فِي «رُءُوسِ مَسَائِلِ»، وَلِلقَاضِي عَنْ ظَاهِرِ المَذْهَبِ: إنَّهُ مَا رَجَّحَهُ أَبُو الخَطَّابِ فِي «رُءُوسِ مَسَائِلِهِ»، عَنْ ظَاهِرِ المَذْهَبِ: إنَّهُ مَا رَجَّحَهُ أَبُو الخَطَّابِ فِي هُرَءُوسِ مَسَائِلِهِ»، عَنْ ظَاهِرِ المَذْهَبِ فِي عَامَّةِ المَسَائِلِ» انْتَهَى كَلَامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ، وهُوَ مُوَافِقٌ لِيَ الْمَسَائِلِ» انْتَهَى كَلَامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ، وهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قُلِكَ فِي أُواخِرِ كِتَابِ القَضَاءِ.

واعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّ التَّرْجِيحَ إِذَا اخْتَلَفَ بَيْنَ الأَصْحَابِ إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ مِنْ الجَانِبَيْنِ، وكُلُّ وَاحِدٍ مِمَّنْ قَالَ بِتِلْكَ المَقَالَةِ إِمَامٌ يُقْتَدَى بِهِ، فَيَجُوزُ تَقْلِيدُهُ والعَمَلُ بِقَوْلِهِ، ويَكُونُ ذَلِكَ فِي المَقَالَةِ إِمَامٌ يُقْتَدَى بِهِ، فَيَجُوزُ تَقْلِيدُهُ والعَمَلُ بِقَوْلِهِ، ويَكُونُ ذَلِكَ فِي المَقَالَةِ إِمَامٌ مُقْتَدَى بِهِ، فَيَجُوزُ تَقْلِيدُهُ والعَمَلُ بِقَوْلِهِ، ويَكُونُ ذَلِكَ فِي الغَالِبِ مَذْهَبًا لِإِمَامِهِ ولأَنَّ الخِلَافَ إِنْ كَانَ لِلإَمَامِ أَحْمَدَ فَوَاضِحُ، وإِنْ كَانَ بَيْنَ الأَصْحَابِ، فَهُو مَقِيشٌ عَلَى قَوَاعِدِهِ وأُصُولِهِ ونُصُوصِهِ، وقَدْ كَانَ بَيْنَ الأَصْحَابِ، فَهُو مَقِيشٌ عَلَى قَوَاعِدِهِ وأُصُولِهِ ونُصُوصِهِ، وقَدْ تَقَالَى أَعْلَمُ المَرْدَاوِيِّ رَحِمَهُ اللهُ مُنْ اللهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى أَعْلَمُ» اللهُ مُحَامُ المَرْدَاوِيِّ رَحِمَهُ اللهُ.

وقَالَ السَّفَّارِيْنِيُّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (١١٨٨): «عَلَيْكَ بِمَا في

مَعَالِمُ الْمُذْهَبِ الْحَنْبَلِيُّ

«الإِقْنَاعِ»، و «المُنْتَهَى»؛ فإذَا اخْتَلَفَا فانْظُرْ مَا يُرَجِّحُهُ صَاحِبُ «غَايَةِ المُنْتَهَى» انْتَهَى.

قُلْتُ: ومَا قَالَهُ السَّفَّارِيْنِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: هُوَ الرَّاجِحُ، بَلْ هُوَ خُلاصَةُ مَا ذَكَرُوْهُ مِنِ اخْتِلافٍ في مَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ مِنَ الخِلافِ.

\* \* \*

مَنْ لَهُ حَتُّ التَّرْجِيْحِ في المَذْهَبِ: اعْلَمْ أَنَّ المَرْجِعَ في مَعْرِفَةِ التَّصْحِيْحِ والتَّرْجِيْحِ في كُلِّ مَذْهَبِ إلى أَصْحَابِهِ المُخْتَصِّيْنَ بِهِ، المُتَاهِلِيْنَ لمَعْرِفَتِهِ، وَإلى الكُتُبِ المُعْتَمَدَةِ فِيْهِ، بتَعْيِيْنِ مُحَقِّقِيْهِ لَهَا.

أَمَّا مَنْ لَهُ حَقُّ التَّرْجِيْحِ في المَذْهَبِ، فَعَلى مَرَاتِبَ أَرْبَعِ:

المَرْتَبَةُ الأُولى: المُتَاهِّلُ منَ المُنتَسِيْنَ للمَدْهَبِ، المُتَاهِّلِيْنَ للاخْتِيَارِ والتَّرْجِيْحِ، والتَّدْلِيْلِ والتَّصْحِيْحِ، هُوَ الَّذِي يَتُولَّى تَصْحِيْحَ مَا يَمُرُّ بِهِ مِنَ المَسَائِلِ حَسَبَ أُصُوْلِ المَدْهَبِ وقَوَاعِدِهِ، فيُصَحِّحُهَا في المَدْهَبِ، ثُمَّ يَتَرَقَّى إلى تَصْحِيْح المَسْأَلَةِ على الدَّلِيْلِ.

المَرْتَبَةُ النَّانِيَةُ: غَيْرُ المُتَأَهِّلِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلى المُتَأَهِّلِ للتَّرْجِيْحِ: فَإِنْ لم يَكُنْ المُنْتَسِبُ كَذَلِكَ، أو كَانَ مُتَأَهِّلًا لكِنْ لم تَسْتَكْمِلْ لَدَيْهِ الأَدِلَّةُ، كَأْنَ تَكُوْنَ كُتُبُ المَذْهَبِ - وَقْتَ المَسْأَلَةِ - لَيْسَتْ في يَدِهِ، وَوَجَدَ في زَمَانِهِ مُتَأَهِّلًا لذَلِكَ: رَجَعَ إلَيْهِ.

المَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: الرُّجُوْعُ إلى الكُتُبِ المُعْتَمَدَةِ، والشُّيُوْخِ المُعْتَمَدِيْنَ: فَإِنْ لَم يَكُنْ رَجَعَ إلى مَنْ وَقَعَتْ تَسْمِيتُهُ مِنَ الشُّيُوْخِ المُعْتَمَدِ تَرْجِيْحِهِم وَتَصْحِيْحِهِم، وإلى كُتُبِهِم المُعْتَمَدَةِ في ذَلِكَ.

مُلاحِظًا في هَذِهِ الحَالَةِ والَّتِي قَبْلَهَا: تَقْدِيْمَ مَنْ زَادَتْ أَوْصَافُهُ في العِلْم والثِّقَةِ والعَمَلِ، مُراعِيًا مَا دَرَجَ عَلَيْهِ الأَكْثَرُ تَحْقِيْقًا.

المَرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ: التَّوَقُّفُ لمَنْ فَقَدَ هَذِهِ المَرَاتِبَ الثَّلاثَ.





### الفَهُطِيِّلُ الْهِوَايْعِ

### مُصْطَلَحَاتُ الأَصْحَابِ عِنْدُ الخِلافِ والتَّرْجِيْحِ

للأَصْحَابِ مُصْطَلَحَاتُ شَتَى: في نَقْلِهِم الخِلافَ المُطْلَقَ في المَذْهَبِ بِلا تَرْجِيْحِ، أو في حِكَايَتِهِم الخِلافَ مَعَ التَّرْجِيْحِ، أو في النَّرْجِيْحِ، أو في النَّرْجِيْحِ، أو في النَّرْجِيْحِ، النَّصِّ على الرَّاجِحِ دُوْنَ ذِكْرِ الخِلافِ، ولهُم مُصْطَلَحَاتُ في التَّرْجِيْحِ، وفي بَيَانِ القَوْلِ الضَّعِيْفِ في المَذْهَبِ، ويُمْكِنُ سِيَاقُهَا في قِسْمَيْنِ:

القِسْمُ الأوَّلُ: مُصْطَلَحَاتٌ في نَقْلِ الخِلافِ في المَذْهَبِ بِلا تَرْجِيْحٍ.

وهَذَا كَثِيْرٌ لَدَى عَامَّةِ المُؤلِّفِيْنَ في المَذْهَبِ، ولِكُلِّ غَرَضٌ يَقْصِدُهُ.

فَالمُوَفَّقُ في «المُقْنِعِ» يُطْلِقُ الخِلافَ؛ لاخْتِبَارِ ذِهْنِ الطَّالِبِ، وَتَمْرِيْنِهِ على الاخْتِيَارِ والتَّرْجِيْح.

وقَدْ جَلَّاهُ المَرْدَاوِيُ في مُقَدِّمَةِ «الإِنْصَافِ»، الَّذِي أَلَّفَهُ لتَحْرِيْرِ مَا أَطْلَقَهُ المُوقَقَّ في «المُقْنِع» مِنَ الخِلافِ، فَقَالَ في مُقَدِّمَتِهِ (١/٤): «فَإِنَّهُ – أَيْ: المُوقَقَ في «المُقْنِع» – تَارَةً يُطْلِقُ الرِّوَايَتَيْنِ، أو الرِّوَايَاتِ، أو الوَجْهَيْنِ، أو الوَجْهَ أو الأوْجُهَ، أو الأوْجُهَ، أو الاحْتِمَالَيْنِ، أو الاحْتِمَالاتِ،

بِقَوْلِهِ: فَهَلِ الحُكْمُ كَذَا؟ على رِوَايَتَيْنِ، أو على وَجْهَيْنِ، أو فِيْهِ: رِوَايَتَانِ، أو وَجْهَانِ، أو احْتُمِلَ كَذَا، واحْتُمِلَ كَذَا، أو نَحْوَ ذَلِكَ، فَهَذَا وشِبْهُهُ: الخِلافُ فِيْهِ مُطْلَقٌ.

والَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّ إطْلاقَ المُصَنِّفِ، وغَالِبِ الأَصْحَابِ، لَيْسَ هُوَ لَوْ وَالَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّ إطْلاقَ المُصَنِّفِ، وغَالِبِ الأَصْحَابِ، لَيْسَ هُوَ لَقُوَّةِ الْخِلافِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وإنَّمَا مُرَادُهُم: حِكَايَةُ الْخِلافِ مِنَ حَيْثُ الْجُمْلَةِ، بِخِلافِ مِنْ صَرَّحَ باصْطِلاحِ ذَلِكَ، كَصَاحِبِ «الفُرْوعِ»، وَهَيْرِهِمَا» انْتَهَى. وَهَيْرِهِمَا» انْتَهَى.

وابنُ مُفْلِحٍ في «الفُرُوْعِ» (1/7) قَالَ: «وأُقَدِّمُ غَالِبًا الرَّاجِحَ في المَذْهَبِ، فَإِنِ اخْتَلَفَ التَّرْجِيْحُ بَيْنَ الأَصْحَابِ أَطْلَقْتُهُ؛ لَعَدَمِ الوُقُوْفِ على الصَّحِيْحِ مِنْهُ».

وهَذِهِ أَيْضًا طَرِيْقَةُ الحَجَّاوِي في «الإِقْنَاعِ» (١/٤)، فَإِنَّهُ قَالَ في مُقَدِّمَتِهِ لَهُ: «ورُبَّمَا أَطْلَقْتُ الخِلافَ؛ لعَدَمِ مُصَحِّحِ».

ثُمَّ إِنَّ الْمَرْدَاوِيَّ رَحِمَهُ اللهُ سَاقَ في مُقَدِّمَةِ «تَصْحِيْحِ الفُرُوْعِ»، وفي مُقَدِّمَةِ «الإِنْصَافِ»: مَجْمُوْعَةً مِنَ الاصْطِلاحَاتِ الدَّالَةِ على إطْلاقِ الخِلافِ عِنْدَ المُوَفَّقِ في «المُقْنِع»، وعِنْدَ ابنِ مُفْلِح في «الفُرُوْعِ».

مِنْهَا: إِذَا قَالاً: قِيْلَ كَذَا، وقِيْلَ كَذَا، أو: قِيْلَ وقِيْلَ.

أو: الحُكْمُ كَذَا، أو: وعَنْهُ كَذَا.

أو: قَالَ فُلانٌ كَذَا، وقَالَ فُلانٌ كَذَا.

وهَكَذَا في صَيَغٍ كَثِيْرَةٍ مُتَقَارِبَةٍ، جَمِيْعُهَا تَدُلُّ على الخِلافِ المُطْلَقِ بِلا تَرْجِيْحٍ في كِتَابَيْهِمَا، وهِيَ لا تَخْفَى على المُتَفَقِّهِ، بحَمْدِ الله تَعَالى.

\* \* \*

القِسْمُ الثَّاني: اصْطِلاحَاتُ في مَقَامِ التَّرْجِيْحِ، والاخْتِيَارِ، والتَّصْحِيْحِ، والتَّصْعِيْفِ. والتَّضْعِيْفِ.

واخُصُّ بِهَذَا النَّوْعِ مَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ مِنْ فُقَهَاءِ المَذْهَبِ، مِنْهُم: ابنُ مُفْلحٍ في «الفُرُوْعِ»، ولَقَدْ حَقَّقَ مُفْلحٍ في «الفُرُوْعِ»، ولَقَدْ حَقَّقَ فِي «تَصْحِيْحِ الفُرُوْعِ»، ولَقَدْ حَقَّقَ فِي فَيْهَا وَدَقَّقَ، كَأَنَّمَا اسْتَظْهَرَ الفُرُوْعَ، فَأْتَى بالعَجَائِبِ!

وكذا في كِتَابِهِ «الإنْصَافِ» في مَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ مِنَ الْحِلافِ»، وفي مُلَخَّصِهِ «التَّنْقِيْحِ المُشْبِعِ في تَحْرِيْرِ أَحْكَامِ المُقْنِعِ»، والزَّرْكَشِيُّ في «مُلَخَّصِهِ «التَّنْقِيْحِ»، والشُّويْكِيُّ في «شَرْحِ الْحِرَقِيِّ»، وأبو بَكْرِ الجُرَاعِيُّ في «غَايَةِ المَطْلَبِ»، والشُّويْكِيُّ في «التَّوْضِيْحِ في الجَمْعِ بَيْنَ المُقْنِعِ والتَّنْقِيْحِ»، والفُتُوْحِيُّ ابنُ النَّجَارِ في «التَّوْضِيْحِ في الجَمْعِ بَيْنَ المُقْنِعِ والتَّنْقِيْحِ»، والفُتُوْحِيُّ ابنُ النَّجَارِ في «شَرْحِ المُنْتَهَى»، و البُهُوتيُّ في «كَشَّافِ القِنَاعِ»، في آخَرِيْنَ غَيْرِهِم.

وللحَوَاشِي، وكُتُبِ التَّصْحِيْحِ، والزَّوَائِدِ في هَذَا: نَصِيْبٌ وَافِرٌ.

وَلَهُم في هَذَا جُمْلَةُ أَلْفَاظٍ في التَّرْجِيْحِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ عَنِ الإِمَامِ، وفي التَّرْجِيْحِ بَيْنَ الأَوْجُهِ، والتَّخَارِيْجِ، والاحْتِمَالاتِ عَنِ الأَصْحَاب.

ومِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ: «رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ»، «وَجْهًا وَاحِدًا»، «بِلا خِلافِ
في المَذْهَبِ»، «بِلا نِزَاعِ»، «نَصَّا»، «نَصَّ عَلَيْهِ»، «نَصَّ عَلَيْهِ وهُوَ اخْتِيَارُ
الأَصْحَابِ»، «المَنْصُوْصُ كَذَا»، «هَذَا هُوَ المَذْهَبُ المَنْصُوْصُ»،
«الأَصَحَّ»، «في الأَصَحِّ»، «على الأَصَحِّ»، «الصَّحِيْحُ كَذَا»، «في
الصَّحِيْح مِنَ المَذْهَبِ»، «في الصَّحِيْح عَنْهُ».

«في أَصَحِّ القَوْلَيْنِ»، «أَو الأَقْوَالِ»، «أَو الوَجْهَيْنِ»، «أَو الأَوْجُهِ»، «هَذَا صَحِيْحٌ «والأَوَلُّ أَفْيَسُ وأَصَحُّ»، «هَذَا صَحِيْحٌ عِنْدِي».

\* \* \*

# أقْسَامُ مُصْطَلَحَاتٍ الأَصْحَابِ في ذِكْرِ الخِلافِ والتَّرْجِيْحِ:

أمَّا اصْطِلاحُ الأصْحَابِ في هَذَا القِسْمِ فَعَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ، هِيَ: النَّوْعُ الأَوَّلُ: تَقْدِيْمُ الرَّاجِح:

ولَهُم في ذَلِكَ مَسْلَكَانِ:

١- الاقْتِصَارُ على الرَّاجِحِ دُوْنَ ذِكْرِ الخِلافِ، وهَذِهِ طَرِيْقَةُ الْمُخْتَصَرَاتِ الْمُتُوْنِ النِّي تُسَاقُ على رِوَايَةٍ وَاحِدَةٍ، وبخَاصَّةٍ المُخْتَصَرَاتِ مِنْهَا، مِثْلُ: «العُمْدَةِ»، و«الإقْنَاعِ»، و«زَادِ المُسْتَقْنِعِ»، و«كَافي المُبْتَدِي»، و«أَخْصَرِ المُخْتَصَرَاتِ»، و«التَّسْهِيْلِ»، وغَيْرِهَا، وعلى المُبْتَدِي»، و«التَّسْهِيْلِ»، وغَيْرِهَا، وعلى هَذِهِ الطَّرِيْقَةِ جَرَى البُهُوتِيُّ في شَرْحِهِ «كَشَّافِ القِنَاع عَنِ الإقْنَاع».

٢- ذِكْرُ الخِلافِ في المَذْهَبِ مَعَ تَقْدِيْمِ الرَّاجِحِ، وإنِ اخْتَلَفَ التَّرْجِيْحُ أُطْلِقَ الخِلافُ، وهَذِهِ طَرِيْقَةُ ابنِ مُفْلحٍ في «الفُرُوْعِ»، وشَرْطُهُ في كِتَابِهِ، كَمَا في مُقَدِّمَتِهِ.

\* \* \*

النَّوْعُ الثَّاني: تَقْرِيْرُ الرَّاجِعِ بَعْدَ تَقْدِيْمِ الْمَرْجُوْحِ: وهَذَا مِنْ عَمَلِ البَنِ مُفْلِحِ في «الفُرُوْعِ»، فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ شَرْطَهُ تَقْدِيْمُ الرَّاجِحِ، لكِنْ قَدْ يُقَدِّهُمْ غَيْرَهَ، ثُمَّ يَقُوْلُ: «والمَذْهَبُ»، «والمَشْهُوْرُ»، أو: «والأَشْهَرُ»، أو: «والصَّحِيْحُ: كَذَا»، وهَذَا في كِتَابِهِ كَثِيْرٌ، كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ المَرْدَاوِيُّ في «تَصْحِيْح الفُرُوْع».

\* \* \*

النَّوْعُ الثَّالِثُ: تَعْيِيْنُ الرَّاجِعِ مَعَ الإِشَارَةِ إلى قُوَّةِ المَرْجُوْحِ: سَلَكَ ابنُ مُفْلِحِ هَذَا الطَّرِيْقَ في «الفُرُوْعِ»، كَمَا وَضَّحَهُ المَرْدَاوِيُّ في «تَصْحِيْحِهِ» (١/ ٢٧)؛ فَإِنَّهُ يَسُوْقُ الْخِلافَ بِلَفْظِ: «فعَنْهُ كَذَا»، «وعَنْهُ كَذَا»، أو: «والمَشْهُوْرُ»، أو: «والمَشْهُوْرُ»، أو: «والأَشْهَرُ»، أو: «والأَصْحُ كَذَا»، ونَحْوُهُ.

فَهَذَا يُفِيْدُ أَمْرَيْنِ: تَعْيِيْنَ الرَّاجِحِ عِنْدَهُ، والإِشَارَةَ إلى قُوَّةٍ في القَوْلِ الآخرِ.

# النَّوْعُ الرَّابِعُ: الإِشَارَةُ إلى مَنْزِلَةِ الخِلافِ قُوَّةً وضَعْفًا، بِوَاحِدٍ مِنْ:

«حُرُوْفِ الخِلاَفِ في المَذْهَبِ»، وهِيَ ثَلاثَةٌ: لَوْ، حَتَّى، إِنَّ.

و «لَوْ»: يُشَارُ بِهِ إلى الخِلافِ القَوِيِّ.

و « حَتَّى »: يُشَارُ بِهِ إلى الخِلافِ المُتَوسِّطِ.

و ﴿إِنَّ »: يُشَارُ بِهِ إلى الخِلافِ الضَّعِيْفِ.

وهَذَا النَّوْعُ يَحْتَاجُ إلى بَحْثٍ وتَحْرِيْرٍ.

والخُلاصَةُ: أَنَّ هَذِهِ الحُرُوْفَ الثَّلاثَةَ: «حَتَّى، ولَوْ، وإنَّ» يَسْتَعْمِلُهَا الأَصْحَابُ للإِشَارَةِ إلى الخِلافِ في المَذْهَبِ، وقَدْ تَأْتي لتَحْقِيْقِ الأَصْحَابُ للإِشَارَةِ إلى الخِلافِ في المَذْهَبِ، وقَدْ تَأْتي لتَحْقِيْقِ الحُكْمِ، ونَفْي الاشْتِبَاهِ والإِيْهَامِ، ومَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ فَيَحْتَاجُ إلى تَحْرِيْرٍ، واللهُ تَعَالى أَعْلَمُ.



# الباب الخالفين عَشَيْن

# مَعَالِمُ مُصْطَلَحَاتِ المَدْهَبِ الحَنْبَليِّ

الفَصْلُ الأوَّلُ: أهَمُّ مُصْطَلَحَاتِ الإمَامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلِ رَحِمَهُ اللهُ.

الفَصْلُ الثَّاني: أهَمُّ مُصْطَلَحَاتِ فُقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ.



### الفَصْيِلُ الأَوْلِن

# أَهَمُّ مُصْطَلَحَاتِ الإمَامِ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلِ رَحِمَهُ اللَّهُ

# أَلْفَاظُ الإمَامِ في أَجْوِبَتِهِ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ:

القِسْمُ الأوَّلُ: مَا أَجَابَ بِهِ بوَاحِدٍ مِنْ أَحْكَامِ التَّكْلِيْفِ الخَمْسَةِ: «التَّحْرِيْمُ، الكَرَاهَةُ، الوُجُوْبُ، النَّدْبُ، الإبَاحَةُ»، وهَذِهِ نَصُّ في مَذْهَبِه بِلا خِلافٍ، سِوَى لَفْظِ الكَرَاهَةِ على الخِلافِ، كَمَا سَيَأْتي إِنْ شَاءَ اللهُ.

القِسْمُ الثَّاني: مَا أَجَابَ بِهِ، وأَكَّدَهُ بِفِعْلِهِ لَهُ، أو بالقَسَمِ عَلَيْهِ، وهَذَا نَصُّ في مَذْهَبِه بِلا خِلافٍ.

القِسْمُ الثَّالِثُ: مَا أَجَابَ بِهِ بِلَفْظِ اصْطَلَحَ عَلَيْهِ، يَدُلُّ بِمَدْلُوْلِهِ على وَاحِدٍ مِنَ أَحْكَامِ التَّكْلِيْفِ الخَمْسَةِ.

# وٱلْفَاظُ هَذَا القِسْمِ كَثِيْرَةٌ، فمِنْهَا:

- أَعْجَبُ إِليَّ، يُعْجِبُنِي، لا يُعْجِبُنِي.
  - أحَبُّ إليَّ، أُحِبُّ كَذَا، لا أُحِبُّهُ.
- حَسَنٌ، هَذَا حَسَنٌ، هَذَا أَحْسَنَ، أَسْتَحْسِنُ كَذَا، لا أَسْتَحْسِنُهُ.



- احْتِيَاطًا، يَفْعَلُ كَذَا احْتِيَاطًا، يَحْتَاطُ، تَحْتَاطُ.
- إِنْ شَاءَ، يَنْبَغِي، لا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ كَذَا، لا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ هَذَا.
  - أَكْرَهُ، أَكْرَهُهُ، أَكْرَهُ كَذَا، كَرِهَهُ.
  - أَخَافُ، أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ كَذَا، أَخَافُ أَلَّا يَكُوْنَ كَذَا.
    - أَخْشَى، أَخْشَى أَنَّهُ كَذَا، أَخْشَى أَنَّهُ لا يَكُوْنُ كَذَا.
      - أُحِبُّ السَّلامَةَ.
        - أَجْبُنُ عَنْهُ.
          - أَتُوَقَّاهُ.
      - أَهْوَنُ، هُوَ أَهْوَنُ، ذَاكَ أَهْوَنُ.
      - أَسْهَلُ، هَذَا أَسْهَلُ، هَذَا أَسْهَلُ عِنْدِي.
        - أَشَدُّ، هُوَ أَشَدُّ، ذَاكَ أَشَدُّ.
          - أَدْوَنُ، أَيْسَرُ.
        - لا يَصْلُحُ: يُفِيْدُ التَّحْرِيْمَ اتَّفَاقًا.
          - لا يُجْزِئ.
  - لا أَرَاهُ، ومَا أَرَاهُ، لا نَرَى ذَلِكَ، فَهَذِهِ تُفِيْدُ: التَّحْرِيْمَ اتِّفَاقًا.
    - لا يَفْعَلُ.
    - لا أَقْنَعُ بِهَذَا.



- مَا هُوَ عِنْدَنَا كَذَا.
  - أَسْتَوْحِشُ مِنْهُ.
    - مَا سَمعْتُ.
  - لا أَجْتَرئ عَلَيْهِ.
- ذَاكَ شَنعٌ، هَذَا أَشْنَعُ، يُشْنَعُ عِنْدَ النَّاسِ، شَنَّعَ.
- قَبِيْحُ، أَسْتَقْبِحُهُ، هُوَ قَبِيْحُ، فَهَذِهِ تُفِيْدُ: التَّحْرِيْمَ اتِّفَاقًا.
  - دَعْهُ، دَعْ هَذِهِ المَسْأَلَةَ.

فَهَذِهِ سَبْعُوْنَ لَفْظًا، ارْتَجَلَهَا الإمَامُ أَحْمَدُ، في الاصْطِلاحِ الحُكْمِي على مَا يُسَأَلُ عَنْهُ مِنَ النَّوازِلِ والوَاقِعَاتِ والأُقْضِيَاتِ الفِقْهِيَّةِ، ويُلْحَقُ على مَا يُسَأَلُ عَنْهُ مِنَ النَّوازِلِ والوَاقِعَاتِ والأُقْضِيَاتِ الفِقْهِيَّةِ، ويُلْحَقُ بِهَا جَوَابُهُ بالحَرَكَاتِ: إشَارَةً وإِيْمَاءٍ، تَعَجُّبًا وضِحْكًا، نَفْيًا وإثْبَاتًا، وهَكَذَا مِمَّا اصْطَلَحَ الأَصْحَابُ على تَسْمِيَتِهِ باسْم: «التَّنْبِيْهَاتِ».

ثُمَّ هَذِهِ الأَلْفَاظُ الَّتِي اصْطَلَحَ عَلَيْهَا الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ في أَجْوِبَتِهِ كَمَا في مَسَائِلِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ: مِنْهَا مَا هُوَ مُتَّفَقُ على إلْحَاقِهِ بَوَاحِدٍ مِنْ أَحْكَامِ التَّكْلِيْفِ الخَمْسَةِ، ومِنْهَا مَا هُوَ مُخَتَلَفٌ فِيْهِ.

ثُمَّ إِنَّ الرُّوَاةَ عَنْهُ قَدِ اخْتَلَفَتْ رِوَايَاتُهُم عَنْهُ في الحُكْمِ الوَاحِدِ: جَوَازًا، أو مَنْعًا، وقَدْ سَلَكَ الأَصْحَابُ في هَذَا مَسْلَكًا جَمِيْلًا: كَتَنْزِيْلِ كُلِّ رُوَايَةٍ بحُكْمِ مَا يَحِفُّ بِهَا، أو التَّرْجِيْحِ، أو النَّسْخِ، ورُجُوْعِ كُلِّ رُوَايَةٍ بحُكْمِ مَا يَحِفُّ بِهَا، أو التَّرْجِيْحِ، أو النَّسْخِ، ورُجُوْعِ

الإِمَامِ عَنْهَا، إلى آخَرِ ذَلِكَ، وهَذَا بَابُهُ كُتُبُ التَّرْجِيْحِ المُعْتَمَدَةِ في المَذْهَب.

\* \* \*

أمَّا لَفْظَةُ: «الكَرَاهَةِ»، فَهِي مِنَ المُصْطَلَحَاتِ المَشْهُوْرَةِ عَنِ الإَمَامِ أَحْمَدَ، لأَجْلِ هَذَا فَقَدِ اخْتَلَفَ الأَصْحَابُ في تَفْسِيْرِهَا على ثَلاثَةِ أَقْوَالٍ:

القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّهَا تُفِيْدُ: الإِيْجَابَ؛ فِعْلَا كَانَ الإِيْجَابُ أَو تَرْكًا. وبِهِ قَالَ: الخَلَّالُ، وغُلامُ الخَلَّالِ، والحَسَنُ بنُ حَامِدٍ.

القَوْلُ الثَّاني: أنَّهَا تُفِيْدُ: كَرَاهَةَ التَّنْزِيْهِ، وبِهِ قَالَ طَائِفَةٌ مِنَ الأَصْحَاب.

اخْتَارَهُ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ، والطُّوفيُّ، وقَدَّمَهُ ابنُ حَمْدَانَ في «رعَايَتَيْهِ».

القَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهَا تُفِيْدُ: مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ القَرَائِنُ في كُلِّ مَسْأَلَةٍ أَجَابَ فِيْهَا بِالكَرَاهَةِ، فَتُحْمَلُ الكَرَاهَةُ على مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ التَّكْلِيْفِ.

ومِنَ القَرَائِنِ: أَنْ يَكُوْنَ الإِمَامُ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ؛ فَأَجَابَ عَنْهَا بِالتَّحْرِيْمِ، ثُمَّ سُئِلَ فأجَابَ بالكَرَاهِيَّةِ، فيُحْمَلُ جَوَابُهُ بالكَرَاهَةِ: على

التَّحْرِيْم لا على الخِلافِ؛ بأنَّ لَهُ في المَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ.

وإنْ لم يَكُنْ لَهُ فِيْهَا حُكْمٌ صَرِيْحٌ: حُمِلُ الجَوَابُ بالكَرَاهِيَّةِ على التَّنْزِيْهِ.

وهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي يَعْلَى، وابنِ حَمْدَانَ، وهُوَ قَوْلٌ وَجِيْةٌ، كَمَا تَرَى. انْظُرْ: «تَهْذِیْبَ الأَجْوِبَةِ» (٥٦٤)، و«صِفَةَ الفَتْوَى» (٩٣)، وغَیْرَهَا.





### الفَصْرِلَ النَّابِي

### أهُمُّ مُصْطَلَحَاتِ فُقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ

مُصْطَلَحَاتُ الأَصْحَابِ في نَقْلِ المَذْهَبِ، وحِكَايَتِهِ، والتَّرْجِيْحِ فِيْهِ لا تَخْرُجُ عَنْ ثَلاثِ مَجْمُوْعَاتِ:

المَجْمُوْعَةُ الأُوْلى: اصْطِلاَ حَاتُ شَرْعِيَّةُ مُتَمَثِّلَةٌ في أَحْكَامِ التَّكْلِيْفِ الخَمْسَةِ: «التَّحْرِيْمُ، الكَرَاهَةُ، الوُجُوْبُ، النَّدْبُ، الإبَاحَةُ»، وهَذِهِ مَعْلُوْمَةٌ، ومَبْسُوْطَةٌ في كُتُب: «أُصُوْلِ الفِقْهِ».

ومِنْ مُصْطَلَحَاتِ الأَصْحَابِ في مَقَامِ الاَسْتِحَبَابِ: إَطْلاقُ لَفْظِ: «يَنْبَغِي» بِمَعْنَى: يُسْتَحَبُّ، كَمَا في «الإِنْصَافِ» (١/ ٩٠٩).

المَجْمُوْعَةُ الثَّانِيَةُ: اصْطِلاحَاتُ عامَّةٌ مُتَدَاوَلَةٌ بَيْنَ أَصْحَابِ المَخْمُوْعَةُ الثَّانِيَةُ، الوَجْهُ، الاحْتِمَالُ، التَّخْرِيْجُ، المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ، وهِيَ: الرِّوَايَةُ، الوَجْهُ، الاحْتِمَالُ، التَّخْرِيْجُ، القَوْلُ، قِيَاسُ المَذْهَبِ، الوَقْفُ والشُّكُوْتُ، زَادَ في «الفُّرُوْع»: التَّوْجِيْهَ.

وزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: «الطُّرُقَ»، كَمَا في «المَجْمُوْعِ» للنَّوَوِيِّ (١/ ٦٦)، وفي: «مُغْنِي المُحْتَاجِ» للشَّربِيْنيِّ (١/ ١٢).

المَجْمُوْعَةُ الثَّالِثَةُ: اصْطِلاحَاتُ خَاصَّةٌ لَدَى أَحَدِ الفُقَهَاءِ في كِتَابِهِ كِتَابِهِ دَالفُوعِ»، وابنِ عَبْدِ الهَادِي في كِتَابِهِ «الفُرُوعِ»، وابنِ عَبْدِ الهَادِي في كِتَابِهِ «مُغْنِي ذَوِي الأَفْهَامِ»، وغَيْرِهِمَا.

ولهَذِهِ المُصْطَلَحَاتِ مَعَانِ وتَفْسِيْرَاتٌ مُتَدَاوَلَةٌ بَيْنَ أَصْحَابِ المَدْهَبِ، ومَنْ أَرَادَهَا مَبْسُوْطَةً فَعَلَيْهِ بِكُتُبِ الأُصُوْلِ الفِقْهِيَّةِ، وبَعْضِ كُتُبِ الفِقْهِ، خَاصَّةً في مُقَدِّمَاتِ بَعْضِهَا، وفي خَوَاتِيْمِهَا، وفي مَثَانِيْهَا، كُتُبِ الفِقْهِ، خَاصَّةً في مُقَدِّمَاتِ الفُوْعِ للبنِ مُفْلِح، و«تَصْحِيْحِه» للمَرْدَاوِيِّ، و«كَمَّا في مُقَدِّمَاتِ «الفُرُوعِ» لابنِ مُفْلح، و«تَصْحِيْحِه» للمَرْدَاوِيِّ، و«كَمَّافِ القِنَاعِ»، و«مُقَدِّمَةِ الإنْصَافِ»، و«خَاتِمَتِهِ» للمَرْدَاوِيِّ، و«كَثَّافِ القِنَاعِ»، و«شَرْحِ المُثَنَهَى» كِلاهُمَا للبُهُوتِيِّ، و«غَايَةِ المَطْلَبِ» للجُرَاعِيِّ، و«خَاتِمَةِ «شَرْحِ المُثْتَهَى» لابنِ النَّجَارِ، و«ضَةِ الفُثْوَى» لابنِ النَّجَارِ، و«شَرْحِ مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ» للطُّوفيِّ، و«المُسَوَّدَةِ» لأبي يَعْلَى، و«المَدْحَلِ» لابنِ و«المُسَوَّدَةِ» لأبي يَعْلَى، و«المَدْحَلِ» لابنِ بَدْرَانَ، ومُقَدِّمَةِ تَحَقِيْقِ «شَرْحِ الزَّرْكَشِيِّ» لشَيْخِنَا الجِبْرِيْنِ، و«ذَيْلِ بَدْرَانَ، ومُقَدِّمَةٍ تَحَقِيْقِ «شَرْحِ الزَّرْكَشِيِّ» لشَيْخِنَا الجِبْرِيْنِ، و«ذَيْلِ بَدْرَانَ، ومُقَدِّمَةٍ تَحَقِيْقِ «شَرْحِ الزَّرْكَشِيِّ» لشَيْخِنَا الجِبْرِيْنِ، و«ذَيْلِ بَرُكَشِيِّ» لشَيْخِنَا الجِبْرِيْنِ، و«ذَيْلِ الطَّبَقَاتِ» لابنِ رَجَبٍ، وغَيْرِهَا كَثِيْرُ.

ولهَذِهِ المُصْطَلَحَاتِ الفِقْهِيَّةِ المُتَدَاوَلَةِ في كُتُبِ الأَصْحَابِ الْقُسَامُ خَمْسَةٌ، كَمَا يَلي:

القِسْمُ الأوَّلُ: أَلْفَاظٌ خَاصَّةٌ بنَقْلِ الرِّوَايَةِ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وهِيَ نَوْعَانِ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: أَلْفَاظُ صَرِيْحَةٌ، ويُعَبِّرُ عَنْهَا الأَصْحَابُ بِلَفْظِ: «الرِّوَايَةِ»، وهَا في مَعْنَاهَا: نَصًا، النَّصُّ، نَصَّ عَلَيْهِ،المَنْصُوْصُ عَنْهُ،وعَنْهُ،رَوَاهُ الجَمَاعَةُ.

النَّوْعُ الثَّاني: أَلْفَاظٌ غَيْرُ صَرِيْحَةٍ، ويُعَبِّرُ عَنْهَا الأَصْحَابُ بِلَفْظِ: «التَّنْبِيْهَاتِ».

وهِيَ حِكَايَةُ الرَّاوِي: حَرَكَةَ الإِمَامِ الجَوَابِيَّةَ، ولَهُم في هَذَا عِدَّةُ عِبَارَاتٍ، مِنْهَا:

أَوْمَا إِلَيْهِ، أَشَارَ إِلَيْهِ، دَلَّ كَلامُهُ عَلَيْهِ، تَوَقَّفَ فِيْهِ، سَكَتَ عَنْهُ.

فَهَذِهِ تَعْنِي حِكَايَةَ الوَارِدِ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بالرِّوَايَةِ عَنْهُ، فلَيْسِ للأَصْحَابِ فِيْهَا سِوَى النَّقْلِ.

#### ste ste ste

### وحَقِيْقَةُ كُلِّ مِنَ النَّوْعَيْنِ، كَالآتي:

١ - الرِّوَايَةُ: هِيَ الحُكْمُ المَرْوِيُّ عَنِ الإمَامِ أَحْمَدَ في مَسْأَلَةٍ مَّا، نَصًّا مِنَ الإَمَامِ، أو إيْمَاءً، وقَدْ تَكُوْنُ تَخْرِيْجًا مِنَ الأَصْحَابِ على نُصُوْصِ أَحْمَدَ، فتَكُوْنُ: «رِوَايَةً مُخَرَّجَةً».

وبَقِيَّةُ الأَلْفَاظِ المَذْكُوْرَةِ بَعْدَ لَفْظِ: «الرِّوَايَةِ» بِمَعْنَاهَا، وهِيَ: «نَصًّا» و «النَّصُّ»، و «المَنْصُوْصُ عَلَيْهِ»، و «عَنْهُ»: هُوَ الصَّرِيْحُ في مَعْنَاهُ، أَيْ: عَنِ الإِمَام.

٧- رَوَاهُ الجَمَاعَةُ: فَيُرَادُ بِهِ القَوْلُ عَنِ الإمَامِ أَحْمَدَ يَرْوِيْهِ عَنْهُ الكِبَارُ مِنْ تَلامِذَتِهِ، وهُمْ سَبْعَةٌ: وَلَدَاهُ: عَبْدُ اللهِ، وصَالِحٌ، وحَنْبَلُ بنُ الكِبَارُ مِنْ تَلامِذَتِهِ، وهُمْ سَبْعَةٌ: وَلَدَاهُ: عَبْدُ اللهِ، وصَالِحٌ، وحَنْبَلُ بنُ إسْحَاقَ بنِ حَنْبَلٍ - ابنُ عَمِّ الإمَامِ -، وأبو بَكْرٍ المَرُّوذِيُّ، وإبْرَاهِيْمُ الكَوْرِيُّ، وأبو طَالِبِ المَشْكانيُّ، وعَبْدُ المَلِكِ المَيْمُونيُّ.

والصَّحِيْحُ أَنَّ مُصْطَلَحَ «الجَمَاعَةِ»، لَيْسَ مُقْتَصِرًا على عَدَدٍ مُعَيَّنٍ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّ مُصْطَلَحَ «الجَمَاعَةِ»، لَيْسَ مُقْتَصِرًا على عَدَدٍ مُعَيَّنٍ، وَلَا يُطْلَقُ على مَا رَوَاهُ جَمْعٌ مِنَ رُوَاةِ المَسَائِلِ عَنِ الإمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ مِنَ تَلامِيْذِهِ سَوَاءٌ كَانُوا سَبْعًا أُو أَقَلَّ، كَمَا مَرَّ مَعَنَا.

ولمُصْطَلَحِ «الجَمَاعَةِ» صِيَغٌ كَثِيْرَةٌ؛ جَاءَ ذِكْرُهَا في كَثِيْرِ مِنْ كُتُبِ الأَصْحَابِ، فمِنْ ذَلِكَ: رَوَاهُ أو يَرْوِيْهِ الجَمَاعَةُ، وكَذَا: نَقَلَ أو نَقَلَهُ أو نَقَلَهُ أو نَقَلَهُ أو نَقَلَهُ أو نَقَلَهُ الجَمَاعَةُ ... وكُلُّهَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ.

٣- التَّنْبِيْهَاتُ: هِيَ حِكَايَةُ الرَّاوِي: حَرَكَةَ الإمَامِ الجَوَابِيَّةَ: إشَارَةً، وإيْمَاءً، وتَعْبُجُبًا، وضِحْكًا، نَفْيًا وإثْبَاتًا، وتَعَابِيْرُهُم عَنْ هَذَا بِلَفْظِ: أَوْمَأُ إلَيْهِ، أَشَارَ إلَيْهِ.

وتَشْمَلُ التَّنْبِيْهَاتُ أَيْضًا: تَعَابِيْرَ الأَصْحَابِ عَمَّا لَيْسَ فِيْهِ للإِمَامِ عِبَارَةٌ صَرِيْحَةٌ، مِثْلُ قَوْلهِم: «ظَاهِرُ كَلامِ الإِمَامِ كَذَا»، «دلَّ كَلامُهُ عَلَيْهِ».

وتَشْمَلُ أَيْضًا: حِكَايَةَ الأَصْحَابِ للتَّوَقُّفِ، والسُّكُوْتِ مِنَ الإِمَامِ. قَالَ شَيْخُ الإِسْلام ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ «المُسَوَّدَةِ» (٥٣٢): «وأمَّا

التَّنْبِيْهَاتُ بِلَفْظِهِ، فَقَوْلُنَا: أَوْمَأُ إِلَيْهِ أَحْمَدُ، أَو أَشَارَ إِلَيْهِ، أَو دَلَّ كَلامُهُ عَلَيْهِ، أَو تَوَقَّفَ فِيْهِ».

\* \* \*

القِسْمُ الثَّاني: وأَلْفَاظُهُ: الوَجْهُ، الاحْتِمَالُ، التَّخْرِيْجُ، النَّقْلُ والتَّخْرِيْجُ، التَّفْرُ والتَّخْرِيْجُ، الاَتِّجَاهُ - ويُقَالُ: التَّوْجِيْهُ -، القَوْلُ، قِيَاسُ المَذْهَب، الوَقْفُ.

وهَذِهِ مِنْ فِقْهِ الأَصْحَابِ في إطَّارِ أُصُوْلِ المَذْهَبِ، وقَوَاعِدِهِ، والتَّنْظِيْرِ بمَسَائِلِهِ فِيْمَا لا نَصَّ فِيْهِ، ولا رِوَايَةَ عَنِ الإمَامِ؛ حِيْنَمَا تُعُوزُهُم الرِّوَايَةُ عَنِ الإمَامِ، ويَفْقِدُونَ النَّصَّ عَنْهُ، فَإِنَّ الفَقِيْةَ المُتمَذْهِبَ الرِّوَايَةُ عَنِ الإمَامِ، ويَفْقِدُونَ النَّصَّ عَنْهُ، فَإِنَّ الفَقِيْةِ المُتمَذُهِبَ يَفْزَعُ إلى نُصُوصِ إمَامِهِ؛ فيُجِيْلُ نَظَرَهُ في ذَلِكَ النَّصِّ: في مَنْطُوقِهِ، ومَفْهُوْمِهِ، وعَامَّهِ، وخَاصَّهِ، ومُطْلَقِهِ، ومُقَيِّدِهِ، مُسْتَظْهِرًا عِلَّتَهُ، مُبَيِّنًا مَدْرَكَهُ؛ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ بَيَانُ الحُكْمِ التَّكْلِيفِي فِيْمَا لم يَتَكَلَّمْ فِيْهِ الإمَامُ في إطَارِ مَذْهَبِه على وَجْهِ التَّخْرِيْجِ، أو الوَجْهِ، أو الاحْتِمَالِ، أو قِيَاسِ في إطَارِ مَذْهَبِه على وَجْهِ التَّخْرِيْجِ، أو الوَجْهِ، أو الاحْتِمَالِ، أو قِيَاسِ المَذْهَبِ، فَيَحْصُلَ للفَقِيْهِ المُتَمَذْهِبِ أَمْرَانِ:

أَوَّلُهَا: بَيَانُ حُكْمِ الوَاقِعَةِ، أو الفَرْعِ المُقَرَّرِ المُفْتَرِضِ.

وثَانِيْهَا: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الحُكْمُ في دَائِرَةِ المَذْهَبِ بوَاحِدٍ مِنَ المَسَالِكِ المَمْنُوْحَةِ لمُجْتَهِدِ المَذْهَبِ مِنَ الأَصْحَابِ المُتَقَدِّمِ المَسَالِكِ المَمْنُوْحَةِ لمُجْتَهِدِ المَذْهَبِ مِنَ الأَصْحَابِ المُتَقَدِّمِ وَكُرُهَا.

القِسْمُ الثَّالِثُ: أَلْفَاظُ مِنَ الأَصْحَابِ يَصْدُقُ أَيُّ مُصْطَلَحِ مِنْهَا على أَيٍّ مُصْطَلَحٍ مِنْهَا على أَيٍّ مُصْطَلَحٍ في القِسْمَيْنِ قَبْلَهُ، مِنْهَا: المَذْهَبُ، ظَاهِرُ المَذْهَبِ، القَوْلُ.

# وتَفْسِيْرُ ٱلْفَاظِ القِسْمِ الثَّالِث لَدَى الأَصْحَابِ، كَمَا يَلي:

١ - المَذْهَبُ كَذَا: سَوَاءٌ كَانَ مِنَ نَصِّ الإِمَام، أو مُخَرَّجًا عَلَيْهِ.

وقَدْ أَطَالَ ابنُ حَمْدَانَ في «صِفَةِ الفَتْوَى» في الحَطِّ على مَنْ يَنْصُّوْنَ على أَنَّ كَذَا: هُوَ المَذْهَبُ بِلا عِلْمٍ ولا هُدَى، وبَسَطَ القَوْلَ بمَبْحَثٍ على أَنَّ كَذَا: هُوَ المَذْهَبُ بِلا عِلْمٍ ولا هُدَى، وبَسَطَ القَوْلَ بمَبْحَثِ نَفِيْسٍ مُحَذِّرًا فِيْهِ مِنَ الاغْتِرَارِ بِهِم، ولأهَمِّيَتِهِ نَقَلَهُ عَنْهُ المَرْدَاوِيُّ في «خَاتِمَةِ الانْصَافِ» بطُوْلِهِ.

٢ - ظَاهِرُ المَذْهَبِ: هُوَ المَشْهُوْرُ مِنَ المَذْهَبِ.

أيْ: سَوَاءٌ كَانَ رِوَايَةً، أو وَجْهًا، ونَحْوَهُ.

قَالَ المَرْدَاوِيُّ في مُقَدِّمَةِ «تَصْحِيْحِهِ»: «قَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ: وقَدْ نُقِلَ عَنْ أَبِي البَرَكَاتِ جَدِّنَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِمَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ ظَاهِرِ المَذْهَبِ: إِنَّهُ مَا رَجَّحَهُ أَبُو الخَطَّابِ فِي «رُءُوسِ يَسْأَلُهُ عَنْ ظَاهِرِ المَذْهَبِ: إِنَّهُ مَا رَجَّحَهُ أَبُو الخَطَّابِ فِي «رُءُوسِ مَسَائِلِهِ»، قَالَ: ومِمَّا يُعْرَفُ مِنْهُ ذَلِكَ: «المُعْنِي» لِأبِي مُحَمَّدٍ، و«شَرْحُ الهِدَايَةِ» لِجَدِّنَا، ومَنْ كَانَ خَبِيرًا بِأُصُولِ أَحْمَدَ ونُصُوصِهِ عَرَفَ الرَّاجِحَ الهِدَايَةِ» لِجَدِّنَا، ومَنْ كَانَ خَبِيرًا بِأُصُولِ أَحْمَدَ ونُصُوصِهِ عَرَفَ الرَّاجِحَ مِنْ مَذْهَبِهِ فِي عَامَّةِ المَسَائِلِ» انْتَهَى.

٣- القَوْلُ: يَشْمَلُ: الوَجْهَ، والاخْتِمَالَ، والتَّخْرِيْجَ، وقَدْ يَشْمَلُ

الرِّوَايَةَ، وهُوَ كَثِيْرٌ في كَلامِ المُتَقَدِّمِيْنَ: كأبي بَكْرٍ، وابنِ أبي مُوْسَى، وغَيْرهِمَا، والمُصْطَلَحُ الآنَ على خِلافِهِ.

قَالَ البُهُوتِيُّ رَحِمَهُ اللهُ في «كَشَّافِ القِنَاعِ» (١٧/١) على قَوْلِ الحَجَّاوِي في «الإِقْنَاعِ»: «على قَوْلٍ وَاحِدٍ»: «مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضِ الحَجَّاوِي في «الإِقْنَاعِ»: «على قَوْلٍ وَاحِدٍ»: «مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضِ للخِلافِ طَلَبًا للاخْتِصَارِ، وكَذَلِكَ صَنَعْتُ في شَرْحِهِ، والقَوْلُ: يَعُمُّ مَا كَانَ رِوَايَةً عَنِ الإِمَام، أو وَجْهًا للأصْحَابِ...».

\* \* \*

القِسْمُ الرَّابِعُ: اصْطِلاحَاتٌ في نَقْلِهِم الخِلافَ المُطْلَقَ في المَنْدَهَبِ بِلا تَرْجِيْحِ.

ومِنْهَا: على رِوَايَتَيْنِ، فِيْهِ رِوَايَاتُ، على وَجْهَيْنِ، فِيْهِ أَوْجُهُ، أَو احْتَمَالانِ، أَو احْتِمَالاتُ، أو: احْتُمِلَ كَذَا.

قِيْلَ: كَذَا، وقِيْلَ كَذَا، قِيْلَ وقِيْلَ، قَالَ فُلانٌ كَذَا وقَالَ فُلانٌ كَذَا، وَنَحْوُهَا.

\* \* \*

القِسْمُ الخَامِسُ: اصْطِلاحَاتٌ في مَقَامِ التَّرْجِيْحِ والاخْتِيَارِ، والتَّصْحِيْجِ والاخْتِيَارِ، والتَّصْعِيْفِ في المَذْهَبِ.

ومِنْهَا: الأصَحُّ، في الأصَحِّ، في المَشْهُوْرِ، على المَشْهُوْرِ،

الأَشْهَرُ، وهَكَذَا في أَلْفَاظٍ أُخْرَى، وكُلُّ أَلْفَاظِ هَذَيْنِ القِسْمَيْنِ، تَكُوْنُ حَسَبَ اصْطِلاح كُلِّ فَقِيْهٍ في كِتَابِهِ.

\* \* \*

اللَّا مُصْطَلَحَاتُ الأَصْحَابِ في نَقْلِ بَعْضِهِم عَنْ بَعْضِ: فَهُم كَغَيْرِهِم مِنْ فُقَهَاءِ الإسْلامِ، نَرَاهُم يَكْتَفُوْنَ عِنْدَ العَزْوِ لأَحَدِ الأَئِمَّةِ مِنْهُم بِبَعْضِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ: مِنِ اسْم، أو كُنْيَةٍ، أو لَقَبِ، أو التَّعْرِيْفِ مِنْهُم بِبَعْضِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ: مِنِ اسْم، أو كُنْيَةٍ، أو لَقَبِ، أو التَّعْرِيْفِ بإضَافَةِ أَحَدِهَا إلى كِتَابِهِ، والاكْتِفَاءِ عِنْدَ العَزْوِ إلى كِتَابِ بذِكْرِ بَعْضِ اسْمِه، أو كُنْيَتِهِ، أو لَقَبِه، أو الرَّمْزِ لاسْم، أو كَنْيَتِه، أو لَقَبِه، أو الرَّمْزِ لاسْم، أو كَنْيَتِه، أو لَقَبِه، أو الرَّمْزِ لاسْم، أو كَتَاب بحَرْف، أو حَرْفَيْن، فَأَكْثَرَ.

كُلُّ هَذَا طَلَبًا للاخْتِصَارِ مَعَ المُحَافَظَةِ على أَمَانَةِ العِلْمِ والعُهْدَةِ بِهِ إلى قَائِلِهِ، وليَكْسِبَهُ قُوَّةً أَحْيَانًا؛ لعَظِيْمِ مَنْزِلَةِ المَنْقُوْلِ عَنْهُ في الفِقْهِ والدِّيْنِ.

وهَذَا الاصْطِلاحُ قَدْ يَشْمَلُ جَمِيْعَ طَبَقَاتِ عُلَمَاءِ المَدْهَبِ، وقَدْ يَخْتَلِفُ في طَبَقَةٍ يَخْتَلِفُ في طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ مُؤلِّفٍ إلى آخَرَ.

والوُقُوْفُ على هَذَا الاصْطِلاحِ يُعْرَفُ غَالِبًا بِالاطِّلاعِ على مُقَدِّمَةِ الكِتَابِ، ورُبَّمَا أُغْفِلَ فِيْهَا لَدَى الأَكْثَرِ، وجَاءَ تَفْسِيْرُهُ عَرَضًا في مَثَاني الكِتَابِ، أو يَعْقِدُ لَهُ خَاتِمَةً لكِتَابِهِ، كَمَا فَعَلَ الفُتُوحِيُّ في آخِرِ شَرْحِهِ الكِتَابِ، أو يَعْقِدُ لَهُ خَاتِمَةً لكِتَابِهِ، كَمَا فَعَلَ الفُتُوحِيُّ في آخِرِ شَرْحِهِ

لَكِتَابِهِ: «مُنْتَهَى الإرَادَاتِ»، بَلْ رُبَّما لَم يَحْصُلْ هَذَا ولا هَذَا، ولكِنْ عَرَفَهُ عُلَمَاءُ المَذْهَبِ بالاسْتِقْرَاءِ مِنْ صَنِيْع المُؤلِّفِ.

لهِذَا اشْتَدَّتِ الحَاجَةُ إلى تَفْسِيْرِ هَذِهِ المُصْطَلَحَاتِ، وبَيَانِ المُرَادِ بِهَا في عُرْفِ مَنْ أَطْلَقَهَا، وهِيَ:

١- مُبْهَمَاتُ في الأعلام: باسم، أو كُنْيَةٍ، أو لَقَبِ.

٢- أو الرَّمْزُ للأعْلام: بحَرْفٍ.

٣- مُبْهَمَاتُ في أَسْمَاءِ الكُتُبِ.

٤- أو الرَّمِزُ للكُتُب: بحَرْفٍ.







# مَعَالِمُ كُتُبِ الفِقْهِ الحَنْبِلِيِّ

- الفَصْلُ الأوَّلُ: أَهَمُّ الكُتُبِ الجَامِعَةِ لرِوَايَاتِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بنِ الفَصْلُ الأوَّلُ: حَمْدُ اللهُ.
  - الفَصْلُ الثَّاني: أَهَمُّ «مُتُوْنِ الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ» المُعْتَمَدَةِ.
  - الفَصْلُ الثَّالِثُ: أَهَمُّ «شُرُوْحِ الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ» المُعْتَمَدَةِ.
  - □ الفَصْلُ الرَّابِعُ: أهَمُّ الكُتُبِ الكِبَارِ في «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ».



# الفطيك الأول

#### أَهُمُّ الْكُتُبِ الْجَامِعَةِ لرِوَايَاتِ الإمَامِ أَحْمَدُ بنِ حَنْبَلِ رَحِمَهُ اللهُ

لَقَدِ انْتَدَبَ عَدَدُ مِنْ تَلامِيْذِ الإَمَامِ أَحْمَدَ، وشُيُوْخِ المَذْهَبِ، وأَثِمَّتِهِ إلى تَدْوِيْنِ المَسَائِلِ المُسْنَدَةِ عَنِ الإَمَامِ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ، سَوَاءٌ كَانَتْ قَوْلِيَّةً أَو فِعْلِيَّةً، وذَلِكَ عَنْ طَرِيْقِ أَجْوِبَةِ الإَمَامِ وفَتَاوِيْهِ وَمَا إلى ذَلِكَ، تَحْتَ كُتُبِ «مَسَائِلِ الرِّوَايَةِ عَنِ الإَمَامِ أَحْمَدَ»، كَمَا وَمَا إلى ذَلِكَ، تَحْتَ كُتُبِ «مَسَائِلِ الرِّوَايَةِ عَنِ الإَمَامِ أَحْمَدَ»، كَمَا تَقَدَّمَ، مَعَ تُرْتِيْهِا أَيْضًا على أَبُوابِ العِلْمِ، في «دِيْوَانٍ وَاحِدٍ جَامِعٍ»، تَقَدَّمَ، مَعَ تُرْتِيْهِا أَيْضًا على أَبْوَابِ العِلْمِ، في «دِيْوَانٍ وَاحِدٍ جَامِعٍ»، بِمَا يَصِحُ أَنْ نُطْلِقَ عَلَيْهِ: «مَعْلَمَةُ الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ»، أو «مَعْلَمَةُ فِقْهِ الإَمَامِ أَحْمَدَ».

#### فَكَانَ مِنْ هَوْلاءِ الأَصْحَابِ، مَا يَلي:

الأوَّلُ: أبو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ أبي عَبْدِ اللهِ الهَمَدانيُّ، يُلَقَّبُ: «مَتُّوْيَه» - بفَتْحِ المِيْمِ، وتَشْدِيْدِ التَّاءِ المُثَنَّاةِ مَضْمُوْمَةٍ، وسُكُوْنِ الوَاوِ، وفَتْحِ اليَاءِ - كَمَا ضَبَطَهُ ابنُ مَاكُوْلا في «الإِكْمَالِ» (٧/ ٢٠٦).

قَالَ الذَّهبِيُّ في «السِّيرِ» (١١/ ٣٣١): «وألَّفَ (أَيْ: الخَلَّالُ) كِتَابَ «الجَامِعِ» في بِضْعَةِ عَشَرَ مُجَلَّدَةٍ، أو أَكْثَر، وقَدْ قَالَ (أَيْ: الخَلَّالُ) في

كِتَابِ «أَخْلَاقِ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلِ»: لم يَكُنْ أَحَدُّ عُنِيَ بِمَسَائِلِ أَبِي عَبْدِ اللهُ قَطُّ مَا عَنَيْتُ بِهَا أَنَا، وكذَلِكَ كَانَ أبو بَكْرِ المَرُّوْذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ.

يَقُوْلُ لِي (أَيْ: المَرُّوذِيُّ): إِنَّهُ لَم يُعْنَ أَحَدُّ بِمَسَائِلِ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَا عُنِيْتَ بِهَا أَنْتَ، إِلَّا رَجَلٌ بِهَمَدَانَ، يُقَالُ لَهُ: مَتُّويَه، واسْمُهُ: مُحَمَّدُ مَا عُنِيْتَ بِهَا أَنْتَ، إِلَّا رَجَلٌ بِهَمَدَانَ، يُقَالُ لَهُ: مَتُّويَه، واسْمُهُ: مُحَمَّدُ مَا عُنِيْتَ بِهَا أَنْتَهَى.

\* \* \*

الثَّاني: ثُمَّ قَيَّضَ اللهُ بَعْدَهُ تَلْمِيْذَ أبي جَعْفَرِ العَالِمَ، الرَّحَّالَةَ صَاحِبَ التَّصَانِيْفِ الدَّائِرَةِ، والكُتُبِ السَّائِرَةِ، تَلْمِيْذَ تَلامِذَةِ الإمَامِ أَحْمَدَ: أبا بَكْر الخَلَّلَ أَحْمَدَ بنَ مُحَمَّدِ بنَ هَارُوْنَ، المُتَوَقَّى ببَغْدَادَ (٣١١).

المَدْفُوْنُ بِوَصِيَّةٍ مِنْهُ جَوَارَ شَيْخِهِ المَرُّوْذِيِّ، الَّذِي اخْتُصَّ بِهِ، وَأَكْثَرَ الرِّوَايَةَ عَنْهُ، خَاصَّةً في «جَامِعَهِ» رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى، فَصَرَفَ عِنَايَتَهُ، وأَنْفَقَ عُمُرَهُ بِجَمْعِ رِوَايَاتِ مَشَايِخِهِ تَلامِذَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ عَنِ الإِمَامُ أَحْمَدَ: بأَخْبَرَنَا، وحَدَّثنا.

ولم يَكُنْ قَبْلَهُ للإمَامِ مَذْهَبٌ مُسْتَقِّلٌ؛ حَتَّى تَتَبَّعَ هُوَ نُصُوْصَ أَحْمَدَ وَدَوَّنَهَا وَبَرْهَنَهَا بَعْدَ الثَّلاثِ مِئَةٍ، كَمَا قَالَ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ.

وحَصَلَتْ لَهُ رِوَايَةُ قَدْرٍ كَبِيْرٍ مِنْ كُتُبِهِم في «مَسَائِلِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ»، فَطَافَ، ورَحَلَ إلى: الشَّامِ، وطَرْسُوْسَ، وحَلَبٍ، والجَزِيْرَةِ، وفَارِسَ، وكَرْمَانَ، والمِصِّيْصَةَ، وأَنْطَاكِيَّةَ، ومِصْرَ.

وأَسْنَدَ عَمَّنْ لَقِيَهُ، وجَمَعَ مَا رَاوَهُ عَنْهُم مِنْ عُلُوْمِ الإِمَامِ أَحْمَدَ: في أُصُوْلِ الفِقْهِ، والحَدِيْثِ، والرِّجَالِ، والتَّارِيْخِ، والأَخْلاقِ، والآدَابِ، وأَلَّفَ فِيْهَا كُتْبًا، مِنْهَا: كِتَابُهُ «الجَامِعُ الكَبِيْرُ» في نَحْوِ عِشْرِيْنَ سِفْرًا.

وكِتَابُهُ هَذَا وَرَدَبِعِدَّةِ أَسْمَاءٍ: «الجَامِعُ الكَبِيْرُ»، و «جَامِعُ الرِّوَايَاتِ»، و «الجَامِعُ لعُلُوْمِ و «الجَامِعُ لعُلُوْمِ الْحَامِعُ لعُلُوْمِ الْحَامِعُ لعُلُوْمِ الْحَامِعُ لعُلُوْمِ الْمَسْنَدُ مِنْ مَسَائِلِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ»، و «الجَامِعُ الْمُسْنَدُ لمسَائِلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ»، و «الجَامِعُ المُسْنَدُ لمسَائِلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ»، و «الجَامِعُ».

وظَاهِرٌ أَنَّ بَعْضَهَا حِكَايَةٌ مِنْ بَعْضِهِم عَنِ اسْمِ الكِتَابِ، أو مَوْضُوْعِهِ، أو اخْتِصَار لعِنَوْانِهِ.

وأنَّ كِتَابَهُ هَذَا مُرَتَّبُ على أَبْوَابِ العِلْمِ، وأَنَّهُ اجْتَهَدَ، وبَذَلَ الطَّاقَة والوُسْعَ في تَرْتِيْبِهِ، وتَهْذِيْبِهِ، وتَبْوِيْبِهِ، وجَمْعِ مَاذَّتِهِ، وأَنَّهُ بَنَى مَا دَوَّنَهُ في هَذَا الكِتَابِ على الإسْنَادِ، ومَا أَسْنَدَهُ بَنَاهُ على التَّلَقِّي والمُشَافَهَةِ، في هَذَا الكِتَابِ على الإجازَةِ، يُوضِّحُ ذَلِكَ قَوْلُ الخَطِيْبِ البَغْدَادِيُّ رَحِمَهُ لا على الوجادة والإجازة، يُوضِّحُ ذَلِكَ قَوْلُ الخَطِيْبِ البَغْدَادِيُّ رَحِمَهُ اللهُ في «تَارِيْخِهِ» (٥/ ١١٣) عَنْ أبي بَكْرِ عَبْدِ العَزِيْزِ غُلامِ الخَلَّالِ وتَلْمِيْذِهِ، قَالَ: «قَدْ رَسَمَ في كِتَابِهِ ومُصَنَّفًا تِهِ إِذَا حَدَّثَ عَنْ شُيوْخِهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنَا، أَخْبَرَنَا، فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّهُم قَدْ حَكُوا أَنَّكَ لم تَسْمَعْهَا، وإنَّمَا هِيَ إَجَازَةٌ، قَالَ: سُبْحَانَ الله، قُولُوا في كُتُبِنَا كُلِّهَا: حَدَّثَنَا» انْتَهَى.

ومَعَ مَا فَاتَهُ مِنْ عِلْمِ هَذَا الإِمَامِ، إِلَّا أَنَّ كِتَابَهُ «الجَامِعَ» هَذَا أَصْبَحَ أَصْلًا في المَذْهَبِ، يَنْهَلُ مِنْهُ المَاتِنُوْنَ، ويَفْزَعُ إِلَيْهِ المُثْبِتُوْنَ للرِّوَايَاتِ مَعَ عَمَلِ الجَمْعِ والتَّوْجِيْهِ والتَّأْلِيْفِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ.

قَالَ ابنُ الجَوْزِيُّ رَحِمَهُ اللهُ في «المُنْتَظَمِ» (٦/ ١٧٤): «كُلُّ مَنْ وَعَهُ اللهُ في المُنْتَظَمِ» (٦/ ١٧٤): «كُلُّ مَنْ وَكُتُبِهِ» انْتَهَى.

ومِنْ ثَمَّ أَخَذَ الأَصْحَابُ عَنْ هَذَا الكِتَابِ الجَامِعِ، واشْتَغَلُوا في تَأْلِيْفِ المُخْتَصَرَاتِ، وتَحْرِيْرِ الرِّوَايَاتِ، وإقَامَةِ المُتُوْنِ، ونَشْرِ الشُّرُوْحِ على مَرِّ العُصُوْرِ.

\* \* \*

الثَّالِثُ: ثُمَّ قَفَى الخَلَّالَ: تَلمِيْذُهُ المَشْهُوْرُ باسْمٍ: غُلامِ الخَلَّالِ أبي بَكْرٍ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ جَعْفَرِ بنِ أَحْمَدَ بنِ يَزْدَادَ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٣٦٣).

فَقَدَ أَلَّفَ في المَذْهَبِ: «التَّنْبِيْهَ»، و «المُقْنِعَ»، و «زَادَ المُسَافِرِ»، فاجْتَهَدَ في جَمْعِ الرِّوَايَاتِ، وتَرْتَيْبِهَا، وتَنْقِيْحِهَا، وتَرْجِيْحِهَا، والظَّاهِرُ فاجْتَهَدَ في جَمْعِ الرِّوَايَاتِ، وتَرْتَيْبِهَا، وتَنْقِيْحِهَا، وتَرْجِيْحِهَا، والظَّاهِرُ مِنْ وَصْفِ الطُّوفيِّ لكِتَابِهِ «زَادِ المُسَافِرِ» أَنَّهُ يُحَاكِي: «الجَامِعَ» لشَيْخِهِ الخَلَّالِ، ولا نَعْلَمُ مِنْ خَبَرِهِ شَيْئًا، فإنَّا للهِ وإنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونُ.

ولأبي بَكْرِ غُلامِ الخَلَّالِ: مَقَامٌ مَحْمُوْدٌ في تَحْرِيْرِ المَذْهَبِ وَتَنْقِيْحِهِ؛ ولهَذَا كَتَبَ غُلامُ الخَلَّالِ على نُسْخَتِهِ مِنْ «مُخْتَصَرِ الخِرَقِيِّ» قَوْلَهُ: «خَالَفَنِي الخِرَقِيُّ في سِتِّيْنَ مَسْأَلَةً»، ولم يُسَمِّهَا!

قَالَ القَاضِي أبو الحُسَيْنِ ابنُ الفَرَّاءِ: «تَتَبَّعْتُها فَوَجَدْتُهَا: ثَمَانِيَ وَتِسْعِيْنَ مسْأَلةً»، وسَاقَهَا في تَرْجَمَتِهِ مِنَ «الطَّبَقَاتِ»، وطُبِعَتْ مُفْرَدَةٍ.

\* \* \*

الرَّابِعُ: ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ غُلامِ الخَلَّالِ: تَلْمِیْذُهُ: إِمَامُ الحَنَابِلَةِ في زَمَانِهِ، ومُدَرِّسُهُم، ومُفْتِیْهِم: أبو عَبْدِ اللهِ الحَسَنُ بنُ حَامِدِ البَعْدَادِيُّ (٤٠٣)، فألَّفَ كِتَابَهَ «الجَامِعَ في المَذْهَبِ»، نَحْوُ أَرْبَعْمَائَةِ جُزْءٍ في عِشْرِیْنَ مُحْلَّدًا، ولا نَعْلَمُ مَنْ خَبَرِهِ شَیْئًا، فإنَّا للهِ وإنَّا إلَیْهِ رَاجِعُوْنُ.

ثُمَّ بَعْدَ هَذَا اسْتَقَرَّ عَصْرُ الرِّوَايَةِ في القَرْنِ الخَامِسِ، ودُوِّنَ عِلْمُ الإَمَامِ أَحْمَدَ، وفِقْهُهُ، وثَبَتَ في الدَّفَاتِرِ والكُتُبِ، وبَقِيَ لأهْلِ العِلْمِ تَنَاقُلُ هَذِهِ الكُتُبِ، وتَلَقِّيْهَا بالإسْنَادِ إلى مُؤلِّفِيْهَا، بالإجَازَةِ والسَّمَاعِ على مَا هُوَ مُدَوَّنُ في كُتُبِ الفَهَارِسِ، والمَشْيَخَاتِ، والأثْبَاتِ.

مِنْ هُنَا فَمَا بَعْدُ في طَبَقَاتِ عُلَمَاءِ المَذْهَبِ تَفَنَّنَ النَّاسُ في تَأْلِيْفِ المُتُوْنِ في المَذْهَبِ على الرِّوايَةِ، فمِنْهُم مَنِ انْتَخَبَ رِوَايَةً وَاحِدَةً، وعَقَدَهَا على أَنَّهَا هِيَ المَذْهَبُ، ومِنْهُم مَنْ أَلَّفَ على الرِّوَايَتَيْنِ، ومِنْهُم مَنْ أَلَّفَ على الرِّوَايَتَيْنِ، ومِنْهُم مَنْ أَضَافَ إلى ذَلِكَ اجْتِهَادَاتِ ومِنْهُم مَنْ أَضَافَ إلى ذَلِكَ اجْتِهَادَاتِ الأَصْحَابِ، وتَراجِيْحَهُم، واخْتِيَارَاتِهِم في الأوْجُهِ، والاحْتِمَالاتِ، والتَّخَارِيْج، ونَحْوِهَا.

\* \* \*

الحَامِسُ: حَتَّى قَيْضَ اللهُ في القَرْنِ التَّاسِعِ شَيْخَ المَدْهَبِ في زَمَانِهِ العَلَامَةَ عَلاءَ الدِّيْنِ عليَّ بنَ سُلَيْمَانَ المَرْدَاوِيَّ رَحِمَهُ اللهُ، المُتَوَفَّى سَنَةَ العَلامَةَ عَلاءَ الدِّيْنِ عليَّ بنَ سُلَيْمَانَ المَرْدَاوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ المُتَوَفِّى سَنَةً مِنْ بُطُوْنِ الكُتُبِ هِي أَمَامَهُ مِثْلَ كُتُبِ الرِّوايَةِ النَّاقِلَةِ مُشَافَهَةً أَمَامَ مِنْ بُطُوْنِ الكُتُبِ هِي أَمَامَهُ مِثْلَ كُتُبِ الرِّوايَةِ النَّاقِلَةِ مُشَافَهَةً أَمَامَ الخَلَّالِ فَمَنْ ذُكِرَ بَعْدَهُ إلى زَمَنِ الحَسَنِ بنِ حَامِدٍ، فَأَلَّفَ المَرْدَاوِيُّ وَحِمَهُ اللهُ كِتَابَهُ الحَافِلَ في جَمْعِ الرِّوايَاتِ، والتَّخَارِيْجِ، والأوْجُهِ، والأوْجُهِ، والاحْتِمَالاتِ، والأَقْوَالِ في المَذْهَبِ باسْمٍ: "الإنْصَافِ في مَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ مِنَ الخِلافِ»، فَضَمَّ بذلِكَ الرِّوايَاتِ، وجَمَعَ شَمْلَ المَذْهَبِ اللهِ وَعَمَعَ شَمْلَ المَذْهَبِ اللهُ وَيَعَلَى المُذْهَبِ المُدْخَلِ» المُؤْتَارَ مِنْهَا مَا قَالَهُ الأَكْثَرُ مِنْهُم، كَمَا في "المَدْخَلِ" لابنِ بَدْرَانَ (٢٢٢) فَصَارَ بِهَذَا: "دِيْوَانَ المَذْهَبِ، ويَصِعُّ أَنْ نُطْلِقَ المُذْهَبِ على كَتَابِ "الفُرُوعِ» مِكْنَسَةَ المَذْهَبِ في الرَّوايَاتِ»، كَمَا أَطْلَقَ ابنُ رَجَبٍ على كِتَابِ "الفُرُوعِ» مِكْنَسَةَ المَذْهَبِ، أَيْ مِنْ حَيْثُ كَثْرُةِ الفُرُوعِ.

السَّادِسُ: ثُمَّ طُبِعَ مُؤخَّرًا كِتَابُ «الجَامِعِ لَعُلُوْمِ الإَمَامِ أَحَمَدَ» في اثْنَيْنَ وعِشْرِيْنَ مُجَلَّدًا، تَأْلِيْفُ وإشْرَافُ الأَخِ خَالِدِ الرَّبَّاطِ، ومُشَارَكَةُ بَعْضِ البَاحِثِيْنَ، بدَارِ الفَلاحِ في مِصْرَ، وهُوَ مِنْ آخِرِ كُتُبِ الرِّوَايَاتِ، بَعْضِ البَاحِثِيْنَ، بدَارِ الفَلاحِ في مِصْرَ، وهُوَ مِنْ آخِرِ كُتُبِ الرِّوَايَاتِ، بَلْ مِنْ أَوْسَعِهَا جَمْعًا، وأَتْقَنِهَا تَرْتِيْبًا وتَبُويْبًا، وذَلِكَ بِمَا جَمَعُوهُ مِنْ عُلُومِ الإمَامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلِ رَحِمَهُ اللهُ، ومَا صَنَعُوْهُ مِنْ فَهَارِسَ كَاشِفَةٍ عُلُومِ الإمَامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلِ رَحِمَهُ اللهُ، ومَا صَنَعُوْهُ مِنْ فَهَارِسَ كَاشِفَةٍ

لْفُوَائِدِهَا ومَسَائِلِهَا... ممَّا هُوَ غَايَةٌ في التَّأْلِيْفِ والتَّصْنِيْفِ، فَجَزَاهُمُ اللهُ عَن المُسْلِمِيْنَ بِعَامَّةٍ، والحَنَابِلَةِ بِخَاصَّةٍ خَيْرَ الجَزَاءِ!

هَذِهِ خُلاصَةٌ مُوْجَزَةٌ لَكُتُبِ الرِّوَايَةِ في المَذْهَبِ، سَوَاءٌ نُقِلَتْ إلَيْنَا مُسْنَدَةً، أو مُجَرَّدَةً، وقَدْ تَنَاقَلَهَا الأصْحَابُ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ، واللهُ تَعَالى أَعْلَمُ.





# الفَهُطِيِّ لِمَا لِنَهُمْ إِنَّ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### أهَمُّ مُتُوْنِ الفِقْهِ الحَنْبَلِيُّ المُعْتَمَدَةِ

لَقَدْ وَرِثَ السَّادَةُ الحَنَابِلَةُ مُتُونًا فِقْهِيَّةً كَثِيْرَةً، فَكَانَ مِنْ أَهَمِّهَا وَأَشْهَرَهَا مِمَّا هُوَ مُعْتَمَدُّ في «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ»، مَا يَلي:

#### الأوَّلُ: «مُخْتَصَرُ الخِرَقِيِّ».

أَلَّفَهُ أبو القَاسِمِ عُمَرُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَحْمَدَ الْخِرَقِيُّ النَّخَدَادِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِي، المُتَوَفَّى بهَا سَنَةَ (٣٣٤).

هَذَا الْكِتَابُ السَّائِرُ في الأَمْصَارِ على اخْتِلافِ الأَعْصَارِ: هُوَ أُوَّلُ المُتُوْنِ في المَنْهُ في الإطْلاقِ، وأشْهَرِهَا بالاتِّفَاقِ، وفي طَرِيْقَتِهِ المُتُوْنِ في المَثُلُ للاخْتِصَارِ، وفتَحَ البَابَ للأَصْحَابِ، بتَوَالي المُتُوْنِ على مِنْوَالِ هَذَا الْكِتَابِ «المُخْتَصَرِ» المَشْهُوْرِ بالإضافَة إلى مُؤلِّفِهِ على مِنْوَالِ هَذَا الْكِتَابِ «المُخْتَصَرِ» المَشْهُوْرِ بالإضافَة إلى مُؤلِّفِهِ «مُخْتَصَر الْخِرَقِيِّ»، وهُوَ أَيْضًا أوَّلُ كَنْبَلِيٍّ دُفِنَ بدِمَشْقَ.

و «الخِرَقِيُّ» نِسْبَةً إلى بَيْعِ الثِّيَابِ والخِرَقِ، ولا يُعْرَفُ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ في الخِنَابِلَةِ سِوَاهُ هُوَ ووَالِدُهُ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٢٩٩)، المَشْهُوْرُ باسْمِ: «خَلِيْفَةِ المَرُّوْذِي»؛ لكَثْرَةِ مُلازَمَتِهِ لَهُ.

ويَظْهَرُ أَنَّ تَأْلِيْفَ أَبِي القَاسِمِ لمُخْتَصَرِهِ هَذَا كَانَ في آخِرِ حَيَاتِهِ؛

بقريْنَةِ قَوْلِهِ في آدَابِ الطَّوَافِ مِنْ «كِتَابِ الحَجِّ»: «ثُمَّ أَتَى الحَجَرَ الأَسْوَدَ - إِنْ كَانَ - فَاسْتَلَمَهُ...»، فَقَوْلُهُ: «إِنْ كَانَ» دَلِيْلٌ على أَنَّهُ أَلَّفَهُ و «الحَجَرُ الأَسْوَدُ» عِنْدَ القَرَامِطَةِ؛ فَإِنَّهُم - أَخْزَاهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ على رُؤوْسِ الخَلائِقِ - انْتَزَعُوا الحَجَرَ الأَسْوَدَ في حَجِّ عَامِ (٣١٧)، على رُؤوْسِ الخَلائِقِ - انْتَزَعُوا الحَجَرَ الأَسْوَدَ في حَجِّ عَامِ (٣١٧)، ولم يُردَّ إلى مَكَانِهِ إلَّا في عَامِ (٣٣٩)، أيْ: بَعْدَ وَفَاةِ الخِرَقِيِّ بنَحْوِ خَمْسِ سَنَوَاتٍ.

وقدِ اشْتُهِرَ مُخْتَصَرُهُ في طَبَقَةِ المُتَقَدِّمِيْنَ، والمُتَوسِّطِيْنَ، وتَوَالَتْ خِدْمَاتُهُم عَلَيْهِ، فَكَانَ الأَشْيَاخُ في هَذَيْنِ الطَّبَقَتَيْنِ يَتَدَاوَلُوْنَهُ بِالرِّوَايَةِ: خِدْمَاتُهُم عَلَيْهِ، فَكَانَ الأَشْيَاخُ في هَذَيْنِ الطَّبَقَتَيْنِ يَتَدَاوَلُوْنَهُ بِالرِّوَايَةِ: قِرَاءَةً، وإقْرَاءً، وحِفْظًا، وكِتَابَةً؛ حَتَّى صَارَ مِنْ مَزَايَا المُتَرْجَمِ لَهُ: الإِشَارَةُ إلى حِفْظِهِ للمُخْتَصَرِ، وقِرَاءَتِهِ، وإقْرَائِهِ، وكِتَابَتِهِ، وكَانَ أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ الدَّائِمِ المُتَوفَقَى سَنَةَ (٦٦٨) يَكْتُبُهُ للنَّاسِ في لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ.

ولا نَعْلَمُ في المَذْهَبِ كِتَابًا بَلَغَ مَبْلَغَهُ في كَثْرَةِ شُرُوْحِهِ ومَا يَتْبَعُهَا؛ حَتَّى ذَكَرَ ابنُ عَبْدِ الهَادِي في كِتَابِهِ «اللَّرِّ النَّقِي» (٢/ ٨٧٣) مَا نَصَّهُ: «قَالَ شَيْخُنَا عِزُّ الدِّيْنِ المِصْرِيُّ: ضَبَطْتُ للخِرَقِيِّ ثَلاثْمَائَةِ شَرْحٍ»، ثُمَّ قَالَ ابنُ عَبْدِ الهَادِي: «وقَدِ اطَّلَعْنَا على قَرِيْبِ العِشْرِيْنَ شَرْحًا».

وقَدْ طُبِعَ مِرَارًا، فَكَانَ مِنْ أَفْضَلِهَا مَا حَقَّقَهُ أَخُوْنَا الشَّيْخُ مُحَمَّدُ ابنُ نَاصِرِ العَجْمِيُّ، في مُجَلَّدٍ لَطِيْفٍ.

#### 🗖 فَائِدَةٌ:

قَدِ اخْتَلَفَ الأصْحَابُ في فِقْهِ الإِمَامِ أَحْمَدَ المَوْجُوْدِ في مُصَنَّفَاتِ الأَصْحَابِ، هَلْ مَنْقُوْلٌ عَنْهُ نَصًّا أَم بالمَعْنَى؟

# فَكَانَ كَلامُهُم على قَوْلَيْنِ:

القَوْلُ الأوَّلُ: أَنَّهُ مَنْقُولٌ عَنْ مَعَاني كَلامِهِ، ومَفْهُوْمِ جَوَابِهِ، وقِيَاسِ مَنْصُوْصِهِ.

القَوْلُ الثَّاني: أنَّهُ مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ مَعَ بَعْضِ الاخْتِصَارِ، وهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ، بَلْ لا يَلِيْقُ بِالأَصْحَابِ إلَّا هَذَا، وإلَّا كَثْرَ الخَطَأُ والغَلَطُ على الرَّاجِحُ، بَلْ لا يَلِيْقُ بِالأَصْحَابِ إلَّا هَذَا، وإلَّا كَثْرَ الخَطَأُ والغَلَطُ على الإِمَامِ.

كَمَا أَنَّ القَوْلَ بِأَنَّهُ مَنْقُولٌ بِالمَعْنَى لا يَسْتَقِيْمُ مَعَ مَرْوِيَّاتِ الإِمَامِ المُدَوَّنَةِ المَحْفُوظَةِ، لاسِيَّما المَطْبُوْعَةِ الَّتِي بَيْنَ أَيْدِيْنَا، ولا يَسْتَقِيْمُ أَيْضًا مَعَ الرُّوَاةِ الثِّقَاتِ النَّقَلَةِ عَنِ الإِمَام.

وإلى هَذَا أَشَارَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَسَنُ بِنُ حَامِدٍ رَحِمَهُ اللهُ في كِتَابِهِ «تَهْذِيْبِ الأَجْوِبَةِ» (٢/ ٨٩٨): «بَابُ البَيَانِ عَنِ المَسَائِلِ الَّتِي يُذْكَرُ أَنَّ الْجُرَقِيَّ رَحِمَهُ اللهُ أَخْطَأُ فِيْهَا: قَالَ الحَسَنُ بِنُ حَامِدٍ رَحِمَهُ اللهُ: اخْتَلَفُ أَصْحَابُنَا في كِتَابِ الْخِرَقِيِّ وتَأْلِيْفِهِ لِذَلِكَ في مَسْأَلَتَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: هَلْ ذَلِكَ نُقِلَ على مَعَاني كَلامِهِ، ومَفْهُوْمِ جَوَابِهِ، وقِيَاس مَنْصُوْصِهِ، لا أَنَّ سَائِرَ مَا نَقَلَهُ مَأْثُوْرٌ نَقْلًا؟

فَقَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: إِنَّهُ بَنَاهُ على المَعَاني والأَقْيسَةِ.

وعلى قَوْلِ مَقَالَةِ هَذِهِ: نُخَطِّئُهُ في كَثِيْرٍ مِنَ المَسَائِلِ مِمَّا لا تُوْجَدُ مَنْصُوْصةً عَنْ أبي عَبْدِ الله في كُتُبِ أصْحَابِهِ المَشْهُوْرِيْنَ بالنَّقْلِ عَنْهُ.

وقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى مِنْ أَصْحَابِنا: إِنَّهُ أَخْطأ في مَسَائِلَ، وحَصَرُوا عَدَدَهَا بِأَنَّها سَبْعَ عَشَرَةَ مَسْأَلَةً، وهَذَا مَنْسُوْبٌ إلى شَيْخِنَا عَبْدِ العَزِيْزِ عَكَدَهَا بِأَنَّها سَبْعَ عَشَرَةَ مَسْأَلَةً، وهَذَا مَنْسُوْبٌ إلى شَيْخِنَا عَبْدِ العَزِيْزِ عَكَام الخَلَّالِ.

والَّذِي يُؤخَذُ بِهِ عِنْدِي أَنَّهُ يُحْمَلُ كِتَابُ الْحِرَقِيِّ على إثْبَاتِهِ مَأْثُوْرًا نَقُلًا عَنْ أبي عَبْدِ الله رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ، باخْتِصَارِ الأَلْفَاظِ، وتَقْرِيْبِ الله بَمَثَابَةِ الله بَمَثَابَةِ الله بِمَثَابَةِ الله بِمَثَابَةِ الله بِمَثَابَةِ الله بِمَثَابَةِ الله بِمَثَابَةِ الله بَمَثَابَةِ الله بَمَثَابَةِ الله بَمَثَابَةِ الله بَمَثَابَةِ الله بَمَثَابَةِ الله فَيْمَا نَقَلَهُ الرَّاوُوْنَ عَنْهُ نُطْقًا لا غَيْرَ ذَلِكَ، ولا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ الْإضَافَةِ فِيْمَا نَقَلَهُ الرَّاوُوْنَ عَنْهُ نُطْقًا لا غَيْرَ ذَلِكَ، ولا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُوْجَدَ مَا ذُكِرَ بروايَةٍ مُسْنَدةٍ إلَيْهِ أو لا يُوْجَدُ ذَلِكَ إلَّا في كِتَابٍ مُفْرَدٍ، وبالله التَّوْفِيْقِ» انْتَهَى.

#### \* \* \*

## □ ولكِتَابِ «المُخْتَصَرِ» شُرُوْحٌ كَثِيْرَةٌ جِدًّا، مِنْهَا:

١- «شَرْحُ المُخْتَصَرِ» لَهُ، أيْ: لمُؤلِّفِهِ الخِرَقِيِّ (٣٣٤)، ذَكَرَهُ أبو
 يَعْلَى في «كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ» في الصِّيَامِ (١/ ٣٥٤)، وكَذَا شَيْخُ الإسلامِ
 ابنُ تَيْمِيَّةَ في «الفَتَاوَى» (٢٥/ ٢٠٠)، وابنُ مُفْلِحٍ في «الفُرُوْعِ»
 ابنُ تَيْمِيَّةَ في «الفَتَاوَى» (٣٥/ ٢٠٠)، وابنُ مُفْلِحٍ في «الفُرُوْعِ»
 (٣/ ٤)، والزَّرْكَشِيُّ في «شَرْحِ الْحِرَقِيِّ» (٢/ ٥٦٥)، والمَرْدَاوِيُّ في

«الإنْصَافِ» (٣/ ٢٩٤).

فالخِرَقِيُّ أُوَّلُ مَاتِنٍ في المَذْهَبِ، وأُوَّلُ شَارِحٍ في المَذْهَبِ، وأُوَّلُ شَارِحٍ في المَذْهَبِ، وأوَّلُ شَارِحِ لكِتَابِهِ.

هَكَذَا ذَكَرَهُ هَوْلاءِ الأعْلامُ باسْمِ: «شَرْحِ المُخْتَصَرِ» بعَزْوِ الشَّرْحِ المُخْتَصَرِ» بعَزْوِ الشَّرْحِ لمُولِّفِهِ، هَذَا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ كُتُبَ الخِرَقِيِّ احْتَرَقَتْ في بَغْدَادَ، ولم يَنْجُ مِنْهَا إِلَّا «المُخْتَصَرُ»، فاللهُ تَعَالى أعْلَمُ.

٧- «شَرْحُ الْخِرَقِيِّ» للقَاضِي أبي يَعْلَى الفَرَّاءِ (٤٥٨).

حُقِّقَ المَوْجُوْدُ مِنْهُ بِجَامِعَةِ أُمِّ القُرَى مِنْ «كِتَابِ النَّكَاحِ» إلى آخِرِ «بَابِ العِتْقِ».

وعلى طَرِيْقَتِه جَرَى ابنُ قُدَامَةً في «المُغْنِي»، لكِنْ زَادَ ابنُ قُدَامَةً اللهُ وَالمُغْنِي، لكِنْ زَادَ ابنُ قُدَامَةً الاسْتِطْرَادَ بذِكْرِ الفُرُوعِ الَّتِي لم يَذْكُرْهَا الخِرَقِيُّ، فَصَارَ «المُغْنِي» بِهَذَا أَجْمَعَ لمَسَائِلِ المَذْهَبِ مِنْهُ.

٣- «المُقْنعُ في شَرْحِ الخِرَقِيِّ» لأبي عليِّ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ البَنَّاءِ
 (٤٧١)، مَطْبُوعٌ في أَرْبَعَةِ مُجَلَّدَاتٍ، تَحْقِيْقُ عَبْدِ العَزِيْزِ البَعِيميِّ.

وأبو عَليِّ البَنَّاءُ هُوَ القَائِلُ: «لَيْتَ الْخَطِيْبَ ذَكَرَني في تَارِيْخِهِ، وَلَو في الْبَنَّاءُ هُوَ القَائِلُ: «لَيْتَ الْخَطِيْبَ ذَكَرَني في تَارِيْخِهِ، وَلَو في الْكَذَّابِيْنَ»، وقَدْ أُغْرَبَ في مَسَائِلَ في شَرْحِهِ، كَمَا في «ذَيْلِ الطَّبَقَاتِ» لابنِ رَجَبِ (١/٣٦).

٤- «المُغْنِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْحِرَقِيِّ» للمُوَقَّقِ ابنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِيِّ الْحُرَقِيِّ عَبْدِ اللهِ التُّرْكِيِّ، (٦٢٠)، مَطْبُوعٌ في خَمْسَةَ عَشَرَ مُجَلَّدًا، بتَحْقِيْقِ عَبْدِ اللهِ التُّرْكِيِّ، وعَبْدِ الفَتَاح الحُلو رَحِمَهُ اللهُ.

وهَذَا الشَّرْحُ العَظِيْمُ مُسْتَمَدُّ مِنْ شَرْحِ القَاضِي أَبِي يَعْلَى لَمُخْتَصَرِ القَاضِي أَبِي يَعْلَى لَمُخْتَصَرِ الخَرَقِيِّ، وزَادَ ابنُ قُدَامَةَ عَلَيْهِ، لاسِيَّما كَثْرَةِ الفُرُوْعِ في المَذْهَبِ الَّتِي الخِرَقِيُّ.

وكَانَ قَدْ قَرَأُ «المُخْتَصَرَ» بِبَغْدَادَ على الشَّيْخ عَبْدِ القَادِرِ الجِيْلانيِّ، المُتَوَقِّى سَنَةَ (٥٦١).

وشَرْحُهُ هَذَا: أغْنَى شُرُوْحِهِ على الإطْلاقِ، وأشْهَرُهَا بالاتّفَاقِ، وشَرْحُهُ هَذَا: أغْنَى شُرُوْحِهِ على الإطْلاقِ، وأشْهَرُهَا بالاتّفَاقِ، وأجْمَعُ كِتَابِ أُلِّفَ في المَذْهَبِ لمَذَاهِبِ عُلَمَاءِ الأَمْصَارِ، ومَسَائِلِ الإجْمَاعِ، وأدِلَّةِ الجِلافِ، والوِفَاقِ، ومَآخِذِ الأَقْوَالِ والأَحْكَامِ، الإجْمَاعِ، وأدِلَّةِ الجِلافِ، والوِفَاقِ، ومَآخِذِ الأَقْوَالِ والأَحْكَامِ، والتَّبَعِ لَثَمَرَةِ الجِلافِ في تَكْيِيْفِ الأَحْكَامِ، فَلا يَسْتَغْنِي عَنْهُ المُتَفَقِّهُ، ولا المُحَدِّثُ، ولا الرَّاغِبُ في فِقْهِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ ولا المُحَدِّثُ، ولا الرَّاغِبُ في فِقْهِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ فَمَنْ بَعْدَهُم، ولا جَرَمَ صَارَ أَحَدَ كُتُبِ الإسلامِ، وحَرِصَ على تَحْصِيْلِهِ فَمَنْ بَعْدَهُم، ولا جَرَمَ صَارَ أَحَدَ كُتُبِ الإسلامِ، وحَرِصَ على تَحْصِيْلِهِ عُلَمَاءُ الأَمْصَارِ في جَمِيْعِ الأَعْصَارِ.

قَالَ ابنُ بَدْرَانَ في «المَدْخَلِ» (٢١٥): قَالَ ابنُ مُفْلِحٍ في «المَقْصَدِ الأَرْشَدِ»: اشْتَغَلَ المُوَقَّقُ بِتَأْلِيْفِ «المُغْنِي» أَحَدِ كُتُبِ الإسْلامِ، فبَلَغَ الأَرْشَدِ»: اشْتَغَلَ المُوَقَّقُ بِتَأْلِيْفِ «المُغْنِي» أَحَدِ كُتُبِ الإسْلامِ، فبَلَغَ الأَمْلَ في إنْهَائِهِ، وهُوَ كِتَابٌ بَلِيْغٌ في المَذْهَبِ، تَعِبَ فِيْهِ، وأَجَادَ فِيْهِ،

وجَمُلَ بِهِ المَذْهَبُ، وقَرَأَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ، وأثْنَى ابنُ غَنِيْمَةَ على مُؤلِّفِهِ، فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ أَحَدًا في زَمَانِنَا أَدْرَكَ دَرَجَةَ الاجْتِهَادِ إلَّا المُوَفَّقُ.

وقَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّيْنِ ابنُ عَبْدِ السَّلامِ: مَا رَأَيْتُ في كُتُبِ الإِسْلامِ مِثْلَ «المُحَلَّى» و «المُجَلَّى» لابنِ حَزْم، وكِتَابِ «المُغْنِي» للشَّيْخِ مُوَقَّقِ الدِّيْن في جَوْدَتِهِمَا، وتَحْقِيْقِ مَا فِيْهِمَا.

ونُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لم تَطِبْ نَفْسِي بالإِفْتَاءِ حَتَّى صَارَتْ عِنْدِي نُسْخَةُ «المُغْنِي»، نَقَلَ ذَلِكَ ابنُ مُفْلح، وحَكَى أَيْضًا في تَرْجَمَةِ النَّرِيْرَانِيِّ صَاحِبِ «الوَجِيْزِ»: أَنَّهُ طَالَعَ «المُغْنِي» ثَلاثًا وعِشْرِيْنَ مَرَّةً، وعَلَّقَ عَلَيْهِ حَوَاشِي» انْتَهَى.

وقَالَ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ في «السِّيرِ» (١٩٣/١٨): «قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّيْنِ ابنُ عَبْدِ السَّلامِ - وكَانَ أَحَدَ المُجْتَهِدِيْنَ -: مَا رَأَيْتُ في عِزُّ الدِّيْنِ ابنُ عَبْدِ السَّلامِ مِثْلَ: «المُحَلَّى» لابنِ حَزْمٍ، وكِتَابِ «المُغْنِي» كُتُبِ الإسلامِ في العِلْمِ مِثْلَ: «المُحَلَّى» لابنِ حَزْمٍ، وكِتَابِ «المُغْنِي» للشَّيْخ مُوَقَّقِ الدِّيْنِ.

قُلْتُ (أَيْ: الذَّهَبِيُّ): لَقَدْ صَدَقَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّيْنِ، وَثَالِثُهُمَا: «الشَّنْ الكَبِيْرُ» للبَيْهَقِيِّ، ورَابِعُهَا: «التَّمْهِيْدُ» لابنِ عَبْدِ البَرِّ، فمَنْ حَصَّلَ هَذِهِ الدَّوَاوِيْنَ، وكَانَ مِنْ أَذْكِيَاءِ المُفْتِيْنَ، وأَدْمَنَ المُطَالَعَةَ فَهُوَ العَالِمُ حَقًّا» انْتَهَى.

وَقَالَ شَيْخُنَا بَكْرٌ أَبُو زَيْدٍ: «وخَامِسُهَا، وسَادِسُهَا: مُؤلَّفَاتُ شَيْخِ

الإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، ومُؤلَّفَاتُ ابنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ، وهُمَا عِنْدِي في الكُتُبِ بَمَنْزِلَةِ السَّمْع والبَصَرِ.

وصَدَقَ الشَّوْكانيُّ رَحِمَهُ اللهُ في قَوْلِهِ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا في الإِسْلامِ لَيْسَ عِنْدَهُ مِنَ الكُتُبِ إِلَّا كُتُبَ هَذَيْنِ الشَّيْخَيْنِ لكَفَتَاهُ».

وسَابِعُهَا: «فَتْحُ البَارِي» لابنْ حَجَرٍ، وعِنْدَ كُلِّ خَيْرٌ، رَحِمَ اللهُ عُلَمَاءَ مِلَّةِ الإسْلام» انْتَهَى.

قُلْتُ: وثَامِنُهَا: «مُسْنَدُ الإِمَامِ أَحْمَدَ»، فَهُوَ النِّهَايَةُ، ولا أَعْلَمُ كِتَابًا هُوَ أَنْفَعُ لأَمَّةِ الإِسْلام - بَعْدَ كِتَابِ الله تَعَالَى - مِنْهُ!

فَهُوَ يُغْنِي عَنْ غَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ السُّنَّةِ، ولا يُغْنِي عَنْهُ كِتَابٌ مِنْهَا!

وقَدْ صَدَقَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ إِذْ قَالَ لابْنِهِ عَبْدِ اللهِ: «السِّيرَ» (احْتَفِظْ بِهَذَا «المُسْنَدِ»؛ فَإِنَّهُ سَيَكُوْنُ للنَّاسِ إِمَامًا» انْظُرْ: «السِّيرَ» (٣٢٧/١١).

فَقَدْ صَدَقَ وبَرَّ رَحِمَهُ اللهُ: إذْ أَصْبَحَ «المُسْنَدُ» للمُسْلِمِيْنَ سُنَّةً وإمَامًا، ومَفْزَعًا ومَرْجَعًا، مُنْذُ أَنْ أَلَّفَهُ إلى يَوْمِنَا هَذَا، فللهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ ومِنْ بَعْدُ!

وقَدْ ذَكَرْتُ في كِتَابِي: «مَسَالِكِ التَّحْدِيْثِ» شَيْئًا عَنْ فَضَائِلِ «المُسْنَدِ» مِمَّا تَقِرُّ بِهِ عُيُوْنُ أَهْلِ الشُّنَّةِ، فَأَسْأَلُ اللهَ تَيْسِيْرَهُ أَمِيْنَ!

## الثَّاني: «الإرْشَادُ إلى سَبِيْلِ الرَّشَادِ».

أَلَّفَهُ الشَّرِيْفُ أبو عَليٍّ مُحَمَّدُ بنُ أبي مُوْسَى الهَاشِمِيُّ القَاضِي، المُتَوَفَّى بِبَغْدَادَ سَنَةَ (٤٣٨)، وهُوَ عَمُّ الشَّرِيْفِ أبي جَعْفَرٍ عَبْدِ الخَالِقِ بنِ عِيْسَى، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٤٧٠)، حُقِّقَ رِسَالَةً في جَامِعَةِ الإمَامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُوْدٍ.

وحَقَّقَهُ أَيْضًا: الشَّيْخُ عَبْدُ الله التُّرْكِيُّ في مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ.

ولَهُ شُرُوحٌ، مِنْهَا:

«شَرْحُ الإِرْشَادِ» لتَلْمِيْذِهِ أبي مُحَمَّدٍ رِزْقِ اللهِ التَّمِيْمِيِّ البَغْدَادِيِّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٤٨٨).

\* \* \*

#### الثَّالِثُ: «المُجَرَّدُ».

أَلَّفَهُ القَاضِي أبو يَعْلَى مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ الفَرَّاءُ (٥٨).

وقَدْ لَحِقَ «المُجَرَّدَ» شَرْحٌ وَاحِدٌ، ومُخْتَصَرَانِ، وهِيَ:

كِتَابُ «الكَافي المُجَدَّدِ في شَرْحِ المُجَرَّدِ» للحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ البَنَّاءِ (٤٧١)، صَاحِبِ كِتَابِ «المُقْنِعِ في شَرْحِ الخِرَقِيِّ».

ولَهُ مُخْتَصَرَانِ، هُمَا:

١- «اخْتِصَارُ المُجَرَّدِ» لأبي الفَتْحِ عَبْدِ الوَهَّابِ بنِ أَحْمَدَ بنِ

جَلَبَةَ الحَرَّانِيِّ البَغْدَادِيِّ، قَتِيْلِ الرَّوَافِضِ سَنَةَ (٤٧٦).

٢- «مُخْتَصَرُ المُجَرَّدِ» لأبي طَالِبٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عُمَرَ الضَّرِيْرِ البَصْرِيِّ (٦٨٤).

#### \* \* \*

# الرَّابِعُ: «الهِدَايَةُ».

أَلَّفَهُ أَبِوِ الخَطَّابِ مَحْفُوظُ بِنُ أَحْمَدَ الكَلْوَذَانيُّ البَغْدَادِيُّ (١٠٥).

طُبِعَ في مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ، بتَحْقِيْقِ عَبْدِ اللَّطِيْفِ هُمَيْمٍ، ومَاهِرٍ الفَحْلِ.

وهُوَ مِنَ المُتُوْنِ المُهِمَّةِ الجَامِعةِ في المَدْهَبِ، المُعْتَمَدَةِ في طَبَقَةِ المُؤلِّفِ «المُتَوسِّطِيْنَ»، حَذَا فِيْهِ حَذْوَ المُجْتَهِدِيْنَ في المَدْهَبِ، المُصَحِّدِيْنَ لرِوَايَاتِ الإمَامِ، وطَريْقَتُهُ فِيْهِ أَنَّهُ يَذْكُرُ في المَسَائِلِ المُصَحِّدِيْنَ لروَايَاتِ الإمَامِ، وطَريْقَتُهُ فِيْهِ أَنَّهُ يَذْكُرُ في المَسَائِلِ المُصَحِّدِيْنَ لروَايَاتِ الإمَامِ أَحْمَدَ، فَتَارَةً يَجْعَلُهَا مُرْسَلَةً، وتَارَةً يُبَيِّنُ اخْتِيَارَهُ، الرِّوَايَاتِ عَنِ الإمَامِ أَحْمَدَ، فَتَارَةً يَجْعَلُهَا مُرْسَلَةً، وتَارَةً يُبَيِّنُ اخْتِيَارَهُ، الرِّوَايَةِ والوَجْهِ»، وقَالَ المَوْدَاوِيُّ بَعْدَهُ وقَالَ فِيْهَا: «أُبِيِّنُ الصَّحِيْحَ مِنَ الرِّوَايَةِ والوَجْهِ»، قَالَ المَوْدَاوِيُّ بَعْدَهُ في «الإنْصَافِ» (١٦/١٦): «وقَدْ هَذَّبَ فِيْهَا كَلامَ أبي الخَطَّابِ في الهَدَايَةِ» انْتَهَى.

ومِنِ اصْطِلاحِهِ فِيْهِ: أَنَّهُ يُطْلِقُ لَفْظَ: «شَيْخِنَا»، ويُرِيْدُ بِهِ: القَاضِيَ أبا يَعْلى.



١ - «شَرْحُ الهِدَايَةِ» لأبي حَكِيْمٍ إبْرَاهِيْمَ بنِ دِيْنَارٍ النَّهْروَانيِّ الرَّزَّازِ
 ١ - «شَرْحُ الهِدَايَةِ» لأبي حَكِيْمٍ إبْرَاهِيْمَ بنِ دِيْنَارٍ النَّهْروَانيِّ الرَّزَّازِ
 ١ - «شَرْحُ الهِدَايَةِ» لأبي حَكِيْمٍ إبْرَاهِيْمَ بنِ دِيْنَارٍ النَّهْروَانيِّ الرَّزَّازِ

قَالَ ابنُ رَجَبٍ (٢/ ٨٥): «كَتَبَ مِنْهُ تِسْعَةَ مُجَلَّدَاتٍ، ومَاتَ ولم يُكْمِلْهُ».

٢- «النِّهَايَةُ في شَرْحِ الهِدَايَةِ» لأبي المَعَالي أَسْعَدِ بنِ المُنَجَّا التَّنُوخِي (٢٠٦) في بِضْعَةَ عَشَرَ مُجْلَّدًا، قَالَ ابنُ رَجَبٍ عَنْ تَصَانِيْفِهِ في «ذَيْلِ الطَّبَقَاتِ» (٢/ ٤٩): «وفِيْهَا فُرُوعٌ ومَسَائِلُ كَثِيْرَةٌ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ في المَذْهَبِ، والظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ يَنْقُلُهَا مِنْ كُتُبِ غَيْرِ الأَصْحَابِ، ويُخَرِّجُهَا على مَا يَقْتَضِيْهِ عِنْدَهُ المَذْهَبُ».

٣- «شَرْحُ الهِدَايَةِ» لمُحِبِّ الدِّيْنِ أبي البَقَاءِ عَبْد اللهِ بنِ الحُسَيْنِ العُكْبَرِيِّ الضَّرِيْرِ (٦١٦)، لكِنَّهُ لم يُكْمِلْهُ.

\* \* \*

#### الخَامِسُ: «المُسْتَوْعِبُ».

أَلَّفَهُ مُجْتَهِدُ المَذْهَبِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ الحُسَيْنِ البَغْدَادِيُّ السَّامُرِّيُّ، المَعْرُوْفُ بابنِ سَنِيْنَةَ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٢١٦).

صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ الكَثِيْرَةِ، قِيْلَ: خَمْسَمَائَةٍ، وقِيْلَ: أَرْبَعْمَائَةٍ، وقِيْلَ: أَرْبَعْمَائَةٍ، وقِيْلَ: أَرْبَعْمَائَةٍ، وقِيْلَ: مِئَةٌ وخَمْسُوْنَ مُصَنَّفًا.

طُبِعَ مِنْ كِتَابِهِ أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ، مِنْ أَوَّلِهِ إلى نِهَايَةِ كِتَابِ «العَقِيْقَةِ»، بتَحْقِيْقِ مُسَاعِد بنِ قَاسِمِ الفَالحِ.

وهُوَ مِنْ كُتُبِ المَذْهَبِ المُعْتَمَدَةِ، الَّتِي اعْتَنَتْ بِذِكْرِ الرِّوَايَاتِ وَتَحْرِيْرِهَا.

قَالَ عَنْهُ ابنُ بَدْرَانَ رَحِمَهُ اللهُ في «المَدْخَلِ» (٢١٧): «المُسْتَوْعِبِ - بكَسْرِ العَيْنِ المُهْمَلَةِ - تَأْلِيْفُ العَلَّامَةِ مُجْتَهِدِ المَذْهَبِ».

\* \* \*

السَّادِسُ: «العُمْدَةُ».

السَّابِعُ: «المُقْنعُ».

الثَّامِنُ: «الكَافي».

أَلَّفَ ثَلاثَتَهَا أَبُو مُحَمَّدٍ مُوَفَّقُ الدِّيْنِ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ ابنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِيُّ الدِّمَشْقِي (٦٢٠)، وهِيَ مَطْبُوْعَةٌ مُتَدَاوَلَةٌ كَمَا سَيَأْتي: وثَلاثَتُهَا مِنْ مُتُوْنِ المَذْهَبِ المُعْتَمَدَةِ.

وقَدْ رَاعَى ابنُ قُدَامَةَ رَحِمَهُ اللهُ في تَأْلِيْفِهَا طَبَقَاتِ التَّلَقِّي والطَّلَبِ للمَّذْهَب، فجعَلَ «العُمْدَةَ» للمُبْتَدِئِيْنَ على رِوَايَةٍ وَاحِدَةٍ.

ثُمَّ «المُقْنِعَ» لِمَنْ ارْتَفَعَ عَنْ دَرَجَتِهِم؛ فعَدَّدَ فِيْهِ الرِّوَايَةَ، وجَرَّدَهُ مِنَ الدَّلِيْلِ؛ ليَتَمَرَّنَ الفَقِيْهُ على الاجْتِهَادِ في المَذْهَبِ، وعلى التَّصْحِيْحِ، والبَحْثِ عَنِ الدَّلِيْلِ.

ثُمَّ «الكَافي» للمُتَوسِّطِيْنَ؛ بَنَاهُ على رِوَايَةٍ وَاحِدَةٍ مَقْرُوْنَةً بالدَّلِيْلِ؛ وَذَكَرَ في مَوَاضِعَ: تَعَدُّدَ الرِّوَايَةِ في المَذْهَب للتَّمْرِيْن.

ثُمَّ «المُغْنِي في شَرْحِ الخِرَقِيِّ»، وفِيْهِ الدَّلِيْلُ، والخِلافُ العَالي، والخِلافُ العَالي، والخِلافُ في المَذْهَبِ، وعَلَّلَ الأَحْكَامَ، ومَآخِذَ الخِلافِ، وثَمَرَتَهُ؛ لَيَفْتَحَ للمُتَفَقِّهِ بَابَ الاجْتِهَادِ في الفِقْهِيَّاتِ.

قَالَ ابنُ بَدْرَانَ رَحِمَهُ اللهُ في «المَدْخَلِ» (٤٣٤): «وذَلِكَ أَنَّ مُوَفَّقَ اللهِ يُن ابنَ قُدَامَةَ رَاعَى في مُؤَلَّفَاتِهِ أَرْبَعَ طَبَقَاتٍ:

فَصَنَّفَ «العُمْدَة» للمُبْتَدِئِيْنَ، ثُمَّ أَلَّفَ «المُقْنِع»، لمَنْ ارْتَقَى عَنْ دَرَجَتِهِم، ولم يَصِلْ إلى دَرَجَةِ المُتَوسِّطِيْنَ، فلِذَلِكَ جَعَلَهُ عُرِيًّا عَنِ الدَّلِيلِ والتَّعْلِيْلِ، غَيْرَ أَنَّهُ يَذْكُرُ الرِّوَايَاتِ عَنِ الإَمَامِ ليَجْعَلَ لقَارِئِهِ الدَّلِيلِ والتَّعْلِيلِ، غَيْرَ أَنَّهُ يَذْكُرُ الرِّوَايَاتِ عَنِ الإَمَامِ ليَجْعَلَ لقَارِئِهِ مَجَالًا إلى كَدِّ ذِهْنِه، ليَتَمَرَّنَ على التَّصْحِيْحِ، ثُمَّ صَنَّفَ للمُتَوسِّطِيْنَ «الكَافي»، وذَكرَ فِيْهِ كَثِيْرًا مِنَ الأَدِلَّة، لتَسْمُو نَفْسُ قَارِئِهِ إلى دَرَجَةِ الكَافي»، وذَكرَ فِيْهِ كَثِيْرًا مِنَ الأَدِلَّة، لتَسْمُو نَفْسُ قَارِئِهِ إلى دَرَجَةِ الاَجْتِهَادِ في المَذْهَب، حِيْنَما يَرَى الأَدِلَّة، وتَرْتَفعَ نَفْسُهُ إلى مُنَاقَشَتِهَا، ولم يَجْعَلْهَا قَضِيَّةً مُسَلَّمَةً، ثُمَّ أَلَّفَ «المُغْنِي» لمَنْ ارْتَقَى دَرَجَةً عَنِ المُتَوسِّطِيْنَ، وهُنَاكَ يَطَّلِعُ قَارِئَهُ على الرِّوايَاتِ، وعلى خِلافِ الأَئِمَّة، المُتَوسِّطِيْنَ، وهُنَاكَ يَطَلِعُ قَارِئَهُ على الرِّوَايَاتِ، وعلى خِلافِ الأَئِمَّة، المُتَوسِّونَ، وهُنَاكَ يَطَلِعُ قَارِئَهُ على الرِّوَايَاتِ، وعلى خِلافِ الأَئِمَّة، المُتَوسِّونَ، وهُنَاكَ يَطَلِعُ قَارِئَهُ على الرِّوَايَاتِ، وعلى خِلافِ الأَبْمَةِ المُنْهُ إلَيْ وَايَاتِ، وعلى خِلافِ الأَبْمَةِ المُعَلِي المُنَوْلِ المُنْهُ إلَيْ عَلَى المُنْ الرَّوَايَاتِ، وعلى خِلافِ الأَبْمَة، وَالْمَالِيْلُ المُنْهُ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْنِي، وهُنَاكَ يَطَلِعُ قَارِئُهُ على الرِّوايَاتِ، وعلى خِلافِ الأَبْمَةِ المُنْ الْوَلَيْلَةِ الْمُنْسُلُقُولِهِ المُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِي المُدْونِ المُنْمُ الْمُنْ الْمُقْولِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْفِي المُعْفِى المُولِقُولِ المُعْلِي الْمُؤْمِلِيْنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

وعلى كَثِيْرٍ مِنْ أُدِلَّتِهِم، وعلى مَالهُم، ومَا عَلَيْهِم مِنَ الأُخْذِ والرَّدِّ، فمَنْ كَانَ فَقِيْهَ النَّفْسِ حِيْنَئِذٍ مَرَّنَ نَفْسَهُ على السُّمُوِّ إلى الاجْتِهَادِ المُطْلَقِ إِنْ كَانَ أَهْلًا لَذَلِكَ، وتَوَفَّرَتْ فِيْهِ شُرُوْطُهُ، وإلَّا بَقِيَ على أُخْذِهِ بالتَّقْلِيْدِ... إلَخْ انْتَهَى.

\* \* \*

الْفِقْهِيَّةِ، وَضَعَهُ مُصَنِّفُهُ للمُبْتَدِئِيْنَ، وجَرَى فِيْهِ على قَوْلٍ وَاحِدٍ مِمَّا الْخَتَارَةُ، وهُوَ سَهْلُ العِبَارَةِ.

وطَرِيْقَتُهُ فِيْهِ: أَنَّهُ يُصَدِّرُ الأَبْوَابَ بِحَدِيْثٍ صَحِيْحٍ، ثُمَّ يَتْلُوْهُ بِذِكْرِ فُرَّ وَطَرِيْقَ صَحِيْحٍ، ثُمَّ يَتْلُوْهُ بِذِكْرِ فُرُوعِ الْبَابِ.

قَالَ عَنْهُ ابنُ بَدْرَانَ رَحِمَهُ اللهُ في «المَدْخَلِ» (٤٣٣): «العُمْدَةُ» كِتَابٌ مُخْتَصرٌ فِي الفِقْهِ لصَاحِبِ «المُغْنِي»، جَرَى فِيْهِ على قَوْلٍ وَاحِدٍ مِمَّا اخْتَارَهُ، وهُوَ سَهْلُ العِبَارَةِ يَصْلُحُ للمُبْتَدِئِيْنَ، وطَرِيْقَتُهُ فِيْهِ أَنَّهُ يُصِدِّرُ مِمَّا اخْتَارَهُ، وهُو سَهْلُ العِبَارَةِ يَصْلُحُ للمُبْتَدِئِيْنَ، وطَرِيْقَتُهُ فِيْهِ أَنَّهُ يُصِدِّرُ البَابَ بِحَدِيثٍ مِنَ الصِّحَاح، ثُمَّ يَذْكُرُ مِنَ الفُرُوعِ مَا إِذَا دَقَقْتَ النَّظَرَ وَجَدَتْهَا مُسْتَنْبَطَةً مِنَ ذَلِكَ الحَدِيثِ، فَتَرْتَقِي هِمَّةُ مُطَالِعِهِ إلَى طَلَبِ الحَدِيثِ، فَتَرْتَقِي هِمَّةُ مُطَالِعِهِ إلَى طَلَبِ الحَدِيثِ، فَتَرْتَقِي هِمَّةُ مُطَالِعِهِ إلَى طَلَبِ المَحْدِيثِ، ثُمَّ يَرْتَقِي إلَى مَرْتَبَةِ الاسْتِنْبَاطِ وَالاجْتِهَادِ فِي الأَحْكَامِ، ولنَفَاسَتِهِ ولُطُفِ مَسْلَكِهِ شَرَحَهُ الإِمَامُ بَحْرُ العُلُومِ النَّقْلِيَّةِ والعَقْلِيَّةِ أَحْمَدُ البُنُ تَيْمِيَّةَ المُلَقَّبُ بِشَيْخِ الإِسْلَامِ فَزَيَّنَهُ بِمَسَالِكِهِ المَعْرُوفَةِ، وأَفْرَغَ عَلَيْهِ البُنُ تَيْمِيَّةَ المُلَقَّبُ بِشَيْخِ الإِسْلَامِ فَزَيَّنَهُ بِمَسَالِكِهِ المَعْرُوفَةِ، وأَفْرَغَ عَلَيْهِ البُنُ تَيْمِيَّةَ المُلَقَّبُ بِشَيْخِ الإِسْلَامِ فَزَيَّنَهُ بِمَسَالِكِهِ المَعْرُوفَةِ، وأَفْرَغَ عَلَيْهِ المَعْرُوفَةِ، وأَفْرَغَ عَلَيْهِ

مِنْ لِبَاسِ الإَجَادَةِ صُنُوْفَهُ، وكَسَاهُ حُلَلَ الدَّلِيْلِ، وحَلَّاهُ بِحُلَى جَوَاهِرِ الخِلافِ، وحَلَّاهُ بِحُلَى جَوَاهِرِ اللهُ عَنْهُمَا، وَلَقَدْ رَأَيْتُ مِنْهُ الخِلافِ، وَزَيَّنَهُ بِالحَقِّ والإِنْصَافِ، فَرضِي اللهُ عَنْهُمَا، وَلَقَدْ رَأَيْتُ مِنْهُ الخِلافِ، وَآخِرُهُ بَابُ الآذَانِ» انْتَهَى.

وسَيَأْتِي ذِكْرُ «شَرْحِ العُمْدَةِ» لابنِ تِيْمِيَّةَ إِنْ شَاءَ اللهُ.

ولَهُ شُرُوحٌ كَثِيْرَةٌ مِنْ أَفْضَلِهَا وأَسْهَلِهَا:

١- «العُدَّةُ شَرْحُ العُمْدَةِ» لَبَهَاءِ الدِّيْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن إبْرَاهِيْمَ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٦٢٤)، وقَدْ طُبِعَ في مُجَلَّدَيْنِ، بتَحْقِيْقِ الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ التَّرْكِيِّ.
 التُّرْكِيِّ.

٢- «شَرْحُ العُمْدَةِ» لشَّيْخِ الإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّة، المُتَوَفَّى سَنَة (٨٢٧)، وهُوَ شَرْحُ غَيْرُ كَامِلِ؛ لأنَّ ابنَ تَيْمِيَّة لَم يَشْرَحْ مِنْهُ إلَّا قِطْعَة فَقَط، تُمَثِّلُ رُبْعَ العِبَادَاتِ (الطَّهَارَة، الصَّلاة، الزَّكَاة، الصِّيَام، الحَجَّ)، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ النَّاقِلِيْنَ عَنْهُ، وهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْم!
 العِلْم!

ومَعَ هَذَا فَلَمْ يُطْبَعْ مِنْهُ حَتَّى سَاعَتِي هَذِهِ إِلَّا كِتَابُ الطَّهَارَةِ، وَبَعْضُ أَبْوَابِ كِتَابِ الصَّلاةِ، وكِتَابُ الصِّيَامِ، وكِتَابُ الحَجِّ فَقَط.

أُمًّا طِبَاعَةُ وتَحْقِيْقُ «شَرْحِ العُمْدَةِ»، فَعلَى مَا يَأْتِي:

طُبِعَ مِنْهُ كِتَابُ الطَّهَارَةِ في مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ، تَحْقِيْقُ سُعُوْدِ العِطِيْشَانِ، وَطُبِعَ مِنْهُ كِتَابُ الصَّلاةِ إلى بَابِ آدَابِ المَشْي إلى الصَّلاةِ في مُجَلَّدٍ

وَاحِدٍ، تَحْقِيْقُ خَالِدٍ المُشَيْقِحِ، وطُبِعَ مِنْهُ كِتَابُ الصِّيَامِ في مُجَلَّدَيْنِ، تَحْقِيْقُ زَائِدٍ النِّشِيْرِيِّ، وطُبِعَ مِنْهُ كِتَابُ الحَجِّ والعُمْرَةِ في مُجَلَّدَيْنِ، تَحْقِيْقُ زَائِدٍ النِّشِيْرِيِّ، وطُبِعَ مِنْهُ كِتَابُ الحَجِّ والعُمْرَةِ في مُجَلَّدَيْنِ، تَحْقِيْقُ صَالِحِ الحَسَنِ... ثَلاثَتُهُم حَقَّقُوْهُ مِنْ خِلالِ رَسَائِلَ جَامِعِيَّةٍ، ثُمَّ طُبِعَ مِنْهُ «صِفَةُ الصَّلاةِ» غَيْرُ كَامِلٍ، في جُزْءٍ صَغِيْرٍ، تَحْقِيْقُ عَبْدِ العَزِيْزِ ابْنِ أَحْمَدَ المُشَيْقح.

ثُمَّ طُبِعَ الكِتَابُ مُؤخَّرًا طَبْعَةً مُحَرَّرَةً ومُدَقَّقَةً في خَمْسَةِ مُجَلَّدَاتٍ كِبَارٍ، طَبْعَة دَارِ عَالَمِ الفَوائِدِ-تَحْتَ مَشْرُوْعِ تَحْقِيْقَاتِ آثَارِ شَيْخِ الإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ ـ وقَدْ شَمِلَتْ هَذِهِ الطَّبْعَةُ: مَا مَضَى ذِكْرُهُ مِنَ المَطْبُوْعِ آنِفًا، ابنِ تَيْمِيَّةَ ـ وقَدْ شَمِلَتْ هَذِهِ الطَّبْعَةُ: مَا مَضَى ذِكْرُهُ مِنَ المَطْبُوعِ آنِفًا، مَعَ بَعْضِ الزِّيَادَاتِ اليَسِيْرَةِ المُسْتَدْرَكَةِ، لاسِيَّما قِطْعَةً مِنْ بَابِ صَلاةِ الخَوْفِ، وقِطْعَةً يَسِيْرَةً مِنْ كِتَابِ الصِّيَام.

وهَذِهِ النَّشْرَةُ الأَخِيْرَةُ للكِتَابِ تُعْتَبَرُ في الجُمْلَةِ: أَضْبَطُ وأَدَقِّ مِنْ سَابِقَتِهَا؛ لكَوْنِهَا تَضَمَّنَتْ اسْتِدْرَاكَاتٍ عِلْمِيَّةً، وتَصْوِيْبَاتٍ مَنْهَجِيَّةً، ونَصْوِيْبَاتٍ مَنْهَجِيَّةً، وفَهَارِسَ جَامِعَةً، كَمَا أَنَّها جَرَتْ في تَنْسِيْقٍ وَاحِدٍ في مَنْهَجِ التَّحْقِيْقِ، وغَيْر هَا، واللهُ تَعَالى أَعْلَمُ.

ومَعَ هَذَا وذَاكَ، إلَّا أَنَّنَا مَا زِلْنَا نَنْتَظِرُ إِخْرَاجَ الكِتَابِ (رُبْعِ العِبَادَاتِ) كَامِلًا، ولاسِيَّما وأنَّ نُسَخَهُ لم تَزَلْ مَرْجُوَّةَ الوُجُوْدِ؛ لأَنَّ بَعْضًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ قَدْ نَصَّ على وُجُوْدِهَا، ومِنْهُم مَنْ نَصَّ على الوُقُوْف عَلَيْهَا، أو على النَّاقِصِ مِنْهَا، واللهُ هُوَ المَأْمُوْلُ!



٤- «حَلُّ العُقْدَةِ في شَرْحِ العُمدَةِ» لشَيْخِنَا العَلَّامَةِ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ
 عَبْدِ اللهِ الرَّاجِحِيِّ.

هَمْرْحُ العُمدَةِ» الأخي الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ الجِبْرِيْنِ،
 في ثَلاثَةِ مُجَلَّدَاتٍ.

وللكِتَابِ شُرُوْحٌ غَيْرُ مَا ذُكِرَ، واللهُ المُوفِّقُ.

\* \* \*

وَأَمَّا كِتَابُ «المُقْنِعِ»، فَهُوَ عُمْدَةُ الْحَنَابِلَةِ مِنْ زَمَنِهِ إلى يَوْمِنَا هَذَا، وَهُوَ أَشْهَرُ الْمُتُوْنِ بَعْدَ «مُخْتَصَرِ الْخِرَقِيِّ»؛ لَهَذَا أَفَاضُوا في هَذَا، وهُوَ أَشْهَرُ الْمُتُوْنِ بَعْدَ «مُخْتَصَرِ الْخِرَقِيِّ»؛ لَهَذَا أَفَاضُوا في شَرْحِهِ، وتَحْشِيتهِ، وبَيَانِ غَرِيْبِهِ، وتَخْرِيْجِ أَحَادِيْثِهِ، وتَصْحِيْحِهِ، وتَوْضِيْحِهِ، وتَوْضِيْحِهِ.

وقَدِ امْتَدَحَهُ الأَئِمَّةُ، مِنْهُمُ العَلَّامَةُ المَرْدَاوِيُّ في مُقَدِّمَةِ «الإِنْصَافِ» (١/٣) قَالَ: «إِنَّهُ مِنْ أَعْظَم الكُتُبِ نَفْعًا، وأَكْثَرِهَا جَمْعًا».

وكَانَ المَشَايِخُ يَقْرَؤُوْنَهُ لِمَنِ ارْتَقَى عَنْ دَرَجَةِ المُبْتَدِئِيْنَ، بَعْدَ إِقْرَاءِ: «العُمْدَةِ» لَهُ.

ولَهُ شُرُوْحٌ كَثِيْرَةٌ قَدْ تَوَسَّعْتُ في ذِكْرِهَا في تَحْقِيْقِي لكِتَابِ

«المُبْدعِ» لابنِ مُفْلحٍ، فَكَانَ مِنْهَا هُنَا:

١- «شَرْحُ المُقْنِعِ» للبَهَاءِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ المَقْدِسِيِّ
 ٦٢٤).

وهُوَ أُوَّلُ شَرْحٍ لـ «المُقْنِعِ»، كَمَا في «السِّيَرِ» للذَّهَبِي (٢٢/ ٢٧٠). لكِنَّ ابنَ رَجَبٍ قَالَ: «يُقَالُ: إنَّهُ شَرَحَ المُقْنِعَ»، قُلْتُ: والأوَّلُ

٢- «الشَّافِي في شَرْحِ المُقْنِعِ»، المَشُهُورُ باسْمِ: «الشَّرْحِ الكَبِيْرِ»
 لشَمْسِ الدِّيْنِ ابنِ أبي عُمَرَ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ قُدَامَةَ
 المَقْدِسِيِّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٢٨٢)، طُبِعَ مَعَهُ «المُقْنِعُ»، و «الإنْصَافُ»
 في اثْنَيْنِ وثَلاثِيْنَ مُجَلَّدًا، حَقَّقَهُ عَبْدُ الله التُّرْكِيُّ، وجَمَاعَةٌ.

وهُوَ ابنُ أَخِي المُوَفَّقِ ابنِ قُدَامَةَ، صَاحِبِ «المُغْنِي»، وقَدِ اسْتَأَذَنَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَمَّهُ المُوَفَّقَ في شَرْحِ «المُقْنِعِ»، وأَنْ يَكُوْنَ «المُغْنِي» هُوَ مَادَّةَ شَرْحِهِ؛ فَأَذِنَ لَهُ.

٣- «المُنتعُ في شَرْحِ المُقْنعِ» للتَّنُوخِي المُنجَا بنِ عُثَمانَ الدِّمَشْقِي (٦٩٥)، حَقَّقَهُ شَيْخُنَا عَبْدُ المَلِكِ بنُ دُهَيْشٍ رَحِمَهُ اللهُ، في سِتَّةِ مُجَلَّداتٍ.

المُبْدعُ شَرْحُ المُقْنعِ » للبُرْهَانِ أبي إسْحَاقِ إبْرَاهِيْمَ بنِ مُفْلحٍ

الرَّامِيْنِيِّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِي (٨٨٤)، وجَدُّهُ عَبْدُ اللهِ: هُوَ أَخُو الشَّمْسِ ابنِ مُفْلِح، صَاحِبِ «الفُرُوْع».

طُبِعَ في عَشْرِ مُجَلَّدَاتٍ، بتَحْقِيْقِ الشَّيْخَيْنِ الفَاضِلَيْنِ: الشَّيْخِ شُعِيْبِ الأَرْنَاؤُوْطِ رَحِمَهُ اللهُ، شُعِيْبِ الأَرْنَاؤُوْطِ رَحِمَهُ اللهُ، ويُعَاوِنُهُما الإخْوَةُ في قِسْمِ التَّصْحِيْحِ في «المَكْتَبِ الإسْلامِي»، ويُعاوِنُهُما الإخْوَةُ في قِسْمِ التَّصْحِيْحِ في «المَكْتَبِ الإسْلامِي»، ويأشرافِ شَيْخِنَا العَلَّامَةِ زُهَيْرِ الشَّاوِيْشَ رَحِمَهُ اللهُ.

وقَدْ قُمْتُ \_ وللهِ الحَمْدُ \_ بتَحْقِيْقِهِ تَحْقِيْقًا عِلْمِيًّا على عِدَّةِ نُسَخٍ خَطِّيَّةِ، كَمَا أَنَّنِي قَدَّمْتُ مِنْهُ «كِتَابَ الطَّهَارَةِ» لَنَيْلِ الدَّرَجَةِ العَالَمِيَّةِ الثَّانِيَةِ «الدُّكْتُوراه» في قِسْمِ الفِقْهِ المُقَارَنِ، في حِيْنَ أَنَّنِي لَمْ أَزَلْ أَعْمَلُ في تَحْقِيْقِهِ كَامِلًا، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُيَسِّرَ إِخْرَاجَهُ قَرْيْبًا، آمِيْنَ!

٥- «الإنْصَافُ في مَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ مِنَ الخِلافِ» لمُصَحِّحِ المَذْهَبِ، ومُنَقِّحِه عَلاءِ الدِّيْنِ عَليِّ بنِ سُلَيْمَانَ المَرْدَاوِيِّ (٨٨٥).

فَإِذَا كَانَ الْخَلَّالُ (٣١١): هُوَ جَامِعُ كُتُبِ الرِّوَايَةِ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، فَإِنَّ الْمَرْدَاوِيَّ (٥٥٨): جَمَعَ مَا وَقَعَ لَهُ مِنْ كُتُبِ الرِّوَايَةِ، ومِنْ الكُتُبِ الْجَامِعَةِ لِهَا، ومِنْ كُتُبِ المُتُوْنِ في المَذْهَبِ بِمَا فِيْهَا: «الفُرُوعُ»، الجَامِعَةِ لِهَا، ومِنْ كُتُبِ المُتُوْنِ في المَذْهَبِ بِمَا فِيْهَا: «الفُرُوعُ»، المُسَمَّى: «مِكْنَسَةَ المَذْهَبِ»؛ لكَثْرَةِ مَا حَوَى مِنَ آلافِ الفُرُوعِ، المُسَمَّى: ومَا وَتُقَدَّرُ الفُرُوعُ في الصَّفْحَةِ بنَحْوِ خَمْسِيْنَ فَرْعًا في مَنْطُوْقِهِ...، ومَا لَجَقَهَا مِنَ الشَّرُوحِ، والحَواشِي، والتَّعَالِيْقِ، والتَّخَارِيْجِ، والتَّصْحِيْحِ، والتَّعَالِيْقِ، والتَّخَارِيْجِ، والتَّصْحِيْحِ،



والتَّنْقِيْحِ... وذَلِكَ في هَذَا الكِتَابِ الجَامِعِ الفَذِّ: «الإنْصَافِ»، ورَبْطِهِ بـ «المُقْنِعِ» قَاعِدَةُ انْطِلاقِ لمَسَائِلهِ، لانْكِبَابِ النَّاسِ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتْبَعَهَا في كُلِّ بَابٍ مَا فَاتَهُ، وضَمَّ إلَيْهِ مِنَ الفَوَائِدِ، والتَّنْبِيْهَاتِ، وثَمَرَاتِ الخِلافِ في المَذْهَبِ وغَيْرِهِ، ومَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُ الفَقِيْهِ، وتَسْكُنُ إلَيْهِ نَفْسُ العَالِمِ في المَذْهَبِ وغَيْرِهِ، ومَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُ الفَقِيْهِ، وتَسْكُنُ إلَيْهِ نَفْسُ العَالِمِ المُتَعَلِّم.

فَصَارَ بِهَذَا للمَذْهَبِ: مُجَدِّدًا، ولشَمْلِهِ: جَامِعًا، ولرِوَايَاتِهِ، وتَخَارِيْجِهِ: مُصَحِّحًا ومُنَقِّحًا.

وقَدْ بَيَّنَ في مُقَدِّمَتِهِ غَايَةَ البَيَانِ: عَنْ مَصَادِرِهِ، وسَمَّاهَا، وعَنْ شَرْطِهِ، وطَرِيْقَتِهِ، ومَسَالِكِ التَّرْجِيْحِ، وطُرُقِ التَّصْحِيْحِ؛ بحَيْثُ إِذَا عَرَفَ الفَقِيْهُ هَذِهِ المُقَدِّمَةِ مَعَ مُقَدِّمَةِ ابنِ مُفْلِح لـ«الفُرُوعِ»، ومُقَدِّمَةِ ابنِ مُفْلِح لـ«الفُرُوعِ»، ومُقَدِّمَةِ المَرْدَاوِيِّ لـ«تَصْحِيْحِ الفُرُوعِ»، وخَاتِمَةِ ابنِ النَّجَّارِ الفُتُوحِي لـ«شَرْحِ المَنْتَهَى»؛ صَارَتْ لَدَيْهِ العُدَّةُ لمَعْرِفَةِ المَنْهَبِ، وسَلَكَ المَدْخَلَ المَنْتَهَى»؛ صَارَتْ لَدَيْهِ العُدَّةُ لمَعْرِفَةِ المَنْهَبِ، وسَلَكَ المَدْخَلَ لتَحْقِيْقِهِ، وتَصْحِيْحِه، ومَعْرِفَةِ رَاجِحِهِ مِنْ مَرْجُوْحِهِ، وسَيَأْتِي زِيَادَةُ بَيَانٍ عَنْدَ الكَلام على كِتَابِ «الفُرُوع» إنْ شَاءَ اللهُ.

وبالجُمْلَةِ؛ فَمَسْلَكُهُ في هَذَا الكِتَابِ، نَظِيْرُ مَسْلَكِ ابنِ قَاضِي عَجْلُوْنَ الشَّافِعِيِّ في تَصْحِيْحِ «المِنْهَاجِ» للنَّوَوِيِّ، وهُوَ لرِوَايَاتِ عَجْلُوْنَ الشَّافِعِيِّ في تَصْحِيْحِ «المِنْهَاجِ» للنَّوَوِيِّ، وهُوَ لرِوَايَاتِ المَنْهَابِ، مِثْلُ: «جَامِعِ الأُصُوْلِ»، و«كَنْزِ العُمَّالِ» في السُّنَّةِ، بجَمْعِ الرِّفَايَاتِ، ومَنْ خَرَّجَهَا.

#### □ ومِنْ أَهَمٍّ مُمَيِّزَاتِ كِتَابِ «الإنْصَافِ»، مَايَلي:

١ – اسْتَوْعَبَ مَا أَمْكَنَ مِنْ رِوَايَاتِ الْمَذْهَبِ ومَصَادِرِهَا.

٢- حَوَى بَيْنَ دَفَّتَيْهِ مَا سَبَقَهُ مِنْ أُمَّهَاتِ كُتُبِ المَذْهَبِ: مَثْنًا، وشَرْحًا، وحَاشِيَةً، وحَوَاهَا، لا سِيَّما المُعْتَمَدَةَ مِنْهَا؛ فَصَارَ كِتَابُهُ: مُغْنِيًا عَنْ سَائِرِ كُتُبِ المَذْهَبِ قَبْلَهُ.

٣- حَوَى اخْتِيَارَاتِ وتَرْاجِيْحَ الشَّيُوْخِ المُعْتَمَدِيْنِ في المَذْهَبِ؛
 فَصَارَ دَلِيْلًا لتَصْحِيْحَاتِ شُيُوْخِ المَذْهَبِ المُعْتَمَدِيْنَ قَبْلَهُ.

٤- حَرَّرَ المَذْهَبَ: رِوَايَةً، وتَخْرِيْجًا، وتَصْحِيْحًا لَمَا أَطْلَقَ، وتَغْيِيْدًا لَمَا أَخَلَّ بشَرْطِهِ إلى آخِرِ مَا الْتَزَمَهُ في مُقَدِّمَتِهِ لَهُ، جَاعِلًا مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الأَكْثَرُ مِنَ الأَصْحَابِ: هُوَ المُخْتَارُ.

قَالَ شَيْخُنَا بَكْرٌ أبو زَيْدٍ في «المَدْخَلِ» (٢/ ٧٣١): «فَدَيْنُ على عُلَمَاءِ الحَنابِلَةِ في عَصْرِنَا إلى الأخِرِ، أَنْ يَقُوْمُوا بِخِدْمَةِ هَذَا الكِتَابِ عُلَمَاءِ الحَنابِلَةِ في عَصْرِنَا إلى الأخِر، أَنْ يَقُوْمُوا بِخِدْمَةِ هَذَا الكِتَابِ بَتَحْقِيْقِهِ وتَوْثِيْقِ مَعْلُوْمَاتِهِ بإحْضَارِ أُصُوْلِهِ الَّتِي اعْتَمَدَهَا، ويُضَافُ إلَيْهِ بَتَحْقِيْقِهِ وتَوْثِيْقِ مَعْلُومَاتِهِ بإحْضَارِ أُصُوْلِهِ الَّتِي اعْتَمَدَهَا، ويُضَافُ إلَيْهِ مَا فَاتَهُ مِنْ تَصْحِيْحَاتِ وتَخْرِيْجَاتِ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ مِنْ عُلَمَاءِ المَذْهَبِ السِيَّمَا مِنْ كُتُبِ الحَجَّاوِيِّ، والبُهُوتِيِّ، والخُلُوتِيِّ، والفُتُوحِيِّ، والشَّيْخِ مَرْعِيِّ، والفُتُوحِيِّ، والشَّيْخِ مَرْعِيِّ، وابنِ قَائِدٍ النَّجْديِّ، وغَيْرِهِم مِنْ شُيُوْخِ المَذْهَبِ والشَّيْخِ مَرْعِيِّ، وابنِ قَائِدٍ النَّجْديِّ، وغَيْرِهِم مِنْ شُيُوْخِ المَذْهَبِ اللهُ المُعْتَمَدِيْنَ بَعْدَ المَرْدَاوِيِّ رَحِمَ اللهُ الجَمِيْعَ» انْتَهَى.

قُلْتُ: لَقْدَ حَقَّقَهُ التُّرْكِيُّ وجَمَاعَةٌ، تَحْقِيْقًا لا بَأْسَ بِهِ؛ حَيْثُ

اقْتَصَرُوا على تَحْقِيْقِ النَّصِّ مِنْ خِلالِ مُقَابَلَةِ نُسَخِ الكِتَابِ، وشَيءٍ مِنَ التَّعْلِيْقَاتِ المُخْتَصَرَةِ... ومَعَ هَذَا فالكِتَابُ لَم يَزَلْ في حَاجَةٍ إلى تَحْقِيْقٍ عِلْمِيٍّ يَلِيْقُ بِمَكَانَتِهِ الفِقْهِيَّةِ، كَمَا ذَكَرَ شَيْخُنَا بَكْرٌ رَحِمَهُ اللهُ.

# وللإنْصَافِ مُخْتَصَرَاتُ مِنْ أَهَمِّهَا:

التَّنْقِيْحُ المُشْبِعُ في تَحْرِيْرِ أَحْكَامِ المُقْنِعِ» للمَرْدَاوِيِّ نَفْسِهِ.
 اخْتَصَرَ فِيْهِ «الإنْصَافَ» في مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ، وهُوَ مَطْبُوْعٌ.

وهُوَ في حَقِيْقَتِهِ خِدْمَةٌ للكتَابَيْنِ: لـ«المُقْنِعِ»، فَهُوَ تَصْحِيْحُ لَهُ في الإطْلاقِ، والتَّقْيِيْدِ، والتَّوْضِيْح، والتَّنْبِيْهِ على مَا لَيْسَ مِنَ المَذْهَبِ.

واخْتِصَارٌ لتَحْرِيْرِ الرِّوَايَاتِ في «الإِنْصَافِ»، وجَعَلَهُ على القَوْلِ الرَّاجِحِ في المَذْهَبِ.

«فَرَغَ الْمَرْدَاوِيُّ مِنْ تَأْلِيْفِهِ في سَادِسَ عَشَرَ شَوَّالِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ وَثَمَانَمَائَةٍ، ثُمَّ غَيَّرَهُ مِرَارًا، ولم يَزَلْ يُحَرِّرُهُ، ويَزِيْدُ فِيْهِ، ويَنْقِصُ، إلى أَنْ تُوُفِّيَ»، هَكَذَا نَقَلَ مُحَمَّدُ بنُ مَانِعٍ عَنْ نُسْخَةٍ لَهُ ويُنْقِصُ، إلى أَنْ تُوفِّقِي»، هَكَذَا نَقَلَ مُحَمَّدُ بنُ مَانِعٍ عَنْ نُسْخَةٍ لَهُ خَطِّيَّةٍ، كَمَا في مُقَدِّمَتِهِ لطَبْعِ «الفُرُوعِ» (١/ ١٣)، وقَالَ أَيْضًا (١/ ٨): «ومِنْهَا – مُؤلَّفاتُ المَرْدَاوِيِّ – «التَّنْقِيْخ»، مُجَلَّدُ بَدِيْعٌ، قَالَ في «شَرْحِ المُنتَهَى»: «صَحَّحَ الإِقْنَاعِ»: «لم يُسْبَقْ إلى نَظِيْرِهِ»، وقَالَ في «شَرْحِ المُنتَهَى»: «صَحَّحَ فيهِ مَا أُطْلِقَ في «المُقْنِعِ»، مِنَ الرِّوايَتَيْنِ، أو الرِّوايَاتِ، ومِنَ الوَجْهَيْنِ، فِيْهِ مَا أُطْلِقَ في «المُقْنِعِ»، مِنَ الرِّوايَتَيْنِ، أو الرِّوايَاتِ، ومِنَ الوَجْهَيْنِ،

أو الأوْجُهِ، وتَقَيَّدَ مَا أَخَلَّ بِهِ مِنَ الشُّرُوْطِ، وفَسَّرَ مَا أَبْهِمِ فِيْهِ مِنْ حُكْمٍ أو الأَوْجُهِ، وتَقَيَّدَ مَا أَخَلَّ بِهِ مِنَ الشُّرُوْطِ، وفَسَّرَ مَا أَبْهِمِ فِيْهِ مِنْ حُكْمٍ أو لَوْ لَفْظِ، واسْتَثْنَى على المَذْهَبِ؛ حَتَّى خَصَائِصِهِ عَلَى المَذْهَبِ، وقَيَّدَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِمَّا فِيْهِ إطْلاقٌ، وزَادَ مَسَائِلَ مُحَرَّرَةً مُصَائِصِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وقَيَّدَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِمَّا فِيْهِ إطْلاقٌ، وزَادَ مَسَائِلَ مُحَرَّرَةً مُصَائِصَةً مُصَارَ تَصْحِيْحًا لَغَالِبِ كُتُبِ المَذْهَبِ، انْتَهَى. ونَحْوُهُ لَدَى البَنْ بَدْرَانَ في «المَدْخَلِ» (٢٢٣).

#### 🗖 أمًّا «الكَافي».

فهُوَ المَثْنُ الثَّالِثُ للمُوَقَّقِ ابنِ قُدَامَةَ رَحِمَهُ اللهُ، أَلَّفَهُ لَمَنْ فَوْقَ المُتَوسِّطِيْنَ مِنَ الطَّلَبَةِ؛ ولِهَذَا لمَّا بَنَاهُ مُؤلِّفُهُ رَحِمَهُ اللهُ على رِوايَةٍ وَاحِدَةٍ، ذَكَرَ في مَوَاضِعَ تَعَدُّدَ الرِّوايَةِ، وذَكَرَ كَثِيْرًا مِنَ الأَدِلَّةِ؛ ليَسْمُو بالطَّلَبَةِ إلى الاجْتِهَادِ في المَذْهَبِ، بَلْ إلى مَا قَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيْلُ مِنَ المَذْهَبِ. المَذْهَبِ، بَلْ إلى مَا قَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيْلُ مِنَ المَذْهَبِ. المَذْهَبِ.

وقَدْ تَمَيَّزَ هَذَا المَتْنُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ مُتُوْنِ المَدْهَبِ بِسُهُوْلَةِ اللَّفْظِ، وَوَضُوْحِ المَعْنَى، ولَعَّلَهُ لَهَذَا لَم يَتَّجِهُ أَحَدُ مِنَ الأَصْحَابِ لَشَرْحِهِ، ووُضُوْحِ المَعْنَى، ولَعَّلَهُ لَهَذَا لَم يَتَّجِهُ أَحَدُ مِنَ الأَصْحَابِ لَشَرْحِهِ، وإنَّمَا اكْتَفَوْا بنَظْمِهِ، واخْتِصَارِهِ، وتَخْرِيْجِ أَحَادِيْثِهِ، والتَّحْشِيَةِ عَلَيْهِ، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

قُلْتُ: ولشَيْخِنَا مُحَمَّدِ بنِ صَالِحٍ العُثَيْمِيْنِ رَحِمَهُ اللهُ: شَرْحٌ مَسْمُوعٌ على «الكَافي»، طُبِعَ بَعْضُهُ.

التَّاسِعُ: «المُحَرَّرُ في الفِقْه على مَذْهَبِ الإمَامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ».

أَلَّفَهُ مَجْدُ الدِّيْنِ أبو البَرَكَاتِ عَبْدُ السَّلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٢٥٢).

مَطْبُوْعٌ، ومَعَهُ: «النُّكَتُ والفَوَائِدُ السَّنِيَّةُ على مُشْكِلِ المُحَرَّرِ لمَجْدِ الدِّيْنِ ابنِ مُفْلِحِ الحَنْبَلِيِّ المَقْدِسِيِّ، الدِّيْنِ ابنِ مُفْلِحِ الحَنْبَلِيِّ المَقْدِسِيِّ، الدِّيْنِ ابنِ مُفْلِحِ الحَنْبَلِيِّ المَقْدِسِيِّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٧٦٣)، وقَدْ طُبِعَ مُؤخَّرًا في ثَلاثَةِ مُجَلَّدَاتٍ، بتَحْقِيْقِ الشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ التُّرْكِيِّ.

وهُوَ على طَرِيْقَةِ: «الهِدَايَةِ» لأبي الخَطَّابِ، فلْيُنْظَرْ مَا تَقَدَّمَ.

#### العَاشِرُ: «الوَجِيْزُ».

أَلَّفَهُ سِرَاجُ الدِّيْنِ أَبُو عَبْدِ اللهِ الحُسَيْنُ بِنُ يُوْسُفَ بِنِ أَبِي السَّرِيُّ اللهِ الحُسَيْنُ بِنُ يُوْسُفَ بِنِ أَبِي السَّرِيُّ اللهِ الدُّجَيْلِ» نَهْرٍ بِبَغْدَادَ - البَغْدَادِيُّ (٧٣٢)، مِنْ تَلامِيْذِ أَبِي الحَجَّاجِ المِزِّيِّ.

وقَدِ اعْتَمَدَ عُلَمَاءُ الحَنَابِلَةِ كِتَابَهُ هَذَا: مَثْنًا مُهِمًّا في المَذْهَبِ.

وطَرِيْقَتُهُ فِيْهِ: أَنَّهُ بَنَاهُ على الرَّاجِحِ في المَذْهَبِ مِنَ الرِّوايَاتِ المَنْصُوْصَةِ عَنِ الإمَامِ أَحْمَدَ، مَعَ سُهُوْلَةِ العِبَارَةِ، وجَزَالَةِ اللَّفْظِ، المَنْصُوْصَةِ عَنِ الإمَامِ أَحْمَدَ، مَعَ سُهُوْلَةِ العِبَارَةِ، وجَزَالَةِ اللَّفظِ، مُجَرَّدًا عَنِ الدَّلِيْلِ والتَّعْلِيْلِ، والخِلافِ، تَسْهِيْلًا لِحِفْظِهِ، ولِهَذَا أَثْنَى مُجَرَّدًا عَنِ الدَّلِيْلِ والتَّعْلِيْلِ، والخِلافِ، تَسْهِيْلًا لِحِفْظِهِ، ولِهَذَا أَثْنَى عَلَيْهِ شَيْخُهُ قَاضِي العِرَاقِ، ومُفْتِي الآفَاقِ: الزَّرِيْرَانيُّ عَبْدُ اللهِ بنُ

مُحَمَّدٍ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٧٢٩)، فَقَالَ كَمَا في «ذَيْلِ الطَّبَقَاتِ» لابنِ رَجَبٍ (٢/٢١): «صَنَّفَ - الدُّجَيْلي - كِتَابَ «الوَجِيْزِ» في الفِقْهِ، وعَرَضَهُ على شَيْخِهِ الزَّرِيْرَانيِّ، فمِمَّا كَتَبَهُ عَلَيْهِ: «أَلْفَيْتُهُ كِتَابًا وَجِيْزًا كَمَا وَسَمَهُ، جَامِعًا لَمَسَائِلَ كَثِيْرَةٍ، وفَوَائِدَ غَزِيْرَةٍ، قَلَّ أَنْ يَجْتَمِعَ مِثْلُهَا في أَمْثَالِهِ، أو يَتَهَيَّأُ لَمُصَنِّفٍ أَنْ يَنْسُجَ على مِنْوَالِهِ».

الزَّرِيْرَانِيُّ: بالزَّاي المُعْجَمَةِ المُشَدَّدَةِ المَفْتُوْحَةِ، ثُمَّ رَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَكْسُوْرَةٍ، ثُمَّ أَلِفٍ، ثُمَّ نُوْنٍ مَكْسُوْرَةٍ، ثُمَّ يَاءٍ سَاكِنَةٍ، ثُمَّ رَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوْحَةٍ، ثُمَّ أَلِفٍ، ثُمَّ نُوْنٍ مُكْسُوْرَةٍ: نِسْبَةً إلى «زَرِيْرَانَ» قَرْيَةٍ قُرْبَ بَغْدَادَ، كَمَا في «مُعْجَمِ مُوَحَدةٍ مَكْسُوْرَةٍ: نِسْبَةً إلى «زَرِيْرَانَ» قَرْيَةٍ قُرْبَ بَغْدَادَ، كَمَا في «مُعْجَمِ البُلْدَانِ» (٣/ ١٥٧).

#### 🗖 ولَهُ شُرُوْحٌ كَثِيْرَةٌ، مِنْهَا:

١- «شَرْحُ الوَجِيْزِ» للزَّرْكَشِيِّ، شَمْسِ الدِّيْنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ

٢- «شَرْحُ الوَجِيْزِ» لمُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ سَعِيْدٍ النَّابُلُسِيِّ النَّابُلُسِيِّ المَعْدِسِيِّ، قَاضِي مَكَّةَ (٥٥٨)، شَرَحَهُ في خَمْسَةِ مُجَلَّدَاتٍ.

٣- «فَتْحُ الْمَلِكِ الْعَزِيْزِ بشَرْحِ الْوَجِيْزِ» لْعَلِيِّ بنِ مُحَمَّدٍ الْهِيْتِيِّ الْبَغْدَادِيِّ (٩٠٠)، طُبِعَ في خَمْسَةِ مُجَلَّدَاتٍ، بتَحْقِيْقِ شَيْخِنَا عَبْدِ الْبَغْدَادِيِّ بنِ دُهَيْشِ رَحِمَهُ اللهُ.

#### الحَادِيَ عَشَرَ: «الفُرُوْعُ».

أَلَّفَهُ شَمْسُ الدِّيْنِ أبو عَبْدِ اللهِ القَاضِي مُحَمَّدُ بنُ مُفْلِحٍ بنِ مُحَمَّدِ ابنِ مُفَلِحٍ بنِ مُحَمَّدِ ابنِ مُفْرِّجِ الرَّامِيْنِيُّ - نِسْبَةً إلى رَامِيْنَ مِنْ عَمَلِ نَابُلُسٍ - المَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِي الصَّالِحِيُّ، رَأْسُ آلِ مُفْلِحٍ، وعَمِيْدُهُم، دَفِيْنُ الرَّوْضَةِ بدِمَشْقَ جِوَارِ المُوَقَّقِ ابنِ قُدَامَةَ، المُتَوَقِّى سَنَةَ (٧٦٣)، وهُوَ تَلْمِيْذُ بدِمَشْقَ جِوَارِ المُوَقَّقِ ابنِ قُدَامَةَ، المُتَوَقِّى سَنَةَ (٧٦٣)، وهُوَ تَلْمِيْدُ بَدِمَهُمُ اللهُ تَعَالى.

وكَانَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ الجَمَالِ أبي المَحَاسِنِ يُوْسُفَ بنِ مُحَمَّدِ المَرْدَاوِيِّ (٧١٦)، صَاحِبِ كِتَابِ «كِفَايَةِ المُسْتَقْنِعِ لأَدِلَّةِ المُقْنِعِ»، المَرْدَاوِيِّ (٧١٦)، صَاحِبِ كِتَابِ «كِفَايَةِ المُسْتَقْنِعِ لأَدِلَّةِ المُقْنِعِ»، قَالَ عَنْهُ شَيْخُهُ شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ: «مَا أَنْتَ ابنُ مُفْلِحٍ، بَلْ أَنْتَ مُفْلِحٍ، بَلْ أَنْتَ مُفْلِحٍ»!

وكَانَ رَصِيْفُهُ الشَّمْسُ ابنُ قَيْمِ الجَوْزِيَّةِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ في اخْتِيَارَاتِ شَيْخِهِمَا ابنِ تَيْمِيَّةَ، وقَالَ ابنُ القَيِّمِ عَنْهُ: «مَا تَحْتَ قُبَّةِ الفَلَكِ أَعْلَمَ بَمَذْهَبِ الإمَامِ أَحْمَدَ مِنْ ابنِ مُفْلِح»!

وقَالَ ابنُ عَبْدِ الهَادِي في «الجَوْهَرِ المُنَضَّدِ» (١١٤): «ويُقَالُ: أَفْقَهُ أَصْحَابِ الشَّيْخِ ابنِ تَيْمِيَّةَ: ابنُ مُفْلحٍ، صِاحِبُ «الفُرُوْعِ»، وأَعْلَمُهُم بالحَدِيْثِ: ابنُ عَبْدِ الهَادِي.

وأَعْلَمُهُم بِأُصُوْلِ الدِّيْنِ، والطُّرُقِ، المُتَوَسِّطِ بَيْنَ الفِقْهِ والحَدِيْثِ، وأَزْهَدُهُم: شَمْسُ الدِّيْنِ ابنُ القَيِّمِ» انْتَهَى.

طُبِعَ كِتَابُ «الفُرُوْعِ»، ومَعَهُ: «تَصْحِيْحِ الفُرُوْعِ» لَمُحَقِّقِ المَذْهَبِ عَلاهِ التَّرْكِيُّ، عَلاهِ التَّرْكِيُّ، وَجَمَاعَةٌ.

وهَذَا الْكِتَابُ «الفُرُوْعُ» الحَافِلُ: حَوَى مِنَ الفُرُوعِ مَا بَهَرَ العُقُوْلَ كَثْرَةً، وتَحْرِيْرًا، واسْتِدْلَالًا، وتَعْلِيْلًا، واتِّفَاقًا، واخْتِلافًا في المَذْهَب، وعِنَايَةً فَائِقَةً وللأَئِمَّةِ الثَّلاثَةِ؛ حَتَّى صَارَ مَطْلبًا لأَهْلِ كُلِّ مَذْهَب، وعِنَايَةً فَائِقَةً باخْتِيَارَاتِ شَيْخِهِ شَيْخ الإسْلام ابنِ تَيْمِيَّةَ، وتَلْمِيْذِهِ ابنِ القَيِّم.

ولنَصِّهِ على اخْتِيَارَاتِ ابنِ تَيْمِيَّةَ اغْتِبَارٌ مُرَجِّحٌ على غَيْرِهِ عِنْدَ عُلَمَاءِ المَذْهَبِ؛ لشِدَّةِ عِنَايَتِهِ بفِقْهِ شَيْخِهِ، رَحِمَ اللهُ الجَمِيْعَ.

وقَدْ قَالَ ابنُ عَبْدِ الهَادِي في «الجَوْهَرِ المُنَضَّدِ» (١١٣) عَنْ مَنْزِلَةِ كِتَابِ «الفُرُوْعِ»: «هُوَ: مِكْنَسَةُ المَذْهَبِ، سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ شَيْخِنَا أَبِي كِتَابِ «الفُرُوْعِ»: «هُوَ: مِكْنَسَةُ المَذْهَبِ، سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ شَيْخِنَا أَبِي الفَرَجِ، وهُوَ كِتَابٌ جَلِيْلُ القَدْرِ، عَظِيْمُ النَّفْعِ، لكِنَّهُ لم يُبَيِّضْهُ؛ فمِنْ ثَمَّ الفَرَجِ، وهُوَ كِتَابٌ جَلِيْلُ القَدْرِ، عَظِيْمُ النَّفْعِ، لكِنَّهُ لم يُبَيِّضْهُ؛ فمِنْ ثَمَّ كَانَ فِيْهِ بَعْضُ أَمَاكِنَ»!.

وأبو الفَرَجُ: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيْمَ الحَبَّالُ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٨٦٦).

وقَدْ حَرَّرَ مَوَاضِعَ تَبْيِيْضِهِ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ بنُ حَمْدَانَ في «كَشْفِ النَّقَابِ» (١٦٠)؛ حَيْثُ قَالَ: «رَأَيْتُ في بَعْضِ النَّسَخِ الخَطِّيَّةِ مِنَ «الفُرُوْعِ»، أَنَّ الَّذِي بَيَّضَ المُؤلِّفُ مِنْ أُوَّلِهِ إلى بَابِ صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرَةِ، ومِنْهُ إلى آخِرِهِ نُقِلَ مِنْ مُسَوَّدَتِهِ!

لكِنْ قَدْ ذَكَرَ العَلَّامَةُ القَاضِي عَلا ُ الدِّيْنِ المَرْ دَاوِيُّ في «تَصْحِيْحِهِ» في الكَلامِ عَنْ تَبَرُّ عَاتِ المَرِيْضِ في مَسْأَلَةِ مَا إِذَا أُخْرَجَ المُتَبَرِّعُ بِهِ مَنْ لا وِلايَةَ لَهُ مِنْ مَالِهِ بإِذْنِهِ: أَنَّهُ يُجْزِئ، قَالَ المُصَحِّحُ: وهِيَ آخِرُ مَسْأَلَةٍ بيَضَهَا فِيْهِ.

وذَكَرَ الحَجَّاوِيُّ في الظِّهَارِ مِنْ «حَاشِيَتِهِ على التَّنْقِيْحِ»: أَنَّ الَّذِي وَذَكَرَ الحَجَّاوِيُّ في الظُّهَارِ مِنْ «الفُرُوْعِ» الجُزْءَ الأخِيْرَ، فاللهُ أَعْلَمُ» انْتَهَى.

قُلْتُ: ومَسْأَلَةُ تَحْدِيْدِ انْتِهَاءِ مَوْضِعِ التَّنْيِيْضِ لَم تُحَرَّرْ بَعْدُ، فلَعَلَّ اللهَ يُقَيِّضُ لهَا مَنْ يُحَرِّرُهَا على الصَّوَاب.

\* \* \*

الثَّاني عَشَرَ: «الإقْنَاعُ لطَالِبِ الانْتِفَاعِ».

الثَّالِثَ عَشَرَ: «زَادُ المُسْتَقْنِعِ في اخْتِصَارِ المُقْنِعِ».

أَلَّفَهَا شَرَفُ الدِّيْنِ أبو النَّجَا مُوْسَى بنُ أَحْمَدَ بنِ مُوْسَى بنِ سَالِمٍ ابنِ عِيْسِى الحَجَّاوِي، المَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِي الصَّالِحِيُّ، المُتَوَفَّى ابنِ عِيْسِى الحَجَّاوِي، المَقْدِسِيُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِي الصَّالِحِيُّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٩٦٨).

والحَجَّاوِي: بِفَتْحِ الحَاءِ، نِسْبَةً إلى: حَجَّةَ مِنْ قُرَى نَابُلُسٍ.

الْمُ اللهُ اللهُ

كِتَابِ «المُسْتَوْعِبِ» للسَّامُرِّي، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٦١٦)، السَّابِقِ ذِكْرُهُ.

قَالَ ابنُ بَدْرَانَ في «المَدْخَلِ» (٢١٨) عِنْدَ ذِكْرِ «المُسْتَوْعِبِ»: «وقَدْ حَذَا حَذْوَهُ الشَّيْخُ مُوْسَى الحَجَّاوِيُّ في كِتَابِهِ «الإِقْنَاعِ لطَالِبِ الاَنْتِفَاعِ»، وجَعَلَهُ مَادَّةَ كِتَابِهِ، وإنْ لم يَذْكُرْ ذَلِكَ في خُطْبَتِهِ، لَكِنَّهُ عِنْدَ الْكَنْتِفَاعِ»، وجَعَلَهُ مَادَّةَ كِتَابِهِ، وإنْ لم يَذْكُرْ ذَلِكَ في خُطْبَتِهِ، لَكِنَّهُ عِنْدَ اللهُ تَعَالى».

وقَالَ أَيْضًا بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ كِتَابَ «مُنْتَهَى الْإِرَادَاتِ» للفُتُوحِيِّ (٩٧٢): «وكذَلِكَ الشَّيْخُ مُوْسَى الحَجَّاوِي (٩٦٨)، أَلَّفَ كِتَابَهَ «الْإِقْنَاعَ»، وحَذَا بِهِ حَذْوَ صَاحِبِ «المُسْتَوْعِبِ»، بَلْ أَخَذَ مُعْظَمَ كِتَابِهِ مِنْهُ، ومِنَ «المُحَرَّرِ»، و «الفُرُوْعِ»، و «المُقْنِعِ»، وجَعَلَهُ على قَوْلٍ وَاحِدٍ، فَصَارَ مُعَوَّلَ المُتَأْخِرِيْنَ على هَذَيْنِ الكِتَابِيْنِ، وعلى شَرْحِهِمَا» انْتَهى.

ولكِتَابِ «الإِقْنَاعِ» شَرْحٌ وَاحِدُ:

«كَشَّافُ القِنَاعِ عَنِ الإِقْنَاعِ» أَلَّفَهُ مُحَقِّقُ المَذْهَبِ الشَّيْخُ مَنْصُوْرُ بِنُ يُوْنُسَ البُهُوتِيُّ (١٠٥١).

والبُهُوتيُّ في هَذَا الشَّرْحِ، سَارَ على طَرِيْقَةِ البُرْهَانِ ابنِ مُفْلِحِ ( ٨٨٤) في كِتَابِهِ «المُبْدعِ شَرْحِ المُقْنِعِ»؛ حَيْثُ لم يَتَعَرَّضْ للخِلافِ العَالي إلَّا نَادِرًا، وسَلَكَ فِيْهِ مَسْلَكَ المُجْتَهِدِيْنَ في المَذْهَبِ، ومِنْهُ اسْتَمَدَّ البُهُوتيُّ شَرْحَة «كَشَّافَ القِنَاع».

قَالَ السَّفَّارِيْنِيُّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (١١٨٨): «هُوَ أَحْسَنُ شُرُوْحِهِ».

قُلْتُ: طُبِعَ في خَمْسَةَ عَشَرَ مُجَلَّدًا، حَقَّقَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، بإشْرَافِ لَجْنَةٍ في وَزَارَةِ العَدْلِ.

\* \* \*

وأمّا كِتَابُ «زَادِ المُسْتَقْنِعِ في اخْتِصَارِ المُقْنِعِ»، فهُوَ المَثْنُ الَّذِي صَارَ في دَارَ الحَنَابِلَةِ «جَزِيْرَةِ العَرَبِ»، لاسِيَّما الدِّيَارِ النَّجْدِيَّةِ مِنْهَا: أَصْلًا في دِرَاسَةِ المَذْهَب، ومِفْتَاحًا للطَّلَب، فاشْتَغَلَ بِهِ النَّاسُ: قِرَاءَةً، وإقْرَاءً، وحِفْظًا، وتَلْقِيْنًا، وشَرْحًا في حِلَقِ المَشَايِخِ في المَسَاجِدِ، وفي الجَامِعَاتِ والمَعَاهِدِ النِّظَامِيَّةِ؛ حَتَّى كَانَ بَعْضُ العُلَمَاءِ يَشْرَحُهُ وفي الجَارَةِ فَقَطُ للمُبْتَدِئِيْنَ، ويَذَرُ الدَّلِيْلَ للمُتَوسِّطِيْنَ، ولِمَنْ بَعْدَهُم: يَذْكُرُ ذَلِكَ مَعَ الخِلافِ في المَذْهَبِ، والخِلافِ العَالي.

ولبَعْضِهم:

## 

أَيْ: «زَادُ المُسْتَقْنِع» في الفِقْهِ، و«بُلُوْغُ المَرَامِ» في الحَدِيْثِ.

ولم يُؤلَّفُ بَعْدَهُ مَثْنُ مُشْبَعٌ بالمَسَائِلِ، والمُهِمَّاتِ مِثْلُهُ، بَلْهَ أَنْ يَفُوْقَهُ في كَثْرَتِهَا، واحْتِوائِهَا؛ حَتَّى قِيْلَ: إِنَّ مَسَائِلَهُ بالنَّصِّ والمَنْطُوْقِ يَفُوْقَهُ في كَثْرَتِهَا، واحْتِوائِهَا؛ حَتَّى قِيْلَ: إِنَّ مَسَائِلَهُ بالنَّصِّ والمَنْطُوقِ نَحُوُ ثَلاثَةِ آلافِ مَسْأَلَةٍ، ونَحْوُهَا في الإِيْمَاءِ والمَفْهُوْمِ، الجَمِيْعُ نَحْوُ سِتَّةِ آلافِ مَسْأَلَةٍ.

وقَدْ طُبِعَ «الزَّادُ» في مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ، تَحْقِيْقِ أَخِي الشَّيْخ مُحَمَّدٍ الهَبْدَانِ.

#### 🗖 ولَهُ شُرُوْحٌ كَثِيْرَةٌ، مِنْهَا:

١ - «الرَّوْضُ المُرْبِعُ شَرْحُ زَادِ المُسْتَقْنِعِ» لَمُحَقِّقِ المَذْهَبِ مَنْصُوْرِ بِنِ يُوْنُسَ البُهُوتِيِّ (١٠٥١)، وقَدْ طُبِعَ مِرَارًا في مُجَلَّدٍ، وبحاشِيَةِ العَنْقَرِي وتَلْمِيْذِهِ في ثَلاثَةِ مُجَلَّدَاتٍ، وطُبِعَ بحاشِيَةِ ابنِ قَاسِمٍ في سَبْعَةِ مُجَلَّدَاتٍ، وطُبِعَ بحاشِيَةِ ابنِ قَاسِمٍ في سَبْعَةِ مُجَلَّدَاتٍ كِبَارٍ، بتَحْقِيْقِ شَيْخِنَا العَلَّامَةِ عَبْدِ الله الجِبْرِيْنِ رَحِمَهُ اللهُ.

وطُبِعَ أَيْضًا «الرَّوْضُ» في خَمْسَةَ عَشَرَ مُجَلَّدًا، بتَحْقِيْقِ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

وَمَعَ هَذَا؛ فَإِنَّ طَبْعَةَ حَاشِيَةِ ابنِ قَاسِم، بتَحْقِيْقِ شَيْخِنَا الجِبْرِيْنِ، لَهِيَ مِنْ أَجْوَدِ الطَّبَعَاتِ وأَتْقَنِهَا، وقَدْ عَارَّضْتُهَا بِغَيْرِهَا مِنَ الطَّبَعَاتِ، فَوَجَدْتُهَا على مَا ذَكَرْتُ لَكَ، ثُمَّ يَتْلُوْهَا طَبْعَةُ دَارِ اليُسْرِ.

٢- «السَّلْسَبِيْلُ في مَعْرِفَةِ الدَّلِيْلِ»، وهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ حَاشِيَةٍ على
 «زَادِ المُسْتَقْنَعِ» للشَّيْخِ صَالِحِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ البِلِيْهِيِّ.

٣- «الشَّرْحُ المُمْتِعُ شَرْحُ زَادِ المُسْتَقْنِعِ» لشَيْخِنَا العَلَّامَةِ الفَقِيْهِ
 مُحَمَّدٍ العُثَيْمِيْنِ، في خَمْسَةَ عَشَرَ مُجَلَّدًا.

٤ - «الشَّرْحُ المُخْتَصَرُ على مَثْنِ زَادِ المُسْتَقْنِعِ» لشَيْخِنَا صَالِحِ بنِ فَوْزَانَ الفَوْزَانِ، طُبِعَ في أَرْبَعَةِ مُجَلَّدَاتٍ.

وهُنَاكَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ «الزَّادِ»، وغَيْرِهِ:

٥- «قَصْدُ السَّبِيْلِ في الجَمْعِ بَيْنَ الزَّادِ والدَّلِيْلِ» لعَبْدِ الله حَامدِ آلِ بَكْرٍ، في مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ؛ حَيْثُ جَمَعَ صَاحِبُهُ بَيْنَ كِتَابِ «زَادِ المُسْتَقْنِعِ» لِكُرٍ، في مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ؛ حَيْثُ جَمَعَ صَاحِبُهُ بَيْنَ كِتَابِ «زَادِ المُسْتَقْنِعِ» للحَجَّاوِي، وبَيْنَ «دَلِيْلِ الطَّالِبِ» لمِرْعِيٍّ، وهُوَ تَصْنِيْفُ بَدِيْعُ، قَدْ حَقَّقَ جَمْعَهُ، وجَوَّدَ سَبْكَهُ.

\* \* \*

# الرَّابِعَ عَشَرَ: «مُنْتَهَى الإرَادَاتِ في جَمْعِ المُقْنعِ مَعَ التَّنْقِيْحِ وزيَادَاتِ».

أَلَّفَهُ أَبُو بَكْرٍ تَقِيُّ الدِّيْنِ مُحَمَّدُ بنُ العَلَّامَةِ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ الفَزِيْزِ الفَوْيُرُ اللَّهِيْرُ بابنِ النَّجَارِ (٩٧٢).

والفُّتُوْحِي: نِسْبَةً إلى بَابِ الفُّتُوْجِ بالقَاهِرَةِ.

أَلَّفَ كِتَابَهُ هَذَا في الشَّامِ بَعْدَ رِحْلَتِهِ إلَيْهَا، ثُمَّ عَادَ إلى مِصْرَ بَعْدَ أَنْ حَرَّرَ مسَائِلَهُ على الرَّاجِح مِنَ المَذْهَبِ.

وهَذَا الْكِتَابُ اعْتَمَدَهُ الْمُتَأْخِّرُوْنَ مِنْ عَصْرِ الْمُؤلِّفِ؛ حَتَّى كَانَ وَالِدُ الْمُؤلِّفِ يَقْرَؤهُ للطُّلَّابِ، ويُثْنِي عَلَيْهِ، وكَادَ الْكِتَابُ لشُهْرَتِهِ يُنْسِي مَا قَبْلَهُ مِنَ مُتُوْنِ المَذْهَبِ المُطَوَّلَةِ، فعَكَفَ النَّاسُ عَلَيْهِ: شَرْحًا،

وتَحْشِيَةً، واخْتَصَارًا، وجَمْعًا لَهُ مَعَ غَيْرِهِ.

وهُوَ كَسَابِقِهِ: «الإِقْنَاعِ» عَلَيْهِ مَدَارُ الفُتْيَا، ومَرْجِعُ القَضَاءِ، فَإِذَا اخْتَلَفَا رَجَعَ الأصْحَابُ إلى «غَايَةِ المُنْتَهَى»، كَمَا مَرَّ مَعَنَا.

قَالَ ابنُ بَدْرَانَ في «المَدْخَلِ» (٢٢١): «وقَدْ عَكَفَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وهَجَرُوا مَا سِوَاهُ مِنْ كُتُبِ المُتَقَدِّمِيْنَ كَسَلًا مِنْهُم، ونِسْيَانًا لمَقَاصِدِ عُلَمَاءِ هَذَا المَذْهَب».

أَيْ: في تَصَانِيْفِهِم الَّتِي أَلَّفُوْهَا على طَبَقَاتِ المُتَعَلِّمِيْنَ، كَمَا فَعَلَ ابنُ قُدَامَةَ في كُتُبِه الأرْبَعَةِ المُتَقَدِّمَةِ.

\* \* \*

ولكِتَابِ «مُنْتَهَى الإِرَادَاتِ» شُرُوْحٌ كَثِيْرَةٌ، فَكَانَ مِنْ أَهَمِّهَا: شُرُوْحُ خَثِيْرَةٌ، فَكَانَ مِنْ أَهَمِّهَا: شُرُوْحُ خَمْسَةٍ مِنَ العُلَمَاءِ، وهم:

المُؤلِّفُ، وتَلْمِیْذُهُ تَاجُ الدِّیْنِ البُهُوتِيُّ، والشَّیْخُ مَنْصُوْرٌ البُهُوتِيُّ، وتَلْمِیْذُهُ العَوْفِیُّ، وهِی کالآتی:

١- «شَرْحُ مُنْتَهَى الإِرَادَاتِ» للمُؤلِّفِ الفُتُوحِيِّ (٩٧٢).

ويُطْلَقُ على شَرْحِهِ اسْمُ: «مَعَوْنَةِ أُوْلِي النَّهَى»، ولم يَتَحَرَّرْ وَاضِعُ هَذَا الاسْم.

وغَالِبُ اسْتِمْدَادِهِ مِنَ «الفُرُوْعِ» لابنِ مُفْلحٍ.

حُقِّقَ بالجَامِعَةِ الإسلامِيَّةِ بالمَدِيْنَةِ، وقَدْ طُبِعَ بَعْضُهُ.

ثُمَّ طَبَعَهُ شَيْخُنَا عَبْدُ المَلِكِ بنُ دُهَيْشٍ رَحِمَهُ اللهُ، في اثْنَي عَشَرَ مُجَلَّدًا.

٢- «شَرْحُ مُنْتَهَى الإِرَادَاتِ» لَمَنْصُوْرِ البُهُوتيِّ (١٠٥١)، وقَدِ السُتَمَدَّ شَرْحَهُ هَذَا مِنْ شَرْحِ الفُتُوْحِي المَذْكُوْرِ، ومِنْ كِتَابِهِ هُوَ «كَشَّافِ السُّتَمَدَّ شَرْحَهُ هَذَا مِنْ شَرْحِ الفُتُوْحِي المَذْكُوْرِ، ومِنْ كِتَابِهِ هُوَ «كَشَّافِ السُّرَاقِ السُّرِ اللَّهُ التُّرْكِيُّ، القِلَا عَبْدُ اللهِ التُّرْكِيُّ، في سَبْعَةِ مُجَلَّدَاتٍ.
 في سَبْعَةِ مُجَلَّدَاتٍ.

\* \* \*

الخَامِسَ عَشَرَ: «التَّوْضِيْحُ في الجَمْعِ بَيْنَ المُقْنعِ والتَّنْقِيْحِ».

أَلَّفَهُ العَلَّامَةُ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ الشُّوَيْكِي (٩٣٩)، طُبِعَ فِي ثَلاثَةِ مُجَلَّدَاتٍ، بتَحْقِيْقِ نَاصِرِ المَيْمَانِ.

\* \* \*

السَّادِسَ عَشَرَ: «مُغْنِي ذَوِي الأَفْهَامِ عَنِ الكُتُبِ الكَثِيْرَةِ في الأَحْكَامِ».

أَلَّفَهُ ابنُ عَبْدِ الهَادِي، الشَّهِيْرِ بـ «ابْنِ المَبْرَدِ»، المُتَوَقَّى سَنَةَ (٩٠٩)، تَحْقِيْقٍ عِلْمِيِّ. تَحْقِيْقُ بَنِ عَبْدِ المَقْصُوْدِ، والكِتَابُ يَحْتَاجُ إلى تَحْقِيْقٍ عِلْمِيٍّ. وللكِتَاب شُرُوْحُ، مِنْهَا:

١- «شَرْحُ مُغْنِي ذَوِي الأَفْهَامِ عَنِ الكُتُبِ الكَثِيْرَةِ في الأَحْكَامِ»

مُؤلِّفُهُمَا ابنُ عَبْدِ الهَادِي، شَرَعَ في شَرْحِهِ، وبَلَغَ مِئَةً وعِشْرِيْنَ مُجَلَّدًا، ولَوْ كَمُلَ لبَلَغَ ثَلاثَمَائَةِ مُجَلَّدٍ، قَالَهُ ابنُ طُوْلُوْنُ، كَمَا في «السُّحُبِ الوَابلَةِ» (٣/ ١١٦٨).

٢- «غَايَةُ المَرَامِ شَرْحُ مُغْنِي ذَوِي الأَفْهَامِ» للعَبْدِ المُحْسِنِ العُبَيْكَانِ، طُبِعَ مِنْهُ سَبْعَةِ مُجَلَّدَاتٍ، وَصَلَ فِيْهِ إلى آخِرِ صَلاةِ العُبَيْكَانِ، طُبِعَ مِنْهُ سَبْعَةِ مُجَلَّدَاتٍ، وَصَلَ فِيْهِ إلى آخِرِ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ، ومَا زَالَ يَعْمَلُ في شَرْحِهِ.

#### . ,

#### السَّابِعَ عَشَرَ: «التَّسْهِيْلُ في الِفِقْهِ».

أَلَّفَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ بَدْرُ الدِّيْنِ مُحَمَّدُ بِنُ عَلَيِّ البَعْلَيُّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٧٧٨)، في مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ، حَقَّقَهُ عَبْدُ اللهِ الطَّيَّارُ، وعَبْدُ العَزِيْزِ بِنُ مُحَمَّدٍ.

ولَهُ شَرْحُ باسْمِ: «فِقْهِ الدَّلِيْلِ شَرْحِ التَّسْهِيْلِ» للشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ بنِ صَالِحِ الفَوْزَانِ في خَمْسَةِ مُجَلَّدَاتٍ، وشَرْحُهُ هَذَا: سَهْلُ مُحَرَّرُ، فِيْهِ عِنَايَةٌ بالدَّلِيْلِ الشَّرْعِيِّ، مَعَ تَضْمِيْنِهِ كَثِيْرًا مِنِ اخْتِيَارَاتِ ابنِ تَيْمِيَّةِ، فَهُوَ على صِغَرِهِ لا يَسْتَغْنِي عَنْهُ طَالِبُ العِلْم.

#### \* \* \*

# الثَّامِنَ عَشَرَ: «التَّنْقِيْحُ المُشْبِعُ في تَحْرِيْرِ أَحْكَامِ المُقْنِعِ».

أَلَّفَهُ عَلاءُ الدِّيْنِ أبو الحَسَنِ عَليُّ بنُ سُلَيْمَانَ بنِ أَحْمَدَ المَرْدَاوِيُّ،

المُتَوَفَّى سَنَةَ (٨٨٥).

طُبِعَ في مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ، تَحْقِيْقُ نَاصِرٍ السَّلامَةِ، والكِتَابُ لم يَزَلْ في حَاجَةٍ لتَحْقِيْقِ عِلْمِيٍّ.

\* \* \*

## التَّاسِعَ عَشَرَ: «دَلِيْلُ الطَّالِبِ لنَيْلِ المَطَالِبِ».

العِشْرُوْنَ: «غَايَةُ المُنْتَهَى في الجَمْعِ بَيْنَ الإِقْنَاعِ والمُنْتَهَى».

أَلَّفَهُمَا الشَّيْخُ الفَقِيْهُ مَرْعِيُّ بنُ يُوْسُفَ الكَرْمِيُّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (١٠٣٣).

المَّطَالِبِ»، فَقَدْ طُبِعَ في مُجَلَّدٍ الطَّالِبِ لنَيْلِ المَطَالِبِ»، فَقَدْ طُبِعَ في مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ، تَحْقِيْقُ نَظْرِ الفِرِيَابِيِّ، ولَهُ تَحْقِيْقُ آخَرُ لأَحْمَدَ الجَمَّازِ.

وقَدِ اخْتَصَرَ بِهِ كِتَابَ «مُنْتَهَى الإرَادَاتِ» لابنِ النَّجَّارِ الفُتُوحِي.

وقَدْ وَرَّى بِهِ في خُطْبَةِ كِتَابِهِ، فَقَالَ: «... وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُوْلُهُ المُبَيِّنُ لأَحْكَامِ شَرَائِعِ الدِّيْنِ، الفَائِزُ بمُنْتَهَى الإرَادَاتِ مِنْ رَبِّهِ...».

وهُوَ يَتَمَيَّزُ على «زَادِ المُسْتَقْنِعِ» بِأَنَّهُ أَسْهَلُ مِنْهُ عِبَارَةً، وأَخَفُّ تَعْقِيْدًا؛ ولِهَذا كَانَ هُوَ المَثْنُ المُعْتَمَدُ في طَبَقَتِهِ، فمَنْ بَعْدَهُم، عِنْدَ عُلَيْهِ وَلِهَذَا كَانَ هُوَ المَثْنُ المُعْتَمَدُ في طَبَقَتِهِ، فمَنْ بَعْدَهُم، عِنْدَ عُلَيْهِ وَالقَصِيْم، على خِلافِ مَا جَرَى عَلَيْهِ عَامَّةُ أَهْلِ الجَزِيْرَةِ عُلَمَاءِ الشَّامِ، والقَصِيْم، على خِلافِ مَا جَرَى عَلَيْهِ عَامَّةُ أَهْلِ الجَزِيْرَةِ

مِنَ العِنَايَةِ بِكِتَابِ «زَادِ المُسْتَقْنِع»، وتَفْضِيْلِهِ عَلَيْهِ لكَثْرَةِ مَسَائِلِهِ.

قَالَ فِيْهِ عَبْدُ السَّلامِ الشَّطِّي الحَنْبَليُّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (١٢٩٥) رَحِمَهُ اللهُ:

يَامَنْ يَسرُوْمُ بِفِقْهِ فِي الدِّيْنِ نَيْلَ مَطَالِبِ الْسُلْ مَطَالِبِ الْسُلْ الطَّالِبِ الْسُلْ الطَّالِبِ الْسُلْ الطَّالِبِ السَّلْ الطَّالِبِ

وقَدِ اعْتَنَى بِهِ الأَصْحَابُ: شَرْحًا، وتَحْشِيَةً، ونَظْمًا، كالآتي:

#### 🗖 ولَهُ شُرُوْحٌ، مِنْهَا:

١- «نَيْلُ المَآرِبِ بشَرْحِ دَلِيْلِ الطَّالِبِ» للفَقِيْهِ الفَرَضِيِّ عَبْدِ القَادِرِ بنَ عُمَرَ التَّعْلبِيِّ الشَّيْبَانِيِّ (١١٣٥)، طُبِعَ في مُجَلَّدَيْنِ، بتَحْقِيْقِ مُحَمَّد سُلَيْمَانَ الأَشْقَرِ.

قَالَ ابنُ بَدْرَانَ في «المَدْخَلِ» (٤٤٢): «غَيْرُ مُحَرَّرٍ، ولَيْسَ بوَافٍ بمَقْصُوْدِ المَتْنِ».

وذَكَرَ صَاحِبُ «الشُّحُبِ الوَابِلَةِ» في إجَازَتِهِ لمُصْطَفَى بنِ خَلِيْلٍ التُّوْنِسِيِّ لمَّا ذَكَرَ لَهُ بَعْضَ الكُتُبِ المُعَوَّلِ عَلَيْهَا عِنْدَ الأَصْحَابِ، قَالَ: «وكَذَلِكَ يُعْتَمَدُ على «دَلِيْلِ الطَّالِبِ»، وشَرْحِهِ؛ فَإنَّهُ خُلاصَةُ صَحِيْحِ المَذْهَبِ» انْتَهَى.

يَقْصِدُ بِالشَّرْحِ هُنَا: «نَيْلَ المَآرِبِ» للتَّغْلبيِّ، ذَكَرَهُ سُلَيْمَانُ بنُ

حَمْدَانَ في «كَشْفِ النِّقَابِ» (٩٠).

وقَالَ السَّفَّارِيْنِيُّ في «تَبَيِهِ» (۱۷۲) عِنْدَ تَرْجَمَيْهِ لشَيْخِهِ التَّغْلبيِّ:
إنَّهُ لم يُصَنِّفْ سِوَى «شَرْحِ الدَّلِيْلِ»، وذَكَرَ أَنَّهُ ذَاكَرَهُ في عِدَّةِ مَبَاحِثَ مِنْهُ، فمِنْهَا مَا رَجَعَ عَنْهَا، ومِنْهَا مَا لم يَرْجَعْ؛ لوُجُوْدِ الأُصُوْلِ الَّتِي نَقَلَ مِنْهَا، انْتَهَى، وانْظُرْ: «كَشْفَ النِّقَابِ» (۲۷۹) لابنِ حَمْدَانَ.

٢- «فَتْحُ وَهَّابِ المَآرِبِ على دَلِيْلِ الطَّالِبِ» للفَقِيْهِ أَحْمَدَ بنِ
 مُحَمَّدِ بنِ عَوَضٍ المَرْدَاوِيِّ (١١٠٥) تَقْرِيْبًا، وهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ حَاشِيَةٍ
 نَفِيْسَةٍ، طُبِعَ في ثَلاثَةِ مُجَلَّدَاتٍ، بتَحْقِيْقِ أَحْمَدَ الجَمَّازِ.

٣- «مَسْلَكُ الرَّاغِبِ لشَرْحِ دَلِيْلِ الطَّالِبِ» للفَقِيْهِ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ أَبِي بَكْرِ العَوْفِيِّ الصَّالِحِيِّ (١٠٩٤)، طُبِعَ مِنْهُ مُجَلَّدَانِ، رَسَائِلَ عِلْمِيَّةً فِي الجَامِعَةِ الإسْلامِيَّةِ بِالمَدِيْنَةِ، حَقَّقَ أُوَّلَ الكِتَابِ إلى نِهَايَةِ كِتَابِ الاَعْتِكَافِ: عَبْدُ العَزِيْزِ الهَزَّانِيُّ، وحَقَّقَهُ مِنْ كِتَابِ الحَجِّ إلى نِهَايَةِ كِتَابِ الاَعْتِكَافِ: عَبْدُ العَزِيْزِ الهَزَّانِيُّ، وحَقَّقَهُ مِنْ كِتَابِ الحَجِّ إلى نِهَايَةِ كِتَابِ الحَجِّ إلى نِهَايَةِ كِتَابِ الحَجْرِ: عَبْدُ القَادِرِ إِذْرِيْس.

٤- «مَنَارُ السَّبِيْلِ في شَرْحِ الدَّلِيْلِ» للفَقِيْهِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ مُحَمَّدِ ابنِ سَالِمِ بنِ ضُويَّانَ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (١٣٥٣)، وهُوَ شَرْحُ جَيِّدٌ، سَهْلُ ابنِ سَالِمِ بنِ ضُويًّ المَنْزَعِ، كُلُّ ذَلِكَ بالنَّظَرِ إلى كَثْرَةِ اسْتِدْ لالاتِهِ بالسُّنَّةِ، العِبَارَةِ، قَوِيُّ المَنْزَعِ، كُلُّ ذَلِكَ بالنَّظَرِ إلى كَثْرَةِ اسْتِدْ لالاتِهِ بالسُّنَّةِ، وَذِكْرِهِ لاخْتِيَارَاتِ شَيْخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، طُبِعَ في ثَلاثَةِ مُجَلَّدَاتٍ، بتَحْقِيْق أبي قُتَيْبَة نَظَر الفِريَابيِّ.

وقَدْ خَرَّجَ أَحَادِيْتَهُ بِمَا لَا مَزِيْدَ عَلَيْهِ، شَامَةُ الشَّامِ مُحَدِّثُ العَصْرِ: نَاصِرُ الدِّيْنِ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، في كِتَابِهِ المَوْسُوْمِ: بـ «إِرْوَاءِ الغَلِيْلِ في تَسْعَةِ مُجَلَّدَاتٍ.

\* \* \*

□ وأمَّا كِتَابُ: «غَايَةِ المُنْتَهَى في الجَمْع بَيْنَ الإِقْنَاع والمُنْتَهَى»،

فَقَدْ جَمَعَ فِيْهِ مُؤلِّفُهُ بَيْنَ كِتَابَيْنِ عَظِيْمَيْنِ، عَلَيْهِمَا مَدَارُ الْفُتْيَا والقَضَاءِ عِنْدَ الأَصْحَابِ مُنْذُ تَأْلِيْفِهِما في القَرْنِ العَاشِرِ؛ حَتَّى عَصْرِنَا، هُمَا: «الإِقْنَاعُ» للحَجَّاوِي (٩٦٨)، و«مُنْتَهَى الإرادَاتِ» لابنِ النَّجَارِ الفُتُوْحِيِّ (٩٧٢)، وقَدْ مَرَّ مَعَنَا الكَلامُ عَلَيْهِمَا.

مَعَ العِلْمِ أَنَّ هَذَيْنِ الكِتَابَيْنِ هُمَا مِنْ أَجْمَعِ كُتُبِ المُتُوْنِ الفِقْهِيَّةِ فِي ذِكْرِ الفُرُوْعِ الكَثِيْرَةِ المَنْتُوْرَةِ فِي كُتُبِ المَذْهَبِ السَّابِقَةِ لَهُمَا، مَعَ مَا فِيْهِمَا مِنَ التَّرْجِيْحِ، والتَّنْقِيْحِ والتَّحْقِيْقِ؛ ولِهَذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ العُلَمَاءُ بالشَّرْحِ والزَّوَائِدِ، لكِنَّهُ لم يَكْمُلُ مِنَ الشُّرُوْحِ لَهُ إِلَّا شَرْحُ الرُّحَيْبَانِيِّ بالشَّرْحِ والزَّوَائِدِ، لكِنَّهُ لم يَكْمُلْ مِنَ الشُّرُوْحِ لَهُ إِلَّا شَرْحُ الرُّحَيْبَانِيِّ فِي كِتَابِهِ «مَطَالِب أُولِي النَّهي»، ولم يُطْبَعْ غَيْرُهُ أَيْضًا.

وقَدْ قَالَ السَّفَّارِيْنِيُّ رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ: «عَلَيْكَ بِمَا في «الإِقْنَاعِ»، و«المُنْتَهَى»؛ فإذَا اخْتَلَفَا فانْظُرْ مَا يُرَجِّحُهُ صَاحِبُ «غَايَةِ المُنْتَهَى» انْتَهَى.

قُلْتُ: ومَا قَالَهُ السَّفَّارِيْنِيُّ: هُوَ الرَّاجِحُ في مَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ

مِنَ الخِلافِ.

وقَدْ طُبِعَ كِتَابُ «غَايَةِ المُنْتَهَى» في مُجَلَّدَيْنِ بتَحْقِيْقِ يَاسِرٍ المَنْرُوْعِيِّ، ورَائِدٍ الرُّومِيِّ.

وقَدْ خَرَجَ مُؤَخَّرًا كِتَابٌ عَزِيْزُ المَطْلَبِ، باسْمِ: "تَحْقِيْقِ المُبْتَغَى في المَسَائِلِ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيْهَا الإِقْنَاعُ والمُنْتَهَى العَبْدِ العَزِيْزِ الحَجِيلانِ، المَسَائِلِ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيْهَا الإِقْنَاعُ والمُنْتَهَى العَبْدِ العَزِيْزِ الحَجِيلانِ، في مُجَلَّدٍ لَطِيْفٍ، وفِيْهِ فَوَائِتُ قَلِيْلَةٌ ذَكَرَ بَعْضَهَا الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ بنُ حَمْدَانِ في «كَشْفِ النَّقَاب» (٤٠).

ومنْ أَهَمِّ شُرُوْح «غَايَةِ المُنْتَهَى»، وأَفْضَلِهَا، وأَكْمَلِهَا:

١ - «مَطَالِبُ أُوْلِي النُّهَى في شَرْحِ غَايَةِ المُنْتَهَى» للفَقِيْهِ مُصْطَفَى السُّيُوْطِيِّ الرُّحَيْبَانيِّ (١٢٤٠)، طُبِعَ في سِتَّةِ مُجَلَّدَاتٍ.

قَالَ ابنُ بَدْرَانَ في «الْمَدْخَلِ» (٤٤٥): «ثمَّ تَلاهُمَا العَلَّامَةُ الفَقِيْهُ الشَّيْخُ مُصْطَفى بنُ سَعْدِ بنِ عَبْده السُّيُوطِيُّ الرُّحيْبَانِيُّ... فَابْتَدَأ بَشَرْحِ الْكِتَابِ مِنْ أُوَّلِهِ حَتَّى أَتَمَّهُ في خَمْسَةِ مُجَلَّدَاتٍ بِخَطِّه، لكِنَّهُ في شَرْحِهِ هَذَا يَأْتِي إلى المَسْأَلَةِ مِنْ «المُنْتَهى»، فينْقُلُ عِبَارَةَ شَرْحِهِ أَيْضًا، في شَرْحِهِ مَنْصُوْرِ إلى المَسْأَلَةِ مِنَ «الإِقْنَاع»، فينْقُلُ عِبَارَةَ شَرْحِهِ أَيْضًا، فكَأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الشَّرْحَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَصَرُّفٍ، فَإِذَا وَصَلَ إلى اتّجاهِ لم يُحقِقُهُ بَلْ قُصَارَى أَمْرِهِ أَنَّهُ يَقُولُ: لم أُجِدُهُ لأَحَدٍ مِنَ الأَصْحَابِ، ثُمَّ يَكُونُ يَكُونُ عَيْرِ مَصَرُّفٍ، فَإِذَا وَصَلَ المَاعَدُونِ مَنْ عَيْرِ تَصَرُّفٍ، فَإِذَا وَصَلَ إلى اتّجاهِ لم يُحقِقُهُ بَلْ قُصَارَى أَمْرِهِ أَنَّهُ يَقُولُ: لم أُجِدُهُ لأَحَدٍ مِنَ الأَصْحَابِ، ثُمَّ يَكُونُ يَكُونُ عَيْرِ مَسَنُ بنُ عُمَرَ بنِ مَعْرُوفِ يَكُونُ عَيْرِ مَسَنُ بنُ عُمَرَ بنِ مَعْرُوفِ

ابنِ عَبْدِ الله بنِ مُصْطَفَى ابنِ الشَّيْخِ شَطَا، المُتَوفِّي سَنَةَ أَرْبَعَ وسَبْعِيْنَ ومِاتَتَيْنِ وأَلْفٍ» انْتَهَى.

٢- «بُغْيَةُ أُوْلِي النُّهَى شَرْحُ غَايَةِ المُنْتَهَى» لعَبْدِ الحَيِّ بنِ أَحْمَدَ الدِّمَشْقِي، الشَّهِيْر بـ «ابنِ العِمَادِ» (١٠٨٩)، غَيْرَ أَنَّهُ لم يُكْمِلْهُ!

قَالَ عَنْهُ المُحِبِّيُّ فى «الخُلاصَةِ» (٢/ ٣٤٠): «حَرَّرَهُ تَحْرِيْرًا أَنِيْقًا»، ونَقَلَ ذَلِكَ الشَّطِّي فى «مُخْتَصَرِ الطَّبَقَاتِ» (١٢٤)، ثُمَّ قَالَ: «وَصَلَ فِيْهِ إلى بَابِ الوَكَالَةِ فَقَط، فيَاللاْسَفِ!».

ثُمَّ أَكْمَلَهُ إِسْمَاعِيْلُ بنُ عَبْدِ الكَرِيْمِ الجُرَاعِيُّ (١٢٠٢)، مِنْ كِتَابِ الوَكَالَةِ إلى كِتَابِ النِّكَاحِ.

قَالَ ابنُ بَدْرَانَ في «المَدْخَلِ» (٤٤٥): «شَرَحَهُ شَرْحًا لَطِيْفًا، دُلَّ على فَهْوِهِ، وجَوْدَةِ قَلَمِهِ، ولكِنَّهُ لم يُتِمَّهُ، ثُمَّ ذَيَّلَ على شَرْحِهِ هَذَا العَلَّامَةُ الجُراعِيُّ، فَوصَلَ إلى بَابِ الوَكَالَةِ، ثُمَّ اخْتَرَمَتْهُ المَنِيَّةُ»، قُلْتُ: بَلْ وَصَلَ فِيْهِ إلى النِّكَاحِ، كَمَا هُو ظَاهِرٌ في نُسْخَتِهِ المَخْطُوْطَةِ، فلَعَلَّ بلن وَصَلَ فِيْهِ إلى النِّكَاحِ، كَمَا هُو ظَاهِرٌ في نُسْخَتِهِ المَخْطُوْطَةِ، فلَعَلَّ ابنَ بَدْرَانَ يَقْصِدُ شَرْحَ ابنِ العِمَادِ، وهُو كَذَلِكَ!

والكِتَابُ حُقِّقَ أَكْثَرُهُ في رَسَائِلَ جَامِعِيَّةٍ في مَعْهَدِ القَضَاءِ العَالي التَّابِعِ لَجَامِعَةِ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُوْدٍ الإِسْلامِيَّةِ.

#### الحَادِي والعِشْرُوْنَ: «عُمْدَةُ الطَّالِبِ لِنَيْلِ المَآرِبِ».

أَلَّفَهُ مُحَقِّقُ المَذْهَبِ الشَّيْخُ مَنْصُوْرُ بنُ يُوْنُسَ البُهُوتيُّ (١٠٥١)، في مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ، بتَحْقِيْقِ مُطْلَقِ الجَاسِرِ.

قَالَ عَنْهُ ابنُ بَدْرَانَ «المَدْخَلُ» (٤٤٦): «مُخْتَصَرُ لَطِيْفٌ للشَّيْخِ مَنْصُوْرِ البُهُوتِيِّ؛ وَضَعَهُ للمُبْتَدِئِيْنَ».

ويعتبر هذا المختصر من أهم مختصرات المذهب عند المتأخرين؛ حيث يعتبر من آخر ما صنفه البهوتي، فإن بين تصنيف هذا الكتاب وبين وفاة البهوتي سبعة أشهر فقط، أي أنه صنفه بعد أن شرح كتب المذهب المعتمدة، وهذا مما يزيد من أهمية «عمدة الطالب»، ويقوي مأخذه الفقهي بين كتب مختصرات المتون الحنبلية.

ويشهد لهذا؛ ما ذكره ابنُ بَدْرَانَ عنه في «المَدْخَلِ» (٤٨٨): «فالوَاجِبُ الدِّيْنِي على المُعَلِّمِ إِذَا أَرَادَ إِقْرَاءَ المُبْتَدِئِيْنَ أَنْ يُقْرِئَهُمْ أَوَّلًا كِتَابَ «أَخْصَرِ المُخْتَصَرَاتِ»، أو «العُمْدَةِ» للشَّيْخِ مَنْصُوْرٍ مَتْنًا إِنْ كَانَ حَنْبَلِيًّا».

#### ولَهُ شَرْحٌ وَاحِدٌ:

- «هِدَايَةُ الرَّاغِبِ بِشَرْحِ عُمْدَةِ الطَّالِبِ» للشَّيْخِ عُثْمَانَ بِنِ قَائِدٍ النَّجْدِيِّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (١٠٩٧)، وهُوَ شَرْحُ مُفِيْدٌ مَسْبُوْكُ سَبْكًا حَسَنًا، حَرَّرَهُ تَحْرِيْرًا نَفِيْسًا، فَصَارَ مِنْ أَنْفَسِ كُتُبِ المَذْهَبِ، وهُوَ مَا

ذَكَرَهُ عَنْهُ ابنُ بَدْرَانَ في «المَدْخَلِ» (٤٤٦)، وابنُ حُمَيْدٍ في «السُّحُبِ الوَابِلَةِ» (٢/ ٢٩٧)، حَقَّقَهُ عَبْدُ اللهِ التُّرْكِيُّ، ومُحَمَّدُ مُعْتَز كَرِيْم المَّيْنِ، في ثَلاثَة مُجَلَّدَاتٍ، مَعَ حَاشَيِتهِ: «فَتْحِ مَوْلَى المَوَاهِبِ على الدِّيْنِ، في ثَلاثَة مُجَلَّدَاتٍ، مَعَ حَاشَيِتهِ: «فَتْحِ مَوْلَى المَوَاهِبِ على هِدَايَةِ الرَّاغِبِ» لأحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَوَضِ المَرْدَاوِيِّ (١١٠٥)، هِدَايَةِ الرَّاغِبِ، لأحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَوَضِ المَرْدَاوِيِّ (١١٠٥)، وقَدْ طُبغ مِنَ الحَاشِيَةِ الجُزْءُ المَوْجُوْدُ فَقَطُّ، الَّذِي يَنْتَهِي عِنْدَ أَوَّلِ وَقَدْ طُبغ مِنَ الحَاشِيَةِ الجُزْءُ المَوْجُودُ عَنْ مَنْهَجِ السَّلَفِ في بَعْضِ شُرُوطِ الصَّلاةِ، وفي حَاشِيَتِهِ جُنُوحٌ عَنْ مَنْهَجِ السَّلَفِ في بَعْضِ مَسَائِلِ العَقِيْدَةِ، كَانَ وَاجِبًا على المُحَقِّقِيْنَ أو غَيْرِهِم أَنْ يَسْتَدْرِكُوهَا في الطَّبَعَاتِ الجَدِيْدَةِ، كَانَ وَاجِبًا على المُحَقِّقِيْنَ أو غَيْرِهِم أَنْ يَسْتَدْرِكُوهَا في الطَّبَعَاتِ الجَدِيْدَةِ،

#### وللشَّرْح هَذَا مُخْتَصَرٌّ وَاحِدٌ:

- «نَيْلُ المَآرِبِ في تَهْذِيْبِ شَرْحِ عُمْدَةِ الطَّالِبِ» لشَيْخِنَا الفَقِيْهِ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ البَّسَّامِ رَحِمَهُ اللهُ (١٤٢٣)، ويَلِيْهِ الاخْتِيَارَاتُ الجَلِيَّةُ في المَسَائِلِ الخِلافِيَّةِ، في أَرْبَعَةِ مُجَلَّدَاتٍ، وهُوَ تَهْذِيْبُ جَيِّدٌ في الجُمْلَةِ، وقَدْ تَعَقَّبَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا الفُضَلاءِ في طَرِيْقَةِ تَهْذِيْبِهِ.

قَالَ عَنْهُ مُؤلِّفُهُ: «وقَدْ مَنَّ اللهُ عَليَّ فقُمْتُ بدَمْجِ أَصْلِهِ بشَرْحِهِ، وَدَعَمْتُهُ بالأَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ، وحَذَفْتُ مَا لا تَدْعُو إلَيْهِ الحَاجَةُ مِنَ المَسَائِلِ، وَخَذَفْتُ مَا لا تَدْعُو إلَيْهِ الحَاجَةُ مِنَ المَسَائِلِ، وأَضَفْتُ إلَيْهِ زِيَادَاتٍ هَامَّةً، فِيْمَا عَلَقْتُ عَلَيْهِ بحَاشِيَةٍ لَمَا اسْتَجَدَّ مِنَ المَسَائِلِ، وتَحْقِيْقِ المَسَائِلِ الخِلافِيَّةِ، فَجَاءَ وللهِ الحَمْدُ قُرَّةَ عَيْنِ المُسْتَفِيْدِيْنَ» انْتَهَى.

#### الثَّاني والعِشْرُوْنَ: «أَخْصَرُ المُخْتَصَرَاتِ».

أَلَّفَهُ مُحَمَّدُ بنُ بَدْرِ الدِّيْنِ بَلْبَانَ البَعْلَيُّ الأَصْلُ، ثُمَّ الدِّمَشْقِي، الشَّهِيْرُ بالبَلْبَانِيِّ، الخُزْرَجِيُّ الأَنْصَارِيُّ، المُتَوَقَّى سَنَةَ (١٠٨٣)، في مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ، بتَحْقِيْقِ أَخِي الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ نَاصِرِ العَجْمِيِّ.

#### 🗖 ولَهُ شُرُوْحٌ، مِنْهَا:

١- «كَشْفُ المُخَدَّرَاتِ والرِّيَاضُ المُزْهِرَاتِ» للفَقِيْهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابنِ عَبْدِ اللهِ البَعْليِّ (١١٩٢)، طُبِعَ في مُجَلَّدَيْنِ بتَحْقِيْقِ أَخِي الشَّيْخِ مُحَمَّدِ اللهِ البَعْليِّ (١١٩٢)، طُبِعَ في مُجَلَّدَيْنِ بتَحْقِيْقِ أَخِي الشَّيْخِ مُحَمَّدِ العَجْمِيِّ.

٢- «حَاشِيَةٌ على أَخْصَرِ المُخْتَصَرَاتِ» للشَّيْخِ الفَقِيْهِ عَبْدِ القَادِرِ النِ بَدْرَانَ (١٣٤٦)، وهِيَ ضِمْنُ تَحْقِيْقِ مُحَمَّدِ العَجْمِيِّ لكِتَابِ المُخْتَصَرَاتِ» المَذْكُورِ.
 «أَخْصَر المُخْتَصَرَاتِ» المَذْكُورِ.

فَهَذِهِ اثْنَانِ وعِشْرُوْنَ كِتَابًا مِنْ أَهَمِّ كُتُبِ المُتُوْنِ الفِقْهِيَّةِ المُعْتَمَدَةِ في «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ».

\* \* \*

وخُلاصَتُهَا: ثَلاثَةُ مُتُوْنٍ، فمَنْ أَخَذَ بِهَا؛ فَقَدْ أَخَذَ بِرُؤوْسِ مَسَائِلِ الفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ، وهِيَ:

١- «مُخْتَصَرُ الخِرَقِيِّ» للخِرَقِيِّ.

٢- «المُقْنعُ» لابن قُدَامَةً.

" «غَايَةُ المُنْتَهَى » لَمَرْعِيٍّ.

والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ

#### الفهطيرا القاليث

#### أَهُمُّ شُرُوْحِ الْفِقْهِ الْحَنْبَلِيُّ الْمُعْتَمَدَةِ

لا شَكَّ أَنَّ «المَذْهَبَ الحَنْبَليَّ» كَغَيْرِهِ مِنَ المَذَاهِبِ قَدْ خَدَمَهُ أَصْحَابُهُ في تَآلِيْفَ كَثِيْرَةٍ مَا بَيْنَ مُتُوْنٍ وشُرُوْحٍ كَثِيْرَةٍ تَفُوْقُ الحَصْرَ، فَكَانَ مِنْ أَهَمِّ الشُرُوْحِ المُعْتَمَدَةِ في «الفِقْهِ الحَنْبَليِّ»، مَا يَلي:

١- «شَرْحُ الهِدَايَةِ» لأبي حَكِيْمٍ الرَّزَّازِ (٥٥٦)، كَتَبَ مِنْهُ تِسْعَةَ مُجَلَّدَاتٍ، ولم يُكْمِلْهُ.

٢- «النِّهَايَةُ في شَرْحِ الهِدَايَةِ» لأبي المَعَالي أَسْعَدِ بنِ المُنَجَّا
 (٦٠٦)، في بِضْعَةَ عَشَرَ مُجَلَّدًا.

٣- «المُغْنِي» للمُوَقَّقِ ابنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِيِّ (٦٢٠)، مَطْبُوعٌ في خَمْسَةَ عَشَرَ مُجَلَّدًا، بتَحْقِيْقِ عَبْدِ اللهِ التُّرْكِيِّ، وعَبْدِ الفَتَّاحِ الحُلوِ رَحِمَهُ اللهُ.

٤- «الشَّرْحُ الكَبِيْرُ»، واسْمُهُ على التَّحْقِيْقِ: «الشَّافِي في شَرْحِ المُقْنِعِ» للشَّمْسِ ابنِ أبي عُمَرَ بنِ قُدَامَةَ (٦٨٢)، طُبِعَ مَعَهُ «المُقْنِعُ»، و «الإنْصَافُ» في اثْنَيْنِ وثَلاثِيْنَ مُجَلَّدًا، حَقَّقَهُ عَبْدُ اللهِ التُّرْكِيُّ، وجَمَاعَةُ.

٥- «المُمْتِعُ في شَرْحِ المُقْنِعِ» للمُنَجَّا بنِ عُثْمَانَ التَّنُوخِي (٦٩٥)، حَقَّقَهُ شَيْخُنَا عَبْدُ المَلِكِ بنُ دُهَيْشِ رَحِمَهُ اللهُ، في سِتَّةِ مُجَلَّدَاتٍ.

٦- «شَرْحُ العُمْدَةِ» لشَّيْخِ الإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٧٢٨)، وهُوَ شَرْحٌ غَيْرُ كَامِلٍ، طُبِعَ أُوَّلُهُ إلى آخِرِ كِتَابِ الحَجِّ، وقَدْ مَوَّ مَعَنَا.

٧- «شَرْحُ المُحَرَّرِ»، ويُقَالُ: «تَحْرِيْرُ المُقَرَّرِ في تَقْرِيْرِ المُحَرَّرِ»،
 وقِيْلَ غَيْرُ ذَلِكَ، لصَفِيِّ الدِّيْنِ عَبْدِ المُؤمِنِ بنِ عَبْدِ الحَقِّ القَطِيْعيِّ الحَقِّقَ في رَسَائِلَ عِلْمِيَّةٍ في الجَامِعَةِ الإسلامِيَّةِ بالمَدِيْنَةِ.

٨- «شَرْحُ على المُقْنِعِ» للشَّمْسِ ابنِ مُفْلِحٍ (٧٦٣)، في ثَلاثِيْنَ مُخَلَّدًا.

٩- «المُبْدعُ شَرْحُ المُقْنِعِ» للبُرْهَانِ ابنِ مُفْلحِ (٨٨٤)، طُبِعَ في عَشْرَةِ مُجَلَّدَاتٍ، تَحْقِيْقُ شَيْخِنَا زُهَيْرِ الشَّاوِيْشَ وآخَرِيْنَ، وقَدْ قُمْتُ بتَحْقِيْقِهِ تَحْقِيْقًا عِلْمِيًّا على عِدَّةِ نُسَخٍ خَطِّيَّةِ، أَسْأَلُ اللهَ التَّيْسِيْرَ، آمِيْنَ!

١٠- «شَرْحُ مُغْنِي ذَوِي الأَفْهَامِ عَنِ الكُتْبِ الكَثِيْرَةِ في الأَحْكَامِ»
 لابنِ عَبْدِ الهَادِي، الشَّهِيْرِ بـ «ابنِ المَبْرَدِ» (٩٠٩)، شَرَعَ في شَرْحِهِ،
 وبَلَغَ مَائَةً وعِشْرِيْنَ مُجَلَّدًا، ولَوْ كَمُلَ لبَلَغَ ثَلاثَمَائَةِ مُجَلَّدٍ، قَالَهُ ابنُ طُوْلُوْنُ، كَمَا في «السُّحُبِ الوَابِلَةِ» (٣/ ١١٦٨).

١١- «غَايَةُ المَرَامِ شَرْحُ مُغْنِي ذَوِي الأَفْهَامِ» لعَبْدِ المُحْسِنِ

العُبَيْكَانِ، طُبِعَ مِنْهُ سَبْعَةُ مُجَلَّدَاتٍ، وَصَلَ فِيْهِ إلى آخِرِ صَلاةِ العُبَيْكَانِ، وُمَا زَالَ يَعْمَلُ فِيْهِ.

١٧- «كَشَّافُ القِنَاعِ عَنْ الإِقْنَاعِ» لَمَنْصُوْرِ بِنِ يُوْنُسَ البُهُوتِيِّ (١٠٥١)، طُبِعَ في خَمْسَةَ عَشَرَ مُجَلَّدًا، حَقَّقَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، بإشْرَافِ لَجْنَةٍ في وَزَارَةِ العَدْلِ.

١٣ - «مَطَالِبُ أُوْلِي النَّهَى في شَرْحِ غَايَةِ المُنْتَهَى» للفَقِيْهِ مُصْطَفَى الشُّيُوْطِيِّ الرُّحَيْبَانِيِّ (١٢٤٠)، طُبِعَ في سِتَّةِ مُجَلَّدَاتٍ.

١٤- «الشَّرْحُ المُمْتِعُ شَرْحُ زَادِ المُسْتَقْنِعِ» لشَّيْخِنَا مُحَمَّدِ العُثَيْمِيْن، طُبِعَ في خَمْسَةَ عَشَرَ مُجَلَّدًا.

\* \* \*

وخُلاصَتُهَا: ثَلاثَةُ شُرُوْحٍ فِقْهِيَّةٍ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا؛ فَقَدْ أَخَذَ بِمُعْظَمِ مَسَائِلِ وَدَلائِلِ الفِقْهِ الحَنْبَليِّ، وهِيَ:

١ - «المُغْنِي» لابن قُدَامَةَ.

Y - «المُبْدعُ» لابنِ مُفْلِح.

٣- «كَشَّافُ القِنَاعِ» للبُهُوتيِّ.

والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ





#### الِفَهُ الْمُأْلِمُ الْمِرْانِعِ

#### أَهُمُّ الكُتُبِ الكِبَارِ في المَدْهَبِ الحَنْبَليِّ

١- «جَامِعُ الرِّوَايَاتِ» لأبي بَكْرٍ أحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ، المَعْرُوْفِ بالخَلَّالِ (٣١١).

قَالَ الذَّهَبِيُّ يُقَدَّرُ عِشْرِيْنَ مُجَلَّدًا، وقِيْلَ غَيْرَ ذَلِكَ.

٢- «الشَّافي» لأبي بَكْرٍ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ جَعْفَرٍ، المَعْرُوْفِ بغُلامِ الخَلَّالِ (٣٦٣)، في ثَمَانِيْنَ جُزْءًا.

٣- ولَهُ: «المُقْنِعُ» في مِئَةِ جُزْءٍ.

٤ - ولَهُ: «زَادُ المُسَافِر».

٥- ولَهُ: «التَّنْبِيْهُ» أَرْبَعَتُهَا مِنَ الكُتُبِ المُطَوَّلَةِ في المَذْهَبِ.

- «الجَامِعُ في المَذْهَبِ» للحَسَنِ بنِ حَامِدٍ (٤٠٣)، نَحْوُ أَرْبَعْمائَة جُزْءٍ في عِشْرِيْنَ مُجَلَّدًا.

الانْتِصَارُ في المَسَائِلِ الكِبَارِ»، ويُقَالُ: «الخِلافُ الكَبِيْرُ»
 لأبي الخَطَّابِ الكَلْوَذَانيِّ (١٠٥)، طُبِعَ مِنْهُ ثَلاثَةُ مُجَلَّدَاتٍ مِنْ أُوَّلِ
 الكِتَابِ إلى آخِرِ كِتَابِ الزَّكَاةِ، حَقَّقَ جُزْءَ الطَّهَارَةِ مِنْهُ: سُلَيْمَانُ العُمَيْرُ،

مَعَالِمُ الْمُذْهَبِ الْحَنْبُلِيِّ

و جُزْءَ الصَّلاةِ: عَوَضُ العُوفيُّ، وجُزْءَ الزَّكَاةِ: عَبْدُ العَزِيْزِ البعِيْميُّ. ٨- «الفُنُوْنُ» لابن عَقِيْل (١٣).

قِيْلَ: في مَائِتِي مُجَلَّدٍ، وقِيْلَ: أَرْبَعْمائَةٍ، وقِيْلَ: ثَمَانْمائَةِ مُجَلَّدٍ، وقَيْلَ: ثَمَانْمائَةِ مُجَلَّدٍ، وقَدْ طُبِعَ مِنْهُ جُزْءٌ صَغِيْرٌ، ومُعْظَمُ الكِتَابِ مَفْقُوْدٌ؛ فإنَّا للهِ وإنَّا إلَيْهِ رَاجِعُوْنَ!

٩- «زَادُ المُسَافِرِ» لأبي العَلاءِ الهَمَدَانيِّ الحَسَنِ بنِ أَحْمَدَ،
 المَعْرُوْفِ بالعَطَّارِ (٥٦٩)، في خَمْسِينَ مُجَلَّدًا.

١٠ - كُتُبُ شَيْخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ (٧٢٨)، وهِيَ كَثِيْرَةٌ، وأَكْثَرُهَا مَطْبُوعٌ، لابن قُدَامَةَ.

١١- «جَمْعُ الجَوَامِعِ» ليُوسُفَ بنِ عَبْدِ الهَادِي (٩٠٩)، كَبِيْرٌ جِمْعُ الجَوَامِعِ» ليُوسُفَ بنِ عَبْدِ الهَادِي (٩٠٩)، كَبِيْرٌ جِمَّعَ فِيْهِ الكُتُبَ الجَامِعَةَ لأشْتَاتِ المَسَائِلِ، مِثْلَ «المُغْنِي»، و«الشَّرْحِ الكَبِيْرِ»، و«الفُرُوْع»، وغَيْرِهَا.

۱۲ - «الجَامِعُ لَعُلُوْمِ الإِمَامِ أَحْمَدَ» في اثْنَيْنَ وعِشْرِيْنَ مُجَلَّدًا، جَمْعُ وتَرْتِيْبُ وإشْرَافُ الأَخِ خَالِدٍ الرَّبَّاطِ، ومُشَارَكَةُ بَعْضِ البَاحِثِيْنَ، بَدَارِ الفَلاحِ في مِصْرَ.

والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ

# البابالسيتابغ عشهن

# مَعَالِمُ كُتُبِ أُصُوْلِ الفِقْهِ الحَنْبليِّ وَقُولِ الفِقْهِ الحَنْبليِّ وقُولِ وقُولِ فَي وَقُرُوقِهِ

- الفَصْلُ الأوَّلُ: أهَمُّ «أُصُوْلِ الفِقْهِ الحَنْبَليِّ».
- الفَصْلُ الثَّاني: أَهَمُّ شُرُوْحِ «أُصُوْلِ الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ».
- الفَصْلُ الثَّالِثُ: أَهَمُّ الكُتُبِ الكِبَارِ في «أُصُوْلِ الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ».
- الفَصْلُ الرَّابِعُ: أَهَمُّ كُتُبِ «القَوَاعِدِ الأُصُوْلِيَّةِ»، و «الضَّوَابِطِ الفَصْلُ الرَّابِعُ: الفِقْهِيَّةِ» في المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ.
  - الفَصْلُ الخَامِسُ: أَهَمُّ كُتُب «فُرُوقِ المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ».
  - الفَصْلُ السَّادِسُ: المَنْهَجُ الفِقْهِي لطُلَّابِ المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ.



# الفَطْيِكُ الْأَوْلَى أهُمُّ مُتُوْنِ «أُصُوْلِ الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ»

عَرَّفَ الأُصُولِيُّوْنَ: عِلْمَ أُصُوْلِ الفِقْهِ، بَأَنَّهُ: «أَدِلَّةُ الفِقْهِ الإِجْمَالِيَّةِ، وَكَيْفِيَّةُ الاَسْتِفَادَةِ مِنْهَا، وحَالُ المُسْتَفِيْدِ».

ولا نَعْرِفُ للإمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى كِتَابًا مُفْرَدًا في «أُصُوْلِ الفِقْهِ»، مِثْلَ: الفِقْهِ» إلَّا بَعْضَ الرَّسَائِلِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ بُحُوْثًا في «أُصُوْلِ الفِقْهِ»، مِثْلَ:

- رِسَالَتُهُ المَشْهُوْرَةُ في الرَّدِّ على مَنْ يَزْعُمُ الاسْتِغْنَاءَ بظَاهِرِ القُرْآنِ عَنْ تَفْسِيْرِ سُنَّةِ الرَّسُوْلِ ﷺ، كَمَا ذَكَرَهَا ابنُ تَيْمِيَّةَ في «مَجْمُوْعِ الفَتَاوَى» (٢٠/ ٢٤٩).
- وكِتَابُهُ: «النَّاسِخُ والمَنْسُوْخُ»، وهُوَ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ عِلْمِ الأُصُوْلِ وبَيْنَ عُلُومِ التَّفْسِيْرِ.
  - وكِتَابُهُ: «المُقَدَّمُ والمُؤخَّرُ في القُرْآنِ».
    - وكِتَابُهُ: «طَاعَةُ الرَّسُوْلِ ﷺ».
- وفي بَعْضِ كُتُبِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ، جُمَلٌ مَنْتُوْرَةٌ في: المُجْمَلِ، والمُفْرَدِ، والمُفْرَدِ، والعُمُوْمِ، والإطلاقِ، والبَيَانِ، ونَحْوِهَا مِمَّا هُوَ مِنْ مُصْطَلَحَاتِ فَنِّ «أُصُوْلِ الفِقْهِ».

- وكَذَا نَجِدُ كَثِيْرًا مِنْهَا مَنْثُوْرًا في بَعْضِ كُتُبِ المَذْهَبِ الفِقْهِيَّةِ.

\* \* \*

وأمَّا الأَصْحَابُ فَقَدْ ضَرَبُوا في «أُصُوْلِ الفِقْهِ» بسَهْمٍ وَافِرٍ: مَثْنًا، وشَرْحًا، ونَظْمًا.

و إِلَيْكَ قَائِمَةً بِأَهَمِّ مُتُوْنِ «أُصُوْلِ الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ»، وشُرُوْحِهَا:

الأوَّلُ: «رِسَالَةٌ في أُصُوْلِ الفِقْهِ» للحَسَنِ بنِ شِهَابِ بنِ الحَسَنِ الحَسَنِ المُعَلِّ اللهِ. ابنِ شِهَابِ اللهِ. ابنِ شِهَابِ اللهِ.

\* \* \*

الثَّاني: «رَوْضَةُ النَّاظِرِ وجَنَّةُ المَنَاظِرِ» للمُوَقَّقِ ابنِ قُدَامَةَ (٢٢٠)، طُبِعَ في ثَلاثَةِ مُجَلَّدَاتٍ، بتَحْقِيْقِ عَبْدِ الكَرِيْمِ النَّمْلَةِ رَحِمَهُ اللهُ، ولَهُ ضَبْطُ آخَرُ، هَكَذَا: «رَوْضَةُ النَّاظِرِ وجُنَّةُ المُنَاظِرِ»، وبِهِمَا جَاءَتْ بَعْضُ نُسَخ الكِتَاب، وكِلاهُمَا لَهُ وَجُهٌ في اللَّغَةِ.

قُلْتُ: الأوَّلُ أشْهَرُ مَبْنِي، والثَّانِي أَظْهَرُ مَعْنِي، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وهُوَ عُمْدَةٌ في المَذْهَب، وقَدِ امْتَدَحَهُ ابنُ بَدْرَانَ في «المَدْخَلِ» وهُوَ عُمْدَةٌ في المَذْهَب، وقَدِ امْتَدَحَهُ ابنُ بَدْرَانَ في المَدْخَلِ» (٢٤٠)، وقَالَ: «وهُوَ في الأُصُوْلِ مِثْلُ «المُقْنِعِ» في الفُرُوْعِ».

وَهَذَا الْكِتَابُ قَدْ خُدِمَ خِدْمَةً فَائِقَةً مَا بَيْنَ شَرْحٍ واخْتِصَارٍ ونَظْمٍ، فَكَانَ مِنْهَا:

١- «حُجَّةُ المَعْقُولِ والمَنْقُولِ في شَرْحِ رَوْضةِ الأُصُولِ» لابنِ المُجَاوِرِ حَسَنِ بنِ مُحَمَّدٍ النَّابُلُسيِّ المِصْرِيِّ (٧٧٢).

قَالَ ابنُ عَبْدِ الهَادِي في «الجَوْهَرِ المُنَضَّدِ» (٢٥): «وهُوَ مِنْ أَجَلِّ تَآلِيْفِهِ»!

٢- «تَلْخِيْصُ رَوْضَةِ النَّاظِرِ وجَنَّةِ المَنَاظِرِ» لشَمْسِ الدَّيْنِ مُحَمَّدِ ابنِ أبي الفَتْحِ بنِ أبي الفَضْلِ البَعْليِّ الحَنْبَليِّ (٩٠٧)، في مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ، تَحْقِيْتُ مَرْكَزِ البَحْثِ العِلْمِي بِمَكْتَبَةِ إمَام الدَّعْوَةِ العِلْمِيَّةِ بِمَكَّة.

٣- «نُزْهَةُ الخَاطِرِ العَاطِرِ بشَرْحِ رَوْضَةِ النَّاظِرِ» لابنِ بَدْرَانَ
 ١٣٤٦)، مَطْبُوعٌ في مُجَلَّدَيْنِ.

المُعْتِهِ النَّاظِرِ» النَّمْلَةِ، طُبِعَ في ثَمَانِيةِ مُجَلَّدَاتٍ كَمَا هُو ظَاهِرُ عَبْدِ الكَرِيْمِ بنِ عَليِّ النَّمْلَةِ، طُبِعَ في ثَمَانِيةِ مُجَلَّدَاتٍ كَمَا هُو ظَاهِرُ طَبْعَتِهِ الأُوْلَى، وهُوَ مِنْ أَوْسَعِ شُرُوْحِ «الرَّوْضَةِ»، وأَنْفَعِهَا، وكُلُّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ فَهُم عِيَالٌ عَلَيْهِ، ومَعَ هَذِهِ الإشادَةِ بشَرْحِ النَّمْلَةِ رَحِمَهُ اللهُ إلَّا يَتُهُ مُتَعَقَّبٌ مِنْ خِلالِ ثَلاثَةِ أُمُوْدٍ:

الْأُوَّلُ: أَنَّهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ لَخِلافِ أَهْلِ الْعِلْمِ في بَعْضِ المسَائِلِ الْعَقَدِيَّةِ؛ نَجِدُهُ لم يُحَرِّرْ فِيْهَا قَوْلَ أَهْلِ السُّنَّةِ، ورُبَّما لم يَذْكُرْ لأَهْلِ السُّنَّةِ فِيْهَا قَوْلًا!

الثَّاني: أنَّهُ مَعَ اسْتِكْتَارِهِ لذِكْرِ خِلافِ أَهْلِ الأُصُوْلِ في كَثِيْرٍ مِنَ

المَسَائِلِ؛ نَجِدُهُ عَزُوْفًا عَنْ ذِكْرِ تَحْرِيْرَاتِ شَيْخِ الْإِسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، وَتَلْمِيْذِهِ ابنِ الْقَيِّمِ، مَعَ العِلْمِ أَنَّ لَهَذَيْنِ الإَمَامَيْنِ مِنَ النَّقُوْلاتِ العِلْمِيَّةِ، وَتَلْمِيْذِهِ ابنِ الثَّكُوْلَ، مَعَ العِلْمِ أَنَّ لَهَذَيْنِ الإَمَامَيْنِ مِنَ النَّقُوْلاتِ العِلْمِيَّةِ، والتَّحْرِيْرَاتِ الأُصُوْلِيَّةِ مَا يُبْهِرُ العُقُوْلَ، ويُزِيْلُ الشُّكُوْكَ، ممَّا يَعْلَمُهُ القَاصِي والدَّاني.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَم يَعْزُ أَقْوَالَ أَهْلِ العِلْمِ إلى مَصَادِرِهَا الأَصْلِيَّةِ، بَلْ يَذْكُرُهَا دُوْنَ عَزْوِ، في حين أَنَّهُ قَدِ اعْتَذَرَ عَنْ ذَلِكَ في مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ: «لَقَدْ أَطَلْتُ الكلامَ في شَرْحِ هَذَا الكِتَابِ.. وأَرْقَامِ صَفَحَات بقَوْلِهِ: «لَقَدْ أَطَلْتُ الكلامَ في شَرْحِ هَذَا الكِتَابِ.. وأَرْقَامِ صَفَحَات المَرَاجِعِ والمَصَادِرِ، فَطَالَ الكِتَابُ، فامْتَنَعَ أَصْحَابُ المَكْتَبَاتِ عَنْ المَرَاجِعِ والمَصَادِرِ، فَطَالَ الكِتَابُ، فامْتَنَعَ أَصْحَابُ المَكْتَبَاتِ عَنْ طِبَاعَتِهِ؛ لَطُوْلِهِ، فاضْطُرِرْتُ إلى حَذْفِ بَعْضِ المَوَاضِعِ أَو اخْتِصَارِهَا، وحَذْفِ الهَوَامِش كُلِّهَا» انْتَهَى.

قُلْتُ: للأسَفِ؛ فَإِنَّ الكِتَابَ مَعَ هَذَا الحَذْفِ والاخْتِصَارِ، والنُّزُوْلِ عِنْدَ رَغْبَةِ أَصْحَابِ المَكْتَبَاتِ: لم يَزَلْ كَبِيْرًا، ولَو أَنَّهُ ذَكَرَ المَصَادِرَ فِي الْهَوَامِشِ؛ لأَصْبَحَ كِتَابُهُ مَرْجِعًا قَائِمًا بِنَفْسِهِ، ولأَضْحَى بَدِيْعَةً مِنْ بَدَائِع العَصْرِ!

ومِنْ هُنَا؛ جَاءَتْ قَوَائِمُ الأَخْطَاءِ لَدَى الشَّيْخِ النَّمْلَةِ رَحِمَهُ اللهُ في بَعْضِ كُتُبِهِ الأُخْرَى، ولاسِيَّما «المُهَذَّبُ» وغَيْرُهُ؛ وذَلِكَ عِنْدَمَا أَصْبَحَ يَعْزُو كَثِيْرًا مِنْ مَسَائِلِ كُتُبِهِ هَذِهِ إلى كِتَابِهِ: «إِنْحَافِ ذَوِي البَصَائِرِ»، يَعْزُو كَثِيْرًا مِنْ مَسَائِلِ كُتُبِهِ هَذِهِ إلى كِتَابِهِ: «إِنْحَافِ ذَوِي البَصَائِرِ»، النَّذِي جَعَلَهُ أَصْلًا لَمَا سِوَاهُ مِنَ الكُتُبِ، ومَرْجِعًا يُحَالُ إلَيْهِ عِنْدَ العَزْوِ،

وَمَا عَلِمَ الشَّيْخُ حَفِظُهُ اللهُ أَنَّ كِتَابَهُ الأَصْلَ: هُوَ في نَفْسِهِ مُفْتَقِرٌ إلى عَزْوٍ إلى عَزْوٍ إلى أُصُوْلِهِ ومَصَادِرِهِ ومَرَاجِعِهِ، فكَيْفَ – والحَالَةُ هَذِهِ – يُجِيْلُ إلى كِتَابِ هَذَا حَالُهُ!

ومَعَ هَذَا كُلِّهِ؛ فَإِنَّنَا لَم نَزَلْ نَنْتَظِرُ طَبْعَةً جَدِيْدَةً لَكِتَابِ «إِثْحَافِ ذَوِي البَصَائِرِ»، قَدِ اسْتَدْرَكَ فِيْهَا الشَّيْخُ النَّمْلَةُ رَحِمَهُ اللهُ مَا هُنَا؛ وَلَيْهَ كِتَابُهُ هَذَا: وَاحِدًا مِنْ كُتُبِ الأُصُوْلِ المُعَاصِرَةِ المُعْتَمَدَةِ! واللهُ المُوَقِّقُ، والهَادِي إلى سَوَاءِ السَّبِيْلِ.

٥- «فَتْحُ الوَلي النَّاصِرِ بشَرْحِ رَوْضَةِ النَّاظِرِ» لعَليِّ بنِ سَعْدٍ النَّاظِرِ» لعَليِّ بنِ سَعْدٍ الضُّويحِيِّ، طُبعَ في سِتَّةِ مُجَلَّدَاتٍ.

7- «مُخْتَصَرُ الرَّوْضَةِ» لسُلَيْمَانَ بنِ عَبْدِ القَوِي الصَّرْصَرِيِّ الطُّوفي»، وقَدْ طُبِعَ الطُّوفي»، وقَدْ طُبِعَ الطُّوفي مُحَمَّدِ بنِ طَارِقِ الفَوْزَانِ، وهُوَ مُؤَخِّرًا في مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ كَبِيْرٍ، تَحْقِيْقُ مُحَمَّدِ بنِ طَارِقِ الفَوْزَانِ، وهُوَ عَبَارَةٌ عَنْ رِسَالَةٍ عِلْمِيَّةٍ، وقَدْ أَجَادَ وأَفَادَ مُحَقِّقُهُ بِمَا لا مَزِيْدَ عَلَيْهِ، فَجَزَاهُ اللهُ خَيْرًا.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الطَّوفِي رَحِمَهُ اللهُ لَم يَنُصْ على تَسْمِيَةِ كِتَابِهِ، بَلْ وَصَفَهُ: بد المُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ»، ومَرَّةً بد مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ»، ومَرَّةً بد مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ»، فمِنْ هُنَا وَقَعَ الخِلافُ عِنْدَ بَعْضِ نُسَّاخِ الكِتَابِ، مِمَّا دَفَعَ بَعْضَهُم إلى قمِنْ هُنَا وَقَعَ الخِلافُ عِنْدَ بَعْضِ أَسَّاخِ الكِتَابِ، مِمَّا دَفَعَ بَعْضَهُم إلى تَسْمِيَتِهِ بد البُلْبُلِ مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ في أُصُوْلِ الفِقْهِ»، أو «البُلْبُلِ في تَسْمِيَتِهِ بد البُلْبُلِ مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ في أُصُوْلِ الفِقْهِ»، أو «البُلْبُلِ في

أُصُوْلِ الفِقْهِ...»، كَمَا جَاءَ على طُرَّةِ بَعْضِ النُّسَخِ، انْظُرْ مُقَدِّمَةَ تَحْقِيْقِ الكِّسَخِ، انْظُرْ مُقَدِّمَةَ تَحْقِيْقِ الكِتَابِ لَمُحَمَّدِ الفَوْزَانِ (٧٩).

وَلَهُ: «شَرْحُ مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ»، طُبِعَ في ثَلاثَةِ مُجَلَّدَاتٍ،
 تَحْقِيْتُ عَبْدِ اللهِ التُّرْكِيِّ، وقَدْ حُقِّقَ رِسَائِلَ عِلْمِيَّةً في جَامِعَةِ أُمِّ القُرى؛
 حَيْثُ حَقَّقَهُ إِبْرَاهِيْمُ آلُ إِبْرَاهِيْمَ في ثَلاثَةِ مُجَلَّدَاتٍ مِنْ أُوَّلِهِ إلى مَبْحَثِ كَيْثُ حَقَّقَهُ إِبْرَاهِيْمُ آلُ إِبْرَاهِيْمَ في ثَلاثَةِ مُجَلَّدَاتٍ مِنْ أُوَّلِهِ إلى مَبْحَثِ كَيْثُ حَقَّقَهُ إِبْرَاهِيْمُ آلُ إِبْرَاهِيْمَ في ثَلاثَةِ مُجَلَّدَاتٍ مِنْ أُوَّلِهِ إلى مَبْحَثِ لَيْسَخِ بَابَا بِنُ بَابَا
 الظَّاهِرِ، وحَقَّقَ الجُزْءَ الثَّاني مِنْ أُوَّلِ الكلامِ حَتَّى النَّسْخِ بَابَا بِنُ بَابَا
 آدُو.

وامْتَدَحَهُ ابنُ بَدْرَانَ في «الْمَدْخَلِ» (٢٣٨)، ومِنْ جُمْلَةِ مَا قَالَهُ: «وبالجُمْلَةِ فهُوَ أَحْسَنُ مَا صُنِّفَ في هَذَا الفَنِّ، وأَجْمَعَهُ، وأَنْفَعَهُ، مَعَ سُهُوْلَةِ العِبَارَةِ وسَبْكِهَا في قَالِبِ يَدْخُلُ القُلُوْبَ بِلا اسْتِئْذَانٍ».

٨- «سَوَادُ النَّاظِرِ وشَقَائِقُ الرَّوْضِ النَّاضِرِ» لعَلاءِ الدِّيْنِ أبي الحَسَنِ عَليِّ بنِ مُحَمَّد بنِ أبي الفَتْحِ الكِنَانِيِّ العَسْقَلانِيِّ، المُتَوفَّى الحَسَنِ عَليِّ بنِ مُحَمَّد بنِ أبي الفَتْحِ الكِنَانِيِّ العَسْقَلانِيِّ، المُتَوفَّى سَنَةَ (٧٧٧)، وهُوَ شَرْحُ على «مُخْتَصَرِ الطُّوفي»، طُبِعَ في مُجَلَّدٍ سَنَةَ (٧٧٧)، وهُوَ شَرْحُ على «مُخْتَصَرِ الطُّوفي»، طُبِعَ في مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ، تَحْقِيْقُ مَاجِد مَحْرُوسِ، ولَهُ تَحْقِيْقُ آخَرُ مِنْ أوَّلِهِ إلى نِهَايَةِ الكَلام على الإِجْمَاع، لحَمْزَةَ الفِعْرِ.

\* \* \*

الثَّالِثُ: «المُخْتَصَرُ في أُصُوْلِ الفِقْهِ على مَذْهَبِ الإمَامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ» لعَليِّ بنِ مُحَمَّد البَعْليِّ، المَعْرُوْفِ بـ «ابنِ اللَّحَّامِ» (٨٠٣)،

مَطْبُوعٌ في مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ، تَحْقِيْقِ مُحَمَّد مُظْهر بَقَا.

#### لَهُ شُرُوحٌ، مِنْهَا:

«شَرْحُ مُخْتَصَرِ أُصُوْلِ الفِقْهِ لابنِ اللَّحَّامِ» لتَقِي الدِّيْنِ أبي بَكْرٍ بنِ زَيْدٍ الجُرَاعِيِّ المَقْدِسِيِّ (٨٨٣)، حَقَّقَهُ عَبْدُ العَزِيْزِ القَايدِي.

\* \* \*

الرَّابِعُ: «قَوَاعِدُ الأُصُوْلِ ومَعَاقِدُ الفُصُوْلِ» لَعَبْدِ المُؤمِنِ بنِ عَبْدِ الحَقِّ القُطِيْعِيِّ (٧٣٩)، مَطْبُوْعٌ في مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ، تَحْقِيْقِ عَليٍّ الحَكَمِيِّ.

وهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ اخْتِصَارٍ لكِتَابِهِ: «تَحْقِيْقِ الأَمَلِ في عَلْمَي الأُصُوْلِ والجَدَلِ».

#### وللكِتَابِ شَرْحٌ:

«تَيْسِيْرُ الوُصُوْلِ إلى قَوَاعِدِ الأُصُوْلِ ومَعَاقِدِ الفُصُوْلِ» للشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ بنِ صَالِحِ الفَوْزَانِ، طُبِعَ في مُجَلَّدَيْنِ.

ولَعَبْدِ المُؤمِنِ القَطِيْعِيِّ أَيْضًا: «تَسْهِيْلُ الوُصُوْلِ إلى عِلْمِ الأُصُوْلِ».

\* \* \*

الخَامِسُ: «التَّذْكِرَةُ في أُصُوْلِ الفِقْهِ» لبَدْرِ الدِّيْنِ الحَسَنِ بنِ

القَاضِي أَحْمَدَ بنِ الحَسَنِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الغَنِي بنِ عَبْدِ الوَاحِدِ المَقْدِسِيِّ الصَّالِحِيِّ (٧٧٣)، نَسَبُ مُسَلْسَلٌ بالعُلَمَاءِ، فَهُوَ حَفِيْدُ العُلَمَاءِ، خُقِّقَ رِسَالَةً بالجَامِعَةِ الإسلامِيَّةِ بالمَدِيْنَةِ.

ولَهُ: «شَرْحُ كِتَابِ التَّذْكِرَةِ في أُصُوْلِ الفِقْهِ»، ولَيْسَ لَهُ سِوَاهُمَا.

\* \* \*

السَّادِسُ: «تَحْرِيْرُ المَنْقُوْلِ وتَهْذِیْبُ عِلْمِ الأُصُوْلِ» لَعَلاءِ الدِّیْنِ عَلیِّ بِنِ سُلَیْمَانَ المَرْدَاوِیِّ (۸۸۵)، حَقَّقَهُ أَبُو بَکْرٍ عَبْدُ اللهِ دَکُّورِی. وَکِتَابُ المَرْدَاوِیِّ هَذَا «التَّحْرِیْرُ»: اعْتَنَی بِهِ العُلَمَاءُ: شَرْحًا، واخْتَصَارًا، مِنْهَا:

١- «التَّحْبِيْرُ شَرْحُ التَّحْرِيْرِ» للمَرْدَاوِيِّ (٨٨٥)، طُبِعَ في تِسْعَةِ مُجَلَّدَاتٍ، تَحْقِيْقُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ اللهِ الجِبْرِيْنِ، وعَوَضِ بنِ مُحَمَّدٍ السَّراح.
 مُحَمَّدٍ القَرْنيِّ، وأَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ السَّراح.

٢- «شَرْحُ التَّحْرِيْرِ مُلَخَّصُ كِتَابِ التَّحْبِيْرِ» لأبي الفَضْلِ أَحْمَدَ
 بنِ عَليِّ بنِ زُهْرةَ الحَنْبَليِّ مِنْ عُلَمَاءِ القَرْنِ التَّاسِعِ.

٣- «مُخْتَصَرُ التَّحْرِيْرِ للمَرْدَاوِيِّ» لمُحَمَّدِ بنِ أَحْمَد بنِ النَّجَارِ النَّجَارِ النَّحْرِيْرِ»، في الفُتُوحِيِّ (٩٧٢)، ويُسَمَّى: «الكَوْكَبُ المُنِيْرُ باخْتِصَارِ التَّحْرِيْرِ»، في مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ، تَحْقِيْقِ مُحَمَّد مَالِ الله.

#### ولابنِ النَّجَّارِ أَيْضًا شَرْحُهُ:

٤- «شَرْحُ الكَوْكَبِ المُنِيْرِ»، ويُسَمَّى: «المُخْتَبَرُ المُبْتَكُرُ شَرْحُ المُخْتَصِرِ»، طُبِعَ في أَرْبَعَةِ مُجَلَّداتٍ، تَحْقِيْقُ مُحَمَّدٍ الزُّحِيْلي، ونَزِيْه حَمَّادٍ.

#### \* \* \*

السَّابِعُ: «السُّوْلُ إلى عِلْمِ الأُصُوْلِ» ليُوْسُفَ بنِ عَبْدِ الهَادِي (٩٠٩).

#### ولَهُ شَرْحُهُ أَيْضًا:

٢٧- «غَايَةُ السُّوْلِ إلى عِلْمِ الأُصُوْلِ»، في مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ، تَحْقِيْقِ أَحْمَدَ العِنزَيِّ.

ولَهُ أَيْضًا: «تُحْفَةُ الوصُوْلِ إلى عِلْم الأُصُوْلِ»

ولَهُ: «مَقْبُوْلُ المَنْقُوْلِ مِنْ عِلْمَيْ الجَدَلِ والأُصُوْلِ»، في مُجَلَّدٍ وَالأُصُوْلِ»، في مُجَلَّدٍ وَالحَدِ، تَحْقِيْقِ عَبْدِ الله البَطَاطِيِّ.

\* \* \*

الثَّامِنُ: «الأُصُوْلُ مِنْ عِلْمِ الأُصُوْلِ» لشَيْخِنَا مُحَمَّدِ بنِ صَالِحٍ العُثَيْمِيْنِ، وقَدْ شَرَحَهُ أَيْضًا، وسَيَأْتي.

ولَهُ: «مَنْظُوْمَةُ في أُصُوْلِ الفِقْهِ»، مَطْبُوْعَةُ.

ومِنْ شُرُوْحِ «الأُصُوْلِ مِنْ عِلْمِ الأُصُوْلِ»، مَا يَلي:

١- «شَرْحُ الأُصُوْلِ مِنْ عِلْمِ الأُصُوْلِ» لشَيْخِنَا مُحَمَّدٍ العُثَيْمِيْنِ، طُبِعَ في مُجَلَّدٍ.

٢- «تَقْرِيْبُ الحُصُوْلِ على لَطَائِفِ الأُصُوْلِ مِنْ عِلْمِ الأُصُوْلِ»
 لَخَازِي العُتَيْبِيِّ، طُبِعَ في مُجَلَّدٍ لَطِيْفٍ، وهُوَ شَرْحٌ مُحَرَّرٌ يُغْنِي عَنْ غَيْرِهِ.

فَيَا طَالِبَ العِلْمِ: هَذِهِ ثَمَانِيَةُ مُتُوْنِ في «أُصُوْلِ الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ»، مَعَ فِي الْحَنْبَلِيِّ ، مَعَ فِي الْمُوَفِّقُ المُوَفِّقُ. فِي الْمُوَفِّقُ.

\* \* \*

وخُلاصَتُهَا: ثَلاثَةُ مُتُوْنِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا؛ فَقَدْ أَخَذَ بِأَهُمِّ الأُصُوْلِ الفِقْهِيَّةِ؛ حَيْثُ نَالَتْ حَظَّا وَافِرًا مِنَ الخِدْمَةِ العِلْمِيَّةِ: شَرْحًا، واخْتِصَارًا، وَفَقْهِيَّةٍ؛ حَيْثُ نَالَتْ حَظَّا وَافِرًا مِنَ الخِدْمَةِ العِلْمِيَّةِ: شَرْحًا، واخْتِصَارًا، وَهِيَ:

الأوَّلُ: «رَوْضَةُ النَّاظِرِ وجَنَّةُ المَنَاظِرِ» لابنِ قُدَامَةً.

الثَّاني: «مُخْتَصَرُ الرَّوْضَةِ».

الثَّالِثُ: «التَّحْرِيْرُ في أُصُوْلِ الفِقْهِ» للمَرْدَاوِيِّ.



## الفَصْرِلَ النَّابِينَ

# أَهُمُّ شُرُوْح «أُصُوْلِ الْفِقْهِ الْحَنْبَليُّ»

لَقَدْ مَرَّ مَعَنَا في الفَصْلِ السَّابِقِ كَثِيْرٌ مِنْ مُتُوْنِ «أُصُوْلِ الفِقْهِ ﴿ الْحَنْبَلِيِّ » وَشُرُوْجِهَا، إلَّا إنَّنَا أَرَدْنَا هُنَا الاقْتِصَارَ على أَهَمِّ شُرُوْجِهَا، وَكَانَ مِنْهَما:

١ - «شَرْحُ الكُوْكَبِ المُنِيْرِ» لابنِ النَّجَّارِ، طُبِعَ في أَرْبَعَةِ مُجَلَّدَاتٍ، تَحْقِيْتُ مُحَمَّدٍ الزُّحِيْلي، ونَزِيْه حَمَّادٍ.

٢- «شَرْحُ مُخْتَصرِ الرَّوْضَةِ» للطُّوفيِّ، طُبِعَ في ثَلاثَةِ مُجَلَّدَاتٍ،
 تَحْقِیْقُ عَبْدِ الله التُّرْکِيِّ.

٣- «سَوَادُ النَّاظِرِ وشَقَائِتُ الرَّوْضِ النَّاضِرِ» لابنِ أبي الفَتْحِ العَسْقَلانيِّ، طُبِعَ في مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ، تَحْقِیْتُ مَاجِد مَحْرُوْس.

٤- «إِتْحَافُ ذَوِي البَصَائِرِ بشَرْحِ رَوْضَةِ النَّاظِرِ» لعَبْدِ الكَرِيْمِ النَّمْلَةِ، طُبِعَ في ثَمَانِيَةِ مُجَلَّدَاتٍ.

٥- «شَرْحُ المُحَصِّلِ» لشَيْخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ (٧٢٨).

٦- «تَيْسِيْرُ الوُصُوْلِ إلى قَوَاعِدِ الأُصُوْلِ ومَعَاقِدِ الفُصُوْلِ»
 لَعَبْدِ الله الفَوْزَانِ، طُبِعَ في مُجَلَّدَيْن.

٧- «شَرْحُ مُخْتَصَرِ أُصُوْلِ الفِقْهِ لابنِ اللَّحَامِ» لأبي بَكْرٍ الجُرَاعِيِّ،
 حَقَّقَهُ عَبْدُ العَزِيْزِ القَايدِي.

٨- «التَّحْبِيْرُ شَرْحُ التَّحْرِيْرِ» للمَرْدَاويِّ، طُبِعَ في تِسْعَةِ مُجَلَّدَاتٍ،
 حُقِّقَ رَسَائِلَ جَامِعِيَّةً، كَمَا مَرَّ مَعَنَا.

وَ الْأُصُوْلِ مِنْ عِلْمِ الأُصُوْلِ مِنْ عِلْمِ الأُصُوْلِ» لشَيْخِنَا مُحَمَّدٍ العُثَيْمِيْنِ، وَ الْعُثَيْمِيْنِ، وَ عُلِمِ الأُصُوْلِ فَي مُجَلَّدٍ.

١٠- «تَقْرِيْبُ الحُصُوْلِ على لَطَائِفِ الأُصُوْلِ مِنْ عِلْمِ الأُصُوْلِ» لَغَاذِي الْعُتَيْبِيِّ، طُبِعَ في مُجَلَّدٍ لَطِيْفٍ.

\* \* \*

وخُلاصَتُهَا: ثَلاثَةُ شُرُوْحٍ، فمَنْ أَخَذَ بِهَا؛ فَقَدْ أَخَذَ بِمُعْظَمِ مَسَائِلِ «أُصُوْلِ الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ»، وهِيَ:

١- «إِتْحَافُ ذَوِي البَصَائِرِ بشَرْحِ رَوْضَةِ النَّاظِرِ» لعَبْدِ الكَرِيْمِ
 النَّمْلَةِ.

٢- «شَرْحُ الكُوْكَبِ المُنِيْرِ» لابنِ النَّجَّارِ.

"التَّحْبِيْرُ شَرْحُ التَّحْرِيْرِ» للمَرْدَاوِيِّ.

#### الفَطِّيلِ الثَّالِيث

# أَهَمُّ الكُتُبِ الكِبَارِ في «أُصُوْلِ الفِقْهِ الحَنْبَليُّ»

١- «كِتَابُ العِلْمِ» لأبي بَكْرٍ أحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ، المَعْرُوْفِ بالخَلَّالِ (٣١١).

أَثْنَى عَلَيْهِ شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةً في «مَجْمُوْعِ الفَتَاوَى» ( (٧/ ٣٩٠)، وأنَّهُ أَجْمَعُ كِتَابِ للأُصُوْلِ الفِقْهِيَّةِ.

٢- «أُصُوْلُ الفِقْهِ» لشَيْخِ المَذْهَبِ ومُنَقِّحِهِ: الحَسَنِ بنِ حَامِدٍ
 ٢٠٣).

٣- ولَهُ: «تَهْذِیْبُ الأَجْوِبَةِ» في بَیَانِ اصْطِلاحِ الإِمَامِ أَحْمَدَ في أَجْوِبَةِ» في بَیَانِ اصْطِلاحِ الإِمَامِ أَحْمَدَ في أَجْوِبَتِهِ، مَطْبُوعٌ في مُجَلَّدَیْنِ، تَحْقِیْقُ عَبْدِ العَزِیْزِ بنِ مُحَمَّدِ القَایْدِي.

٤- «العُدَّةُ في أُصُوْلِ الفِقْهِ» للقَاضِي أبي يَعْلى المُتَوَفَّى سَنَةَ (٤٥٨)، تَلْمِيْذِ الحَسَنِ بنِ حَامِدٍ، طُبِعَ في خَمْسَةِ مُجَلَّدَاتٍ، تَحْقِيْقُ أَحْمَدَ المُبَارَكِي.

٥- وله: «الكَافِيَةُ في أُصُوْلِ الفِقْهِ».

٦- ولَهُ: «المَسَائِلُ الأُصُوْلِيَّةُ مِنْ كتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ»،
 وقَدْ طُبِعَ في مُجَلَّدٍ لَطِيْفٍ، بتَحْقِيْقِ عَبْدِ الكَرِيْمِ اللَّاحِم.

٧- «التَّمْهِيْدُ في أُصُوْلِ الفِقْهِ» لأبي الخَطَّابِ الكَلْوَذَانيِّ (١٠٥)،
 مَطْبُوْعٌ في أَرْبَعَةِ مُجَلَّدَاتٍ، بتَحْقِيْقِ مُفِيْدٍ أبو عَمْشَة، ومُحَمَّدِ بنِ
 عليِّ.

الوَاضِحُ في أَصُوْلِ الفِقْهِ" لأبي الوَفَاءِ ابنِ عَقِيْلِ (٥١٣)، وقَالَ: «هُوَ كِتَابٌ كَبِيْرٌ وقدِ امْتَدَحَهُ ابنُ بَدْرَانَ في «المَدْخَلِ» (٢٣٩)، وقَالَ: «هُوَ كِتَابٌ كَبِيْرٌ وفي ثَلَاثَةِ مُجَلَّدَاتٍ، أَبَانَ فِيهِ عَنْ عِلْمٍ كالبَحْرِ الزَّاخِرِ، وفَضْلٍ يُفْحِمُ مَنْ فِي فَضْلِهِ يُكَابِرُ، وهُو أَعْظَمُ كِتَابٍ فِي هَذَا الفَنِّ؛ حَذَا فِيهِ حَذْوَ الْمُجْتَهدين»، حُقِّقَ رَسَائِلَ في جَامِعَةٍ أُمِّ القُرَى، وقَدْ حَقَّقَهُ أَيْضًا عَبْدُ الله التُّرْكِيُّ في خَمْسَةِ مُجَلَّدَاتٍ.
 الله التُّرْكِيُّ في خَمْسَةِ مُجَلَّدَاتٍ.

٩- «المُسَوَّدَةُ في أُصُوْلِ الفِقْهِ» لآلِ تَيْمِيَّةَ، وهُم: المَجْدُ (٢٥٢)، والبُنهُ عَبْدُ الحَلِيْمِ (٢٨١)، والحَفِيْدُ شَيْخُ الإسلامِ أَحْمَدُ ابنُ تَيْمِيَّةَ (٧٢٨)، وقَدْ بَيَّضَهَا ورَتَّبَهَا شِهَابُ الدِّيْنِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ الحَرَّانيُّ الدِّمَشْقِي (٧٤٥)، وهُوَ مَطْبُوعٌ في مُجَلَّدَيْنِ، تَحْقِيْقُ أَحْمَدَ الذَّرَويِّ. الدِّمَشْقِي (٧٤٥)، وهُوَ مَطْبُوعٌ في مُجَلَّدَيْنِ، تَحْقِيْقُ أَحْمَدَ الذَّرَويِّ.

«المُسَوَّدَةُ» بِفَتْحِ الوَاوِ المُشَدَّدَةِ، لا بِكَسْرِهَا، فَتَأَمَّلُ!

· ١ - «شَرْحُ المُحَصِّلِ» لشَيْخِ الإسلام ابنِ تَيْمِيَّةَ (٧٢٨).

١٢ - «أَصُوْلُ الفِقْهِ» للشَّمْسِ ابنِ مُفْلِحٍ (٧٦٣)، طُبِعَ في أَرْبَعَةِ مُجَلَّدَاتٍ، تَحْقِيْقُ فَهْدِ السَّدْحَانِ.

حَذَا فِيْهِ حَذْوَ ابنِ الحَاجِبِ المَالِكِيِّ في «مُخْتَصَرِهِ».

قَالَ ابنُ مُفْلِحٍ في «المَقْصَدِ الأرْشَدِ» (٢/ ٥٢٠): «وهُوَ كِتَابُ جَلِيْلٌ حَذَا فِيْهِ حَذْوَ ابنِ الحَاجِبِ في «مُخْتَصَرِهِ»، ولكِنْ فِيْهِ مِنَ النُّقُوْلِ والفَوَائِدِ مَا لا يُوْجَدُ في غَيْرِهِ، ولَيْسَ للحَنَابِلَةِ أَحْسَنَ مِنْهُ».

١٢- «مِرْقَاةُ الوُصُوْلِ إلى عِلْمِ الأُصُوْلِ» للبُرْهَانِ ابنِ مُفْلِحِ المُصُوْلِ» للبُرْهَانِ ابنِ مُفْلِحِ (٨٨٤)، صَاحِب «المُبْدِع».

١٣ - «أُصُوْلُ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلِ» لَعَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ مُجَلَّدٍ كَبِيْرٍ، وهُوَ كِتَابٌ غَايَةٌ في تَحْرِيْرِ أَصُوْلِ المَذْهَب، وتَحْقِيْقِهَا.





#### الفهطير المهاترانيغ

#### أَهُمُّ كُتُبِ «القَوَاعِدِ الأُصُوْلِيَّةِ»، و«الضَّوَابِطِ الفِقْهِيَّةِ» في «المَذْهَبِ الحَثْبَليِّ»

تُعَدُّ القَوَاعِدُ كالحِيَاضِ الوَاسِعَةِ، والوِعَاءِ الَّذِي يَهْرَعُ إلَيْهِ الفَقِيْهُ لَمَا تَحْوِيْهِ القَاعِدَةُ مِنَ الفُرُوْعِ، وأَسْرَارِ التَّشْرِيْعِ، ومَآخِذِ الأَحْكَامِ، ولِهَذَا عُرِّفَتِ القَاعِدَةُ بَأَنَّها:

«حُكْمٌ كُليُّ يَنطَبِقُ على جَمِيْعِ جُزْئِيَّاتِهِ، أَو أَكْثَرِهَا؛ لتُعْرَفَ أَحْكَامُهَا مِنْهُ» انْظُرْ: «الأشْبَاهَ والنَّظَائِرَ» لابنِ نُجَيْم الحَنَفِيِّ (١٢).

وهِيَ مَخْزُوْنٌ مُهِمُّ للفَقِيْهِ يُنَزِّلُ عَلَيْهَا النَّوازِلَ، والوَاقِعَاتِ، وبقَدْرِ إِحَاطَتِهِ بِهَا تَسْمُو مَكَانَتُهُ، ويَعْظُمُ قَدْرُهُ ويَشرُفُ. انْظُرْ: «الفُرُوْقَ» للقَرَافي (٢)، و «الأشْبَاهَ والنَّظَائِرَ» للشَّيُوطِيِّ (٦).

وكَمَا دَلَّتِ النَّصُوْصُ على ذَلِكَ بِمَنْطُوْقِهَا، فَقَدْ دَلَّتْ عَلَيْهِ بِمَفْهُوْمِهَا، وَمَجْمُوْعِهَا، وكُلِّيَتِهَا، وهِيَ الَّتِي اكْتَسَبَتْ اسْمَ: «القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ»، وهِيَ الَّتِي اسْتَخَرَجَهَا الفُقَهَاءُ مِنْ نُصُوْصِ الشَّرِيْعَةِ بطَرِيْقِ الْجَتِهَادِهِم.

ولهَذَا أَجْرَى فُقَهَاءُ الإسلامِ: الاسْتِقْرَاءَ التَّامَ لنُصُوْصِ الشَّرِيْعَةِ

وفُرُوْعِهِا، فَخَرَّجُوا الأُصُوْلَ مِنَ الفُرُوْعِ، وَخَرَّجُوا الفُرُوْعَ على الأُصُوْلِ، وَتَنَامَتْ باجْتِهَادِهِم؛ حَتَّى أَصْبَحَتْ فَنَّا يَعْنِيْهِ العُلَمَاءُ في بِنَاءِ الأُصُوْلِ، وتَنَامَتْ بالجْتِهَادِهِم؛ حَتَّى أَصْبَحَتْ فَنَّا يَعْنِيْهِ العُلَمَاءُ في بِنَاءِ الأُصْوَلِ، والتَّالِيْفِ على التَّبَعِ أو الاسْتِقْلالِ. الأَحْكَامِ، وتَجَاذُبِ الاسْتِقْلالِ، والتَّالِيْفِ على التَّبَعِ أو الاسْتِقْلالِ.

والأَحْنَافُ والشَّافِعِيَّةُ كَمَا كَانَ لَهُم فَضْلُ السَّبَقِ في التَّأْلِيْفِ في «القَوَاعِدِ»، فَقَدْ كَانَ لَهُم فَضْلُ الاهْتِمَامِ وتَتَابُعِ العِنَايَةِ بالتَّأْلِيْفِ فِيْهَا.

ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ على ذَلِكَ في كُلِّ مَذْهَبٍ، وكَانَ للقَاضِي أَبِي يَعْلَى (٤٥٨): فَضْلُ كَبِيْرٌ في إدَارَةِ الأَحْكَامِ عَلَيْهَا في مُؤلَّفَاتِهِ الفِقْهِيَّةِ، وقَدْ نَشِطَ المُؤلِّفُوْنَ إلى جَمْعِ القَوَاعِدِ وتَرْتِيْبِهَا خَاصَّةً في القَرْنِ النَّامِنِ، وَكَانَ للمَعْنَابِلَةِ في هَذَا الفَنِّ جُهُوْدٌ مُثْقَنَةٌ مُحَرَّرَةٌ، وإنْ كَانَتْ مُتَأْخِرةً في المَخْمعِ؛ حَتَّى فَاقَ بَعْضُهَا مَنْ سَبَقَهَا، ولم يُدْرِكْ شَأَوهَا مَنْ بَعْدَهَا، في الجَمْعِ؛ حَتَّى فَاقَ بَعْضُهَا مَنْ سَبَقَهَا، ولم يُدْرِكْ شَأَوهَا مَنْ بَعْدَهَا، لاسِيَّما كِتَابُ «تَقْرِيْرِ القَوَاعِدِ وتَحْرِيْرِ الفَوَائِدِ» لابنِ رَجِبٍ (٩٥٧)، لاسِيَّما كِتَابُ «تَقْرِيْرِ القَوَاعِدِ وتَحْرِيْرِ الفَوَائِدِ» لابنِ رَجَبٍ (٩٥٧)، وكَانَ لشَيْخ الإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ (٨٢٧) فَضْلُ الإفْرَادِ لَهَا في نَحْوِ وكَانَ لشَيْخ الإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّة (٨٢٧) فَضْلُ الإفْرَادِ لَهَا في نَحْوِ (٢٢٠) مُؤلَّفًا، مَا بَيْنَ: فُتْيَا، وكِتَابٍ، ورِسَالَةٍ، جَمِيْعُهَا تَصْدُرُ باسْمِ: «قَاعِدَةٍ في...»، أو «قَوَاعِدُ...»، وقَدْ ذَكَرَهَا مُحَقِّقًا كِتَابِ «الصَّارِمِ المَسْلُولِ» مَعَ تَوْثِيْقِ مَرَاجِعِهَا، فلْتُنْظُرْ في مُقَدِّمَةِ التَحْقِيْقِ.

وهُنَاكَ فِهْرَسٌ لَطِيْفٌ عَنْ مَخْطُوْطَاتِ كُتُبِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، وتَلْمِيْذِهِ ابنِ الثَّبِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، وتَلْمِيْذِهِ ابنِ القَيِّم، بعِنْوَانِ «التَّبَتِ» لعَليِّ الشِّبْلِ.

ثُمَّ ذُكِرَتْ مُؤخَّرًا بزِيَادَةِ تَفْصِيْلٍ في كِتَابِ «الجَامِعِ لسِيْرَةِ شَيْخِ

الإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ»، جَمْعُ وتَرْتِيْبُ مُحَمَّد عُزَيْر شَمْسٍ، وعَليٍّ العُمْرَانِ.

وحَرَجَ مُؤخَّرًا كِتَابُ بِعِنْوَانِ «القَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ مِنْ مَجْمُوْعِ فَتَاوَى ابنِ تَيْمِيَّةَ» في ثَلاثَةِ مُجَلَّدَاتٍ لسُعُوْدِ بنِ عَبْدِ الغِدِيَّانِ، وهُوَ مِنْ أَجْمَعِ وأَنْفَعِ مَا قَرَأْتُ، إلَّا إنَّهُ اقْتَصَرَ على كِتَابِ «مَجْمُوْعِ الفَتَاوَى»، أُدُونَ غَيْرِهِ، ولَوْ أَنَّهُ ضَمَّنَهُ جَمِيْعَ كُتُبِ ابنِ تَيْمِيَّةً؛ لأَصْبَحَ كَبِيْرَ النَّفْعِ، كُونَ غَيْرِهِ، ولَوْ أَنَّهُ ضَمَّنَهُ جَمِيْعَ كُتُبِ ابنِ تَيْمِيَّةً؛ لأَصْبَحَ كَبِيْرَ النَّفْعِ، كُونَ غَيْرِهِ، الوَقْعِ، بَدِيْعَةً مِنْ تَآلِيْفِ كُتُبِ العَصْرِ، فلَيْتَهُ أَكْمَلَهُ، أو يَأْتِي مَنْ يُكْمِلُهُ!

ثُمَّ قَفَى شَيْخَ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ تَلامِذَتُهُ فَمَنْ بَعْدَهُم، مِنْهُم تَلْمِيْذُهُ الطُّوفي (٧١٦)، في كِتَابِهِ: «القَوَاعِدِ الكُبْرَى»، و «الصُّغْرَى»، و «الأشْبَاهِ والنَّظَائِرِ»، وهِيَ في حُكْم المَفْقُوْدِ!

ولتَلْمِيْذِهِ ابنِ القَيِّمِ تَمَيُّزُ في ذِكْرِهَا، وتَحْرِيْرِهَا، وضَرْبِ المِثَالِ لَهَا، وقَدْ جُمِعَتْ مِنْهَا جُمْلَةٌ كَبِيْرَةٌ في كِتَابِ «التَّقْرِيْبِ لَعُلُوْمِ ابنِ الْقَيِّمِ» لشَيْخِنَا بَكْرٍ أبو زَيْدٍ، وأُلِّفْتَ أَيْضًا رِسَالَةٌ جَامِعِيَّةٌ نَفِيْسَةٌ في الجَامِعةِ الإسْلامِيَّةِ، باسْم: «القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ».

\* \* \*

وهَذَا بَيَانُ لأَهَمِّ كُتُبِ القَوَاعِدِ والضَّوَابِطِ في «الفِقْهِ الحَنْبَليِّ»:

١- «القَوَاعِدُ الكُبْرَى» لسُلَيْمَانَ بنِ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ القَوِي الطُّوفي (٧١٦).

Y - ولَهُ: «القَوَاعِدُ الصُّغرَى».

٣- ولَهُ: «الرِّيَاضُ النَّواظِرُ في الأَشْبَاهِ والنَّظَائِرِ»، وثَلاثَتُهَا في حُكْم المَفْقُوْدِ، فإنَّا للهِ وإنَّا إلَيْهِ رَاجِعُوْنَ!

٤- «القَوَاعِدُ الكُلِّيَّةُ» لابنِ تَيْمِيَّةَ، حُقِّقَتْ رِسَالَةً بجَامِعَةِ الإِمَامِ
 مُحَمَّدِ بن سُعُوْدٍ.

٥- «القَوَاعِدُ الأُصُوْلِيَّةُ مِنْ مَجْمُوْعِ فَتَاوَى ابنِ تَيْمِيَّةَ» في ثَلاثَةِ مُخَمُوْعِ فَتَاوَى ابنِ تَيْمِيَّةَ» في ثَلاثَةِ مُجَلَّدَاتٍ لسُعُوْدِ بنِ عَبْدِ الغِدِيَّانِ، وهُوَ بديع في بَابِهِ وكِتَابِهِ، إلَّا إنَّهُ اقْتَصَرَ على كِتَابٍ «مَجْمُوْعِ الفَتَاوَى» فَقَطْ.

- "القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ" لابنِ قَاضِي الجَبَلِ مِنْ آلِ قُدَامَةَ (٧٧١).

٧- «القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ» لابن رَجب (٧٩٥).

واسْمُهُ: «تَقْرِيْرُ القَوَاعِدِ وتَحْرِيْرُ الفَوَائِدِ»، مَطْبُوْعُ في أَرْبَعَةِ مُجَلَّدَاتٍ، حَقَّقَهُ مَشْهُوْرُ بنُ حَسَن آلُ سَلْمَانَ.

ولَهُ مُخْتَصَرَاتٌ:

٨- «مُخْتَصَرُ قَوَاعِدِ ابنِ رَجَبٍ» لأَحْمَدَ بنِ نَصْرِ اللهِ بنِ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ الله (٨٤٤).
 مُحَمَّدٍ المَخْزُوْمِيِّ، المَعْرُوْفِ بالمُحِبِّ بنِ نَصْرِ الله (٨٤٤).

وقِيْلَ هِيَ: «حَاشِيَةٌ على القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ الرَّجَبِيَّةِ»، كَمَا في «السُّحُب الوَابِلَةِ».

٩- «مُخْتَصَرُ وتَهْذِيْبُ قَوَاعِدِ ابنِ رَجَبِ» ليُوْسُفَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّاذِفي الحَلْبِيِّ الحَنْبَلِيِّ، كَمَا في «إعْلامِ الثَّبْلاءِ بتَارِيْخِ حَلَبِ الشَّهْبَاءِ» (٥/ ٣٢٧).

١٠ «مُخْتَصَرُ قَوَاعِدِ ابنِ رَجَبٍ» لعَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أبا
 بُطَيْن (١١٢١).

١١- «تُحْفَةُ أَهْلِ الطَّلَبِ بِتَحْرِيْرِ أَصُوْلِ قَوَاعِدِ ابنِ رَجَبٍ» لعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ نَاصِرِ السَّعدِيِّ (١٣٧٦)، في مُجَلَّدٍ لَطِيْفٍ، تَحْقِيْقُ خَالِدِ الرَّحْمَنِ بنِ نَاصِرِ السَّعدِيِّ (١٣٧٦)، في مُجَلَّدٍ لَطِيْفٍ، تَحْقِيْقُ خَالِدِ المُشَيْقِ.

١٢ - «نَيْلُ الأرَبِ مِنْ قَوَاعِدِ ابنِ رَجَبٍ» لشَيْخِنَا مُحَمَّدِ بنِ صَالِحٍ الْعُثَيْمِيْنِ طُبِعَ في جُزْءٍ لَطِيْفٍ.

١٣ - «القَوَاعِدُ الكُلِّيَّةُ في الضَّوَابِطِ الفِقْهِيَّةِ» ليُوسُفَ بنِ عَبْدِ الهَادِي، الشَّهِيْرِ بد «ابنِ المَبْرَدِ»، المُتَوَفَّى سَنَةَ (٩٠٩)، مَطْبُوعٌ في مُجَلَّدٍ لَطِيْفٍ، حَقَّقَهُ جَاسِمُ بنُ سُلَيْمَانَ الدَّوْسَرِيُّ.

ولابنِ عَبْدِ الهَادِي في آخِرِ كِتَابِهِ «مُغْنِي ذَوِي الأَنْهَامِ»: «فَصْلٌ في القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ»، ذَكَرَ فِيْهِ ثَلاثًا وسِتِّيْنَ قَاعِدَةً.

١٤ - ولَهُ: «الزُّهُوْرُ البَهِيَّةُ في شَرْح القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ».

١٥ «القَوَاعِدُ الكُلِّيَّةُ والضَّوَابِطُ الفِقْهِيَّةُ» لأحمَدَ بنِ مُحَمَّد الشُّويْكِيِّ (٩٣٩).

١٦- «نَظْمُ كَثِيْرٍ مِنَ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ» لمُحَمَّدِ بنِ أحمَدَ البُهُوتيِّ، الشَّهِيْرِ بالخَلْوَتي (١٠٨٨).

۱۷ - «قَصِيْدَةٌ في قَوَاعِدِ الفِقْهِ» لسُلَيْمَانَ بنِ عَطِيَّةَ المُزَيْنِيِّ المُزَيْنِيِّ المُزَيْنِيِّ (١٣٦٣).

١٨ - «القَوَاعِدُ والأُصُوْلُ الجَامِعَةُ والفُرُوْقُ والتَّقَاسِيْمُ البَدِيْعَةُ النَّافِعَةُ» لَعَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيِّ (١٣٧٦)، مَطْبُوْعٌ في مُجَلَّدٍ لَطِيْفٍ، تَحْقِيْقُ خَالِدٍ المُشَيْقح.

١٩ - ولَهُ: «القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ» نَظْمٌ، وقَدْ شَرَحَهَا أَيْضًا، مَطْبُوعٌ في مُجَلَّدٍ لَطِيْفٍ، تَحْقِيْقُ مُحَمَّدِ بِنِ نَاصِرِ العَجْمِيِّ.

\* \* \*

وخُلاصَتُهَا؛ مِنْ كُتُبِ «القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ» المَطْبُوْعَةِ، مَا يَلي:

«تَقْرِيْرُ القَوَاعِدِ وتَحْرِيْرُ الفَوَائِدِ» لابنِ رَجَبٍ، وكُلُّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ
فَهُم عِيَالٌ عَلَيْهِ.



#### الفه الفه الخاصين

#### أَهَمُّ كُتُب «فُرُوْقِ المَذْهَبِ الحَنْبَليُّ»

دِيْنُ الإِسْلامِ كُلِّهِ فَرْقٌ بَيْنَ الْخَيْرِ والشَّرِّ، والْحَقِّ والْبَاطِلِ، وأَوْلِيَائِهِ وَأَعْدَائِهِ، وللفُرُوْقِ شَأَنُ عَظِيْمٌ في الوُقُوْفِ على حَقَائِقِ العِلْمِ، ودَفْعِ اللَّهْسِ، وتَصْحِيْحِ الأَحْكَام.

وقَدْ تَتَابَعَ أَهْلُ العِلْمِ على تَدْوِيْنِ الفُرُوْقِ في عَامَّةِ العُلُوْمِ: في التَّوْحِيْدِ، واللَّغَةِ، والنَّحْوِ، والتَّفْسِيْرِ، والفِقْهِ، وأُصُوْلِهِ، وكَانَ لعُلَمَاءِ التَّوْحِيْدِ، واللَّغَةِ، والنَّحْوِ، والتَّفْسِيْرِ، والفِقْهِ، وأُصُوْلِهِ، وكَانَ لعُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ في هَذَا جُهُوْدٌ مُبَارَكَةٌ يَرَاهَا النَّاظِرُ في مَثَاني مُؤلَّفَاتِهِم، وللشَّيْخَيْنِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، وابنِ القَيِّمِ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالى: فَضْلُ عَظِيْمٌ في إطْهَارِ هَذَا الأصْلِ الشَّرعِي، وتَحْرِيْرِ مَسَائِلِهِ.

\* \* \*

## فمِنْ أَهَمِّ كُتُبِ فُرُوقِ المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ، مَا يَلي:

الفُرُوْقُ» لابن سَنِيْنَةَ السَّامُرِّيِّ، صَاحِبِ «المُسْتَوْعِبِ»
 (۲۱۲)، حُقِّقَ رِسَالَةً بجَامِعَةِ الإمَامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُوْدٍ، عَامَ (۱٤٠٢).

٧- «مُخْتَصَرُهُ» لَعَبْدِ الرَّحِيْمِ بنِ عَبْدِ اللهِ الزَّرِيْرَانِيِّ (٧٤١)، باسْم:

«إِيْضَاحِ الدَّلائِلِ في الفَرْقِ بَيْنَ المَسَائِلِ»، طُبِعَ في مُجَلَّدَيْنِ، تَحْقِيْقُ عُمَرَ بنِ مُحَمَّدٍ السِّبَيِّلِ.

قَالَ عَنْهُ ابنُ رَجَبٍ: «زَادَ عَلَيْهَا فَوَائِدَ واسْتِدْرَاكَاتٍ مِنْ كَلامِ أَبِيْهِ وَغَيْرِهِ» انْتَهَى.

٣- «نَظْمُهَا» لابنِ عَبْدِ القَوِي (١٩٩)، وقِيْلَ: بَلْ لَهُ كِتَابُ
 «الفُرُوقِ»، حُقِّقَ في جَامِعَةِ الإمَامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُوْدٍ، عَامَ (١٤٠٢).

٤- «الفُرُوْقُ» لعَبْدِ الله بنِ مُحَمَّدٍ الزَّرِيْرَانيِّ (٧٢٩).

٥- «الفُرُوْقُ الفِقْهِيَّةُ عِنْدَ الإِمَامِ ابنِ القَيِّمِ»، في ثَلاثَةِ مُجَلَّدَاتٍ، وهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ رِسَالَةٍ عِلْمِيَّةٍ: لسَيِّد حَبِيْب الأَفْغَاني، وهِيَ رِسَالَةٌ غَايَةٌ فَي بَابِهَا وجَمْعِهَا.

\* \* \*

وخُلاصَتُهَا، ثَلاثَةُ كُتُبٍ مُهِمَّةٍ في «فُرُوْقِ الفِقْهِ الحنَبْليِّ»، وهِي:

١- «الفُرُوْقُ» لابن سَنِيْنَةَ السَّامُرِّيِّ.

٢- «إِيْضَاحِ الدَّلائِلِ في الفَرْقِ بَيْنَ المَسَائِلِ» للزَّرِيْرَانيِّ.

٣- «الفُرُوْقُ الفِقْهِيَّةُ عِنْدَ الإِمَامِ ابنِ القَيِّمِ» لسَيِّد حَبِيْب الأَفْغَاني.
 والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ

#### الفظيل السِّالِين

#### المَنْهَجُ الفِقْهِي لطُلَّابِ المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ

إلى كُلِّ حَنْبَلِيِّ، بَلْ إلى كُلِّ مَنْ رَامَ التَّمَذْهُبَ بِمذْهَبِ إِمَامِنَا، إِمَامِ اللَّهُ وَالْبَي كُلِّ مَنْ رَامَ التَّمَذْهُبَ بِمذْهَبِ إِمَامِنَا، إِمَامِ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ: أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلِ رَحِمَهُ اللهُ، فإلَيْكَ هَذِهِ الوَرَقَاتُ الْمَنْهَجِيَّةُ الجَامِعَةُ المُخْتَصَرَةُ؛ حَيْثُ ضَمَّنْتُهَا بَعْضَ مُهِمَّاتِ كُتُبِ الفِقْهِ المَنْهَجِيَّةُ الجَامِعَةُ المُخْتَصَرَةُ؛ حَيْثُ ضَمَّنْتُهَا بَعْضَ مُهِمَّاتِ كُتُبِ الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ وأُصُوْلِهِ، مَعَ بَيَانِ المَنْهَجِيَّةِ العِلْمِيَّةِ لقِرَاءَةِ هَذَا المَنْهَج.

وهِيَ على اخْتِصَارِهَا تُعَدُّ مِنْ مُهِمَّاتِ «الْمَذْهَبِ الْحَنْبَلِيِّ» مِمَّا لا يَسَعُ الْحَنْبَلِيَّ جَهْلُهَا، بَلْ لا أَظُنُّ أَحَدًا مِمَّنْ يَدَّعِي «التَّمَذْهُبَ لا يَسَعُ الْحَنْبَلِيَّ جَهْلُهَا، بَلْ لا أَظُنُّ أَحَدًا مِمَّنْ يَدَّعِي «التَّمَذْهُبَ لللهُ الْحَنْبَليَّ»، إلَّا وقَدْ قَرَأ مُعْظَمَ هَذِهِ الْجَرِيْدَةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ الْحَنْبَليِّ، واللهُ المُوفِّقُ.

\* \* \*

تَكُلِمَةُ حَقِّ: إِنَّنِي مِنْ خِلالِ قِرَاءتي لأَكْثَرِ كُتُبِ الحَنَابِلَةِ؛ قَدْ ظَهَرَ لَي أَنَّ مْنَ أَنْفَعِ وَأَنْفَسِ مَا قَرَأْتُ لأَمَّاتِ الكُتُبِ الحَنْبَلِيَّةِ الَّتِي سَلَكَتْ سَبِيْلَ الشُّرُوْحِ للمُتُوْنِ الفِقْهِيَّةِ: ثَلاثَةَ كُتُبٍ، ومَا سِوَاهَا فَتَبَعُ أُو فُضْلَةٌ لا يَحْتَاجُهَا إلا المُحْتَهِدُ مِنْ أَصْحَابِ المَذْهَبِ مَمَّنْ لهُم عِنَايَةٌ بَالِغَةُ، وهِمَّةٌ عَالِيَةٌ في تَتَبُع مَسَائِلِ المَذْهَبِ دَقِيْقِهَا وجَلِيْلِهَا!

وهَذِهِ الثَّلاثَةُ: هِيَ كِتَابُ «المُغْنِي» لابنِ قُدَامَةَ، ثُمَّ كِتَابُ «المُبْدعِ» لابنِ مُفْلِحِ، ثُمَّ كِتَابُ «كَشَّافِ القِنَاعِ» للبُهْوتيِّ.

وحَقِيْقَةُ أَمْرِهَا: أَنَّهَا سِتَّةُ كُتُبٍ... هِيَ مِنْ أَهَمِّ كُتُبِ السَّادَةِ الحَنَابِلَةِ.

فَثَلاثَةٌ مِنْهَا: هِيَ مْنَ أَهَمِّ شُرُوْحِ الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ، وثَلاثَةٌ مِنْهَا: هِيَ مِنْ أَهَمِّ المُتُوْنِ الفِقْهِيَّةِ الحَنْبَليَّةِ دُوْنَ نِزَاعٍ!

فَكِتَابُ «المُغْنِي» شَارِحُ لَمَتْنِ «المُخْتَصِر» للخِرَقيِّ، وكِتَابُ «كَشَّافِ القِنَاعِ» «المُبْدعِ» شَارِحُ لَمَتْنِ «المُقْنِعِ» لابنِ قُدَامَةَ، وكِتَابُ «كَشَّافِ القِنَاعِ» شَارِحُ لَمَتْنِ «الإقْنَاع» للحَجَّاويِّ.

وهَذِهِ الكُتُبُ السِّتَّةُ: هِيَ وَاسِطَةُ العِقْدِ، وقُطْبُ الرَّحَى لَمَنْ رَامَ التَّمَذْهُبَ الكَنْبَليَّ، فَدُوْنَكَهَا جَامِعَةً وَافِيَةً قَدْ أَحَاطَتْ بِجُلِّ مَسَائلِ التَّمَذْهُب، وغَالِبِ مَنْصُوْصَاتِ الإَمَامِ، وتَخْرِيْجَاتِ الأَصْحَابِ... فَمَنْ نَظَرَ فِيْهَا نَظَرَ دَرْسٍ وتَدَبُّرٍ، وقَلَّبَ فِكْرَهُ في مَسَائِلِهَا ودَلائِلِهَا؛ فَمَنْ نَظَرَ فِيْهَا نَظَرَ دَرْسٍ وتَدَبُّرٍ، وقَلَّبَ فِكْرَهُ في مَسَائِلِهَا ودَلائِلِهَا؛ فَلْيَرْفَعْ رَأْسَهُ للفُتْيَا والتَّذريْسِ والتَّألِيْفِ في الفِقْهِ الحَنْبَلي، والله هُوَ المُوفَّقُ، والهَادِي إلى سَوَاءِ السَّبِيْلِ.

قَالَ ابنُ بَدْرَانَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في «المَدْخَلِ» (٤٣٤): «واعْلَمْ أَنَّ لأَصْحَابِنَا ثَلَاثَةَ مُتُوْنٍ حَازَتْ اشْتِهَارًا أَيَّمَا اشْتِهَارِ: أُوَّلُهَا «مُخْتَصَرُ النِّرَقِيِّ»، فَإِنَّ شُهْرَتَهُ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ سَارَتْ مَشْرِقًا ومَغْرِبًا إلى أَنْ النِّرَقِيِّ»، فَإِنَّ شُهْرَتَهُ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ سَارَتْ مَشْرِقًا ومَغْرِبًا إلى أَنْ

أَلَّفَ المُوَقَّقُ كِتَابَهُ «المُقْنِعَ»، فَاشْتُهِرَ عِنْدَ عُلَمَاءِ المَذْهَبِ قَرِيْبًا مِنِ اشْتِهَارِ الخِرَقِيِّ إلى عَصْرِ التِّسْعِمَائَةِ؛ حَيْثُ أَلَّفَ القَاضِي عَلاءُ الدِّيْنِ اشْتِهَارِ الخِرَقِيِّ (التَّنَقِيْحِ المُشْبِعَ»، ثمَّ جَاءَ بَعْدَهُ تَقِيُّ الدِّيْنِ أَحْمَدُ ابنُ النَّجَارِ الشَّهِيْرُ بِالفُتُوحِيِّ، فَجَمَعَ «المُقْنِعَ مَعَ التَّنْقِيحِ» فِي كِتَابِ سَمَّاهُ: «مُنتَهى الشَّهِيْرُ بِالفُتُوحِيِّ، فَجَمَعَ «المُقْنِعِ مَعَ التَّنْقِيْحِ وزِيَادَاتٍ»، فَعَكَفَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وهَجَرُوا مَا سِوَاهُ مِنْ كُتُبِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ كَسَلًا مِنْهُم، ونِسْيَانًا لمَقَاصِدِ عَمَ النَّنْقِيْحِ وزِيَادَاتٍ»، فَعَكَفَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وهَجَرُوا مَا سِوَاهُ مِنْ كُتُبِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ كَسَلًا مِنْهُم، ونِسْيَانًا لمَقَاصِدِ عَلَى المَّيْخُ مُوْسَى الحَجَّاوِيُّ عُلَمَاءِ هَذَا المَذْهَبِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا آنِفًا، وَكَذَلِكَ الشَّيْخُ مُوْسَى الحَجَّاوِيُّ عُلَمَاءِ هَذَا المَذْهَبِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا آنِفًا، وَكَذَلِكَ الشَّيْخُ مُوْسَى الحَجَّاوِيُّ عُلَمَاءِ هَذَا المَذْهَبِ الْتِي ذَكَرْنَاهَا آنِفًا، وَكَذَلِكَ الشَّيْخُ مُوْسَى الحَجَّاوِيُّ عُلَمَاءِ هَذَا المَذْهَبِ الْتِي ذَكُرْنَاهَا آنِفًا، وَكَذَلِكَ الشَّيْخُ مُوْسَى الحَجَّاوِيُ مُعْقَلَ الْمُنْتَاعِ»، وحَذَا بِهِ حَذْو صَاحِبِ «المُسْتَوْعِبِ»؛ بَلْ أَخَذَ مُعْظَمَ كِتَابِهِ مِنَ: «المُحَرَّرِ»، و«الفُرُوعِ»، و«المُقْنِع»، وجَعَلَهُ على مُناوِ وَاحِدٍ؛ فَصَارَ مُعَوَّلَ الْمُتَأْخِرِيْنَ على هَذَيْنِ الكِتَابَيْنِ (المُنْتَهَى، وعلى شَرْحَيْهِمَا» انْتَهَى كَلامُهُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

\* \* \*

و إِلَيْكَ جَرِيْدَةَ مُهِمَّاتِ كُتُبِ «المَنْهَجِ الفِقْهِي لطُلَّابِ المَذْهَبِ المَذْهَبِ المَذْهَبِ المَذْهَبِ المَنْبَكِ»؛ حَيْثُ رَتَّبْتُ ذِكْرَهَا باعْتِبَارِ التَّدَرُّجِ العِلْمِيِّ مِنْ بُغْيَةِ المُبْتَدِئ الحَنْبَةِ المُبْتَدِئ إلى رَغْبَةِ المُنْتَهِي:

الشَّرْحُ المُخْتَصَرُ على مَثْنِ زَادِ المُسْتَقْنِعِ» لشَيْخِنَا صَالِحٍ
 الفَوْزَانِ.

٧- ثُمَّ: «حَاشِيَةُ الرَّوْضِ المُرْبِعِ» لابنِ قَاسِم، مَع اعْتِبَارِ: عَدَم

قِرَاءَةِ عُمُوْمِ الحَاشِيَةِ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ: كَشَرْحِ عِبَارَةٍ، أَو تَوْضِيْحِ مُشْكِلٍ، أَو كَشْفِ مُبْهَمٍ، ونَحْوِهِ، دُوْنَ الوُقُوْفِ مَعَ ذِكْرِ الخِلافَاتِ الفِقْهِيَّةِ، ونَحْوهَا.

٣- ثُمَّ: «مَنَارُ السَّبِيْلِ في شَرْحِ الدَّلِيْلِ» لابنِ ضُوَيَّانَ، تَحْقِيْقُ أبي اللَّهِ الْمَانِيِّ فَي فَرْحِ الدَّلِيْلِ اللَّهِ فَي كَتَابِهِ: وَتَعْرِيْجَاتِ الأَلْبَانِيِّ في كِتَابِهِ: وَ تُعْرِيْجَاتِ الأَلْبَانِيِّ في كِتَابِهِ: ﴿ وَيُجَاتِ الأَلْبَانِيِّ في كِتَابِهِ: ﴿ وَا الْغَلِيْلِ ﴾.

٤- ثُمَّ: «شَرْحُ مُنْتَهَى الإِرَادَاتِ» للبُهُوتيِّ، تَحْقِيْقُ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اله

٥- ثُمَّ: «كَشَّافُ القِنَاعِ عَنْ الإِثْنَاعِ» للبُهُوتيِّ، طَبْعَةُ وَزَارَةِ العَدْلِ.

٦- ثُمَّ: «المُبْدعُ شَرْحُ المُقْنعِ» لابنِ مُفْلِحٍ، تَحْقِيْقُ رَاقِمِهِ.

٧- ثُمَّ: «المُغْنِي» لابنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِيِّ، تَحْقِیْقُ عَبْدِ اللهِ التُّرْکِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ التُّرْکِيِّ، وَعَبْدِ الفَتَّاحِ الحُلوِ.

٨- ثُمَّ آخِرُهَا: «مُنْتَقَى الأَخْبَارِ» لمَجْدِ الدِّيْنِ ابنِ تَيْمِيَّةَ الحَرَّانيِّ، تَحْقِيْتُ طَارِقِ بنِ عَوضٍ.

\* \* \*

وأمَّا جَرِيْدَةُ مُهِمَّاتِ كُتُبِ «أُصُوْلِ الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ»، فَهَاكَهَا مُرَّتَبَةً ابْتِدَاءً بمَدَارِجِ المُبْتَدِئ، وانْتِهَاءً بمَرَاتِبِ المُنْتَهِي:



٢- ثُمَّ: «تَيْسِيْرُ الوُصُوْلِ إلى قَوَاعِدِ الأُصُوْلِ ومَعَاقِدِ الفُصُوْلِ»
 لَعَبْدِ الله الفَوْزَانِ.

٣- ثُمَّ: «فَتْحُ الوَلي النَّاصِرِ بشَرْحِ رَوْضَةِ النَّاظِرِ» لعَليِّ الضُّويحِيِّ.

٤- ثُمَّ: «شَرْحُ الكَوْكَبِ المُنِيْرِ» لابنِ النَّجَارِ الفُتُوْحِي، تَحْقِيْقُ
 مُحَمَّدٍ الزُّحِيْلي، ونَزِيْه حَمَّادٍ.

٥- ثُمَّ: «شَرْحُ مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ» للطُّوفيِّ، تَحْقِيْقُ عَبْدِ اللهِ اللهُ التُّرْكِيِّ.

٦- ثُمَّ: «القَوَاعِدُ والأُصُوْلُ الجَامِعَةُ» للسَّعْدِيِّ، تَحْقِيْقُ خَالِدٍ لَمُشَيْقح.

٧- ثُمَّ: «نَيْلُ الأرّبِ مِنْ قَوَاعِدِ ابنِ رَجَبِ» لشَيْخِنَا العُثَيْمِيْنِ.

٨- ثُمَّ: «تَقْرِيْرُ القَوَاعِدِ وتَحْرِيْرُ الفَوَائِدِ» لابنِ رَجَبٍ، تَحْقِيْتُ مَشْهُوْدِ بنِ حَسَن.

٩- ثُمَّ آخِرُهَا: «مَعَالِمُ المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ» لرَاقِمِهِ.

# المَنْهَجِيَّةُ العِلْمِيَّةُ لقِرَاءَةِ الكُتُبِ الفِقْهِيَّةِ، ونَحْوِهَا.

هَذِهِ طرِيْقَةٌ عِلْمِيَّةٌ (مُجَرَّبَةٌ) لَمَنْ رَامَ «الْمَنْهَجَ الْفِقْهِيَّ الْحَنْبَليَّ»، وغَيْرَهُ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ عِنْدَ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ؛ حَيْثُ تَنَاوَلَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ قَدِيْمًا وحَدِيْثًا: بالنَّصْحِ والنَّصِيْحَةِ، دَرْسًا وتَدْرِيْسًا.. أَهْلُ الْعِلْمِ قَدِيْمًا وحَدِيْثًا: بالنَّصْحِ والنَّصِيْحَةِ، دَرْسًا وتَدْرِيْسًا.. فَانْزَمْهَا؛ فَإِنَّهَا سَهْلَةُ الْمَنَالِ، عَظِيْمَةُ النَّوَالِ، فَدُوْنَكَهَا مُرَثَّبَةً باخْتِصَارٍ:

المَوْحَلَةُ الأُوْلَى: قِرَاءَةُ المَثْنِ الفِقْهِيِّ قِرَاءَةَ تَدَبُّرٍ وفَهُم ومُرَاجَعَةٍ وتَكُرَارٍ، دُوْنَ النَّظَرِ إلى شَرْحِهِ إلَّا عِنْدَ إغْلاقِ فَهْمٍ للعِبَارَةِ، أو عِنْدَ تَعَشُّرٍ لتَوْضِيْحِ إشَارَةِ فَقَطُ.

ومِثَالُهُ في كُتُبِ مُتُوْنِ الفِقْهِ الحَنْبَليِّ: «زَادُ المُسْتَقْنِعِ» للحَجَّاوِيِّ، أو: «دَلِيْلُ الطَّالِب» لمَرْعِي المَقْدِسِي، أو نَحْوهُمَا.

ومِثَالُهُ في كُتُبِ أُصُوْلِ الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ: «الأُصُوْلُ مِنْ عِلْمِ الأُصُوْلُ مِنْ عِلْمِ الأُصُوْلِ» لشَيْخِنَا العُثَيْمِيْنِ، أو: «قَوَاعِدُ الأُصُوْلِ ومَعَاقِدُ الفُصُوْلِ» للأُصُوْلِ ومَعَاقِدُ الفُصُوْلِ» لعَبْدِ المُؤمِنِ القَطِيْعيِّ، أو نَحْوهُمَا.

\* \* \*

المَوْحَلَةُ الثَّانِيَةُ: قِرَاءَةُ المَتْنِ الفِقْهِيِّ نَفْسِهِ، مَعَ الوُقُوْفِ على شَرْحٍ مُخْتَصَرٍ لَهُ، يتَضَمَّنُ ذِكْرَ الدَّلِيْلِ والتَّعْلِيْلِ إِنْ وُجِدَ، مَعَ شَرْحِ العِبَارَةِ، وَتَوْضِيْحِ الدِّلاَقِ، خَالٍ عَنِ الخِلافِ الفِقْهِيِّ.

وبعِبَارَة أُخْرَى: أَنْ يَكُوْنَ الشَّرْحُ مُقْتَصِرًا على قَوْلٍ وَاحِدٍ بِدَلِيْلِهِ أَو تَعْلِيْلِهِ، ولَوْ كَانَتْ بَعْضُ اخْتِيَارَاتِهِ غَيْرَ رَاجِحَةٍ في المَدْهَبِ، أو غَيْرَ صَرِيْحَةٍ في المَدْهَبِ، أو غَيْرَ صَرِيْحَةٍ في الدِّلاَلةِ، لأَنَّ العِبْرَةَ مِنْ هَذِهِ المَرْحَلَةِ والَّتِي قَبْلَهَا: التَّصَوُّرُ الإِجْمَالي لمَسَائِلِ الفِقْهِ بِالدَّلِيْلِ والتَّعْلِيْلِ، كَمَا أَنَّهَا مَدْرَجَةٌ لِمَا سَيَأْتي بَعْدَهَا مِنَ المَرَاحِلِ الفِقْهِ يَّةِ.

ومِثَالُهُ في مُتُوْنِ الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ: «الشَّرْحُ المُخْتَصَرُ على مَتْنِ زَادِ المُسْتَقْنِعِ» لشَيْخِنَا صَالِحِ الفَوْزَانِ، أو: «حَاشِيَةُ الرَّوْضِ المُرْبِعِ» للبُهُوتِيِّ، أو: «مَنَارُ السَّبِيْلِ في شَرْحِ الدَّلِيْلِ» لابنِ ضُويَّانَ، أو نَحْوهَا.

ومِثَالُهُ في أُصُوْلِ الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ: «تَقْرِيْبُ الحُصُوْلِ على لَطَائِفِ الأُصُوْلِ الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ: «تَقْرِيْبُ الحُصُوْلِ على لَطَائِفِ الأُصُوْلِ مِنْ عِلْمِ الأُصُوْلِ» لغَاذِي العُتَيْبِيِّ، أو: «تَيْسِيْرُ الوُصُوْلِ إلى قَوَاعِدِ الأُصُوْلِ وَمَعَاقِدِ الفُصُوْلِ» لعَبْدِ الله الفَوْزَانِ، أو نَحُوهُمَا.

\* \* \*

المَرْحَلَةُ الثَّالِثَةُ: قِرَاءَةُ المَثْنِ الفِقْهِيِّ نَفْسِهِ، مَعَ الوُقُوْفِ على شَرْحٍ مَبْسُوْطٍ لَهُ، يتَضَمَّنُ ذِكْرَ الخِلافَاتِ الفِقْهِيَّةِ بدَلِيْلِهَا وتَعْلِيْلِهَا، مَعَ اعْتِبَارِ أَنْ يَكُوْنَ ذِكْرُهُ للخِلافِ جَارِيًا في دَائِرَةِ الخِلافِ المَذْهَبِيِّ، دُوْنَ الخِلافِ العَذْهَبِيِّ، دُوْنَ الخِلافِ العَالَي إلَّا مَا جَاءَ تِبَاعًا!

وسَوَاءٌ كَانَ هَذَا الخِلافُ الفِقْهِيُّ المَذْهَبِيُّ ضِمْنَ شَرْحٍ لهَذِا المَثْنِ، أو لمَتْنِ آخَرَ، أو كَانَ كِتَابَ فِقْهٍ مُسْتَقِلٍّ بِنَفْسِهِ.

ومَا قُلْنَاه هُنَا: وهُوَ أَنْ يَكُوْنَ الخِلافُ الفِقْهِيُّ مُقْتَصِرًا على خِلافِ الأَصْحَابِ في المَذْهَبِ الحَنْبليِّ، دُوْنَ سِوَاهُ؛ لأَنَّ الجَمِيْعَ يَعْلَمُ: أَنَّ فَالْصَحَابِ في المَذْهِبِ الْمَنْ الْجَمِيْعَ يَعْلَمُ: أَنَّ فَالِبَ كُتُبِ الْخِلافِ الفِقْهِيِّ في مَذْهَبٍ مَّا، تُعْتَبَرُ في جَمْلَتِهَا حَاوِيَةً فَالِبَ كُتُبِ الْخِلافَاتِ الفِقْهِيِّ عِنْدَ أَصْحَابِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ وغَيْرِهَا، إلَّا لَمُعْظَمِ الْخِلافَاتِ الفِقْهِيَّةِ عِنْدَ أَصْحَابِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ وغَيْرِهَا، إلَّا المَلَائِيلَ.

ومَنِ اقْتَصَرَ فِقْهُهُ على هَذِهِ المَرَاتِبِ الثَّلاثَةِ؛ فَقَدْ حَازَ الفِقْهَ بَدَلِيْلِهِ وتَعْلِيْلِهِ، وفَازَ بمَرْتَبَةِ الفِقْهِ في الدِّيْنِ، ومَا وَرَاءَ ذَلِكَ إلَّا دَرَجَةُ المُجْتَهِدِيْنَ، مِمَّنْ قَدْ طُوِيَ بِسَاطُهُم مِنْ أَزْمَانٍ، واللهُ المُسْتَعَانُ!

ومَهْمَا يَكُنْ مِنْ ذِكْرَى للأطْلالِ؛ فَلا تَزَالُ أَيَادِي الطَّائِفَةِ المَنْصُوْرَةِ مِنْ أَهْلِ العِلْم مَبْسُوْطَةً إلى أَنْ يَأْتِيَ أَمْرُ الله، واللهُ المُوَفِّقُ.

ومِثَالُهُ في كُتُبِ الفِقْهِ الحَنْبَليِّ: «الشَّرْحُ الكَبِيْرُ» لابنِ أبي عُمَرَ المَقْدِسِيِّ، مَعَ: «كَشَّافِ القِنَاعِ» للبُهُوتيِّ. المَقْدِسِيِّ، مَعَ: «المُبْدِعِ» لابنِ مُفْلحٍ، مَعَ: «كَشَّافِ القِنَاعِ» للبُهُوتيِّ.

فَهَذِهِ الكُتُبُ الثَّلاثَةُ (لاسِيَّما الأوَّلَيْنِ): تُعْتَبَرُ مِنْ أَوْسَعِ كُتُبِ الحَنَابِلَةِ الَّتِي جَمَعَتْ مُعْظَمَ خِلافَاتِ الأصْحَابِ في المَذْهَبِ.

ومِثَالُهُ في كُتُبِ أُصُوْلِ الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ: «فَتْحُ الوَلِي النَّاصِرِ» لَعَلِيِّ الضَّويحِيِّ، أو «شَرْحُ الكَوْكَبِ المُنِيْرِ» لابنِ النَّجَارِ الفُتُوْحِي، أو «شَرْحُ مُخْتَصَر الرَّوْضَةِ» للطُّوفيِّ، أو نَحْوهَا.

المَرْحَلَةُ الرَّابِعَةُ: ثُمَّ هَذِهِ خَاتِمَةُ بُلْغَةِ الفَقِيْهِ، ونِهَايَةُ بُغْيَةِ فُقَهَاءِ الدِّيْنِ، وهِيَ:

قِرَاءَةُ أُمَّاتِ كُتُبِ الفِقْهِ بِعَامَّةٍ، الَّتِي تَذْكُرُ الْخِلافَ الْعَالَي بَيْنَ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ وغَيْرِهِم مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ والإَيْمَانِ، مِنْ عَهْدِ الْصَّحَابَةِ إلى نِهَايَةِ اسْتِقْرَارِ الْمَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الْمَتْبُوْعَةِ، كُلُّ ذَلِكَ مَعَ الصَّحَابَةِ إلى نِهَايَةِ اسْتِقْرَارِ الْمَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الْمَتْبُوْعَةِ، كُلُّ ذَلِكَ مَعَ ذِكْرِ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، والقَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ، ومَوَاطِنِ الإِجْمَاعَاتِ، مَعَ ذِكْرِ فَرُ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، والقَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ، ومَوَاطِنِ الإِجْمَاعَاتِ، مَعَ ذِكْرِ مَسَالِكِ التَّرْجِيْحِ والتَّصْحِيْحِ، إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مِنْ شَأْنِ أَصْحَابِ مَسَالِكِ التَّرْجِيْحِ واللهُ المُوفَقِّنُ.

#### ومِثَالُهُ في كُتُبِ الفِقْهِ العَامَّةِ:

«الأصْلُ» لَمُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ، و «المَبْسُوطُ» للسَّرَخْسِيِّ، و «الأَصْلُ» للسَّرَخْسِيِّ، و «شَرْحُ فَتْحِ القَدِيْرِ» لابنِ الهُمَامِ، و «رَدُّ المُحْتَارِ» المُسَمَّى: «حَاشِيَةُ ابنِ عَابِدِيْنِ»، وغَيْرُهُا.

و «المُدَوَّنَةُ الكُبْرَى» لمالِكِ بنِ أَنَسٍ، جَمْعُ وتَرْتِيْبُ سَحْنُونَ، و «الاسْتِذْكَارُ» لابنِ عَبْدِ البَرِّ، و «الذَّخِيْرَةُ» للقَرَافيِّ، وغَيْرُهَا.

و «الأُمُّ» للإمَامِ الشَّافِعيِّ، و «الحَاوِي الكَبِيْرُ» للمَاوَرْدِيِّ، و «نِهَايَةُ المَطْلَبِ» للجُوَيْنِيِّ، و «البَسِيْطُ» للغَزَاليِّ، و «المَجْمُوْعُ» للنَّوَويِّ، و «تُحْفَةُ المُحْتَاجِ» لابنِ حَجَرٍ الهَيْتَمِيِّ، وغَيْرُهَا.

و «المُغْنِي» لابنِ قُدَامَةً، و «الشَّرْحُ الكَبِيْرُ» لابنِ أبي عُمَرَ المَقْدِسِيِّ،

و «الفُرُوعُ» لابنِ مُفْلحٍ، و «المُبْدعُ» لإِبْرَاهِيْمَ ابنِ مُفْلحٍ، وغَيْرُهَا.

و «الإفْصَاحُ» لابنِ هُبَيْرَةَ، و «الوَسِيْطُ» لابنِ المُنْذِرِ، وغَيْرُهَا كَثِيْرٌ مِنْ أُمَّاتِ كُتُنِ المُنْذِرِ، وغَيْرُهَا كَثِيْرٌ مِنْ أُمَّاتِ كُتُبِ الفِقْهِ المُعْتَمَدَةِ لَدَى أَصْحَابِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ، وغَيْرُهُم، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

# ومِثَالُهُ في كُتُبِ أُصُوْلِ الفِقْهِ العَامَّةِ:

«الرِّسَالَةُ» للإِمَامِ الشَّافِعيِّ، و «المُسْتَصْفَى» للغَزَ اليِّ، و «المَحْصُوْلُ» للرَّازِيِّ، و «الإحْكَامُ» للآمِدِيِّ، و «البَحْرُ المُحِيْطُ» للزَّرْكَشِيِّ الشَّافِعيِّ.

و «الأُصُوْلُ» للسَّرَخْسِيِّ، و «فَوَاتِحُ الرَّحَمُوْتِ» لابنِ نِظَامِ الدِّيْنِ. و «التَّحْبِيْرُ» للمَرْدَاوِيِّ، و «إِتْحَافُ ذَوِي البَصَائِرِ» لعَبْدِ الكَرِيْم

النَّمْلَةِ، وغَيْرُهَا مِنْ مَبْسُوْطَاتِ كُتُبِ الْأُصُوْلِ.





# البابالالثالمين عَشِين

## مَعَالِمُ قَوَائِمِ مَخْطُوْطَاتِ المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ

هُنَاكَ كُتُبُ تَكَلَّمَ أَصْحَابُهَا عَنْ مَظَانًّ مَخْطُوْطَاتِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ؛ ﴿ لَكُنْ مَظُونَ مَطَانً مَخْطُوْطَاتِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ؛ ﴿ لَكُنْ مَطَّرُوْهَا وَرَتَّبُوْهَا فَي مُصَنَّفَاتٍ كَثِيْرَةٍ، تَحْتَ مُسَمَّيَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ: كَالْفَهَارِسِ، والمَعَاجِمِ، والقَوَائِمِ، والخَزَائِنِ، وتَارِيْخِ التُّرَاثِ، وغَيْرِ كَالْفَهَارِسِ، والمَعْلَجِمِ، والقَوَائِمِ، والخَزَائِنِ، وتَارِيْخِ التُّرَاثِ، وغَيْرِ كَالْفَهَارِسِ، والمَمْشَهُوْرَةِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

وقَدْ تَكَلَّمْتُ - وللهِ الحَمْدُ - عَنْ كُتُبِ القَوَائِمِ والفَهَارِسِ بشَيءٍ مِنَ البَسْطِ والتَّوْضِيْحِ في كِتَابِي «صِيَانَةِ الكِتَابِ» (٥٦)، فمَنْ أَرَادَ زِيَادَةَ كَشْفٍ عَنْ حَقَائِقِهَا؛ فلْيَنْظُرْهُ مَشْكُوْرِا.

والَّذِي نَحْنُ بِصَدَدِهِ، هُوَ التَّعَرُّفُ على مَظَانِّ كُتُبِ ومَخْطُوْطَاتِ كُتُبِ «الْمَذْهَبِ الْحَنْبَلِيِّ»، مِنْ خِلالِ كُتُبِ الفَهَارِسِ والمَعَاجِمِ الَّتِي اعْتَنَتْ بكُتُبِ الْحَنَابِلَةِ عَنْ غَيْرِهَا، غَيْرَ أَنَّنَا وَجَدْنَا هَذِهِ الفَهَارِسَ الْمَعْنِيَّةَ بكُتُبِ الْحَنَابِلَةِ على قِسْمَيْنِ: بكُتُبِ الْحَنَابِلَةِ على قِسْمَيْنِ:

تُكُتُبُ عَامَّةُ: وهِيَ كُتُبُ الفَهَارِسِ والقَوَائِمِ الَّتِي لَم تَقْتَصِرْ على فَنِّ دُوْنَ آخَرَ، بَلْ ذَكَرَتْ كُلَّ مَا كَتَبَهُ عُلَمَاءُ الْإِسْلام بِعَامَّةٍ: مَطْبُوْعًا ومَخْطُوْطًا.

لِذَا؛ فَإِنَّهَا تُعْتَبُرُ وَاحِدَةً مِنْ مَصَادِرِ مَعْرِفَةِ أَسْمَاءِ تُرَاثِ الحَنَابِلَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مَخْطُوْطَةً، أو مَطْبُوْعَةً، في حِيْنَ أَنَّنِي قَدْ تَوَسَّعْتُ في دَيْنَ أَنَّنِي قَدْ تَوَسَّعْتُ في ذِيْرِ أَسْمَاءِ هَذِهِ الفَهَارِسِ والقَوَائِمِ في كِتَابِي «الصِّيَانَةِ»، لِذَا وَجَبَ التَّنْبِيُهُ.

وَ عَلَيْ خَاصَّةُ: وهِي كُتُبُ الفَهَارِسِ والقَوَائِمِ الَّتِي اقْتَصَرَ أَصْحَابُهَا عَلَيْ وَالْتِمِ الَّتِي اقْتَصَرَ أَصْحَابُهَا عَلَى ذِكْرِ تُرَاثِ الحَنَابِلَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ: كُتُبًا عَقَدِيَّةً، أو فِقْهِيَّةً، أو أَصُوْلِيَّةً، أو تَفْسِيْرِيَّةً، أو غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ الفُنُوْنِ، مِمَّا أَلَّفَهُ السَّادَةُ الحَنَابِلَةُ.

\* \* \*

وهَذَا القِسْمُ - الخَاصُّ - هُوَ المَرْجُو ذِكْرُهُ هُنَا، فَمِنْ تِلْكُمُ الفَهَارِسِ، مَا يَلِي باخْتِصَارِ:

١ - «مُعْجَمُ الكُتُبِ» لابنِ عَبْدِ الهَادِي، المَعْرُوْفِ بـ «ابنِ المَبْرَدِ» (٩٠٩)، وهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ جَرْدِ كُتُب الفِقْهِ الحَنْبَليِّ، ومَا يَتَّصِلُ بِهِ.

٢- «تَتِمَّةُ مُعْجَمِ الكُتُبِ» لعَبْدِ اللهِ بنِ دَاوُدَ الزُّبَيْرِيِّ، المُتَوَفَّى سَنَةَ
 ١٢٢٥).

٣- «الدُّرُّ المُنَضَّدُ في أَسْمَاءِ كُتُبِ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ» للشَّيْخِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَليِّ بنِ حُمَيْدِ المَكِّي، المُتَوَقَّى سَنَةَ (١٣٤٦)، وهِي عَبْدِ اللهِ بنِ عَليِّ بنِ حُمَيْدِ المَوَلِّفُ إلى جَرْدِ (٢٠٥) كُتُبِ، لـ(١٠٥) عُلَمَاء، في مُجَلَّدٍ لَطِيْفٍ، تَحْقِيْقُ جَاسِم بنِ سُلَيْمَانَ الفُهَيْدِ، وقَدِ عُلَمَاء، في مُجَلَّدٍ لَطِيْفٍ، تَحْقِيْقُ جَاسِم بنِ سُلَيْمَانَ الفُهَيْدِ، وقدِ

اسْتَدْرَك المُحَقِّقُ على ابنِ حُمَيْدٍ (١٧٧) كِتَابًا، كَمَا أَنَّ الأَخَ الفُهَيْدَ أَلْحَقَ كِتَابً، كَمَا أَنَّ الأَخَ الفُهَيْدَ أَلْحَقَ كِتَابَ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ» بذَيْل، كَمَا يَلي.

٤- «ذَيْلُ الدُّرِّ المُنَضَّدِ» للشَّيْخِ جَاسِمِ الفُهَيْدِ؛ حَيْثُ زَادَ عَلَيْهِ:
 (٢٥٩) كِتَابًا، لـ(١٤٧) عَالِمًا، فَصَارَ مَجْمُوْعُ كِتَابِ «الدُّرِّ المُنَضَّدِ»،
 مَعَ الاسْتِدْرَاكِ والتَّذْيِيْل: (٦٤١) كِتَابًا، لـ(٢٥٣) عَالِمًا.

٥- «كَشْفُ النَّقَابِ عَنْ مُؤلَّفَاتِ الأَصْحَابِ» لَسُلَيْمَانَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنَ بنِ حَمْدَانَ، المُتَوَفَّى سَنَةَ (١٣٩٧).

وهُوَ كِتَابٌ مُفِيْدٌ في بَابِهِ، وفِيْهِ إِشَارَاتٌ تَوْضِيْحِيَّةٌ، ودَلالاتٌ عِلْمِيَّةٌ، لا يَسْتَغْنِي عَنْهَا المُتَمَذْهِبُ، إلَّا إنَّهُ غَيْرُ مَحَرَّرٍ؛ حَيْثُ تَرَكَهُ مُولِّفُهُ نَاقِطًا غَيْرَ مُكْتَمِلٍ، كَمَا أَنَّهُ لَم يُبَيِّضْهُ، وقَدْ ذَكَرَ المُؤلِّفُ فِيْهِ مُؤلِّفُهُ نَاقِطًا غَيْرَ مُكْتَمِلٍ، كَمَا أَنَّهُ لَم يُبَيِّضْهُ، وقَدْ ذَكَرَ المُؤلِّفُ فِيْهِ مُؤلِّفُهُ نَاقِطًا غَيْر مُكْتَمِلٍ، كَمَا أَنَّهُ لَم يُبَيِّضْهُ، وقَدْ ذَكَرَ المُؤلِّفُ فِيْهِ (٤٤٧) كِتَابًا، لـ(٣٦٠) عَالَمًا، وقَدْ طُبِعَ في مُجَلَّدٍ لَطِيْفٍ، تَحْقِيْقُ عَبْدِ الإلهِ الشَّايِعِ، وقَدْ ذَكَرَ المُحَقِّقُ أَنَّ مَجْمُوعَ الكُتُبِ الَّتِي ذَكَرَهَا المُؤلِّفُ وَصَلَتْ إلى (٦٤٥) كِتَابًا تَقْرِيْبًا، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ جَرِيْدَةِ فَهَارِسِهِ المُؤلِّفُ وَصَلَتْ إلى (٦٤٥) كِتَابًا تَقْرِيْبًا، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ جَرِيْدَةٍ فَهَارِسِهِ للكِتَاب.

٦- «فِهْرِسُ الفِقْهِ الحَنْبَلي» بمَرْكَزِ البَحْثِ العِلْميِّ، بجَامِعَةِ أُمِّ القُرى.

٧- «آثَارُ الحَنَابِلَةِ في عُلُوْمِ القُرْآنِ» لشُعُوْدٍ الفنِيْسَانِ.

٨- «المَدْخَلُ المُفَصَّلُ» لشَيْخِنَا بَكْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ أبو زَيْدٍ، فَقَدْ

وَصَلَ في إِحْصَاءِ الكُتُبِ إلى (١٢٥٠) كِتَابًا، لـ(٤٨٦) عَالمًا، انْظُرْ مِنْهُ المُجَلَّدَ الثَّاني.

٩- «المَذْهَبُ الحَنْبَلي» لعَبْدِ اللهِ التُّرْكِيِّ، وأخُصُّ مِنْهُ المُجَلَّدَ
 الثَّانى.

• ١ - «كُتُبُ الفِقْهِ الحَنْبلي وأُصُوْلِهِ المَخْطُوْطَةِ بِمَكْتَبَاتِ المَمْلَكَةِ» لنَاصِر السَّلامَةِ.

١١ - «مُعْجَمُ مُصَنَّفَاتِ الْحَنَابِلَةِ» لَعَبْدِ اللهِ الطِّرِيْقي.

١٢ - «النَّبَتُ» لَعَلَيِّ الشِّبْلِ، جَمَعَ فِيْهِ قَوَائِمَ بِبَعْضِ مَخْطُوْطَاتِ كُتُبِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، وتَلْمِيْذِهِ ابنِ القَيِّم، وهُوَ مُجَلَّدٌ لَطِيْفٌ.

١٣ «اللَّالي البَهِيَّةُ في كَيْفِيَّةِ الاسْتِفَادَةِ مِنَ الكُتُبِ الحَنْبَلِيَّةِ»
 لمُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَن الأحْسَائيِّ.

١٤ - مُقَدِّمَاتُ تَحْقِيْقِ بَعْض كُتُب الحَنَابِلَةِ المَطْبُوْعَةِ، وفَهَارِسُهَا.

• ١ - الدِّرَاسَاتُ المُسْتَقِلَّةُ عَنِ عُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ، ومُؤلَّفَاتِهِم.

١٦- «الفِهْرِسُ المُصَوَّرُ لمَخْطُوْطَاتِ ومُصَوَّرَاتِ مَكْتَبَةِ الرِّيَاضِ» جَمْعُ عَبْدِ المُحْسِنِ آلِ الشَّيْخ.

وغَيْرُ ذَلِكَ، مِنْ مَكْتَبَاتِ البِلادِ الَّتِي اسْتَقَرَّ فِيْهَا «المَذْهَبُ الْحَنْبَلَيُّ»، لاسِيَّما في العِرَاقِ، والشَّامِ، والجَزِيْرَةِ العَرَبِيَّةِ، لِذَا فَإِنَّ كَثِيْرًا

مِنَ المَكْتَبَاتِ العَامَّةِ والخَاصَّةِ في بِلادِ الحَرَمَيْنِ تُعْتَبَرُ خَزَائِنَ لكَثِيْرٍ مِنَ مَخْطُوْ طَاتِ التُّرَاثِ الحَنْبَليِّ.

وأخُصُّ مِنْهَا: مَكْتَبَاتِ الجَامِعَاتِ، والمَعَاهِدِ، وغَيْرِهَا.

وكَذَا المَكْتَبَاتُ الخَاصَّةُ الَّتِي عُنِيَتْ بجَمْعِ مَخْطُوْطَاتِ كُتُبِ أَهْلِ العِلْمِ، لاسِيَّما كُتُبِ الحَنَابِلَةِ مِنْهُم، وغَيْرِهَا كَثِيْرٌ، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.









# البابالتالينغ عَشِين

# مَعَالِمُ مَشَارِيْعِ خِدْمَةِ المَدْهَبِ الحَنْبَليِّ

لكل مَذْهَبِ فِقْهِيٍّ أَعْمَالٌ تَخْدُمُهُ مُنْذُ نَشْأَتِهِ إلى وَقْتِنَا الحَاضِرِ، سَوَاءٌ كَانَتْ ظَاهِرةً أو خَفِيَّةً، مَا يُعْتَبَرُ كَثِيْرٌ مِنْهَا سَبَبًا في بَقَاءِ المَذْهَبِ، وقَدْ مَضَى مَعَنَا شَيءٌ مِنْ أَسْبَابِ بَقَاءِ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ، إلَّا إنَّنِي أَرَدْتُ بِهَذَا الفَصْلِ أَنْ أَذْكَرَ بَعْضَ المَشَارِيْعِ العَصْرِيَّةِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا تَخْدُمُ (المَذْهَبَ الحَنْبَليَّ» إِنْ شَاءَ اللهُ.

وهِيَ في مَجْمُوْعِهَا تُعْتَبُرُ آرَاءً واقْتِرَاحَاتٍ تَصْلُحُ أَنْ تُوَظَّفَ لَخِدْمَةِ «المَذْهَبِ المُخْرَى، كَمَا أَنَّنِي لِخِدْمَةِ «المَذْهَبِ المُخْرَى، كَمَا أَنَّنِي لِخِدْمَةِ «المَذْهَبِ المُخْرَى، كَمَا أَنَّنِي لمِ أَتَعَيَّأُ هَذِهِ الأَطَارِيْحَ الخَادِمَةَ لـ«المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ» إلَّا مِنْ بَابِ بَلاغِ شَيءٍ مِنْ حَقِّ السَّادَةِ الحَنَابِلَةِ عَلَيْنَا، وذَلِكَ بسَبِيْلِ الحِفَاظِ على تُرَاثِهِم العِلْمِي، ونَشْرِ بِسَاطِ ذِكْرِهِم في الخَافِقَيْنِ، وهُمَاعَلَى ٱلمُحْسِنِينَ مِن العَلْمِي، ونَشْرِ بِسَاطِ ذِكْرِهِم في الخَافِقَيْنِ، وهُمَاعَلَى ٱلمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَلَكَ مَنْ مَنْ اللّهُ عَنْفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٩].

\* \* \*

أُمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ مَشَارِيْعَ خِدْمَةِ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ» لا تُحَدُّ بِمَكَانٍ، ولا تَقِفُ عِنْدَ زَمَانٍ، بَلْ هِيَ شِرْكَةٌ تَتَنَاوَبُ عَلَيْهَا جُهُوْدُ الحَنَابِلَةِ جِيْلًا

بَعْدَ جِيْلٍ، وكُلُّ بِحَسَبِ اسْتِطَاعَتِهِ، و ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦].

# ت فمِنْ هَذِهِ المَشَارِيْعِ، مَا يَلي باخْتِصَارٍ:

الأوَّلُ: إِنْشَاءُ مَدَارِسَ حَنْبَلِيَّةٍ.

بَحَيْثُ تَقُوْمُ هَذِهِ الْمَدَارِسُ بَتَدْرِيْسِ «الْمَذْهَبِ الْحَنْبَلِيِّ» دِرَاسَةً وَافِيَةً، مَا بَيْنَ دِرَاسَةِ: كُتُبِ الْفِقْهِ، وأُصُوْلِهِ، و قَوَاعِدِهِ، ومَا إلى ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مِنْ شَأْنِ تُرَاثِ «الْمَذْهَبِ الْحَنْبَلِيِّ».

ابْتِدَاءً بَدِرَاسَةِ أَهَمِّ المُتُوْنِ الفِقْهِيَّةِ دِرَاسَةً وَافِيَةً، ثُمَّ بدِرَاسَةِ أَهَمِّ شُرُوْحِهَا المَبْسُوْطَةِ، ثُمَّ قِرَاءَةِ أَهَمِّ الكُتُبِ الكِبَارِ في المَذْهَبِ، ثُمَّ يُتْبَعُهَا كُتُبُ الأُصُوْلِ والقَوَاعِدِ والفُرُوْقِ.

وذَلِكَ في الوَقْتِ الَّذِي يَكُوْنَ القَائِمُوْنَ على مِثْلِ هَذِهِ المَدَارِسِ الْحَنْبَلِيَّة: عُلَمَاءَ حَنَابِلَةً مُتَخَصِّصِيْنَ، مِمَّن لهُم قَدَمُ صِدْقٍ في مَعْرِفَةِ المَذْهَبِ والتَّمَذْهُب.

الأَمْرُ الَّذِي سَيُعِيْدُ لـ «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ»: قُوَّتَهُ، وفْتُوَّتَهُ، ونَشَاطَهُ، كُلُّ ذَلِكَ كَي يَتْخَرِيْجِ النَّوازِلِ كُلُّ ذَلِكَ كَي يَتْخَرِيْجِ النَّوازِلِ على أُصُولِ المَذْهَب وقَوَاعِدِهِ.

وَهَذَا؛ فِي الوَقْتِ الَّذِي خَرَجَ عَلَيْنَا فِيْهِ فُقَهَاءُ جَامِعَاتٍ لا قِبَلَ لَنَا بِهِم؛ حَيْثُ نَجِدُ غَالِبَهُم لا يُحْسِنُ مِنَ الفِقْهِ إِلَّا مَا يُحْسِنُهُ صِغَارُ العِلْمِ

مِنْ دُعَاةِ الفِقْهِ، وذَلِكَ يَوْمَ يَقُوْمُ أَحَدُهُم بِتَحْقِيْقِ مَخْطُوْطَةٍ، أو يَقُوْمُ بِبَحْثِ مَوْضُوْعٍ خَاصِّ، ثُمَّ يَنَالُ بَعْدَهَا الشَّهَادَةَ الجَامِعِيَّةَ (بِكَالَرْيُوس، بَبَحْثِ مَوْضُوْعٍ خَاصِّ، ثُمَّ يَنَالُ بَعْدَهَا الشَّهَادَةَ الجَامِعِيَّةَ (بِكَالَرْيُوس، أو مَاجِسْتِير، أو دَكْتُوْرَاه)، وهُو يَحْسِبُ أَنَّهُ يُحْسِنُ فِقْهًا، ومَا هَذِهِ المُغَالَطَاتُ الفِقْهِيَّةُ الَّتِي تَتَقَاذَفُهَا كَثِيْرٌ مِنَ القَنواتِ والجَرَائِدِ إلَّا مِمَّا المُغَالَطَاتُ الفِقْهِيَّةُ الَّتِي تَتَقَاذَفُهَا كَثِيْرٌ مِنَ القَنواتِ والجَرَائِدِ إلَّا مِمَّا كَسِبَتْهُ أَيْدِي كَثِيْرٍ مِنَ الجَامِعَاتِ النِّظَامِيَّةِ اليَوْمَ، فاللهُ المُسْتَعَانُ!

ونَحْنُ هَذِهِ الْأَيَّامَ؛ أَحْوَجُ إلى مِثْلِ مَا قَامَ بِهِ شَيْخُنَا العَلَّامَةُ الفَقِيْهُ مُحَمَّدٌ العُثَيْمِيْنُ رَحِمَهُ اللهُ: مِنْ إِنْشَاءِ دُوْرِ عِلْم في عُنَيْزَةَ، تَحْتَضِنُ مُحَمَّدٌ العُثَيْمِيْنُ رَحِمَهُ اللهُ: مِنْ إِنْشَاءِ دُوْرِ عِلْم في عُنَيْزَةَ، تَحْتَضِنُ طُلَّابَ العِلْم مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيْقٍ، الأَمْرُ الَّذِي كَانَ سَبَبًا - بَعْدَ اللهِ - طُلَّابَ العِلْم مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيْقٍ، الأَمْرُ الَّذِي كَانَ سَبَبًا - بَعْدَ اللهِ - في خُرُوْجِ طُلَّابِ عِلْمٍ بَارِزِيْنَ، بَلْهَ عُلَمَاءَ رَاسِخِيْنَ، واللهُ الهَادِي إلى سَوَاءِ السَّبِيْلِ.

الثَّاني: إنْشَاءُ مَكْتَبَاتٍ خَاصَّةٍ تَضُمُّ أُمَّهَاتِ الكُتُبِ الحَنْبَلِيَّةِ بِعَامَّةٍ: مَا بَيْنَ كُتُبِ عَقِيْدَةٍ، وحَدِيْثٍ، وفِقْهٍ، وأُصُوْلٍ، وتَارِيْخ، ولُغَةٍ، وغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مِنْ تُرَاثِ السَّادَةِ الحَنَابِلَةِ، مِمَّا سَيَكُوْنُ ثَرُوتَةً عِلْمِيَّةً تَوْخَرُ بِهَا المَكْتَبَةُ الحَنْبَلِيَّةُ.

مَعَ تَرْتِيْبِ المَكْتَبَةِ تَرْتِيْبًا نَمُوْذَجِيًّا: مَا بَيْنَ قَوَائِمَ للفَهَارِسِ، وحَاسُوْبَاتٍ، وبَرَامِجَ مُدْمَجَةٍ، (إلكْتُرُونِيَّةِ)، ومَجَالِسَ للتَّعْلِيْمِ والتَّدْرِيْسِ والمُحَاضَرَاتِ وغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ المُمَيَّزةِ في إنْشَاءِ المَكْتَبَاتِ العِلْمِيَّةِ العَالَمِيَّةِ العَالَمِيَّةِ.

بحَيْثُ تَضُمُّ هَذِهِ المَكْتَبَةُ: عَامَّةَ الكُتُبَ الحَنْبَلِيَّةَ، سَوَاءٌ كَانَتْ مَخْطُوْطَةً، أو مُحَقَّقَةً، أو مَطْبُوْعَةً، أو غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الكُتُبِ الَّتِي تَخْدُمُ «المَذْهَبَ الحَنْبَلِيَّ».

الأَمْرُ الَّذِي سَيُسَهِّلُ على البَاحِثِيْنَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، لاسِيَّما الحَنَابِلَةِ وَلَمْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِيَّةِ.

\* \* \*

الثَّالِثُ: إِنْشَاءُ لِجَانٍ عِلْمِيَّةٍ مُتَخَصِّصَةٍ في «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ»، تَقُوْمُ على تَحْقِيْقِ مَخْطُوْطَاتِهِ الْفِقْهِيَّةِ والأُصُوْلِيَّةِ، وغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ الْمَذْهَب.

بَحَيْثُ يَقُوْمُ خُبَرَاءُ مُتَخَصِّصُوْنَ في «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ»، بدِرَاسَةِ المَخْطُوْطَاتِ وتَحْقِيْقِهَا تَحْقِيْقًا عِلْمِيَّا، كُلُّ ذَلِكَ حَتَّى لا يَتَطَاوَلَ بَعْضُ الأَدْعِيَاءِ على كُنُوْزِ الحَنَابِلَةِ تَحْقِيْقًا وتَحْرِيْجًا مِنْ عِنْدَ أَنْفُسِهِم دُوْنَ عِلْمٍ كَافٍ، أو دُوْنَ مَعْرِفَةِ تَامَّةٍ بأُصُوْلِ المَذْهَبِ وقَوَاعِدِهِ.

كَمَا في ذَلِكَ قَطْعُ الطَّرِيْقِ أَمَامَ كَثِيْرٍ مِنْ هُوَاةِ التَّحْقِيْقِ مِمَّنْ ظَهَرَتْ أَسْمَاؤُهُم مُؤخَّرًا، وهُم لم يُعْطُوا للتَّحْقِيْقِ حَقَّهُ ومُسْتَحَقَّهُ، لاسِيَّما في خِدْمَةِ وتَحْقِيْقِ كُتُب «المَذْهَب الحَنْبَليِّ».

كَمَا تَقُوْمُ هَذِهِ اللِّجَانُ بِدِرَاسَةِ مَا كُتِبَ عَنِ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ» مِنْ دِرَاسَاتٍ، أو تَحْقِيْقَاتٍ، أو نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الخِدْمَةِ العِلْمِيَّةِ، وذَلِكَ مِنْ الخِدْمَةِ العِلْمِيَّةِ، وذَلِكَ

مِنْ خِلالِ دِرَاسَتِهَا دِرَاسَةً عِلْمِيَّةً مَعَ بَيَانِ أَخْطَاءِ مَا فِيْهَا إِنْ وُجِدَ.

أُو تَقُوْمُ بِتَقْبِيْمِ هَذِهِ الدِّرَاسَاتِ، ونَقْدِ مَا فِيْهَا نَقْدًا بَنَّاءً مِمَّا سَيَكُوْنُ خِدْمَةً عِلْمِيَّةً للمَذْهَب، والحَنابِلَةِ.

وقَدْ خَرَجَ مُؤخَّرًا مَقَالٌ مُخْتَصَرٌ، بعِنْوَانِ: «قِرَاءَاتٍ نَقْدِيَةٍ لَمَطْبُوْعَاتٍ حَنْبَلِيَّةٍ» للشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آلِ إسِمْاعِيْلَ الأَحْسَائِيِّ، وقَدْ حَنْبَلِيَّةٍ» للشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آلِ إسِمْاعِيْلَ الأَحْسَائِيِّ، وقَدْ اسْتَعْرَضَ بَعْضَ أَعْمَالِ المُحَقِّقِيْنَ والمُحَشِّيْنَ والمُولِّفِيْنَ لكُتُبِ السَّعَعْرَضَ بَعْضَ أَعْمَالِ المُحَقِّقِيْنَ والمُحَشِّيْنَ والمُولِّفِيْنَ لكُتُبِ الحَنَابِلَةِ، وبيَّنَ مَا فِيْهَا مِنْ مَلْحُوظَاتٍ عِلْمِيَّةٍ، واسْتِدْرَاكَاتٍ مَنْهَجِيَّةٍ.. وهُوَ عَمَلٌ مَشْكُورٌ، وجُهْدٌ مُبَارَكُ.

\* \* \*

الرَّابِعُ: إنْشَاءُ لِجَانٍ عِلْمِيَّةٍ فِقْهِيَّةٍ لَهَا دِرَايَةٌ تَامَّةٌ في «المَذْهَبِ، وأَقْوَالِ الحَنْبَليِّ»؛ بِحَيْثُ تَقُوْمُ على جَمْعِ شَتَاتِ مَسَائِلِ المَذْهَبِ، وأَقْوَالِ الأَصْحَابِ الْخِلافِيَّةِ، ومَا إلَيْهَا مِنْ أُدِلَّةٍ شَرْعِيَّةٍ، وقَوَاعِدَ فِقْهِيَّةٍ ونَحْوِهَا، وسَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ اللِّجَانُ مُشْتَرِكَةً في عَمَلِهَا، أو مُسْتَقِلًّا كُلُّ مِنْهُم ببَابِ مِنْ أَبُوَابِ الفِقْهِ.

مِمَّا سَيَكُوْنُ خِدْمَةً فِقْهِيَّةً عَظِيْمَةً للسَّادَةِ الحَنَابِلَةِ وغَيْرِهِم، وذَلِكَ باعْتِبَارِ مَا يَلِي:

١- جَرْدُ جَمِيْعِ كُتُبِ المَذْهَبِ المُعْتَمَدَةِ؛ ابْتِدَاءً بكُتُبِ مَسَائِلِ المُعْتَمَدِ، الْسِيَّما خَاتِمَةَ المَذْهَبِ الْإِمَامِ رَحِمَهُ اللهُ إلى آخِرِ كِتَابِ مُعْتَمَدٍ، السِيَّما خَاتِمَةَ المَذْهَبِ

البُّهُوتيَّ رَحِمَهُ اللهُ.

٢- ثُمَّ تَرْتِيْبُهَا تَرْتِيْبًا فِقْهِيًّا، وذَلِكَ مِنْ خِلالِ تَوْظِيْفِهَا وتَفْرِيْغِهَا في شَرْحِ كِتَابِ «المُقْنِعِ» لابنِ قُدَامَةَ رَحِمَهُ اللهُ؛ بحَيْثُ تُجْعَلُ مُسَائِلُ «المُقْنِعِ» كَتَرَاجِمَ، ثُمَّ تُشْرَحُ مِنْ خِلالِ جَرْدِ مَجَامِيْعِ كُتُبِ المَذْهَبِ..
 شَأْنُهَا شَأْنُ كِتَابِ «المُغْنِي» على «مُخْتَصَرِ الخِرَقيِّ»، واللهُ تَعَالى أَعْلَمُ.
 أعْلَمُ.

٣- ثُمَّ ذِكْرُ الرَّاجِحِ في كُلِّ مَسْأَلَةٍ باعْتِبَارِ أَمْرَيْنِ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: التَّرْجِيْحُ باعْتِبَارِ الدَّلِيْلِ الشَّرعِيِّ، وهَذَا هُوَ المُعْتَمَدُ.

الأَمْرُ الثَّاني: التَّرْجِيْحُ باعْتِبَارِ الرَّاجِحِ في المَذْهَبِ، سَوَاءٌ كَانَ الصَّحِيْحَ مِنَ المَذْهَبِ، أو المَشْهُوْرَ، أو المُصَحَّحَ، أو ظَاهِرَ المَذْهَب.

الْمُوْعُ عَلْمِيًّا؛ يَعْتَبُرُ هَذَا الْمَشْرُوعُ مَشْرُوعًا عِلْمِيًّا؛ يَصْلُحُ أَنْ يَكُوْنَ رَسَائِلَ جَامِعِيَّةً يُوَزَّعُ كُلُّ بَابٍ فِقْهِيٍّ مِنْهُ على الطُّلَّابِ، ابْتِدَاءً بأوَّلِ كِتَابِ الطُّهَارَةِ إلى نِهَايَةِ كِتَابِ الإِقْرَارِ، مَعَ اعْتِبَارِ وَضْعِ خُطَّةِ بَحْثٍ كِتَابِ اللَّهُ الطُّلَّابِ في تَحْقِيْقِ هَذَا الْمَشْرُوعِ، واللهُ مُتَكَامِلَةٍ يَسِيْرُ عَلَيْهَا عَامَّةُ الطُّلَّابِ في تَحْقِيْقِ هَذَا الْمَشْرُوعِ، واللهُ المُوفِّقُ.

الْخَامِسُ: تَصْنِيْفُ مَوْسُوْعَةٍ حَدِيْثِيَّةٍ تُعْنَى بَتَخْرِيْجِ الْأَحَادِيْثِ النَّبُويَّةِ، والْآثَارِ السَّلَفِيَّةِ الْمَوْجُوْدَةِ في عَامَّةِ كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ الْمُعْتَمَدَةِ: كَاللَّمُغْنِي لَابِنِ أَبِي عُمَرَ، و «شَرْحِ كَاللَّمُغْنِي لَابِنِ أَبِي عُمَرَ، و «شَرْحِ مُنْتَهَى مُخْتَصَرِ الْخِرَقِي للزَّرْكَشِي، و «الْمُبْدِعِ للبنِ مُفْلِحٍ، و «شَرْحِ مُنْتَهَى مُخْتَصَرِ الْخِرَقِي للزَّرْكَشِي، و «الْمُبْدِعِ للبنِ مُفْلِحٍ، و «شَرْحِ مُنْتَهَى الإرَادَاتِ للإرَادَاتِ للبرَ النَّبَارِ، و «كَشَّافِ القِنَاعِ»، و «شَرْحِ مُنْتَهَى الإرَادَاتِ كَلاهُمَا للبُهُوتِي، وغَيْرِهَا مِنَ الكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ الَّتِي اعْتَنَتْ بذِكْرِ أُدِلَّةٍ وَلِللهُمَا للبُهُوتِي، وغَيْرِهَا مِنَ الكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ الَّتِي اعْتَنَتْ بذِكْرِ أُدِلَّةٍ وَلِللهُمَا للبُهُوتِي، وغَيْرِهَا مِنَ الكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ الَّتِي اعْتَنَتْ بذِكْرِ أُدِلَّةٍ وَلِلللهُمَا للبُهُوتِي، وغَيْرِهَا مِنَ الكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ الَّتِي اعْتَنَتْ بذِكْرِ أُدِلَةٍ وَلِيَّةِ وَآثَارِ السَّلَفِ.

مِمَّا سَيَكُوْنُ خِدْمَةً عَظِيْمَةً للسَّادَةِ الحَنَابِلَةِ بِخَاصَّةٍ، وغَيْرِهِم بِعَامَّةٍ، وذَلِكَ بَعْدَ اعْتِبَارِ مَا يَلِي:

١ - جَمْعُ كُلِّ الأَحَادِيْثِ والآثَارِ الَّتِي في تِلْكُمُ الكُتُبِ الفِقْهِيَّةِ، ثُمَّ تَرْتِيْبُهَا على أَبْوَابِ كِتَابِ «المُقْنِع» لابنِ قُدَامَةَ.

٢- ثُمَّ تَنْسِيْقُهَا تَنْسِيْقًا عِلْمِيًّا، بَعْدَ حَذْفِ مُكَرَّرَاتِهَا، مَعَ إِبْقَاءِ
 زَوَائدهَا المُعْتَبَرَة.

٣- ثُمَّ تَخْرِيْجُهَا تَخْرِيْجًا عِلْمِيًّا على ضَوْءِ الصِّنَاعَةِ الحَدِيْثِيَّةِ: رَدًّا وقَبُولًا، تَصْحِيْحًا وتَضْعِيْفًا، كُلُّ ذَلِكَ بقَلَم الاخْتِصَارِ غَيْرِ المُخِلِّ.

٤- ثُمَّ تَرْتِيْبُهَا عَبْرَ فَهَارِسَ دَقِيْقَةٍ شَامِلَةٍ، تَجْمَعُ بَيْنَ دَفَّتَيْهَا كُلَّ مَا مِنْ مَا يَتَعَلَّقُ بِمَعْرِفَةٍ مَظَانِ الأَحَادِيْثِ والآثارِ والرِّجَالِ، وكُلِّ مَا مِنْ شَانِهِ يَتَعَلَّقُ بِالفَهَارِسِ العِلْمِيَّةِ، كَمَا هُوَ مَعْلُوْمٌ لَدَى المُعْتَنِيْنَ بَفَنِّ الفَهَارِس.

ومِنْ نَافِلَةِ العِلْمِ؛ فَقَدْ جَادَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ بأَقْلامِهِم في تَخْرِيْجِ بَعْضِ كُتُبِ الفِقْهِ الحَنْبَلي، ومِنْ ذَلِكَ مَا كَتَبَهُ ابنُ عَبْدِ الهَادِي رَحِمَهُ اللهُ في كِتَابِهِ: «تَنْقِيْحِ التَّحْقِيْقِ»، في خَمْسَةِ مُجَلَّدَاتٍ، ونَاصِرُ الدِّيْنِ اللهُ في كِتَابِهِ: «إِرْوَاءِ الغَلِيْلِ في تَخْرِيْجِ أَحَادِيْثِ مَنَارِ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، في كِتَابِهِ: «إِرْوَاءِ الغَلِيْلِ في تَخْرِيْجِ أَحَادِيْثِ مَنَارِ السَّبِيْلِ»، في تِسْعَةِ مُجَلَّدَاتٍ، وقَدْ لَحِقَ هَذَا الكِتَابَ: بَعْضُ الفَوَائِتِ السَّبِيْلِ»، في تِسْعَةِ مُجَلَّدَاتٍ، وقَدْ لَحِقَ هَذَا الكِتَابَ: بَعْضُ الفَوَائِتِ والاسْتِدْرَاكَاتِ مِنْهَا المَقْبُولُ، ومِنْهَا المَرْدُودُ.

ومِنْ آخِرِ أَهْلِ العِلْمِ الَّذِيْنَ جَادُوا بِأَقْلامِهِم في تَخْرِيْجِ بَعْضِ كُتُبِ الفِقْهِ الْحَنْبَلي: الشَّيْخُ سَعِيْدُ بِنُ عَبْدُ اللهِ الغَامِديُّ في كِتَابَيْهِ: «الاَنْصَافِ بَتَخْرِيْجِ أَحَادِيْثِ شَرْحِ المُنْتَهَى وَالكَشَّافِ» في تَسْعَةِ مُجَلَّدَاتٍ، و«القَوْلِ المُمْتِعِ بتَخْرِيْجِ أَحَادِيْثِ الرَّوْضِ المُرْبِعِ» في ثَلاثَةِ مُجَلَّدَاتٍ، غَيْرَ أَنَّهُ اقْتَصَرَ على تَخْرِيْجِ الأَحَادِيْثِ فَقَط، وهُنَاكَ جُهُوْدٌ أُخْرَى لَغَيْرِهِم لم تَنْتَهِ بَعْدُ!

### 🗖 فَرْعٌ:

لَقَدْ انْتَقَدَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ بَعْضَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ في بَعْضِ أَحْكَامِهِ الْحَدِيْثِيَّةِ، فَكَانَ مِنْهُم شَيْخُنَا بَكْرٌ أَبو زَيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ عَيْثُ قَالَ في «المَدْخَلِ» (٢/ ٧٩٣): «هَذَا الكِتَابُ (إِرْوَاءُ الغَلِيْلِ) خِدْمَةٌ جَلِيْلَةٌ لأُدِلَّةِ المَدْهَبِ؛ لكِنْ على النَّاظِرِ فِيْهِ التَّنَبُّهُ لأَمْرَيْنِ:

الأَوَّلُ: كَثْرَةُ مَا فِيْهِ مِنَ الوَهْمِ والغَلَطِ... وقَدِ اخْتَبَرْتُهُ في مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ، فوَجَدْتُ الأَمْرَ كَذَلِكَ.

الثَّاني: أَنَّهُ أَثَابَهُ اللهُ في النَّتِيْجَةِ الحُكْمِيَّةِ للحَدِيْثِ تَصْحِيْحًا أو تَضْعِيْفًا، لا يُوَافَقُ على كَثِيْرِ مِنْ أَحْكَامِهِ» انْتَهَى باخْتِصَارِ.

قُلْتُ: مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ شَيْخُنَا بَكُرُ رَحِمَهُ اللهُ لَيْسَ على إطْلاقِهِ، بَلْ للتَّفْصِيْلِ مَحَّلُ للاغْتِبَارِ، يُوضِّحُهُ أَنَّ كِتَابَ: "إِرْوَاءِ الغَلِيْلِ" لنَاصِرِ اللَّيْنِ الأَلْبَانِيِّ رَحِمَهُ الله، يُغْتَبُرُ مِنْ أَنْفَسِ الكُتُبِ الحَدِيْثِيَّةِ الَّتِي الدِّيْنِ الأَلْبَانِيِّ رَحِمَهُ الله، يُغْتَبُرُ مِنْ أَنْفَسِ الكُتُبِ الحَدِيْثِيَّةِ الَّتِي خَدَمَتْ: "المَذْهَبَ الحَنْبَليَّ" بخَاصَّة، وغَيْرَهُ بعَامَّة، ومَعَ هَذِهِ الإشادةِ الَّتِي تَحَلَّى بِهَا الكِتَابُ، والمَنْزِلَةِ الَّتِي تَسَنَّمَهَا: إلَّا إنَّهُ لم يَسْلَمْ مِنْ التَّي تَحَلَّى بِهَا الكِتَابُ، والمَنْزِلَةِ الَّتِي تَسَنَّمَهَا: إلَّا إنَّهُ لم يَسْلَمْ مِنْ نَقَدَاتٍ عِلْمِيَّةِ، ومِنْ مُضَايَقَاتِ أَهْلِ الصِّنَاعَةِ الحَدِيْثِيَّةِ... ولَوْلا شَرْطُ الاخْتِصَارِ لذَكُونَا بَعْضَ أَخْبَارِهَا، لكِنْ حَسْبُنَا مِنَ قِلادَتِهَا مَا أَحَاطَ اللّهُنُق، فكَانَ خُلاصَتُهَا بَعْدَ اسْتِقْرَاءٍ مَا يَلي:

الأوَّلُ: أَنَّ الأَحَادِيْثَ الَّتِي حَكَمَ عَلَيْهَا الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ بِالضَّعْفِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مَوْضُوْعَةً، أو مَرْدُوْدَةً: تُعْتَبَرُ حُجَّةً بالجُمْلَةِ، أيْ: في عُمُوْمِهَا كُلِّهَا إِلَّا مَا نَدَرَ.

الثَّاني: مَا حَكَمَ عَلَيْهَا بِالصِّحَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ صَحِيْحَةً لذَاتِهَا، أو لغَيْرِهَا: تُعْتَبَرُ حُجَّةً في الجُمْلَةِ (١)، أيْ: في غَالِبهَا لا كُلِّهَا.

<sup>(</sup>١) هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ: بالجُمْلَةِ، وفي الجُمْلَةِ، كَمَا يَلِي:

الثَّالِثُ: مَا حَكَمَ عَلَيْهَا بِالحُسْنِ، سَوَاءٌ كَانَتْ حَسَنَةً لذَاتِهَا، أو لغَيْرِهَا: تُعْتَبُرُ مَحَلَّا للمُرَاجَعَةِ والمُدَارَسَةِ، لِذَا فَلا يَرْكَنْ إلَيْهَا طَالِبُ الحَيْرِهَا: تُعْتَبُرُ مَحَلَّا للمُرَاجَعَةِ والمُدَارَسَةِ، لِذَا فَلا يَرْكَنْ إلَيْهَا طَالِبُ الخَيْرِهَا: الحَدِيْثِ دُوْنَ تَفْتِيْشِ؛ لأنَّ غَالِبَهَا إلى الضَّعْفِ هِيَ أَقْرَبُ!

وباخْتِصَارٍ آخَرَ: فَإِنَّ أَحْكَامَ الأَلْبَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ على الأَحَادِيْثِ النَّبَوِيَّةِ تَنْقَسِمُ إلى مَرْتَبَتَيْنِ:

المَرْتَبَةُ الأُوْلَى: وهِيَ أَحْكَامُهُ بِالتَّصْحِيْحِ بِنَوْعَيْهِ، أو بِالتَّضْعِيْفِ بِأَنْوَاعِهِ، وهَذِهِ مَرْتَبَةٌ مُعْتَبَرَةٌ في عُمُوْمِهَا.

المَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: وهِيَ أَحْكَامُهُ عِنْدَ التَّحْسِيْنِ بِنَوْعَيْهِ، وهَذِهِ مَحَلُّ نَظَر في عُمُوْمِهَا.

فهَذِهِ خُلاصَةُ اسْتِقْرَائِيَّةُ، تُفِيْدُ طَالِبَ العِلْمِ الَّذِي يَمْلِكُ آلَةَ الاجْتِهَادِ فَي مُنَازَعَةِ الأَحْكَامِ الحَدِيْثِيَّةِ: رَدًّا وقَبُوْلًا، وإلَّا فيسَعُهُ التَّقْلِيْدُ، كَمَا فَي مُنَازَعَةِ الأَحْكَامِ الحَدِيْثِيَّةِ: رَدًّا وقَبُوْلًا، وإلَّا فيسَعُهُ التَّقْلِيْدُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَسَنَالُوا أَهْلُ الذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴿ النَّهُ ﴾ [النحل: ٤٣] ، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وعُذْرُنَا للشَّيْخِ الأَلْبَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ في بَعْضِ أَحْكَامِهِ على الأَحَادِيْثِ: أَنَّهُ رَحِمَهُ اللهُ قَدْ قَضَى مُعْظَمَ عُمُرِهِ في دِرَاسَةِ ومُحَاكَمَةِ الأَحَادِيْثِ: النَّبُوِيَّةِ: صِحَّةً وضَعْفًا، رَدًّا وقَبُوْلًا؛ حَتَّى إِذَا بِلَغَتْ أَحَادِيْتُهُ

بالجُمْلَةِ: هِيَ لَفْظَةٌ تَدُنُّ على عُمُوْمِ الحُكْمِ، وعَدَمِ اسْتِثْنَاءِ شَيءٍ مِنْهُ، ولا عِبْرَةَ بالشَّاذِ.
 في الجُمْلَةِ: هِيَ لَفْظَةٌ تَدُلُّ على وُجُوْدِ الحُكْمِ في بَعْضِ المَسَائِلِ، لا كُلِّهَا .

الَّتِي حَكَمَ عَلَيْهَا عَشَرَاتِ الآلافِ مِمَّا تَجَاوَزَتْ عَشَرَاتِ المُجَلَّدَاتِ، الشَّيءُ الَّذِي لو تَفَرَّغَ لَهُ كَوْكَبَةٌ مِنْ أَهْلِ الحَدِيْثِ لمَا بَلَغُوا رُبْعَ مِعْشَارِ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ.

لكِنَّ ظَنَّنَا بِالشَّيْخِ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ فَتَحَ لَهُ: بَابَ الإِخْلاصِ، وكَسَاهُ ثَوْبَ البَرَكَةِ، واللهُ حَسِيْبُهُ، وإلَّا مَا اسْتَطَاعَ رَجُلُ وَوَدُ مِثْلُهُ أَنْ يَقُوْمَ بِمِثْلِ هَذَا الجُهْدِ العِلْمِيِّ الكَبِيْرِ، والحَالَةُ هَذِهِ لمَّا وَكَاثَرَتِ هَذِهِ الأَخادِيْثُ على الشَّيْخِ الأَلْبَانِيِّ في آخِرِ عُمُرِهِ لم يَجِدْ تَكَاثَرَتِ هَذِهِ الأَحَادِيْثُ على الشَّيْخِ الأَلْبَانِيِّ في آخِرِ عُمُرِهِ لم يَجِدْ وَقُتًا مُتَّسَعًا لمُرَاجَعَةِ أَحْكَامِ أَكْثَرِهَا؛ حَيْثُ وَجَدْنَاهُ في آخِرِ عُمُرِهِ قَامَ يَسْتَدْرِكُ كَثِيْرًا مِنْ أَحْكَامِ الحَدِيْثِيَّةِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ تَصَانِيْفِهِ الأَخِيْرَةِ!

مَعَ عِلْمِنَا يَقِيْنًا: بِأَنَّهُ رَحِمَهُ اللهُ لَوْ طَالَ بِهِ العُمُرُ لَبَيَّضَ كَثِيْرًا مِنْ أَحْكَامِهِ الحَدِيْثِيَّةِ، ومَهْمَا يَكُنْ، فَجَزَاهُ اللهُ عَنِ السُّنَّةِ وأَهْلِهَا خَيْرَ الحَزَاءِ، بَلْ إِخَالُهُ مُجَدِّدَ السُّنَّةِ في هَذَا القَرْنِ دُوْنَ مُنَازِعٍ، ولا نُزكِي اللهُ أَحَدًا!

ولا أُبَالِغُ إِذَا قُلْتُ: كُلُّ مَنْ جَاءَ بَعْدَ الشَّيْخِ الأَلْبَانِي فَهُم عِيَالٌ على كُتُبِهِ، فَمُسْتَقِلُّ ومُسْتَكْثِرٌ!

وفِيْهِ يَصْدُقُ حَدِيْثُ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا» أَخْرَجَهُ أَبو دَاوُدَ، وغَيْرُهُ، وهُوَ صَحِيْحٌ.

السَّادِسُ: تَصْنِيْفُ مَوْسُوْعَةٍ تُعْنَى بَتَرَاجِمِ رِجَالِ السَّادَةِ الْحَنَابِلَةِ، الْبَدَاءُ بِتَوْجَمَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ، وانْتِهَاءً بِتَرَاجِمِ رِجَالِ السَّدُن الرَّابِعَ عَشَرَ إلى الآخِرِ مِنْهُم، وذَلِك مِنْ خِلالِ كُتُبِ رِجَالِ المَذْهَبِ المُعْتَبَرَةِ، ومَا تَبِعَهَا مِنِ اسْتِدْرَاكَاتٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُفْرَدَةً، أو المَذْهَبِ المُعْتَبَرَةِ، ومَا تَبِعَهَا مِنِ اسْتِدْرَاكَاتٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُفْرَدَةً، أو مَمَا أَلْحَقَهُ بَعْضُ المُحَقِّقِيْنَ لَكُتُبِ رِجَالِ المَذْهَبِ، كَمَا مَرَّ مَعَنَا ذِكْرُهَا فَي البَابِ الثَّانِي عَشَرَ.

### وذَلِكَ بَعْدَ اعْتِبَارِ مَا يَلِي:

١ - جَمْعُ واسْتِقْصَاءُ كُلِّ أَخْبَارِ رِجَالِ طَبَقَاتِ السَّادَةِ الحَنَابِلَةِ، مَعَ ذِكْرِ مَا لَهُم مِنْ كُتُبِ وأَعْمَالٍ ونَحْوِهَا.

٢- ثُمَّ تَنْسِیْقُهَا باعْتِبَارِ الوَفَیَاتِ، کُلُّ ذَلِكَ بَعْدَ حَذْفِ المُكَرَّرِ
 بِنْهَا.

٣- ثُمَّ تَرْتِيْبُهَا عَبْرَ فَهَارِسَ شَامِلَةٍ، تُسَهِّلُ على المُطَالِعِ مَعْرِفَةَ مَظَانً التَّرَاجِم، كَمَا هُوَ جارٍ في فَنِّ الفَهَارِسِ.

ومِنْ نَافِلَةِ العِلْمِ؛ فَقَدْ خَرَجَتْ مُؤخَّرًا بَعْضُ الكُتُبِ الجَامِعَةِ لَتَرَاجِمِ السَّادَةِ الحَنَابِلَةِ، ومِنْ ذَلِكَ مَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا العَلَّامَةُ بَكْرٌ أبو لَتَرَاجِمِ السَّادَةِ الحَنَابِلَةِ، ومِنْ ذَلِكَ مَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا العَلَّامَةُ بَكْرٌ أبو زَيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ في كِتَابِهِ: «عُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ»، غَيْرَ أَنَّهُ اقْتَصَرَ على جَرْدِ لَيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ في كِتَابِهِ: المُتَرْجَمِ إلى مَظَانِّهِ مِنْ كُتُبِ التَّرَاجِمِ الأَسْمَاءِ، مَعَ ذِكْرِ إحالاتِ المُتَرْجَمِ إلى مَظَانِّهِ مِنْ كُتُبِ التَّرَاجِمِ المَطْبُوْعَةِ!

وكَذَا، مَا قَامَ بِهِ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ الطِّرِيْقِيُّ في كِتَابِهِ: «الحَنَابِلَةِ خِلالَ ثَلاثَةَ عَشَرَ قَرْنًا»؛ حَيْثُ تَنَاوَلَ تَرَاجِمَ الأَصْحَابِ عَبْرَ ثَلاثَةَ عَشَرَ قَرْنًا» وَيُعْتَبُرُ كِتَابُهُ هَذَا مِنْ أَجْمَعِ الكُتُبِ وأَنْفَعِهَا، مَعَ بَعْضِ الفَوَائِتِ وَالْاسْتِدْرَاكَاتِ الَّتِي لا تُخِلُّ بالجُهْدِ المَبْذُوْلِ في الكِتَابِ.

ولشَيْخِنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ العُثَيْمِيْنِ مُشَارَكَةٌ في ضُرُوْبِ هَـذَا المَشْرُوْع، لم يَخْرُجْ بَعْدُ!

\* \* \*

السَّابَعُ: تَصْنِيْفُ مَوْسُوْعَةٍ تُعْنَى بَجَرْدِ كُتُبِ السَّادَةِ الْحَنَابِلَةِ، الْتَلَامُ اللهُ عَصْرِنَا.

### وذَلِكَ بَعْدَ اعْتِبَارِ مَا يَلِي:

١- جَرْدُ جَمِيْعِ التُّرَاثِ العِلْمِيِّ للسَّادَةِ الحَنَابِلَةِ، المَخْطُوطِ مِنْهَا والمَطْبُوعِ.

٢- ثُمَّ ذِكْرُ مَظَانً مَصَادِرِهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ مَوْجُوْدَةٌ في قَوَائِمِ
 المَخْطُوْطَاتِ، أو في غَيْرِهَا مِنَ المَصَادِرِ المُعْتَبَرَةِ.

٣- ثُمَّ ذِكْرُ كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بالكِتَابِ مِنَ النَّاحِيَةِ العِلْمِيَّةِ، وذِكْرُ مَا لَحِقَهُ مِنْ طَبَعَاتٍ، أو تَحْقِيْقَاتٍ، مَعَ بَيَانِ جَيِّدِهَا مِنْ رَدِيْئِهَا!

٤ - ثُمَّ تَرْتِيبُهَا عَبْرَ فَهَارِسَ شَامِلَةٍ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا.

ويُمَثِّلُ هَذِهِ المَوْسُوْعَةَ الَّتِي تُعْنَى بِجَرْدِ كُتُبِ الحَنَابِلَةِ: تِلْكُمُ الكُتُبُ الَّتِي جَاءَ ذِكْرُهَا في البَابِ الثَّامِنَ عَشَرَ، تَحْتَ عُنْوَانِ: مَعَالِمِ قَوَائِم مَخْطُوْطَاتِ المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ، كَمَا مَرَّ مَعَنَا.

وفي مَنْظُوْمَةِ هَذِهِ الْخِدْمَةِ، فَقَدْ كَتَبَ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ الطِّرِيْقِيُّ كِتَابَهُ العُبَابَ: «مُعْجَمَ مُصَنَّفَاتِ الْحَنَابِلَةِ»، وهُوَ مَحَلُّ للعِنَايَةِ، ومَعَ هَذَا فَقَدْ لَعْبَابَ: «مُعْجَمَ مُصَنَّفَاتِ الْحَنَابِلَةِ»، وهُوَ مَحَلُّ للعِنَايَةِ، ومَعَ هَذَا فَقَدْ لَحَقَهُ فَوَائِتُ، ثُمَّ وَجَدْنَا الشَّيْخَ الطِّرِيْقِيَّ نَفْسَهُ حَفِظَهُ اللهُ قَدْ وَعَدَ بإِخْرَاجِ مُلْحَقٍ لَكِتَابِهِ هَذَا «المُعْجَمِ»، فأَسْأَلُ اللهَ لَنَا ولَهُ التَّوْفِيْقَ آمِيْن.

\* \* \*

الثَّامِنُ: تَصْنِيْفُ مَوْسُوْعَةٍ تَارِيْخِيَّةٍ تُعْنَى بذِكْرِ تَارِيْخِ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ»: ابْتِدَاءً بنَشْأَتِهِ، ومَوَاطِنِ مَرَاحِلِهِ، وأَمَاكِنِ رِجَالاتِهِ، على وَجُهِ التَّفْصِيْلِ والتَّحْرِيْرِ.

### مَعَ اعْتِبَارِ مَا يَلي:

١- أَنْ تَكُوْنَ مَوْسُوعَةً تَارِيْخِيَّةً شَامِلَةً حَافِلَةً عَنِ ابْتِدَاءِ نَشْأَةِ
 «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ»، وتَطوُّرَاتِهِ، وكَوَائِنِ أَخْبَارِهِ، وذِكْرِ مَوَاطِنِ
 رِجَالاتِهِ، بشَيءٍ مِنَ التَّفْصِيْلِ.

٢- وأَنْ تَكُوْنَ شَامِلَةً لَجَمِيْعِ المُدُنِ والقُرَى والآفَاقِ الَّتِي حَلَّ فِيْهَا المَدْهَبُ، وسَكَنَهَا الأَصْحَابُ، سَوَاءٌ كَانَتْ مَشْهُوْرَةً، أو نَائِيَةً مَغْمُوْرَةً.
 مَغْمُوْرَةً.

ومِنْ نَافِلَةِ العِلْمِ؛ فَقَدْ خَرَجَتْ مُؤخَّرًا بَعْضُ الكُتُبِ التَّارِيْخِيَّةِ المَعْنِيَّةِ بَتَارِيْخِ «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ»، وهِيَ في جُمْلَتِهَا وَافِيَةٌ، إلَّا إنَّها لا تُمَثِّلُ إلَّا حِقْبَةً مِنْ تَارِيْخِ المَذْهَبِ، وبَعْضَ مَوَاطِنِهِ، دُوْنَ بَقِيَّةِ المَوَاطِنِ.

فَكَانَ مِنْهَا: «سَنَوَاتُ الحَنَابِلَةِ في بَغْدَادَ» لَعَلَيٍّ بَاخيِّل آل بابُطَيْن، و و تَارِيْخُ المَذْهَبِ الحَنْبَلي في فِلِسْطِيْنَ» ليُوْسُفَ الأُوزْبَكي، و «جَامِعُ الحَنَابِلَةِ» لَمُحَمَّدٍ الحَافِظِ، وهُنَاكَ مُشَارَكَاتُ أُخْرَى تَصْلُحُ أَنْ تَكُوْنَ لَبِنَةً في إِقَامَةٍ صَرْحِ تَارِيْخِ الحَنَابِلَةِ، واللهُ المُوَفِّقُ.

\* \* \*

التَّاسِعُ: عَمَلُ مُعْجَمِ مُفَهْرَسِ كَبِيْرٍ، باسْمِ: «مُعْجَمُ المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ»، أو «المُعْجَمُ الشَّامِلُ لمَذْهَبِ ابنِ حَنْبَل»: يُعْنَى بتَقْرِيْبِ مُصْطَلَحَاتِ المَذْهَبِ، وأشْهَرِ عَنَاوِيْنِ كُتُبِهِ، وأشْهَرِ أَلْقَابِ وكُنَى رِجَالاتِهِ، وغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مِنْ شَأْنِ فَنِّ المَعَاجِمِ العِلْمِيَّةِ.

\* \* \*

العَاشِرُ: إنْشَاءُ مَجَلَّاتٍ أو صُحُفٍ عِلْمِيَّةٍ تُعْنَى بِخِدْمَةِ «المَذْهَبِ الْحَنْبَلِيِّ»، مَا بَيْنَ: نَشْرِ الدِّرَاسَاتِ الجَادَّةِ، مَعَ كِتَابَاتِ مَقَالاتٍ نَافِعَةٍ عِلْمِيَّةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بتُرَاثِ المَذْهَب، وأخْبَارِ أصْحَابِهِ.

#### مَعَالِمُ الْمُذْهَبِ الْحَنْبَلِيُّ

الحَادِي عَشَرَ: إِنْشَاءُ قَنَوَاتٍ إِعْلامِيَّةٍ (فَضَائِيَّةٍ) تَخْدُمُ «المَذْهَبَ الحَنْبَليَّ»: مَا بَيْنَ لِقَاءَاتٍ، وحِوَارَاتٍ، ومُحَاضَرَاتٍ، إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا مَضَى ذِكْرُهُ في خِدْمِةِ مَذْهَبِ الحَنَابِلَةِ.

ومِنْ نَافِلَةِ العِلْمِ؛ فَقَدْ ظَهَرَتْ مُؤخَّرًا بَعْضُ المَواقِعِ الفَضَائِيَّةِ عَبْرَ الشَّبَكَةِ المَعْلُومَاتِيَّةِ «الأنْتَرْنِت»، بأسْمَاءَ مَعْنِيَّةٍ بـ «المَدْهَبِ الحَنْبَلِيِّ»، وأهْلِهِ خَيْرَ الجَزَاءِ.

والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ





# البابالإلعشرون

# مَعَالِمُ أَسَائِيْدِ الْمَذْهَبِ الْحَثْبَلِيِّ

الفَصْلُ الأوَّلُ: مَعَالِمُ أَسَانِيْدِ المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ.

الفَصْلُ الثَّاني: الإجازَةُ العَامَّةُ للمَذْهَب الحَنْبَليِّ.



# الفطيك الأول

### مَعَالِمُ أَسَانِيْدِ المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ

إلى الإمَامِ العَلَّامَةِ الفَقِيْهِ المُجْتَهِدِ فَقِيْهِ العِرَاقِ
العَالمِ الرَّبَّانيِّ، إمَامِ أَهْلِ الشُّنَّةِ والجَماعَةِ، شَيْخِ الإسْلامِ
أبي عَبْدِ اللهِ أحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حَنْبَلِ بنِ هِلالٍ الذُّهْليِّ الشَّيْبانيِّ
البَغْدَادِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى

(11 - 131)

فَقَدْ أَكَرَمَنِي اللهُ تَعَالَى بِالتَّتَلْمُذِ وَالْجُلُوْسِ وَاللَّقَاءِ بِكَثِيْرٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، لاسِيَّمَا الْحَنَابِلَةَ مِنْهُم، كَمَا أَكْرَمَنِي تَعَالَى بأُخْذِ الإَجَازَاتِ وَالأَنْبَاتِ الْعِلْمِيَّةِ عَنْ كَثِيْرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمُعْتَبَرِيْنَ، سَوَاءٌ كَانُوا حَنَابِلَةً أَو غَيْرَهُم.

ومِنْ خِلالِ ذَلِكَ؛ فَقَدْ تَحَصَّلَ لي وللهِ الحَمْدُ ـ كَثِيْرٌ مِنَ الأَسَانِيْدِ المُتَّصِلَةِ بِهِ المَدْهَبِ الحَمْدَ المَدْهَبِ الإَمَامِ أَحْمَدَ بنِ المُتَّصِلَةِ بِهِ المَدْهَبِ الحَمْدَ المَدْهَبِ الإَمَامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ، ومَنْ أَرَادَ الوُقُوْفَ عَلَيْهَا فَلْيَنْظُرْ كِتَابِي: «الوَجَازَةَ في الأَثْبَاتِ والإَجَازَةِ»، فَفِيْهِ أَكْثَرُ مِنْ مِئَةٍ وعِشْرِيْنَ ثَبْتًا وإجَازَةً، وأَكْثَر مِنْ مِئَةٍ وعِشْرِيْنَ ثَبْتًا وإجَازَةً، وأَكْثَر مِنْ سِتَيْنَ سَنَدًا لمُؤلَّفَاتِ أَهْلِ العِلْم، والحَمْدُ للهِ.

وعَلَيْهِ؛ فَإِنِّي أَرْوِي أَسَانِيْدَ «المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ» عَنْ طَرِيْقِ كَثِيْرٍ مِنَ الأَسَانِيْدِ المُتَّصِلَةِ بأَصْحَابِهَا، وبكُتُبِهِم، وأَثْبَاتِهِم، وإجَازَاتِهِم، ومَشْيَخَاتِهِم، وغَيْرِ ذَلِكَ مَمَّا يَأْخُذُ سَبِيْلُهُ بَجَمِيْعِ كُتُبِ السَّادَةِ الحَنَابِلَةِ مُنْذُ الإمَامِ أَحْمَدَ إلى وَقْتِنَا الحَاضِرِ، كَمَا أَنَّهَا قَدْ ضَمَّتْ أَشْهَرَ أَسَانِيْدِ مُنْذُ الإمَامِ أَحْمَدَ إلى وَقْتِنَا الحَاضِرِ، كَمَا أَنَّهَا قَدْ ضَمَّتْ أَشْهَرَ أَسَانِيْدِ الفِقْهِ الحَنْبَلِيِّ: في العِرَاقِ، والشَّامِ، ومِصْرَ، ونَجْدٍ، والحِجَازِ، وأَخِيرِهَا.

فَكَانَ مِنْ أَظْهَرِ وَأَشْهَرِ هَذِهِ الْأَسَانِيْدِ الْكَنْبَلِيَّةِ على كَثْرَتِهَا: مَا أَرْوِيْهِ عَنْ شَيْخِنَا عَبْدِ اللهِ بنِ عَقِيْلٍ، وشَيْخِنَا أَحمَدَ بنِ عَبْدِ الله الحَازِمِيِّ، وشَيْخِنَا عليِّ بنِ أَحمَدَ وشَيْخِنَا عليِّ بنِ أَحمَدَ النَّهْ كَليِّ، وشَيْخِنَا عليِّ بنِ أَحمَدَ الكَامِليِّ، وشَيْخِنَا عبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَعْدِ العَيَّافِ الوَدْعَانِیِّ، وشَيْخِنَا عَبْدِ الكَامِليِّ، وشَيْخِنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَعْدِ العَيَّافِ الوَدْعَانِیِّ، وشَيْخِنَا عَبْدِ الكَامِليِّ بنِ دُهَيْشٍ، وشَيْخِنَا عَبْدِ المَلِكِ بنِ دُهَيْشٍ، وشَيْخِنَا عَبْدِ اللهِ بنِ بَخِيْتٍ، وغَيْرِهِم كَثِيْرٌ مِمَّا جَاءَ ذِكْرُهُم في كِتَابِي «الوَجَازَةِ».

\* \* \*

غَيْرَ أَنِّي اكْتَفَيْتُ مِنْ هَذِهِ الأَثْبَاتِ والأَجَايِزِ بسَنَدٍ جَامِعٍ لَمُعْظَمِ أَعْلامٍ وكُتُبِ السَّادَةِ الحَنَابِلَةِ، مَعَ عِلْمِنَا بأَنَّ أَسَانِيْدَ المَدْهَبِ الحَنْبَلِيِّ أَعْلامٍ وكُتُبِ السَّادَةِ الحَنَابِلَةِ، مَعَ عِلْمِنَا بأَنَّ أَسَانِيْدَ المَدْهَبِ الحَنْبَلِيِّ كَثِيْرَةٌ جِدًّا لا يَضْبِطُهَا كِتَابٌ، ولا يُحْصِيْهَا الكُتَّابُ، فَهِي لا تَقِفُ كَثِيْرَةٌ جِدًّا لا يَضْبِطُهَا كِتَابٌ، ولا يُحْصِيْهَا الكُتَّابُ، فَهِي لا تَقِفُ عِنْدَ سَنَدٍ أَو آخَرَ، بَلْ لم يَزَلِ الأَصْحَابُ يَتَنَاقَلُوْنَهَا فِيْمَا بَيْنَهُم مَا بَيْنَ

إَجَازَاتٍ، وأَثْبَاتٍ، ومَشْيَخَاتٍ، ورِوَايَاتٍ، وأَسَانِيْدَ مُتَّصِلَةِ النَّسَبِ، طَاهِرَةِ الحَسَبِ، غَيْرَ أَنَّنِي اكْتَفَيْتُ مِنْهَا بأَشْهَرِهَا دُوْنَ حَصْرِهَا.

وهَذَا الشُّرُوعُ في ذِكْرِ السَّنَدِ الحَنْبَليِّ الجَامِعِ لمُعْظَمِ أَعْلامِ وَكُتُبِ السَّادَةِ الحَنَابِلَةِ، كَمَا يَلي:

وهُوَ مَا أَرْوِيْهِ عَنْ شَيْخِنَا، وشَيْخِ الْحَنَابِلَةِ في عَصْرِهِ، الْفَقِيْهِ الْعَلَّامةِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَقِيْلِ رَحِمَهُ اللهُ (١٣٣٥ – ١٤٣١)، وهُوَ سَنَدُ الْعَلَّامةِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَقِيْلِ رَحِمَهُ اللهُ (١٣٣٥ – ١٤٣١)، وهُوَ سَنَدُ جَامعُ شَامِلُ لَمشَاهِيْرِ الْمَذْهَبِ ومُصَنَّفَاتِهم، وقَدْ أَخَذْتُهُ مِنْهُ قِرَاءَةً، وسَمَاعًا في غَيْرِ مَجْلِس، وكَانَتْ قِرَائَتِي عَلَيْهِ بَعْدَ مَغْرِبِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وسَمَاعًا في غَيْرِ مَجْلِس، وكَانَتْ قِرَائَتِي عَلَيْهِ بَعْدَ مَغْرِبِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ (١٤٢٦ / ٢ / ١٤٢١) بالمَسْجِدِ الْحَرَام.

# وشَيْخُنا ابنُ عَقِيْلٍ رَحِمَهُ اللهُ يَرْوِيْهِ مِنْ طُرُقٍ كَثِيْرَةٍ، مِنْهَا:

عَنْ شَيْخِهِ العَلَّامَةِ عَبْدِ الرَّحمنِ بنِ نَاصِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِي رَحِمهُ اللهُ (١٣٧٦)، وهُوَ عَنْ شُيُوخِهِ، مِنْهُم:

إِبْرَاهِيْمُ بنُ صَالِحِ بنِ عِيْسَى الْمُؤرِّخُ (١٣٤٣)، عَنْ أَحمَدَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ عَيْسَى (١٣٢٩)، وعَلي بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عِيْسَى (١٣٣١)، كلاهُما:

عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بنِ حَسَنَ آلِ الشَّيْخِ (١٢٨٥)، وابْنِهِ عَبْدِ اللَّطِيْفِ (١٢٨٥)، وعَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ الرَّحمن أَبَا بُطَيْن (١٢٨٢).

فَأْخَذَ ثَلاثَتُهُم عَلَى عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّد بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ (١٢٤٢)، عَنْ أَبِيْهِ.

وأَخَذَ عَبْدُ الرَّحَمَٰنِ بنُ حَسَنَ آلُ الشَّيْخِ، وعَبْدُ اللهِ أَبَا بُطَيْن عَنْ جَماعَةٍ مِنْ تَلامِيْذِ مُحَمَّد بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ، عَنْه، مِنْ أَبْرَزِهِم:

حَمَدُ بِنُ نَاصِرِ بِنِ مُعَمَّرٍ (١٢٢٥)، وزَادَ أَبَا بُطَيْن: عَبْدَ العَزِيْزِ بِنَ عَبْدِ اللهِ بِن مُحَمَّدٍ الحُصَيِّنَ (١٢٣٧).

وأخذ أبًا بُطَيْن عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ حَمَدِ بنِ طِرَادٍ اللّهُ سَيْفٍ (في الدّوْسَرِيِّ (١٢٢٥ تقريبا)، وهُوَ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ سَيْفٍ (في الدّوْسَرِيِّ الثّاني عَشَرَ تَقْرِيْبًا) في نَجْدٍ، وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ اللهِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ اللهِ البَعْليِّ (١١٩٨)، ومُحَمَّدِ البَعْليِّ (١١٩٨)، ومُحَمَّدِ بنِ مُصْطَفَى اللّبَدِيِّ (١١٩١) في دِمَشْقَ، ومُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ السَّفَّارِينِيِّ بنِ مُصْطَفَى اللّبَدِيِّ (١١٩١) في دِمَشْقَ، ومُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ السَّفَّارِينِيِّ بنِ مُصْطَفَى اللَّبَدِيِّ (١١٩١) في دِمَشْقَ، ومُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ السَّفَّارِينِيِّ بنِ مُصْطَفَى اللَّبَدِيِّ (١١٩٨) في دِمَشْقَ، ومُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ السَّفَّارِينِيِّ

وأَخَذَ أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ البَعْلِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدٍ اللهِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدٍ البَعْلِيِّ ، مُحَمَّدٍ البَعْلِيِّ ، وَجَدِّهِ أَحْمَدَ - الآخِذِ عَنْ عَبْدِ البَاقِي البَعليِّ ، وأبي المَوَاهِبِ مُحَمَّدٍ البَعْلِيِّ (١١٢٦)، وعَبْدِ القَادِرِ بِنِ عُمَرَ التَّعْلَبِيِّ وأبي المَوَاهِبِ مُحَمَّدٍ البَعْلِيِّ (١١٢٨)، ومُصْطَفَى اللَّبَدِيِّ، ومُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ الجَلِيْلِ المَوَاهِبِيِّ (١١٤٨).

(ح) وأَخَذَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ صَالحِ بنِ عِيْسَى المُؤرِّخُ عَنْ صَالِحِ بنِ

حَمَدٍ المُبيّض قَاضِي الزُّبَيْرِ (١٣١٥)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سُلَيْمَانَ بنِ نَفَيْسَةَ (١٢٨٥)، عَنْ عَبْدِ الجَبَّارِ بنِ عَليٍّ البَصْرِيِّ (١٢٨٥)، وَهُوَ أَخَذَ عَنْ جَمَاعَةٍ؛ مِنْهُم:

مُحَمَّدُ بنُ عَليِّ بنِ سَلُّومٍ، ومُصْطَفَى الرُّحَيْبَانيُّ، وإِبْرَاهِيْمُ بنُ نَاصِرِ بنِ جُدَيدٍ (١٢٣٧)، وغَنَّامُ بنُ مُحَمَّدٍ بن غَنَّامٍ الزُّبَيْرِيُّ (١٢٣٧، وغَنَّامُ بنُ مُحَمَّدٍ بن غَنَّامٍ الزُّبَيْرِيُّ (١٢٣٧، وقيل ١٢٤٠)، وأجَازُوهُ، وغَيْرُهُم.

فَمُحَمَّدُ بِنُ عَلِيٍّ بِنِ سَلُّوْمٍ (١٢٤٦)، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الوَهَّابِ بِنِ فَيْرُوْزَ (١٢١٦)، عَنْ أَبِيْهِ (١١٧٥)، عَنْ فُوْزَانَ بِنِ نَصْرِ اللهِ بِنِ مِشْعَابِ، بِسَنَدِهِ الآتي.

ومُصْطَفَى بنُ سَعْدِ بنِ عَبْدُه السُّيُوطِيُّ الرُّحَيْبَانيُّ (١٢٤٣)، صَاحِبُ «مَطَالِبِ أُوْلِي النُّهَى في شَرْحِ غَايَةِ المُنْتَهَى»، عَنْ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ اللهِ البَعْليِّ، وهُوَ بسَنَدِهِ.

(ح) وأَخَذَ أَيْضًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ نَاصِرِ السَّعْدِيُّ الفِقْة: عَنِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الكَرِيْمِ الشِّبْلِ (١٣٤٣)، وهُوَ عَنْ جَمَاعَةٍ، أَبْرَزُهُم:

عَلَيُّ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَلَيٍّ آل رَاشِدٍ (١٣٠٣)، ومُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ البَصْرِيُّ، و ابنِ مُحَمَّدِ بِنِ مَانِعٍ، وعَبْدُ الجَبَّارِ بِنُ عَلَيٍّ بِنِ عَبْدِ اللهِ البَصْرِيُّ، و مُحَمَّدِ بِنِ مَانِعٍ، وعَبْدُ الجَبَّارِ بِنُ عَلَيٍّ بِنِ عَبْدِ اللهِ البَصْرِيُّ، و مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ حُمَيْدٍ، صَاحِبُ (١٢٩٥)، «السُّحُبِ الوَابِلَةِ».

ثَلاَثَتُهُم: (عليٌّ الرَاشِدُ، وابنُ مَانِعٍ، وابنُ حُمَيْدٍ) عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبَا بُطَيْنِ، وهُوَ بسَنَدِهِ.

\* \* \*

وَأَخَذَ أَيْضًا شَيْخُنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَقِيْلٍ رَحِمَهُ اللهُ: عَنْ شَيْخِهِ العَلَّامَةِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ مَانِعٍ (١٣٨٥)، وهُوَ أَخَذَ الفِقْهَ عَنْ جَمَاعَةٍ؛ مِنْهُم:

مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ حَمَدِ بنِ سليْم، وصَالِحُ العُثْمَانُ القَاضِي (١٣٥١)، وغَيْرُهُمَا في بُرَيْدَة، ومُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ سُلَيْمَانَ العُوْجَانُ في الزُّبَيْرِ، وفي مَدْرَسَةِ الشَّطِّيَّةِ بدِمَشْقَ، وكَانَ شَيْخَهَا أَثْنَاءَ رِحْلَتِهِ: أَحْمَدُ بنُ حُسَيْنِ القَدُّومِيُّ، وقَرَأ على جَمَاعَةٍ مِنَ الحَنَابِلَةِ، وغَيْرِهِم في نَجْدٍ، والعِرَاقِ، والشَّام، ومِصْرَ.

وأمَّا أَحْمَدُ القَدُّومِيُّ (١٣٢٣) فَتَفَقَّه على حَسَنِ بنِ عُمَرَ الشَّطِّي (١٢٦٥)، وإِبْرَاهِيْمَ بنِ عَبْدِ اللهِ الكُفَيْرِيِّ (١٢٦٥٣)، كِلاهُمَا: عَنْ غَنَّام الزُّبَيْرِيِّ، ومُصْطَفَى الرُّحَيْبَانيِّ، وهُوَ بسَنَدِهِ الآتِي.

\* \* \*

وَأَخَذَ أَيْضًا شَيْخُنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَقِيْلٍ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ شَيْخِهِ مُحَمَّدِ بنِ عَليِّ بنِ مُحَمَّدِ التُّركِيِّ (١٣٨٠)، وهُوَ عَنْ أَحْمَدَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ مُحَمَّدِ بنِ عَليِّ بنِ مُحَمَّدٍ التُّركِيِّ (١٣٨٠)، وهُوَ عَنْ أَحْمَدَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ

ابنِ عِيْسَى، وصَالِحِ العُثْمَانِ القَاضِي، ومُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الكَرِيْمِ الشَّبْلِ، بَسْنَدِهِ المَذْكُورِ، ومِفْتِي الحَنَابِلَةِ في مَكَّةَ أبي بَكْرٍ خُوْقِيْر (١٣٤٩)، كَمَا دَرَسَ في مَدْرَسَةِ الشَّطِّيَّةِ في دِمَشْقَ، وشَيْخُهَا أَثْنَاءَ رِحْلَتِهِ: هُوَ مُحَمَّد جَمِيْل الشَّطِّي.

فَأَمَّا مُفْتِي الْحَنَابِلَةِ مُحَمَّد جَمِيْل بنُ عُمَرَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حَسَنَ الشَّطِّي (١٣٣٧)، فَأَخَذَ الفِقْهَ عَنْ أَبِيْهِ عُمَرَ (١٣٣٧)، عَنْ أَبِيْهِ المُحَمَّدِ (١٣٠٧)، وعَمِّهِ أَحْمَدَ (١٣١٦)، عَنْ وَالِدِهِمَا حَسَنِ بنِ عُمَرَ الشَّطِّي.

وأَخَذَ أَيْضًا مُحَمَّد جَمِيْل الشَّطِّي عَالِيًا عَنْ عَمِّ أَبِيْهِ أَحْمَدَ بنِ حَسَنَ بِهِ.

\* \* \*

(ح) وأَدْرَكَ عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ حَسَنَ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِ الوَهَّابِ،
 وحَضَرَ دُرُوْسَهُ، وتَلَقَّى عَنْه.

### وأَخَذَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ (١٢٠٦) عَنْ جَماعَةٍ، مِنْهُم:

١- أَبُوه عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ سُلَيْمانَ بنِ عَليٍّ بنِ مُحَمَّدٍ الوُهَيْبِيُّ التَّمِيْمِيُّ (١١٥٣)، عَنْ أَبِيْهِ (١٠٧٩)، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ إسماعِيْلَ التَّمِيْمِيُّ (١٠١٥)، وشَيْخِهِ أحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مُشَرَّفٍ (١٠١٢)، الأُشَيْقِري (١٠١٩)، وشَيْخِهِ أحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مُشَرَّفٍ (١٠١٢)، وهُو عَنْ مُوْسَى بن أَحْمَدَ الحَجَّاوِي، وأحمَدَ بنِ يَحْيَى بنِ عَطْوَةَ.

وعَبْدُ الوَهَّابِ بنُ سُلَيْمانَ الوُهَيْبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ نَاصِرِ بنِ مُحَمَّدِ ابنِ نَاصِرِ بنِ مُحَمَّدِ ابنِ عَبْدِ القَادِرِ بنِ رَاشِدِ بنِ مُشَرَّفٍ (تُوفيَ أُوَاخِرَ القَرْنِ الحَادِيَ عَشَرَ ابنِ عَبْدِ القَادِرِ بنِ رَاشِدِ بنِ مُشَرَّفٍ (تُوفيَ أُوَاخِرَ القَرْنِ الحَادِي عَشَرَ تَقْرِيبًا)، عَنْ أُبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدٍ (بَعْدَ ٩٤٨)، عَنْ أُجِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدٍ (بَعْدَ ٩٤٨)، عَنْ أُجِيهِ، عَنْ شُيُوْخِهِ الثَّلاثَةِ:

عِيْسَى بِنِ سُلَيْمانَ المَرْدَاوِيِّ (٨٨٥)، وتَلْمِيْذَيْهِ: أَحمَدَ العُسْكُرِيِّ وَيَلْمِيْذَيْهِ: أَحمَدَ العُسْكُرِيِّ (٩١٠)، ويُوْسُفَ بِنِ حَسَنَ بِنِ عَبْدِ الهَادِي (٩٠٩)، بِسَنَدِهِم الآتي.

ومُحَمَّدُ بنُ نَاصِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ ذَهْلانَ (١٠٩٩)، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ بَدْرِ الدِّيْنِ البَلْبَاني عَنْ مُحَمَّدِ بنِ بَدْرِ الدِّيْنِ البَلْبَاني (١٠٨٣)، وغَيْرهِما.

٢- كَمَا أَخَذَ مُحَمَّدُ بِنِ عَبْدِ الوَهَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ سَيْفٍ (١١٤٩)، عَنْ فَوْزَانَ بِنِ نَصْرِ اللهِ بِنِ مِشْعَابِ (١١٤٩)، عَنْ عَبْدِ القَادِرِ بِنِ عُمَرَ التَّغْلُبِيِّ (١١٣٥)، وأحمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ حَسَنَ التَّعْلُبِيِّ (١١٣٥)، وأحمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ حَسَنَ التَّصَيَّر (١١٢٤)، ولَه مِنْه إجَازَةٌ.

وعَبْدُ القَادِرِ التَّغْلُبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْبَاقِي بِنِ عَبْدِ الْبَاقِي الْبَعْلِيِّ، مِنْ آلِ تَيْمِيَّةَ (١٠٧٦)، ووَلَدِهِ أَبِي الْمَوَاهِبِ مُحَمَّدٍ (١١٢٦)، ومُحَمَّدِ بِنِ بَدْرِ الدِّيْنِ الْبَلْبَانِي (١٠٨٣)، ولَه مِنْهُم إجَازَةٌ.

وأَحْمَدُ القُصَيِّرُ عَنْ سُلَيْمانَ بنِ عَليِّ الوُهَيْبِيِّ، وعَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ ابنِ مُحَمَّدِ ابنِ مُحَمَّدِ ابنِ أَحْمَدَ بنِ إِسْمَاعِيْلَ الأُشَيْقِري، بسَنَدِه المَارِّ.

وأَخَذَ عَبْدُ اللهِ ابنُ سَيْفٍ، عَنْ أبي المَوَاهِبِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ البَاقِي البَعْلي عَالِيًا، ولَهُ مِنْه إِجَازَةٌ، عَنْ أبيه، وعَنِ مُحَمَّدٍ البَلْبَاني، ومُحَمَّدِ البَلْبَاني، ومُحَمَّدِ البَلْبَاني، ومُحَمَّدِ البَلْبَاني، ومُحَمَّدِ البَلْبَاني، ومُحَمَّدِ البَلْبَاني، ومُحَمَّدِ البَعْليَ عَالِيًّا، ولَهُ مِنْهُ إِبْلَابُهُوتي (١٠٨٨).

### □ تَفَرُّعُ أَسَانِيْدِهِم:

فأَخَذَ عَبْدُ البَاقِي البَعْلِيُّ (١٠٧١)، عَنْ أَحمَدَ الوَفَائِي المُفْلِحي، وهُوَ عُمْدَتُهُ، وعَنْ مَنْصُوْرِ بِنِ يُوْنُسَ البُهُوتِيّ، والنُّوْرِ مَحمُوْدِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الحَمِيْدِ المَعْرُوْفِ بِالحَمِيْدِي، ومَرْعِي الكَرْمِي، وعَبْدِ الرَّحمنِ بنِ عَبْدِ الحَمِيْدِ المَعْرُوْفِ بِالحَمِيْدِي، ومَرْعِي الكَرْمِي، وعَبْدِ الرَّحمنِ بنِ يُوسُفَ النُّهُوتِيِّ، وعَبْدِ القَادِرِ الدَّنُوشَرِي، ويُوسُفَ النُّتُوجِي سِبْطِ ابنِ النَّجَارِ.

وَأَخَذَ مُحَمَّدٌ الْخَلْوَتِيُّ (١٠٨٨)، عَنْ خَالِهِ مَنْصُوْرِ بِنِ يُوْنُسَ البُهُوتِيِّ. ويُوْسُفَ البُهُوتِيِّ.

وأَخَذَ مُحَمَّدٌ البَلْبَانيُّ (١٠٨٣)، عَنْ أَحمَدَ الوَفَائي، وهُوَ عُمْدَتُهُ، وعَنِ النُّورِ مَحمُوْدِ الحَمِيْدِي.

وأَخَذَ مَنْصُوْرُ بنُ يُوْنُسَ البُهُوتيّ (١٠٥١)، صَاحِبُ «كَشَّافِ القِنَاع» وغَيْرِهِ، عَنْ جَماعَةٍ، أَجَلُّهُم:

مُحَمَّدُ بنُ أحمَدَ المَرْدَاوِيُّ (١٠٢٦)، عَنِ التَّقِي الفُتُوْحِي، ومُوْسَى بن يَحْيَى الحَجَّاوي، ولَهُ مِنْه إجَازَةٌ.

كَمَا أَخَذَ مَنْصُوْرُ بِنُ يُوْنُسَ البُهُوتِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بِنِ يُوْسُفَ البُهُوتِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بِنِ يُوْسُفَ البُهُوتِيِّ، وغَيْرِهِمَا.

وأمَّا مَرْعِيُّ بنُ يُوسُفَ بنِ أبي بَكْرِ الكَرْمِيُّ المَقْدِسِيُّ، نَزِيْلُ الطَّالِبِ»، و «خَايَةِ المُنْتَهى»، فَعَنْ القَاهِرَةِ (١٠٣٣)، صَاحِبُ «دَلِيْلِ الطَّالِبِ»، و «خَايَةِ المُنْتَهى»، فَعَنْ مُحَمَّدِ بنِ أحمَدَ المَرْدَاوِيِّ، ويَحْيَى الحَجَّاوِيِّ.

وأمَّا النَّوْرُ مَحمُوْدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الحَمِیْدِ، المَعْرُوْفُ بالحَمِیْدِ، المَعْرُوْفُ بالحَمِیْدِي سِبْطِ مُوْسَى الحَجَّاوِي (١٠٣٠)، فَعَنْ خَالِهِ یَحْیَی بنِ مُوْسَى الحَجَّاوِي (١٠٢٠ تَقْدِیرًا)، عَنْ أبیْهِ، والتَّقِي مُحَمَّدِ بنِ أحمَدَ بنِ عَبْدِ العَزِیْزِ النَّجَارِ الفُتُوْجِي (٩٧٢).

أمَّا عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ يُوسُفَ بنِ عَليِّ البُهُوتيُّ (بعد ١٠٤)، فأخَذَ عَنْ تَقِي الدِّيْنِ مُحَمَّدِ بنِ أحمَدَ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ النَّجَّارِ الفُتُوْحِيِّ (٩٧٢)، وأخِيْهِ عَبْدِ النَّيْنِ مُحَمَّدِ بنِ أحمَدَ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ النَّجَارِ الفُتُوْحِيِّ ، عَنْ بَدْرِ الدِّيْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ الفُتُوْحِيِّ ، عَنْ أبِيْهِما الشِّهَابِ أحمَدَ (٩٤٩)، عَنْ بَدْرِ الدِّيْنِ مُحَمَّدِ بنِ أبي بَكْرٍ السَّعْدِيِّ القَاهِرِيِّ (٢٠٩)، والشِّهَابِ أبي مُحَمَّدِ بنِ أبي بَكْرٍ السَّعْدِيِّ القَاهِرِيِّ (٩١٩)، والشِّهابِ أبي حَامِدٍ أحمَدَ بنِ نُوْرِ الدِّيْنِ عَلَي الشَّيْشِنِيِّ القَاهِرِيِّ (٩١٩).

كِلاهُمَا: عَنِ العِزِّ أَبِي البَركَاتِ أَحمَدَ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ نَصْرِ اللهِ البَغْدَادِيِّ الكِنَانِيِّ العَسْقَلانِيِّ (٨٧٦)، عَنِ المُحِبِّ أَحمَدَ نَصْرِ اللهِ البَغْدَادِيِّ الكِنَانِيِّ العَسْقَلانِيِّ (٨٤٤)، والعَلاءِ عَلَي بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ، المَعْرُوْفِ بابِنِ المُغْلِيِّ (٨٤٤).

كَلاهُما: عَنْ ابنِ رَجَبِ بسَنَدِه الآتي.

وأمَّا عَبْدُ القَادِرِ الدَّنُوْشَرِيُّ المِصْرِيُّ (بَعْدَ ـ ١٠٤٠)، فَعَنْ مَنْصُوْرٍ البُّهُوتيِّ. البُهُوتيِّ.

وأمَّا يُوْسُفُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أحمَدَ النَّجَّارِ الفُّتُوْحِيُّ (بَعْدَ ١٠٢٦)، صَاحِبُ «الحَاشِيَةِ عَلى المُنْتَهى»، فَعَنْ أَبِيْهِ، ومَنْصُوْرِ البُهُوتيِّ.

وأمَّا الشَّهَابُ أحمَدُ بنُ أبي الوَفَاء عَليِّ بنِ إِبْرَاهِيْمَ المُّفْلِحِيُّ، الشَّهِيْرُ بالوَفَائيِّ (١٠٣٥ وقيل ١٠٣٨)، فَعَنْ مُوْسَى بنِ أحمَدَ الشَّهِيْرُ بالوَفَائيِّ (٩٦٨) والقَاضِي بُرْهانِ الدِّيْنِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ عُمَرَ بنِ مُفْلِحِ الحَجَّاوِيِّ (٩٦٨)، والقَاضِي بُرْهانِ الدِّيْنِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ عُمَرَ بنِ مُفْلِحِ (٩٦٩).

كِلاهُما: عَنْ وَالِدِ الثَّاني: نَجْمِ الدِّيْنِ عُمَرَ بنِ إَبْرَاهِيْمَ بنِ مُحَمَّدِ ابنِ مُحَمَّدِ ابنِ مُفْلِحِ (٩١٩).

وتَفَقَّهَ الحَجَّاوِيُّ أَيْضًا عَلَى الشِّهَابِ أَحْمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ الشُّوَيْكِيِّ (٩٣٩)، صَاحِبِ «التَّوْضِيْح»، وغَيْرِهِ.

فَالشَّهَابُ الشُّوَيْكِيُ، عَنْ شِهَابِ الدِّيْنِ أَحمَدَ بِنِ عَبْدِ للهِ العُسْكُرِيِّ (٩١٠)، والجَمالِ يُوْسُفَ بِنِ حَسَنَ بِنِ عَبْدِ الهَادِي، المَعْرُوْفِ بـ«ابنِ المَبْرَدِ» (٩٠٩).

كِلاهُما: عَنْ تَقِي الدِّيْنِ أَبِي بَكْرٍ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ قُنْدُسِ البَعْليِّ (٨٦١)، صَاحِبِ «حَاشِيَةِ الفُرُوْعِ»، وغَيْرِهَا.

وأَخَذَ العُسْكُرِيُّ عَنْ عَلاءِ الدِّيْنِ عَلي بنِ سُلَيْمانَ المَرْدَاوِيِّ (٨٨٥)، صَاحِبِ «الإِنْصَافِ»، و «التَّنْقِيْحِ»، و «التَّنْقِيْحِ»، و «التَّخْرِيْرِ»، و «تَصْحِيْحِ الفُرُوْعِ»، وغَيْرِهَا، عَنْ ابنِ قُنْدُس، عَنِ التَّاجِ مُحَمَّدِ بنِ إِسْماعِيْلَ بنِ الفُرُوْعِ»، وغَيْرِهَا، عَنْ ابنِ قُنْدُس، عَنِ التَّاجِ مُحَمَّدِ بنِ إِسْماعِيْلَ بنِ بَرْدِسِ البَعْليِّ (٨٣٠)، والشَّرَفِ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مُفْلِمٍ (٨٣٤) (ح).

وتَفَقَّهُ عَلاءُ الدِّيْنِ المَرْدَاوِيُّ عَلَى الزَّيْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ بِنِ سُلَيْمانَ ابنِ أَبِي الكَرَمِ الصَّالِحِيِّ، المَعْرُوْفِ بأبي شَعْرٍ (٨٤٤)، عَنِ العَلاءِ علي الكَرَمِ الصَّالِحِيِّ، المَعْرُوْفِ بأبي شَعْرٍ (٨٤٤)، عَنِ العَلاءِ عَلَى بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ اللَّحَامِ (٨٠٣)، وعَاليًا عَنْ شَيْخِهِ الحَافِظِ زَيْنِ الدِّيْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ بِنِ أَحمَدَ بِنِ رَجبٍ (٧٩٥)، عَنْ شَمْسِ الدِّيْنِ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ بِنِ أَيُّوْبَ الزَّرْعِيِّ، المَعْرُوْفِ بابنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ بِنِ أَيُّوْبَ الزَّرْعِيِّ، المَعْرُوْفِ بابنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ بِنِ أَيُّوْبَ الزَّرْعِيِّ، المَعْرُوْفِ بابنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ (٧٥٢)، عَنْ شَيْخِ الإِسْلامِ أحمَدَ بِنِ عَبْدِ الحَلِيْم بِنِ تَيْمِيَّةَ.

وأمَّا القَاضِي نَجْمُ الدِّيْنِ عُمَرُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ ابنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ ابنِ مُحَمَّدِ بنِ مُفْلِحِ (٩١٩)، فَعَنْ وَالِدِه بُرْهَانِ الدِّيْنِ (٨٨٤)، صَاحِبِ «المُبْدِعِ»، و «المَقْصَدِ الأرْشَدِ»، عَنْ مُحِبِّ الدِّيْنِ أَحمَدَ بنِ نَصْرِ اللهِ البَغْدَادِيِّ (٨٤٤)، عَنِ الحَافِظِ ابنِ رَجَبٍ.

كَما أَخَذَ البُرْهَانُ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ مُفْلِحٍ، عَنْ جَدِّه شَرَفِ الدِّيْنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مُفْلِحٍ (٨٣٤)، عَنْ جَدِّهِ لأَمِّهِ رَئيسِ القُضَاةِ جَمالِ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مُفْلِحٍ (٨٣٤)، عَنْ جَدِّهِ لأَمِّهِ رَئيسِ القُضَاةِ جَمالِ الدِّيْنِ يُوْسُفَ بِنِ مُحَمَّدِ المَرْدَاوِيِّ (٢٦٩)، شَارِحِ «المُقْنِعِ»، عَنِ التَّقِي

سُلَيْمانَ بنِ حَمزَةَ بنِ أحمَدَ بنِ عُمَرَ بنِ مُحَمَّدِ ابنِ أحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ ابنِ أحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ ابنِ أَدامَةَ المَقْدِسِيِّ (٧١٥)، وتَلْمِيْذِهِ الشَّمْسِ أبي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بنِ مُسْلِم بنِ مَالِكِ بنِ مَزْرُوعِ الزَّيْنِي الصَّالِحِيِّ (٧٢٦).

كِلاهُمَا (شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةً، وسُلَيْمانُ بنُ حَمْزَةً): عَنْ شَمْسِ الدِّيْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ بنِ أبي عُمَرَ مُحَمَّدِ بنِ أحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ ابنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِيِّ (٢٨٢)، صَاحِبِ «الشَّرْحِ الكَبِيْرِ»، عَنْ عَمِّهِ ابنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِيِّ (٢٨٢)، صَاحِبِ «الشَّرْحِ الكَبِيْرِ»، عَنْ عَمِّهِ المُوقَّقِ أبي مُحَمَّدٍ بنِ قُدَامَةَ (٢٢٠)، المُوقَّقِ أبي مُحَمَّدٍ بنِ قُدَامَةَ (٢٢٠)، صَاحِبِ «المُقْنِع»، و «المُقْنِع»، و «الهَادِي»، و «الهَادِي»، و «الهَادِي»، و «الهَادِي»، و «الهَادِي»، و «الوَقْنِع»، و «الهَادِي»، و «الهَادِي»،

كَمَا تَفَقَّه شَيْخُ الإسْلامِ أحمَدُ ابنُ تَيْمِيَّةَ (٧٢٨) عَلَى وَالِدِهِ عَبْدِ السَّلامِ الْحَلِيْمِ (٢٨٢)، وهُوَ عَنْ وَالِدِهِ مَجْدِ الدِّيْنِ أبي البَركَاتِ عَبْدِ السَّلامِ الْحَلِيْمِ (٢٨٢)، وهُوَ عَنْ وَالِدِهِ مَجْدِ الدِّيْنِ أبي البَركَاتِ عَبْدِ السَّلامِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ تَيْمِيَّةَ (٢٥٦- وقِيْل ٢٥٣)، صَاحِبِ «الأَحْكَامِ الكُبْرى»، و «المُحَرَّدِ»، عَنِ الفَحْرِ إسْماعِيْل بنِ عَلَي البَغْدَادِيِّ و «المُحَرَّدِ»، عَنِ الفَحْرِ إسْماعِيْل بنِ عَلَي البَغْدَادِيِّ الأَزْجِيِّ، المَعْرُوفِ بغُلامِ ابنِ المَنِّي (٢١٠)، والعِمادِ أبي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بنِ مَعَالَي ابنِ الحَلَّويِّ (٢١١).

ثَلاَثَتُهُم: (المُوَفَّقُ ابنُ قُدَامَةَ، والفَحْرُ إسْماعِيْلُ، وابنُ الحَلَّاوِي)، عَنْ نَاصِحِ الإسلامِ أبي الفَتْحِ نَصْرِ بنِ فِتْيَانِ، المَعْرُوْفِ بأبي المَنِّي المَنِّي (٥٨٣).

كَمَا تَفَقَّه أَيْضًا المُوَفَّقُ ابنُ قُدَامَةَ على الشَّيْخِ الفَقِيْهِ عَبْدِ القَادِرِ الجَيْلانيِّ (٥٦١)، وجَمَالِ الدِّيْنِ الفَقِيْهِ أَبِي الفَرَجِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابنِ الجَوْزِيِّ (٥٩٧).

وتَفَقَّه الجِيْلانِيُّ على أبي الوَفَاءِ عليِّ بنِ عَقِيْلِ(٥١٣)، وأبي الخَطَّابِ الكَلْوَذَانيِّ، وأبي بَكْرٍ الدِّيْنَوَرِيِّ، والقَاضِي الصَّغِيْرِ أبي الخَطَّابِ الكَلْوَذَانيِّ، وأبي بَكْرٍ الدِّيْنَوَرِيِّ، والقَاضِي الصَّغِيْرِ أبي الخُصَيْنِ ابنِ الفَرَّاءِ (٥٢٦).

وتَفَقَّه أَبُو الفَرَجِ ابنُ الجَوْزِيُّ على أبي الحَسَنِ الزَّاعُونيِّ (٥٢٧)، وأبي بَكْرٍ الدِّيْنَورِيِّ، والوَزِيْرِ ابنِ هُبَيْرَةَ (٥٦٠)، والقَاضِي أبي الحُسَيْنِ ابنِ الفَرَّاءِ، وغَيْرِهِم.

وأَخَذَ القَاضِي أبو الحُسَيْنِ الفَرَّاءُ عَنْ وَالِدِهِ أبي يَعْلَى الكَبِيْرِ، وأبي جَعْفَرٍ الشَّرِيْفِ عَبْدِ الخَالِقِ الهَاشِمِيِّ (٤٧٠)، وأبي عَليٍّ الحَسَنِ بنُ أَحْمَدَ بنِ البَنَّاءِ (٤٧١).

أَرْبَعَتُهُم: (الجِيْلانيُّ، والوَزِيْرُ ابنُ هُبَيْرَةَ، وابنُ الجَوْزِيُّ، وابنُ الجَوْزِيُّ، وابنُ المَنِّي) عَنْ أبي بَكْرٍ أحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أحمَدَ الدِّيْنَوَرِيِّ (٥٣٢).

وتَفَقَّه كِلاهُمَا: (الجِيْلانيُّ، والدِّيْنَورِيُّ) على أبي الخَطَّابِ مَحفُوْظِ بنِ أَحمَدَ الكَلْوَذَانيِّ (٥١٠)، صَاحِبِ «الهِدَايَةِ»، والخِلافِ الكَبِيْرِ، المُسَمَّى بـ «الانْتِصَارِ»، والخِلافِ الصَّغِيرِ، المُسَمَّى بـ «رُؤوْسِ المَسَائِلِ»، وغَيْرِهَا.

خَمْسَتُهُم: (أبو عَليِّ ابنُ البَنَّاءِ، وأبو الوَفَاءِ ابنُ عَقِيْلٍ، وأبو الخَطَّابِ الكَلْوَذَانِيُّ، والشَّرِيْفُ أبو جَعْفَرٍ، وأَبُو الحُسَيْنِ الفَرَّاءُ)، عَنِ وَالِد الأَخِيْرِ: القَاضِي أبي يَعْلَى مُحَمَّدِ بنِ الحُسَيْنِ، المَعْرُوْفِ بابنِ الفَرَّاءِ (٤٥٨)، صَاحِبِ «التَّعْلِيْقَةِ الكُبْرَى»، و «العُدَّةِ»، وغَيْرِهَا، عَنْ أبي عَبْدِ اللهِ الحَسَنِ بنِ حَامِدِ البَغْدَادِيِّ الوَرَّاقِ (٢٠١)، صَاحِبِ ﴿ المَّعْرُونِ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ جَعْفَرِ بنِ أَحمَدَ، ﴿ كَتَابِ «الجَامِعِ»، وغَيْرِه، عَنْ أبي بَكْرٍ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ جَعْفَرِ بنِ أَحمَدَ، ﴿ كَتَابِ «المَعْرُوفِ بغُلامِ الخَلَّالِ (٣٦٣)، صَاحِبِ «المُقْنِعِ»، و «الشَّافي»، وغَيْرِهَ، عَنْ أبي بَكْرٍ أحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ هَارُوْنَ، المَعْرُوفِ وغَيْرِهَا، عَنْ شَيْخِهِ أبي بَكْرٍ أحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ هَارُوْنَ، المَعْرُوفِ بالخَامِع عَنْ شَيْخِهِ أبي بَكْرٍ أحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ هَارُوْنَ، المَعْرُوفِ بالخَلْلِ (٢١٣)، صَاحِبِ كِتَابِ «الجَامِع»، وغَيْرِه، (ح).

وأَخَذَ ابنُ حَامِدٍ، عَنْ أبي عَبْدِ اللهِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ ابنِ مُحَمَّدِ ابنِ حَمدَانَ العُكْبَرِيِّ، المَعْرُوْفِ بابنِ بَطَّةَ (٣٨٧)، عَنْ أبي القَاسِمِ عُمَرَ بنِ الحُسَيْنِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أحمَدَ الخِرَقِيِّ (٣٣٢)، صَاحِبِ عُمَرَ بنِ الحُسَيْنِ، المَعْرُوْفِ بخَلِيْفَةِ المَرُّوْذِيِّ المُحْسَيْنِ، المَعْرُوْفِ بخَلِيْفَةِ المَرُّوْذِيِّ (٢٩٩).

كِلاهُما (الخِرَقِيُّ، ووَالِدُهُ): عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ السَّخَجَاجِ المَرُّوْذِيِّ (٢٧٥)، وغَيْرِه مِنْ أَصْحَابِ أَحمَدَ، عَنْ إِمَامِ أَهْلِ الْحَجَّاجِ المَرُّوْذِيِّ (٢٧٥)، وغَيْرِه مِنْ أَصْحَابِ أَحمَدَ، عَنْ إِمَامِ أَهْلِ السَّنَّةِ، والصَّابِرِ في المِحْنَةِ: أَبِي عَبْدِ للهِ أَحمَدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ حَنْبَلِ الشَّيْبَانِيِّ (٢٤١).

وأَخَذَ أَحَمَدُ بنُ حَنْبَلٍ عَنْ جَماعَةٍ؛ مِنْ أَجَلِّهِم: الإَمَامُ الحَافِظُ سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ (١٩٨)، والإَمَامُ الفَقِيْهُ مُحَمَّدُ بنُ إِدْرِيْسَ الشَّافِعِيُّ سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ (١٩٨)، والإَمَامُ الفَقِيْهُ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ القَاضِي (٢٠٤)، والإَمَامُ الفَقِيْهُ أَبُو يُوْسُفَ يَعْقُوْبُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ القَاضِي الأَنْصَارِيُّ الكُوفِيُّ (١٨٢)، صَاحِبُ أبي حَنِيْفَة.

وَأَخَذَ سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَمَاعَةٍ؛ مِنْهُم: عَمْرُو بِنِ دِيْنَارٍ ( ٢٢٦).

وأَخَذَ الشَّافِعِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ؛ مِنْهُم: إمَامُ دَارِ الهِجْرةِ مَالِكُ بنُ أَنَسٍ (١٧٩).

وأَخَذَ مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ سَادَاتِ التَّابِعِيْنَ؛ مِنْهُم: عَالَمُ زَمَانِهِ أَبُو بَكْرٍ ابنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ (١٢٤)، والإمَامُ الفَقِيْهُ أَبو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابنُ رَبِيْعَةَ المَدَنيُّ (١٣٦)، والإمَامُ الحَافِظُ نَافِعُ المَدَنيُّ (١٣٦).

وأَخَذَ الإِمَامُ أَبُو يُوْسُفَ عَنِ الإِمَامِ أَبِي حَنِيْفَةَ (١٥٠).

وأَخَذَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ جَمَاعَةٍ؛ مِنْهُم: أَبُو إِسْمَاعِيْلَ حَمَّادُ بِنُ أَبِي وَأَخَذَ الإِمَامُ أَبُو وَعَالِمُ الكُوْفَةِ الحَكَمُ بِنُ عُتَيْبَةَ (١١٣)، وعَطَاءُ ابِنُ أَبِي رُبَاحِ المَكِّي (١١٤).

وأَخَذَ الْزُّهْرِيُّ، ورَبِيْعَةُ، ونَافِعٌ: شُيُوْخُ مَالِكٍ.

وحَمَّادٌ، والحَكَمُ، وعَطَاءٌ: شُيُوْخُ أبي حَنِيْفَةَ عَنْ جَماعَةٍ مِنَ

الصَّحَابَةِ رَضِي اللهُ عَنْهُم، مِنْهُم:

عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ (٦٨)، وعَبْدُ اللهِ بنُ عُمُرَ (٧٣)، وجَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ (٧٨)، رَضِي اللهُ عَنْهُم أَجْمَعِيْنَ.

وأَخَذَ ابنُ عَبَّاسٍ، وابنُ عُمُرَ، وجَابِرٌ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

وأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلامُ.

وأَخَذَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنِ اللهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى.

\* \* \*

تُلْتُ: وبَهَذَهِ الْسَانِيْدِ المَذْكُوْرَةِ عَنِ «المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ» وبغَيْرِهَا مِنَ الْسَانِيْدِ، فإنِّي أَرْوِي عَنْهَا مَا يَلي:

أُوَّلًا: أَرْوِي عَنْهَا: «المُسْنَدَ الأَحْمَدِيَّ» للإِمَامِ أَحمَدَ بنِ حَنْبَلٍ رَحِمهُ اللهُ.

ثَانِيًا: وأَرْوِي عَنْهَا: الفِقْهَ الحَنْبَليَّ.

ثَالِثًا: وأَرْوِي عَنْهَا: كُلَّ مُؤلَّفَاتِ أَئِمَّةِ المَذْهَبِ مِنْ أَوَّلِ السَّنَدِ اللهَ السَّنَدِ السَّنَةِ والجَمَاعَةِ أحمَدَ بنِ حَنبَلٍ، إمَامٍ كُلِّ حَنْبَلِيٍّ أَثَرِيٍّ سَلَفِيٍّ.

واللهُ المُوَفِّقُ، والهَادِي إلى سَوَاءِ السَّبِيْلِ



# الفَطِّرُ لَمَّا لَيْنَ إِلَيْكُ إِنَّ إِلَيْكُ إِنِّي

# الإجَازَةُ العَامَّةُ للمَذْهَبِ الحَثْبَليِّ

الحَمْدُ للهِ الَّذِي صَانَ هَذَا الدِّيْنَ بالمِفْظِ والتَّمْكِيْنِ، وأُعَزَّهُ بِالمَفْظِ والتَّمْكِيْنِ، وأُعَزَّهُ بِالضَّبْطِ والتَّلْوِيْنِ، ومَمَاهُ عَنِ التَّبْدِيْلِ والتَّلْوِيْنِ، وقَنَنَ ني تَلُوْبِ مُمَاتِهِ الصَّبْرَ واليَقِيْنَ.

والطَّلاةُ والطَّلاةُ عَلى سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ، وعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِيْنَ، وعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِيْنَ، ومَنْ تَبِعَهُم بإِحْسَانٍ إلى يَوْم الدِّيْنِ.

أَمَّا بَعْدُ: فَلَمْ تَزَلُ سُنَّةُ الإِسْنَادِ في هَذِه الأُمَّةِ المرْمُوْمَةِ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، ورُرُثْبَةً عَلِيَّةً، وخَصِيْصَةً اخْتَصَّىْ بِها هَذِه الأُمَّةُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الأُمَم، وخَصْلَةً امْتَازَتْ بِها عَلَى مَنْ وُجِدَ وانْعَدَمَ!

وعَلَيْهِ؛ فَإِنَّ المَامِلَ عَلَى تَسْطِيرِ هَنِهِ الرُّقُوْمِ، وتَحرِيْرِ هَنِهُ الرُّسُومِ: هُوَ تَحْقِيْتُ رَغْبَةِ بَعْضِ الإِخْوَانِ، ممَّنْ أَحْسَنُوا الظَّنَّ فِيْنَا؛ مَيْثُ طَلَبُوا مِنِّي الإِجَازَةَ، ومَا عَلِمُوا مِنِّي في الحَقِيْقَةِ إِلاَّ ظَاهِرًا مِنْ المَاكِ، ورُدُمُ اللهَ أَسْأَلُ أَنْ يَغْفِرَ لي ولَهُم يَوْمَ اللهَ يَوْمَ اللهَ يَعْفِرَ لي ولَهُم يَوْمَ اللهَ يُومَ اللهَ يُومَ اللهَ يَوْمَ اللهَ يَوْمَ اللهَ يَوْمَ اللهَ يَعْفِرَ لي ولَهُم يَوْمَ اللهَيْنَ.

كَمَا أُنَّنِي لَسْتُ مِنْ فُرْسَانِ هَذَا المَيْدَانِ، ولا مِمَّنْ لَهُ فِي السِّبَامَةِ يَدَانِ، لَكِنْ لا بُدَّ مِنَ الإِجَابَةِ، والعَوْدِ بَعْدَ الإِنَابَةِ!

وإِذَا أَجَزْتُ مَعَ القُصُوْرِ فَإِنَّنِي أَرْجَو التَّشَبُّهَ بِالَّذِيْنَ أَجَازَوْا السَّالِكِيْنَ إلى الشَّرِيْعَةِ مَنْهَجَا سَبَقُوا إلى غُرَفِ الجِنَانِ فَفَازُوْا السَّالِكِيْنَ إلى الشَّرِيْعَةِ مَنْهَجَا

\* \* \*

أمَّا بَعْدُ؛ فإنَّ الأُخَ الشَّيْخَ /....
 مَفِظَهُ اللهُ تَعَالى!

قَدْ طَلَبَ مِنِّي الإِجَازَةَ الخَاصَّةَ في «السَّنَدِ الحَنْبَلِيِّ» الَّذِي أَرْدِيْهِ في كِتَابِي: «مَعَالِم المَدْهَبِ الحَنْبَلِيِّ».

ولَذَا الإِمَانَةُ العَامَّةُ في مِمِيْعِ مَرْدِيَّاتِي ومَسْمُوْعَاتِي ومَسْمُوْعَاتِي ومَنْمُوْعَاتِي ومَنْمُوْعَاتِي ومَنْمُوْعَاتِي ومَنْمُوْعَاتِي ومَنْمُوْعَاتِي، وبِما اشْتَمَلَ عَلَيْه ثَبَتِي: «الوَجَازَةُ في الأَنْبَاتِ والإَجَازَةِ»، فأَجَبْتُه إلى ذَلِكَ؛ ضَاعَفَ الله كنَا ولَهُ الأَجْرَ؛ وذَلِكَ والإَجَازَةِ»، فأَجَبْتُهِ عَنْدَ أَهْلِ المَدِيْثِ والأُثَرِ، وأَنْ يُرَاجِعَ أَهْلَ العِلْمِ بِالشَّرْطِ المُعْتَبَرِ عَنْدَ أَهْلِ المَدِيْثِ والأُثَرِ، وأَنْ يُرَاجِعَ أَهْلَ العِلْمِ نِيما أَشْلَكَ عَلَيْه، وأَنْ يَسْلُكَ في المَنْهَجِ والعَقِيْدَةِ مَنْهَجَ السَّلَفِ.

كَمَا أَوْصِي نَفْسِي والمُجَانَة المَذْكُوْرَ، بِتْقَوَى اللهِ نبي السِّرِ والعَلَنِ، ومُرَاقَبَتَهُ فِيْمَا ظَهَرَ وبَطَنَ.

والله أَسْأُكُ لَنَا ولَهُ الإِخْلاصَ فِي القَوْكِ والعَمَلِ آمِيْنَ

تَوْقِيْعُ المُجِيْزِ

حُرِّرَ في تَارِيْخِ مُحرِّرَ في تَارِيْخِ

ذيابْ بن سَعْداً لحمَانَ إِلْعَامِديّ

#### الخاتمة

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على عَبْدِهِ ورَسُوْلِهِ الْأَمِيْن.

وبَعْدُ؛ فَهَذَا كِتَابٌ مُخْتَصَرٌ قَرَّبْتُ فِيْهِ كَثِيْرًا مِنْ مَعَالِمِ «المَذْهَبِ الْحَنْبَلِيِّ»، وكَثِيْرًا مِمَّا يَحْتَاجُهُ أَصْحَابُنَا الْحَنَابِلَةُ، مِمَّا يَجْمُلُ بِهِمُ الْحَنْبَلِيِّ»، وكَثِيْرًا مِمَّا يَحْتَاجُهُ أَصْحَابُنَا الْحَنَابِلَةُ، مِمَّا يَجْمُلُ بِهِمُ الْاطَّلاعُ عَلَيْهَا، ولا يَسَعُهُمُ الْجَهْلُ بِهَا، لاسِيَّما في بِلادِ الْحَرَمَيْنِ، الْطَّلاعُ عَلَيْهَا، ولا يَسَعُهُمُ الْجَهْلُ بِهَا، لاسِيَّما في بِلادِ الْحَرَمَيْنِ، النِّي اسْتَقَرَّ بِهَا «المَذْهَبُ الْحَنْبَلِيُّ» في قَاعِدَتِهِ الثَّالِثَةِ، وذَلِكَ في الوَّتِي اسْتَقَرَّ بِهَا «المَذْهَبُ في جَامِعَاتِهَا ومَعَاهِدِهَا ومَسَاجِدِهَا: وَرَاسَةً وتَدْرِيْسًا؛ حَتَّى كَادَ أَنْ يُصْبِحَ التَّمَذْهُبَ بِهِ في قِرَاءَةً وإقْرَاءً، دِرَاسَةً وتَدْرِيْسًا؛ حَتَّى كَادَ أَنْ يُصْبِحَ التَّمَذْهُبَ بِهِ في جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ الْيَوْمَ ضَرُوْرَةً لا يَنْفَكُ عَنْهَا غَالِبًا عُمُومُ طُلَّابِهَا، واللهُ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ الْيَوْمَ ضَرُوْرَةً لا يَنْفَكُ عَنْهَا غَالِبًا عُمُومُ طُلَّابِهَا، واللهُ الهَادِي إلى سَوَاءِ السَّبِيْل.

\* \* \*

ثُمَّ إنِّي أُذَكِّرُ نَفْسِي وإخْوَاني - طُلَّابَ العِلْمِ -: بأنَّنِي لَم آتِ هُنَا بَكْثِيْرِ فَائِدَةٍ، ولا بغَرِيْبِ عَائِدَةٍ، بَلْ رُمْتُ مَبَاحِثَ هَذَا الكِتَابِ أَوَّلًا بَسَبِيْلِ الجَمْعِ والتَّقْمِيْشِ، ثُمَّ رَعَيْتُهُ ثَانِيًا بِقَلَمِ التَّرْتِيْبِ والتَّفْتِيْشِ؛ حَتَّى بَسَبِيْلِ الجَمْعِ والتَّقْمِيْشِ، ثُمَّ رَعَيْتُهُ ثَانِيًا بِقَلَمِ التَّرْتِيْبِ والتَّفْتِيْشِ؛ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى على سُوْقِهِ، قَدَّمْتُهُ في صَحَائِفَ جَمِيْلَةٍ، ومَبَاحِثَ عِلْمِيَّةٍ، إِذَا اسْتَوَى على سُوْقِهِ، قَدَّمْتُهُ في صَحَائِفَ جَمِيْلَةٍ، ومَبَاحِثَ عِلْمِيَّةٍ، لا يَقِلُّ قَدْرًا عَنْ أُصُوْلِهِ الَّتِي ارْتَوَى مِنْ مَنَاهِلِهَا العَذْبَةِ، ومَنابِعِهَا لا يَقِلُ قَدْرًا عَنْ أُصُوْلِهِ الَّتِي ارْتَوَى مِنْ مَنَاهِلِهَا العَذْبَةِ، ومَنابِعِهَا المُشْرَعَةِ، ابْتِدَاءً بكِتَابِ «تَهْذِيْبِ الأَجْوِبَةِ» لابنِ حَامِدٍ، وانْتِهَاءً بكِتَابِ

«المَدْخَلِ المُفَصَّلِ» لبَكْرٍ أبو زَيْدٍ، ومَا أُلِّفَ بَيْنَهُما، كَمَا جَاءَ خَبَرُهَا في أوَّلِ الكِتَاب!

فَمِنْ هُنَا؛ أُكَرِّرُ تَذْكِيْرِي بِأَنَّنِي مَا أَلَّفْتُ هَذَا الكِتَابَ إِلَّا تَذْكِيْرًا لِنَفْسِي المُقَصِّرَةِ، ثُمَّ تَذْكِيْرًا لإِخْوَانِي طُلَّابِ العِلْمِ، ومَا أَرَدْتُ بِهِ لَنَفْسِي المُقَصِّرَةِ، ثُمَّ تَذْكِيْرًا لإِخْوَانِي طُلَّابِ العِلْمِ، ومَا أَرَدْتُ بِهِ كَنْشِيرًا ولا تَشْهِيْرًا، وأَعُوْذُ بِالله أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ!

وَلَوْلا حُبُّ «الْمَذْهَبِ الْحَنْبَلِيِّ» الَّذِي سَكَنَ سُوَيْدَاءَ قَلْبِي، وكَثْرَةُ الْجَاهِلِيْنَ بمِعَالِمِهِ وأَعْلامِهِ، لَمَا أَجْرَيْتُ الْقَلَمَ بَيْنَ أَنَامِلِي، ومَا خَطَّيْتُ سَوْدَاءَ في بَيْضَاءَ، واللهُ عَلِيْمٌ بذَاتِ الصُّدُورِ!

\* \* \*

ثُمَّ اعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ: أَنَّنِي قَدْ جَمَعْتُ أَمْرِي في هَذَا الكِتَابِ على الاخْتِصَارِ مَا أَمْكَنَنِي إلى ذَلِكَ سَبِيْلًا، كَمَا أَنَّنِي مَا مَرَرْتُ بِفَائِدَةٍ جَلِيْلَةٍ إلاّ أَتَيْتُ عَلَيْهَا قَيْدًا ودَلِيْلًا.

فَحَسْبِي أَنَّنِي قَدْ بَذَلْتُ جُهْدِي في ذِكْرِ مَعَالِمِ «المَدْهَبِ الْحَنْبَلِيِّ جَهْلُهَا، ولا الحَنْبَلِيِّ المُخْتَصَرًا مِمَّا لا يَحْسُنُ بكُلِّ حَنْبَلِيٍّ جَهْلُهَا، ولا يَكْشُنُ بكُلِّ حَنْبَلِيٍّ جَهْلُهَا، ولا يَلْيْقُ بالمُتَمَذْهِبِيْنَ مِنْ أَصْحَابِنَا إِغْفَالُهَا، بَلْ أَحْسِبُهَا دُرَرًا يتَجَمَلُّ بِهَا لَكُنَابِلَةُ في مَجَالِسِهِم إِذَا جَمَعَتْهُم مُجَالِسُ المُذَاكَرَةِ مَعَ إِخْوَانِهِم الْحَنَابِلَةُ في مَجَالِسِهِم إِذَا جَمَعَتْهُم مُجَالِسُ المُذَاكَرَةِ مَعَ إِخْوَانِهِم أَصْحَابِ المَذَاهِبِ الأَخْرَى.

كَمَا أَحْسِبُها: نُكَاتٍ مَذْهَبِيَّةً يَتَسَامَرُ بِهَا الفُقَهَاءُ على اخْتِلافِ مَذَاهِبِهِم الفِقْهِيَّةِ، ويَتَدَارَسُهَا أَهْلُ العِلْمِ بحُسْنِ مَعَانِيْهَا ، ولَطِيْفِ

مَرامِيْهَا، ﴿وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

ومَهْمَا سَطَّرْتُ مِنْ فَوَائِدَ عِلْمِيَّةٍ، أَو قَيَّدْتُ مِنْ لَطَائِفَ مَذْهَبِيَّةٍ، إلَّا إِنَّنِي أُقِرُ واعْتَرِفُ بِعَجْزِي وتَقْصِيْرِي، وقِلَّةِ عِلْمِي، وضَعْفِ أُمْرِي، ومَا أَنَّا إلَّا كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُوتِيتُدمِّنَ ٱلْمِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَكْنُكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۚ إِنَّكَ اللَّهِ اللَّهُ الْمَكْنِكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۚ إِنَّكَ اللَّهِ اللَّهُ الْمَكْنِكُ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۚ إِنَّكَ اللَّهُ الْمُكِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٢].

\* \* \*

وأْخِيْرًا؛ فَا أَيُّهَا الْحَنْبَلِيُّ الْأَلْمَعِيُّ، والصَّاحِبُ الْأَحْوَذِيُّ: هَذَا جُهْدِي واجْتِهَادِي قَدَّمْتُهُ بَيْنَ يَدَيْكَ؛ لَتَقِرَّ بِهِ عَيْنَيْكَ، فَخُذْهُ أَخْذًا جُهْدِي واجْتِهَادِي قَدَّمْتُهُ بَيْنَ يَدَيْكَ؛ لَتَقِرَّ بِهِ عَيْنَيْكَ، فَخُذْهُ أَخْذًا جَوِيْلًا، فإنْ وَجَدْتَ فِيْهِ مَا نَدَّ صَوَابُهُ، أو جَزِيْلًا، أو سَرِّحْهُ سَرَاحَا جَمِيْلًا، فإنْ وَجَدْتَ فِيْهِ مَا نَدَّ صَوَابُهُ، أو ضَاقَ عَلَيْكَ خِطَابُهُ، فلا تَظُنَّ بِي إلَّا خَيْرًا، ولا تَعْجَلْ عَلَيْنَا ضَيْرًا، فَدُونَكَ البَيَانَ والنَّصِيْحَة، لا الشَّنَآنَ والفَضِيْحَة، فنَحْنُ أَبْنَاءُ مَنْ جُبِلَ فَدُونَكَ البَيَانَ والنَّصِيْحَة، لا الشَّنَآنَ والفَضِيْحَة، فنَحْنُ أَبْنَاءُ مَنْ جُبِلَ على الخَطَأُ والنِّمْيَانِ، وإخْوَانُ مَنْ بَذَلَ النَّصْحَ لأَهْلِ الإِيْمَانِ!

والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالمِيْنَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على خَيْرِ الأَنْبِيَاءِ والمُرْسَلِيْنَ

وكَتَبَهُ ذِيَابُ بَرْسَعُدِ آلَحَمُ دَازَالْفَامِّدِيّ

الطَّائِفُ المَأْنُوْسُ (١/ ١/ ١٤٣٦)